### العَمَل الصَّالِح خَيرُ الزَّادِ وَخَيرُ رَفِيقاً لِيَومِ المَعَادِ

مَعَ تَعْلِيقًات مُحَمَّد نَاصِر الدِّين الألبَايِن وَغَيرِهِ مِنَ العُلَمَاء

وَيَتَقَدُّمُهُ رَسْمٌ شَجَرِيٌ لِبَعض مُصطَّلَحَات الحَديث

حقوق النسخ متاحة لكل مسلم سواء للتوزيع الخيري أو التجاري على أن لا يزاد فيه ولا ينقص منه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحَمْدُ لللهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً ﷺ عَبْدُهُ وَرَسُوله؛ أَمَّا بَعْد.

فَهَذِهِ أَحَادِيثُ مُخْتَصَرَة عَنْ فَضَائِلِ الأَعْمَال، أَحَادِيثُ تَرغِيبِ وَبَعْضٌ مِنْ أَحَادِيثِ التَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ أَحَادِيثِ التَّهَامِينِ، بِالإِضَافَةِ إِلَى بَعْضِ أَحَادِيثِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلاَةِ لَحَادِيثِ التَّهَا، وَإِلاَّ فَأَصْلُ الْكَتَابِ عَنْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ، وَبِالإِضَافَةِ أَيْضًا إِلَى أَوْصَافِ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْ ، وَأُمُور الآخرَة ، وَوَصْف الْجَنَّة ، وَالنَّار.

وَهَذَا الْكَتَابُ هُوَ مُتُوسِّطُ بَينَ الْكَتَابَين : الطَّوِيلِ الْمُمِلِّ وَالْمُحْتَصَرِ الْمُحِلِّ، بِحَسَبِ أَهَمِّيَةِ الْمُوضُوعِ تَكُونُ الإِطَالَةُ أَوْ الإِيْجَازُ.

وَتَرِتِيبُ أَحَادِيْقَة الأوْلَى فَالأوْلَى! مِثَالُ ذَلِكَ : إِذَا أَرَدتَ الْوضُوءَ فَإِنَّكَ تَبْدَأُ بِالبَسْمَلَة، ثُمَّ الوُضُوء، ثُمَّ التَّشَهُد، وَكَذَلِكَ فِي تَرْتِيب فَضَائِل الْوُضُوء، أُوَّلاً يَكُونُ الْبَسْمَلَة ، ثُمَّ عَنْ فَضْلِ الْوُضُوء ، ثُمَّ عَنْ فَضْلِ التَّشَهد بَعْدَ الْوضُوء ، ثُمَّ عَنْ فَضْلِ التَّشَهد بَعْدَ الْوضُوء ، مُثَالٌ آخَرُ فِي تَرْتِيب فَضَائِل الْقُرآن : أُوَّلاً فَضْلُ سُورَة الْفَاتِحَة ، ثُمَّ فَضْلُ آية الْكُرسِي ، ثُمَّ الآيتَينِ مِنْ آخِر سُورَة الْبَقَرَة ، ثُمَّ فَضْل السُّورَة.

عِلماً بِأُنَّ مَرَاتب أَحَادِيثِ هَذَا الْكِتَابِ هِي كَالآتِي.

(صحیح) و (حسن صحیح) و (صحیح لغیره) و (إسناد جید) و (حسن) و (حسن لغیره) و هناك الــ (مرسل) والــ (موقوف) و تَعْرِیفُ كُلِّ مِنْهَا كَمَا یَلِي.

#### تَعْرِيف الْحَدِيث الصَّحِيح

قَالَ ابنُ الصَّلاَح :«أُمَّا الحَدِيث الصَّحِيح فَهُوَ الحَدِيث الْمسنَد الَّذِي يَتَّصِلُ

إِسنَادُه بِنَقلِ العَدْل الضَّابِط عَنِ العَدْل الضَّابِط إِلَى مُنتَهَاهُ، وَلاَ يَكُونُ شَاذَّاً وَلاَ مُعَلَّلاً». (١)

وَسَأَذَكُر تَعريفاً آخَر لابن حَجَر قَالَ:

«وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيرِ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذً هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ». (٢)

وَبِمَعْنَى أَوْضَحَ : هُوَ حَدِيثٌ تَوَقَّرَتْ فِيهِ خَمْسُ شُرُوطٍ وَهِيَ :

- ١. اتّصالُ السّند ، وَمَعْنَاهُ : أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُواتِهِ قَدْ أَخَذَهُ مُبَاشَرَةً عَمَّنْ فَوْقَهُ منْ أُوَّل السَّنَد إلَى مُنْتَهَاهُ.
- ٢. عَدَالَةُ الرُّواة : أَيْ : كُلُّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ صِفَتُهُ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ غَيْرُ فَاسِقِ ، وَغَيْرُ مَحْرومِ الْمُروءَةِ .
- ٣. ضَبْط الرُّوَاة : أَيْ أَنَّ كُلَّ رَاوٍ مِنْ رُوَاتِهِ صِفَتُهُ بِأَنَّهُ تَامِ الضَّبْط ، إِمَّا ضَبْطُ صَدْرٍ ، أَوْ ضَبْطُ كِتَابٍ ، وَمَعْنَى الضَّبْط : أَيْ : الْحِفْظُ ، وَرَجُلُ ضَابِطُ أَيْ : حَافظُ.
- ٤. عَدَمُ الشُّذُوذ : أَيْ : لاَ يَكُون الْحَدِيثُ شَاذًا ، وَالشُّذُوذ : هُوَ مُخَالَفَةُ التَّقَة لمَنْ هُوَ أَوْتَقُ منْهُ.
- ٥. عَدَمُ الْعِلَّةِ: أَيْ لاَ يَكُونُ الْحَدِيثُ مَعْلُولاً ، وَالْعِلَّةُ سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيُّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيث ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلاَمَةُ مِنْهُ.

<sup>(</sup>١) الباعث الحثيث في احتصار علوم الحديث ( ١ / ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (٣٧).

- وَيَنْقَسِمُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ إِلَى سَبْعِ مَرَاتِبَ هِيَ:
- ١. الْمُتَّفَق عَلَيْه : وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ. "وَهَذَا أَعْلَى الْمَرَاتِبِ".
  - ٢. ثُمَّ مَا انْفَرَدَ به الْبُحَارِيُّ.
    - ٣. ثُمَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ.
  - ٤. ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطهمَا وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.(١)
  - ٥. ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْط الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ.
    - ٦. أُنَمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجُهُ.
- ٧. ثُمَّ مَا صَح عِنْدَ غَيْرِهِمَا مِنْ الأئمَّة كَأَصْحَابِ السُّنَنِ وابنِ خُزَيْمَةً وَابنِ جَّزَيْمَةً وَابنِ جَبَّان وَالْمَسَانِيدِ مِمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطَهِمَا.

وَالْبُخَارِيُّ الْتَزَمَ بِشَرْطِ<sup>(۱)</sup> لِقَبُولِ الْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا الله ، فَشَرْطُ الْبُخَارِيِّ هُوَ:

اللَّقْيَا: أَيْ كُلُّ رَاوٍ يَكُونُ قَدْ لَقِيَ مَنْ رَوَى عَنْهُ. (٣) وَشَرْطُ مُسْلِمٌ: الْمُعَاصَرَةُ (٤)

=

<sup>(</sup>١) على شرطهما : أي : رجاله رجال البخاري ومسلم ، وما كان على شرط البخاري : أي : رجاله رجال البخاري وما كان على شرط مسلم : أي : رجاله رجال مسلم ، هذا أحد الأقوال .

<sup>(</sup>٢) سوى ما تقدم من الإتصال والعداله والضبط وعدم العله وعدم الشذوذ .

<sup>(</sup>٣) هذا الشرط لم يُفْصِح عنه البخاري وإنما عرف بالتتبع والاستقراء .

<sup>(</sup>٤) المعاصرة هي : أن يعيش كلا الراويان في زمن واحد .

وبمعنى آخر لفهم مراد الإمام مسلم رحمه الله : عندما يروي الرواه عن بعضهم فإنهم لا يخلون من ست حالت أو أكثر

١- أن يروي عن من لم يدرك عصرة . وهذا منقطع بالإتفاق ، وهو ما يسمى بالمرسل الجلي ، أو بالمنقطع .

٢- أن يروي عن من عاصرة وثبت أنهما لم يلتقيا ، وهذا أيضا منقطع ويردة البخاري ومسلم وغيرهما وهو ما يسمى
 بالمرسل الخفى .

مَلْحُوظَة : بَعْضٌ مِنَ النَّاسِ يَثِقُ فِي الأَحاديث الَّتِي يَرْوِيهَا الْبُحَارِيِّ وَمُسْلِم فَقَطْ ، وَهَذَا خَطَأ ، فَكَلاَمُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرُ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُحْصِيهِ رَجُلاَن.

فَقَدْ نُقِلَ عَنِ البُحَارِيّ أَنَّهُ قَالَ : «مَا تَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ أَكْثَر».

وَقَالَ مُحَمَّد بن حمدويه سَمِعتُ البُخَارِيَّ يَقُولُ : «أَحْفَظُ مائَةَ أَلْف حَدِيث غَيْرِ صَحِيح». (١)

وَصَحِيح الْبُحَارِيِّ فِيهِ بِحَذْف الْمُكَرَّر (٢٦٠٢) حَدِيث وَبِالْمُكَرَّرِ (٧٣٩٧) حَدِيثًا.

فَهُنَاكَ قرابة (٩٧٤٠٠) سَبْعَة وَتِسعينَ أَلفاً وَأَربَعِ مَائةِ حَدِيثٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ لَمْ يَرْوهَا وَكُلَّهَا صَحِيحَة.

=

٣- أن يروي عن من عاصرة و لم يثبت ألهما ألتقيا وكذلك لم يثبت ألهما لم يلتقيا ، فهذا هو موضع الخلاف بين البخاري ومسلم رحمهما الله ، فالبخاري يرى أنه منقطع ومسلم يرى أنه متصل . – على أن يكون الراوي سالما من التدلس – أنظر للكلام الذي تحته خط من كلام الإمام مسلم رحمه الله :

[..وما علمنا أحدا من أئمة السلف ممن يستعمل الأخبار ويتفقد صحة الأسانيد وسقمها مثل أيوب السختياني وابن عون ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويجيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه الذي وصفنا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنهم إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تتزاح عنهم علة التدليس فمن ابتغى ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ...] ١ / ٣٢ . فهاهو الإمام مسلم ينكر على من أشترط عبارة – حدثنا أو سمعت – من الثقات الذي سلموا من التدليس ، بقوله [فمن ابتغى ذلك

- ٤- أن يروي عن من عاصرة وثبت أنه لقيه وسمع منه ، وهذا الذي يعنية البخاري ويقبلة .
  - ٥- أن يروي عن من عاصرة ولقية الحديث نفسة ، وهذا أقوى الحلات .
  - آن يروي عن من عاصرة ولقية ما لم يسمعه منه ، وهذا ميسمى بالتدليس .

<sup>(</sup>١) مقدمة الفتح (١ / ٤٨٧) .

وَكَثِير مِنْ أَحَادِيث أَصْحَاب السُّنَن وَالْمَسَانِيد وَغَيْرهم ، رِجَالُهَا رِجَالَ الصَّحيحَين، أَو الْبُحَارِيّ أَوْ مُسْلم، وَلَيْسَتْ مَوْجُودَةً عَنْدَ الْبُحَارِيّ وَمُسْلم.

#### تَعْرِيف الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الصَّحِيحِ

قَدْ اخْتَلَف الْعُلَمَاءُ فِي مُرَادِ التِّرمِذِيِّ بِقُوْلِهِ :"حسن صحيح" وَذَكَرُوا أَقْوَلاً كَثيرَة وَمنْهَا :

- إِذَا كَانَ لِلْحَدِيث إِسْنَادَانِ فَأَكْثَر ، فَالْمَعْنَى : حَسَنُ بِاعِتِبَار إِسنَادٍ ، صَحيحٌ بِاعِتِبَار إِسنَادِ آخَرَ .

- وَإِنْ كَانَ لِلحَديث إِسنَاد وَاحِد فَقَطْ فَهُنَاكَ رَاو مِنْ رَوَاتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَمِنهُم مَنْ وَتَّقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَيكُونُ حَسَنَ الحَديثِ عَندَ قَومٍ صَحيح الحَديث عِند الآخرين .

#### تَعْرِيف الْحَدِيث الصَّحِيح لِغَيرِه

هُوُ الْحَسَنُ لِذَاتِهِ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ مِثْلَهُ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَسُمّيَ صَحِيح لِغَيْرِهِ لأَنَّ الصِّحَةَ لَمْ تَأْتِهِ مِنْ ذَات السَّنَد ، وَإِنَّمَا جَاءَت مِن انْضِمَامِ غَيْرِه لَهُ.

مَرْتَبَتُه : أَعْلَى مِنْ مَرْتَبَة الْحَسَن لِذَاتِهِ ، وَأَقَلُّ مِن مَرتَبة الصَّحِيح لِذَاتِهِ . تَعْريف «إِسْنَادُه جَيد».

هُوَ كَالْحَسَن ، وَالْبَعْض يَرَى أَنَّهُ أَرْفَعُ مِنَ الْحَسَنِ.

#### تَعْرِيف الْحَدِيث الْحَسَن

هَوُ : مَا رَوَاهُ عَدلٌ حَفِيفُ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَد وَلاَ يكُون شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً .

قَالَ ابْنُ حَجَر : «وَخَبَرُ الآحَاد بِنَقْل الْعَدْل تَامِّ الضَّبط مُتَّصِل السَّنَد غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلاَ شَاذ هُوَ الصَّحِيح لِذَاتِهِ ، فَإِنْ خَفَّ الضَّبْط فَالْحَسَن لِذَاتِهِ ». (١)

والْحَدِيث الْحَسَنُ كُلُّ شُرُوطِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مُتَوَفِّرَةٌ فِيهِ مَا عَدَا تَمَامِ ضَّبط.

فَفِي الْحَدِيث الصَّحِيح : يَكُون الرَّاوِي تَامَّ الضَّبْطِ.

وَفِي الْحَدِيثِ الْحَسَنِ: يَكُونِ الرَّاوِي خَفِيفُ الضَّبْط.

حُكْمُهُ: هُوَ كَالصَّحِيحِ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ دُونَهُ فِي الْقُوَّة ، وَقَدْ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي نَوْعِ الصَّحِيحِ ، كَالْحَاكِم وابن حِبَّان وابن خُزَيْمَةَ ، مَعَ قَوْلهم بَأَنَّهُ دُونَ الصَّحيح.

#### تَعْرِيف الْحَدِيث الْحَسَن لِغَيرِه

هُوَ : الضَّعِيف إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقه ، وَلَمْ يَكُن سَبَب ضَعْفه فِسق الرَّاوِي أَوْ كَذِبه.

يُسْتَفَاد مِنْ هَذَا التَّعْرِيف : أَنَّ الْحَدِيث الضَّعِيف يَرتَقِي إِلَى دَرَجَة الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ بثلاثة أمور هي :

أ ) أَنْ يُروَى مِنْ طَرِيقِ آخَرِ فَأَكْثَر .

ب ) أَنْ يَكُونِ الطَّرِيقِ الآخَرِ مثلهُ أَوْ أَقْوَى .

ج ﴾ أَنْ يَكُونَ سَبَب ضَعْف الْحَدِيث إِمَّا سُوء حِفْظ رُوَاتِه ، أَو انْقِطَاع فِي

<sup>(</sup>١) نزهة النظر شرح نخبة الفكر (٣٧ ، ٤٥) .

- سَنَدهِ ، أَوْ جَهَالَة فِي رِجَالِهِ.
- وَيَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِم رِوَايَة الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَة وَالتَّسَاهُل فِي أَسَانِيْدهَا مِنْ غَيْرِ بَيَان ضَعْفهَا بِشَرْطَينِ:
  - ١) أَنْ لاَ تَتَعَلَّق بِالْعَقَائِد ، كَصِفَاتِ الله تَعَالَى.
- ٢) أَنْ لاَ تَكُون فِي بَيَان الأَحْكَام الشَّرْعِيَّة ، مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْحَلاَل وَالْحَرام.

وَالَّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبِ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائل الأَعْمَال وَلَكَنْ بشُرُوط ثَلاَتَة أَوْضَحَهَا الْحَافظ ابْنُ حَجَر وَهيَ:

- ١) أَنْ يَكُونَ الْضَّعْف غَيرَ شَديد.
- ٢) أَنْ يَنْدَرِجَ الْحَدِيث تَحْتَ أَصْلٍ مَعْمُولِ بِهِ.
- ٣) أَنْ لاَ يَعْتَقِد عِنْدَ الْعَمَل بِهِ تُبُوتهُ ، بَلْ يَعْتَقِد الاحْتِيَاط.

قَوْله: أَنْ يَنْدَرِجَ الْحَدِيثُ تَحْتَ أَصْلٍ مَعْمُولٍ بِهِ ، أَيْ لاَ يَكُون عَمَلاً مُحْدَثًا لاَ أَصْلَ لَهُ ؛ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم .

• و رُيسْتَنن مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيث الْمَوضُوع وَهُو أَشَرُ الأَحَادِيث الضَّعِيفَة وَأَقْبَحِهَا وَبَعْضُ الْعُلَمَاء يَعْتَبِرُهُ قِسْماً مُسْتَقِلاً وَلَيْسَ مِنْ أَنْوَاعِ الأَحَادِيث الضَّعيفَة ، فَلاَ يَجُوزُ نَقْلُه.

#### تَعْرِيفِ الْحَديثِ الْمُرسَل

هُوَ مَا قَالَ فيه التَّابِعِّي: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ كذا أو فعل كذا.

- وَمُحْمَل أَقُوال العُلَمَاء فِي الْمُرسَل ثَلاَثَة أَقُوال هِيَ:
- أ) ضَعيفٌ مَردُود: عند جُمهور المُحَدِّثِين، وَكَثَيرٌ مِنْ أَصحَاب الأُصُول وَالفُقَهَاء. وَحُجَّة هَؤلاَء الجَهْل بِحَال الرَّاوِي المَحذُوف لاحْتِمَال أَنْ يَكُونَ غَيرَ الصَّحَابِي.
- ب) صَحِيحٌ يُحْتَجُّ بِهِ : عِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ : أَبِي حَنِيفَة ، وَمَالِك ، وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُور عَنْهُ ، وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ : صَحِيح يُحْتَجُّ بِهِ بِشَرْط.

أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ ثِقَة ، وَلاَ يُرْسِلُ إِلاَّ عَنْ ثِقَة ، وَحُجَّتهُمْ :

أَنَّ التَّابِعِي الثِّقَة لا يَسْتَحِلُّ أَنْ يَقُولَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ إِذَا سَمِعَهُ وَ تُقَة.

- ج) قبوله بِشُروط: أي: يَصِحُّ بِشُروط، وَهَذَا عِندَ الشَّافِعِي وَبَعضِ أَهْل العِلم.
  - ١ أَنْ يَكُونَ الْمُرسل منْ كَبَار التَّابعين .
  - ٢ وَإِذَا سَمَّى مَنْ أُرسَلَ عَنهُ سَمَّى ثِقَة .
  - ٣ وَإِذَا شَارَكَ الْحُفَّاظِ المَأْمُونُونَ لَمْ يُحَالفُوه .
  - ٤ وَأَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلاَتَة وَاحِد مِمَّا يَلِي:
    - أ) أَنْ يُروَى الحَديث منْ وَجْه آخَر مُسنَدا .
- ب) أَوْ يُروَى مِنْ وَجْهِ آخَر مُرسَلاً ، أَرْسَلَهُ مَنْ أَخَذ العِلمَ عَنْ غَيرِ رِجَال الْمُرسَل الأوَّل .
  - ج) أُو ْ يُوَافِق قُول صَحَابِي .

#### د) أوْ يُفْتِي بِمُقتَضَاهُ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلمِ .

#### تَعْرِيف الْحَدِيث الْمُوقُوف

هُوُ : مَا أُضِيفَ إِلَى الْصحَابِي مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْل ، شَرِيطَةَ أَلاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعه حُكْماً .

\*\*\*\*\*

وَهُنَاكَ تَعرِيف آخر بِالنِّسبَة لِلْحَسن ، وَالصَّحِيح لِغَيرِهِ وَالْحَسن الصَّحِيح بِغَيرِهِ وَالْحَسن الصَّحِيح ؛ وَلَكِن التَّعْرِيف الْمَذْكُور مِنْ أَشْهَرِهَا.

مُعْظَم هَذِهِ التَّعَارِيف مِنْ كِتَاب : تَيسِير مُصْطَلَح الْحَدِيث .

مُلْحُوظَة: فِي نِهَايَة حَاشِيَة كُل حَدِيث (١) سَتَجِدُ تَعْلِيقاً عَلَيهِ مِنْ صِحَّة وَحُسن وَغَيْرِهَا وَهَذَا التَّعْلِيق لأَحْد الْعُلَمَاء الْمَعْرُوفِين كَالْأَلْبَانِي وَشُعَيب ، وَحُسن وَغَيْرِهَا وَهَذَا التَّعْلِيق لأَحْد الْعُلَمَاء الْمُعْرُوفِين كَالْأَلْبَانِي وَشُعَيب ، وَعَيْرِهَا كَالذَّهَبِي وَابْن حَجَر وَابْن كَثِير وَغَيْرِهُم ؛ وَأَكْثَر مِن ٥٥% هِيَ

(١) ما عدا المتفق عليه أو ما رواه البخاري أو مسلم ، قال ابن كثير " ثم حكى - أي : ابن الصلاح - أنَّ الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ، كالدار قطني وغيره" قال ابن كثير : ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنّت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحاً في نفس الأمر . وهذا جيد " ثم قال ابن كثير "وأنا مع ابن الصلاح فيما عَوَّلَ عليه وأرشد إليه والله أعلم" ، وتعقب الشيخ أحمد شاكر كلام ابن الصلاح بقوله "الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين ، ومن اهتدى بحديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر ، أن أحاديث «الصحيحين» صحيحة كلها ، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف ، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض أحاديث ، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه ، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها ، فلا يهولنّك إرجاف المرجفين ، وزعم الزاعمين أن في «الصحيحين» أحاديث غير صحيحة ، وتَتَبَّع الأَحَاديث التي تكلموا فيها ، وانْقُدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة أهل العلم ، وَاحْكُم عَنْ بَيِّنَه ". الباعث الحثيث الحثيث ( ١٢٤/١ ) .

تنبية !! بعض الأحاديث يكون قد رواها البخاري ومسلم ولكن اللفظ للنسائي أو لابن ماجه وغيرهم في هذه الحال ستجد تعليقا للألباني أو غيره وهذا التعليق ليس على أحاديث الصحيحين وإنما على المذكور معهما في الحاشية .

وبمعنى أوضح : إن كان العزو للبخاري ومسلم فقط فلن تجد تعليقا ، وإن كان للبخاري ومسلم وأبو داود فستجد تعليقا للألبايي خاصا بما رواه أبو داود .

تَعْلَيْقُاتِ الأَلْبَانِي رَحِمَهُ الله .

مُلْحُوظَة أُخْرَى : بَعْض مِنَ الأَحَادِيث يَكُونُ قَدْ رَوَاهَا أَهْلُ السُّنَن جَمِيعُهُم وَلَكِنْ يَكُفِي ذِكْرُ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَينِ مِنْهُم لأَنَّ الْغَايَة عَزُو الْحَدِيث وَلَيْسَ تَحْرِيْجهُ .

#### وَ ختَاماً

أَقُولُ عَنْ أَخْطَائِي فِي هَذَا الْكَتَابِ وَلاَ سِيَّمَا النَّحْوِيَّة - كَمَا قَالَ الشَّيْخِ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّد حَسَنِ الشَّيْخِ "إِنْ وُفِّقْتُ فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ فَذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ ، وَإِنْ لَمْ أُوفَقَ فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ فَحَسْبِي أَنِّي كُنْتُ حَرِيصاً عَلَيْهِ ، فَرَحِمَ الله أَخا نَظَرَ فِيهِ نَظْرَةَ تَجَرُّد وَإِنْصَاف وَدَعَا لِي بَظَهْرِ الْغَيبِ عَلَى صَوَابِ وَقَقَنِي الله إلَيْهِ ، وَاسْتَغْفَرَ لِي زَلاَّتِي ".

وَأَيْضاً لِيَكُونَ الصَّوَابِ وَالْكَمَالِ منْ بَينِ الْكُتُبِ لِكَتَابِ الله تَعَالَى .

\*\*\*\*\*

# رَسْم شَجَرِي لِبَعْض مِن مُصطلَحَات الْحَديث الْحَديث



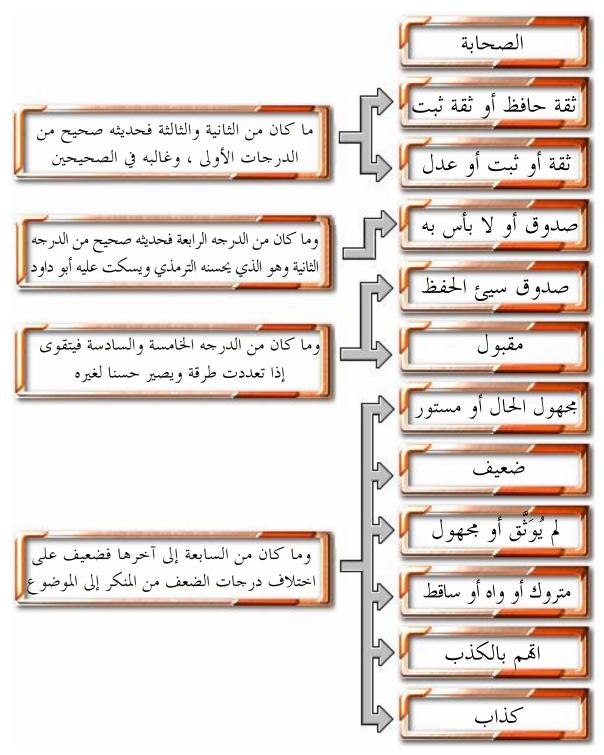

هَذَا تَقْسِيم الشَّيخ أَحْمَد شَاكِر رَحِمَهُ الله. (الباعث الحثيث ١٩/١) ، وَلَكِنْ مَنْ تَتَبَّعَ طَرِيقَتَهُ فِي التَّصْحِيح يَجِدْ أَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ بِهَذَا التَّقْسيم ؟!.



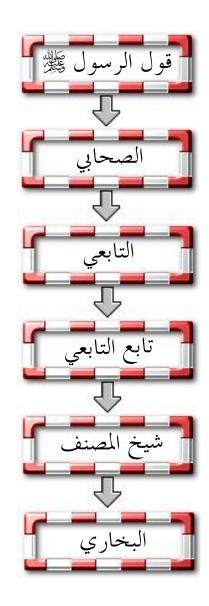

الْمَرْفُوع هُوَ: مَا أُضِيفَ إِلَى الرَّسُول ﷺ مِنْ قَولٍ أَوْ فِعلٍ أَو تَقْرِير وَيُسَمَّى أَيضاً مُسنداً.



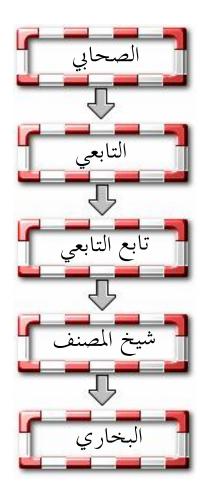

الْمَوْقُوف هُوَ : مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِي مِنْ قَولٍ أَوْ فِعل [ أَوْ تَقْرِير مَعَ خِلاَفٍ فِيهِ] . شَرَيطَة أَلاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعه حُكْماً .

انظر إِلَى الحَدِيث رقم (١٩٤٥) فَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى عَلِيٍّ وَلَكِنَّهُ فِي حُكْم الْمَرْفُوع إِذْ لاَ مَجَالَ لِلرَّأْي فِي مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ .



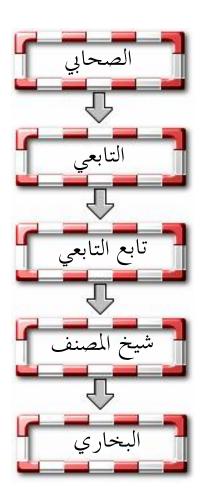

الْأَثَر هُوَ أَيْضًا أَقُوال الصَّحَابَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُم .



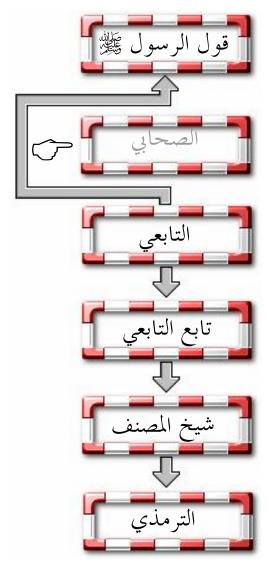

الْمُرسَلِ هُوَ: مَا قَالَ فِيهِ التَّابِعِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كذا أو فعل كذا. فِي هَذَا الشَّكْلِ أَسْقَطَ صَحَابِيان أو ثَلاَثَة .. إلح مَثَلاً لَوْ قَالَ ابن عُمَر حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ ... في هذا الحَال لَوْ قَالَ التَّابِعِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ... في هذا الحَال لَوْ قَالَ التَّابِعِي عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ ...

المُهِمِّ إِنْ كَانَ أَسْقَطَ الصَّحَابَة فَقَط فَلاَ إِشْكَال لأنَّ جَهَالَة الصَّحابِيِّ لا تَضُر . وَلَكِنَّ الْمُشكَلة فِي إِسْقَاط تَابِعِيِّ آخَر فَلاَ يُدْرَى عَنْ حَالهِ ، انْظُرَ إِلَى المِثَال الآتِي .



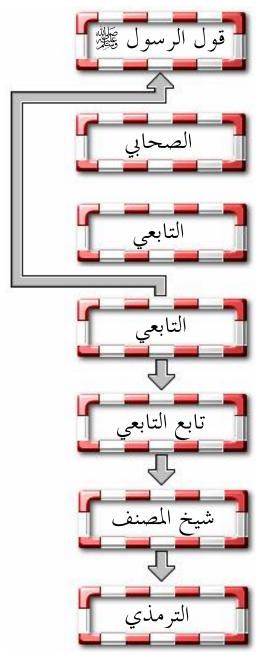

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ التَّابِعِيِّ عَنْ تَابِعِيِّ آخَر ، عَنِ الصَّحَابِي فَأَسْقَطَ الاثْنَين كَمَا تَرَى وَأَصْبَحَ مُعْضَلٌ مُرْسَل .

وَمِن هُنَا يَتَبَيَّنُ أَهَمِّيَّةُ شَرطِ الشَّافِعِي فِي قَبُول المُرسَل بِقَولِهِ: «أَنْ يَكُونَ المُرسَل مِنْ كَبَارِ التَّابِعِين». لأَنَّ أَكْثَر مَشَايِخ كَبَارُ التَّابِعِين هُمُ الصَّحَابَة بِخِلاَف صِغَار التَّابِعِين الَّذِينَ أَكْثَر مَشَايِخَهُم كَبَارِ التَّابِعِينَ وَقَلِيلٌ مِنَ الصَّحَابَة .



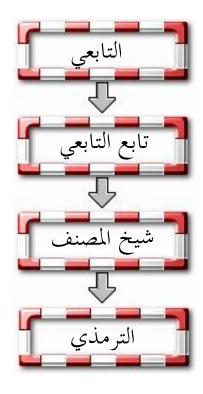

الْمَقْطُوع هُوَ : مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِي صَغِيرا كَانَ أو كَبِيرا مِنْ قَوْل أو فِعْلِ ، وَهُوَ كَالْمَوْقُوف وَلَكِن إِنْ كَانَ مُنْتَهَى السَّنَد الصَّحَابِي سُمِّي : مَوْقُوفاً ، وَإِنْ كَانَ التَّابِعِي سُمِّي : مَقْطُوعاً . شَرِيطَة أَلاَّ يُوجَد مَا يَدُلُّ عَلَى رَفْعِهِ حُكْماً .



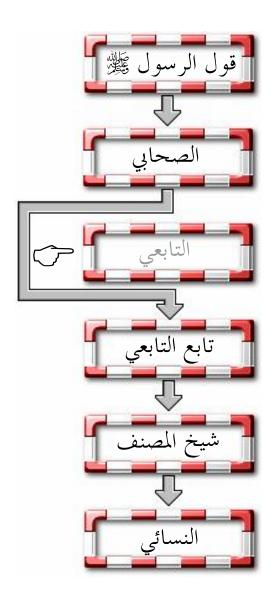

الْمُنْقَطِع هُوَ: مَا سَقَطَ مِن وَسَط إِسنَادِه رَاوٍ أَوْ أَكْثَر لاَ عَلَى التَّوَالِي.



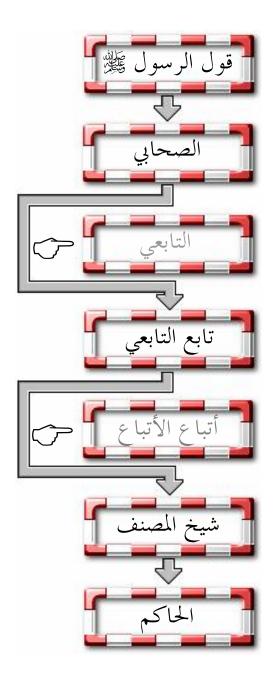

هَذَا الإِسْنَاد فِيهِ انْقِطَاعَينِ وَلَوْ كَنَا مُتَتَالِين لَكَانَ مُعْضَلاً كَمَا فِي الشَّكْلِ الآتِي .



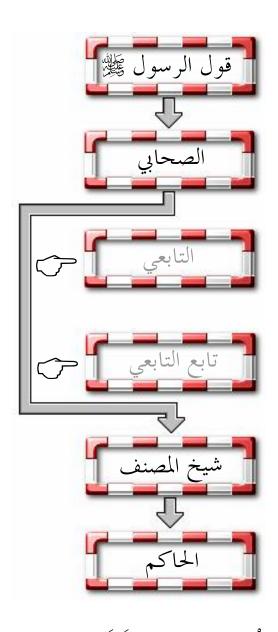

الْمُعْضَل هُوَ: مَا سَقَطَ مِنْ وَسَطِ إِسنَادِه رَاوِيَان عَلَى التَّوَالِي.



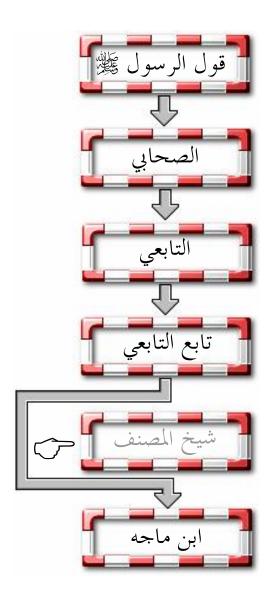

الْمُعَلَّق هُوَ: مَا سَقَطَ مِنهُ رَاوٍ أَوْ أَكْثَر مِن بِدَايَة الإسنَاد.



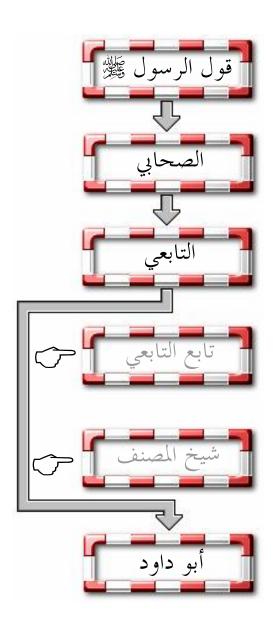

هَٰذَا نَوع آخَر قَدْ حُٰذِفَ مِنهُ رَاوِيَانِ .



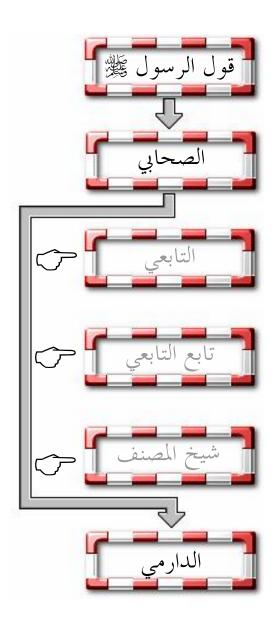

وَهَذَا نَوعِ آخَرِ مُعَلَّقٍ .



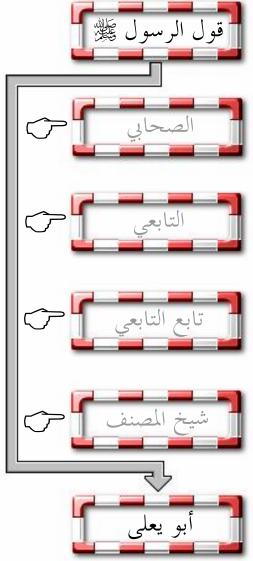

وَهَذَا نُوعِ آخَر، وَالْحَديث الْمُعَلَّق نَوع مِنْ أَنْوَاعِ الْحَديث الضَّعيف لفُقْدَانه شَرط مِنْ شُرُوطِ الصِّحَة وَهُوَ اتِّصَالُ السَّنَد، وَأَمَّا الْمُعَلَّقَات الَّتِي فِي الْبُخَارِيِّ إِنْ كَانَتْ بَصِيغَة الْجَزْم فَهِي صَحيحة إِلَى مَنْ عَلَّقَهَا عَنهُ - أَيْ أَنَّ السَّند صَحيح مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى مَوْضِع التَعليق ويُنظر فيما مَعْدة و مَثَالُ ذَلكَ إِنْ قَالَ الْبُخَارِيِّ : قَالَ بَهْزُ بْنُ حَكيم عَنْ أبيه عَنْ جَدِّه عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ فَإِنَّ السَّندَ مِنَ الْبُخَارِيِّ إِلَى بَهْزَ بِن حَكيم صَحيح وَلَكن يُنْظُرُ فِي بَهْزِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، وَكَذَلك مُعَلَقات مُسْلَم ، وَإِنْ كَانَتْ بصيغة التَّمْريض كَأَنْ يَقُولُ : قيلَ أَوْ يُروى أَوْ يُذْكَر أَوْ نَحْوَهَا ؟ فَفِي هَذه الْحَالَة لاَ يُحْكَمُ عَلَيها بالصِّحة إِلاَّ إِذَا رُويَت مُتَّصِلَة فِي مَكَان آخَر مِنَ الصَّحيح أو غَيره مِنَ الْكُتُب شَرِيطَة أَنْ يَصِح إِسنادها .



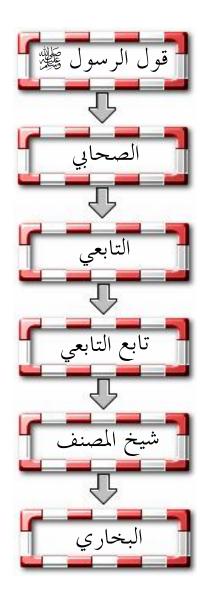

الْغَرِيبِ هُوَ : مَا رُويَ مِنْ طَرِيقٍ وَاحِد ، وَلاَ يُشْتَرَط أَنْ يَكُونِ التَّفَرَّدِ فِي جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ وَلَكِنِ يَكُونِ يَكُونِ التَّفَرَّدِ فِي جَمِيعِ الطَّبَقَاتِ وَلَكِن يَكُونِ يَكُونِ التَّفَرُّدِ فِي طَبَقَة ، كَأَنْ يَتَفَرَّد بِهِ التَّابِعِي عَنِ الصَّحَابِي ، وَصُورِ الْغَرِيبِ كَثِيرَة مِنهَا هَذِهِ الأَشْكَالِ الآتِيَة .



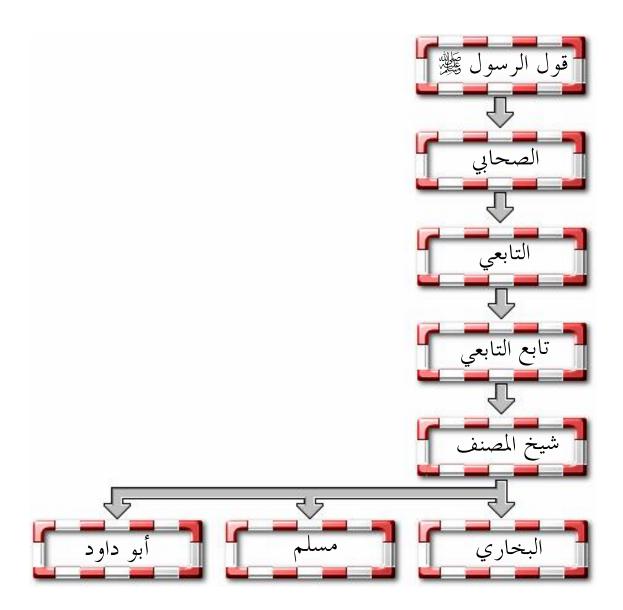

هَٰذَا أيضا حَدِيث غَرِيبٍ .



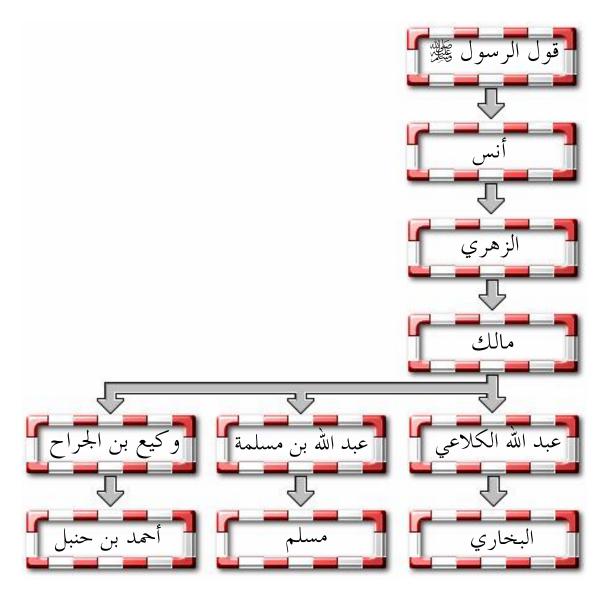

هَذَا الْحَدِيثِ تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَنَسَ وَهُوَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ : «اقْتَلُوهُ». رَوَاه الْبُخَارِي وَمُسْلِم وَأَحْمَد وَغَيْرُهم .



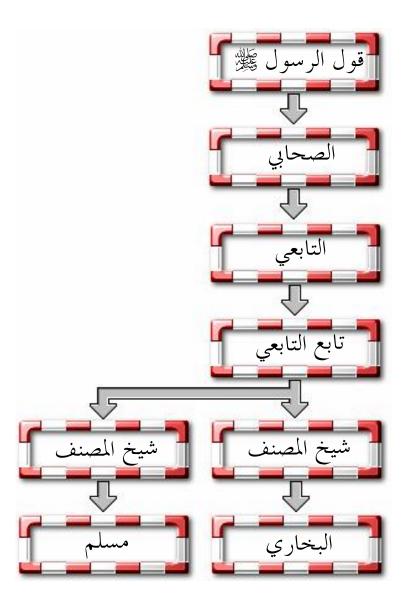

هَٰذَا أيضا حَدِيث غَرِيبٍ .

## مثال على الغريب

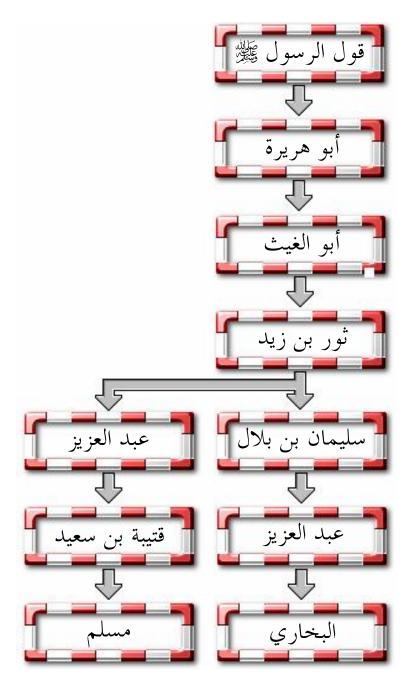

هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مَنْ قَحْطَان يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ». متفق عليه .

تَفَرَّد أَبُو هُرَيْرَةَ بِرِوَايَة هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلاَّ سَالِمُ وَهُوَ أَبُو الْغَيْث ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلاَّ سَالِمُ وَهُوَ أَبُو الْغَيْث ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبِي الْغَيْث إِلاَّ تَور بن زَيْد ، ثُمَّ تَفَرَّعَ مِنَ الطَّبْقَة الَّتِي تَلِي ثَور .



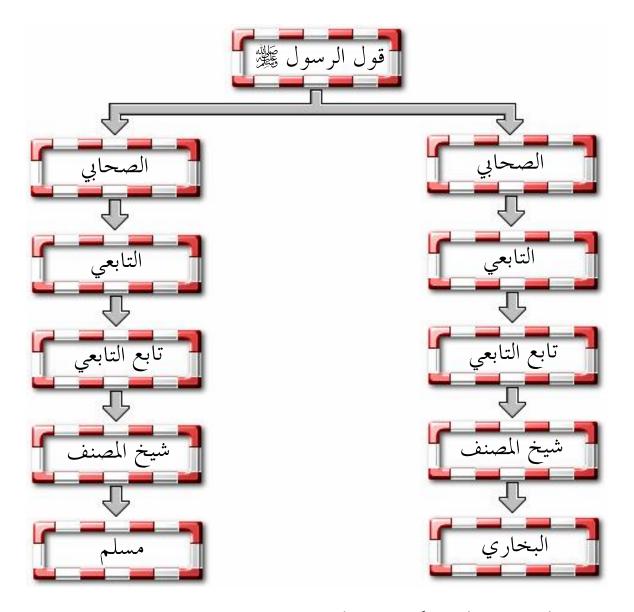

هَذَا هُوَ : الْعَزِيزِ وَهُو أَنْ لاَ يَقِلَّ رُواتُه عَنْ اثْنَينِ فِي جَميع طَبَقَاتِ السَّنَد . وَبِمَعْنَى أَوْضَح : أَنْ لاَ يُوجَد فِي طَبَقَة مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَد أَقَلُّ مِنْ اثْنَينِ أَمَّا إِنْ وُجِدَ فِي بَعْضِ طَبَقَاتِ السَّنَدِ ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر فَلاَ يَضُر ، بِشَرَط أَنْ تَبْقَى وَلَوْ طَبَقَة وَاحِدَة فِيهَا اثْنَانِ ، لأَنَّ الْعِبْرَةَ لأَقَل طَبَقَاتِ السَّنَدِ ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر فَلاَ يَضُر ، بِشَرَط أَنْ تَبْقَى وَلُو ْطَبَقَة وَاحِدَة فِيهَا اثْنَانِ ، لأَنَّ الْعِبْرَةَ لأَقَل طَبَقَاتِ السَّنَدِ .



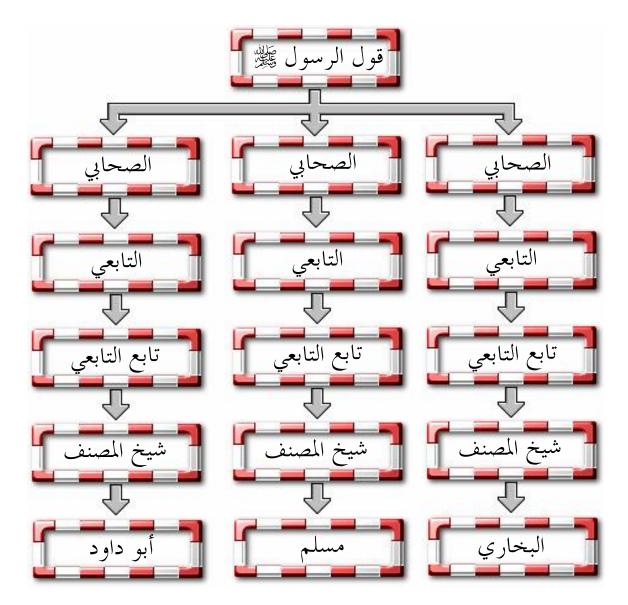

هَذَا هُوَ : الْمَشْهُور ، وَهُوَ : مَا رَوَاهُ ثَلاَثَة فَأَكْثَر مِنْ كُلِّ طَبَقَة مَا لَمْ يَبْلُغ حَدّ التَوَاتُر ، وَهُو : مَا رَوَاهُ ثَلاَثة فَأَكْثَر مِنْ كُلِّ طَبَقَة مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَد أَقَلُّ مِنْ ثلاثة أَمَّا وَتَفْصِيلُهُ كَمَا مَضَى فِي - الْعَزِيز - أَنْ لاَ يُوجَد فِي طَبَقَة مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَد أَقَلُ مِنْ ثلاثة أَمَّا إِنْ وُجَدَ فِي بَعْضِ طَبَقَة وَاحِدَة فِيهَا إِنْ وُجَدَ فِي بَعْضِ طَبَقَاتِ السَّنَد أَرْبَعَة فَأَكْثَر فَلاَ يَضُر ، بِشَرَط أَنْ تَبْقَى وَلَوْ طَبَقَة وَاحِدَة فِيهَا ثَلَاثَةٌ .



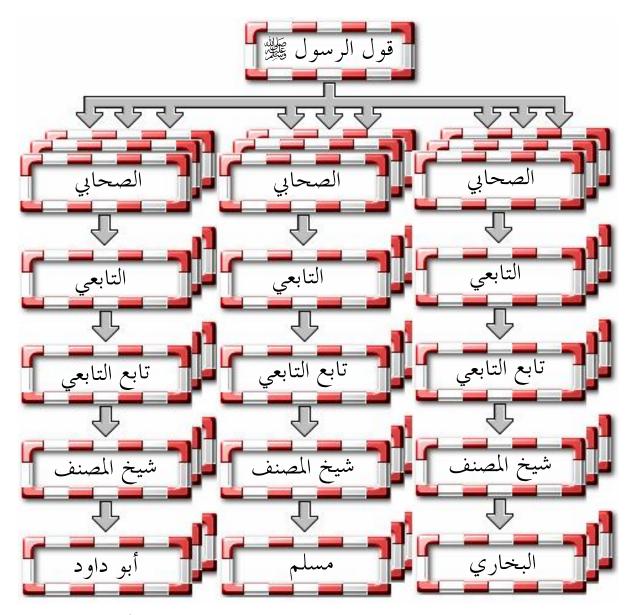

الْمُتَوَاتِر هُوَ : مَا رَوَاهُ عَدَد كَثِير تَحيل العَادَة تَوَاطؤهُم عَلَى الْكَذِب وَأَن يَكُونَ مُستَند خَبرهُم الحُس ، كَقُولهم : سَمعنَا أو رَأْينَا أو لَمَسْنَا ... .

وَبِمَعْنَى أَوْضَح : هَوُ الْحَدِيث أَوْ الْحَبَر الَّذِي يَروِيه فِي كُلِّ طَبَقَة مِنْ طَبَقَات سَنَدهِ رُوَاة كَثِيرُون يَحُكُم الْعَقْل عَادَة بِاسْتَحَالَة أَنْ يَكُون أُولِئَك الرُّوَاة قَدْ اتَّفَقُوا عَلَى اخْتِلاَق هَذَا الْخَبَر . وَقَد اخْتُلفَ فِي حَدِّ الْكَثْرَة قَالَ الإِصْطَخْرِي : اقلَّة عَشْرَة وَهُوَ الْمُخْتَار لَأَنَّه أُوَّل جُمُوع الْكَثْرَة ، وَقيل : أَرْبَعُون وَقيل : سَبْعُون .. [تدريب الراوي ٢/٧٧] .



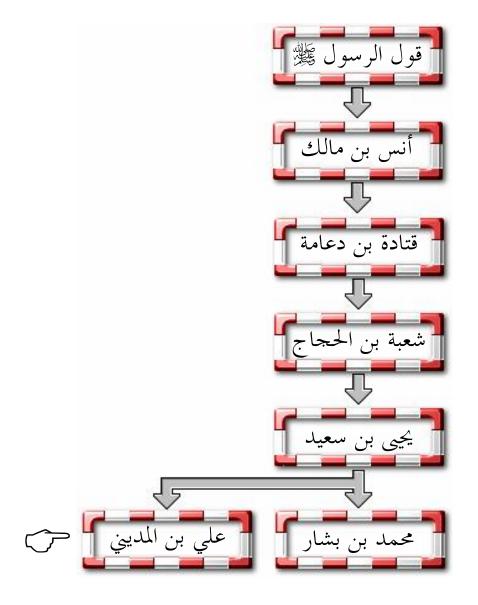

قَالَ ابنُ حَجَر «والفَرد النِّسبِي إِنْ وَافَقَهُ غَيره فَهُوَ الْمُتَابَع». (نخبة ١ / ١٥).

هَذِهِ الْمُتَابَعَة التَّامَة ، وَهُوَ أَنْ يَلْتَقِي الْمُتَابِعِ مَعَ الْمُتَابِعِ فِي شَيخِهِ كَمَا فِي الشَّكْل ، عَلِيّ بن الْمَديْنِي مُتَابِعاً لمُحَمَّد بن بَشَّارِ وَالْتَقَى مَعَهُ في شَيْخه : يَحْيَى بن سَعَيد .

صُورَة الإسَّنَاد بِاللَّفْظ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار وَعَلِيّ بْنُ الْمَدِيْنِي قَالاً حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعَيد حَدَّثَنَا شُعْبَة بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا قَتَادَة بْنُ دعَامَة حَدَّثَنَا أَنس بْنُ مَالِكَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ...



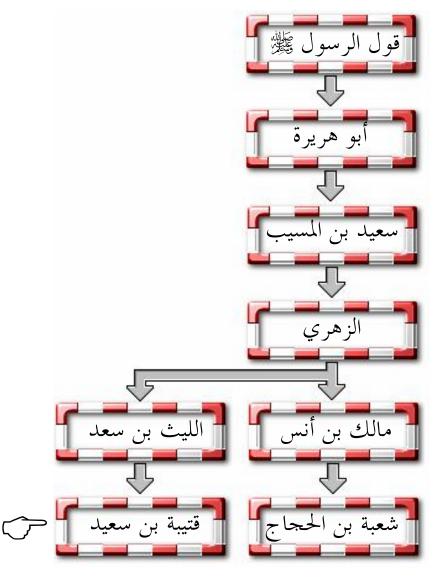

وَهَذِهِ مُتَابِعَة قَاصِرَة ، وَهُو أَنْ يَلْتَقِي الْمُتَابِعِ مَعَ الْمُتَابِعِ فِي شَيخِ شَيْخِهِ كَمَا فِي الشَّكْل ، قُتَيْبَة بَنُ سَعِيد مُتَابِعاً لِشُعْبَة بِنِ الْحَجَّاجِ وَلَكِنِ الْتَقَى مَعَهُ فِي شَيْخِ شَيْخِهِ الزُّهْرِي . صُوْرَة الإِسْنَاد بِاللَّفْظ : حَدَّثَنَا شُعْبَة بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنس ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْنُ الْعَيد حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولَ الله عَيد مَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ ..



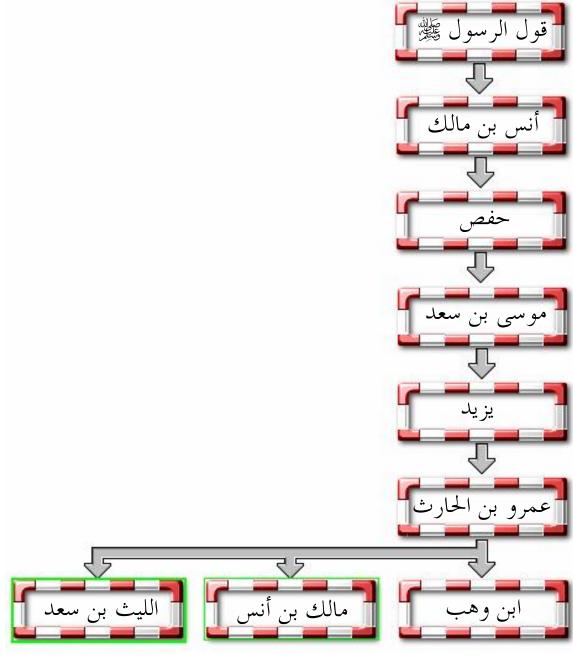

أَيْضاً فِي هَذَا الشَّكْل ، مَالِك بن أَنس وَاللَّيْث بن سَعْد تَابَعُوا ابن وَهْب ، وَلَفْظ الْمُتَابَع يُطْلَق عَلَى حَسَبْ ذكر الرَّجُل فِي الإِسْنَاد ، فَمَثَلاً لَوْ قَالَ التِّرْمِذي عَنْ اللَّيْث بن سَعْد وَسَاقَ الإِسْنَاد إلَى مُنْتَهَاهُ يُصْبِح فِي هَذِهِ الْحَالَة ابن وَهْب وَمَالِك بن أَنس مُتَابِعِينَ اللَّيث بن سَعْد وَهَكَذَا .



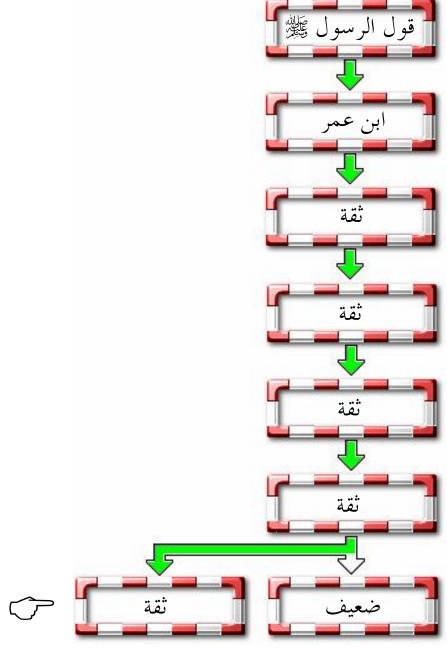

في هَذَا الإِسْنَاد رَجُلُّ ضَعيف وَلَكِن تَابَعَةُ رَجُلُّ ثَقَة كَمَا هُوَ مُوضَّح بِالسَّهْمِ الأَخْضَر ، فَالْحَديث صَحِيحٌ بِهَذِهِ الْمُتَابَعَة لأنَّ الْحَديث رُويَ بِإسنَادَين أَحَدهُمَا ضَعيف والآخر صَحِيح ، وتَجَدُ أَنَّ كَثيراً مِنَ الْمُحَقِّقِينَ يَقُولُ عَنْ بَعْضِ الأَحَادِيث : صَحِيح فِي الْمُتَابَعَات ، وَهَذِهِ هِيَ الْمُتَابَعَة .



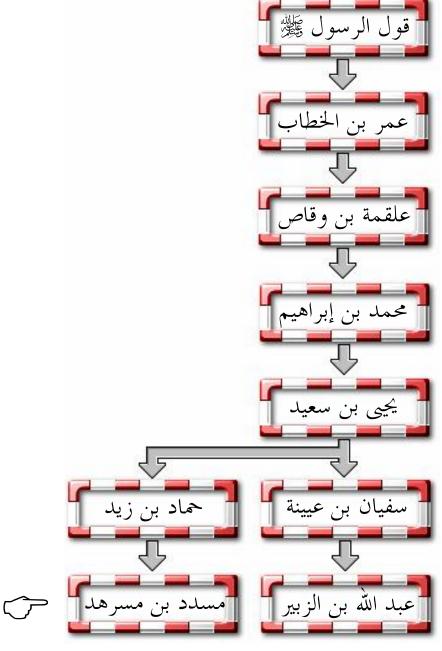

فِي هَذَا الشَّكْل مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَد مُتَابِعاً لِعَبْدِ اللهِ بن الزُّبير وَالْتَقَى مَعَهُ فِي شَيْخِ شَيْخِ فَي هَدَي عَلْقَمَة بن أَبِي وَقَّاص أَوْ فِي يَحْدَى بن اِبْرَاهِيم أَوْ فِي عَلْقَمَة بن أَبِي وَقَّاص أَوْ فِي عُمَر بن الْخَطَّاب أَوْ فِي صَحَابِي آخر ، فَهِي أَيْضاً مُتَابَعَة قَاصِرَة.



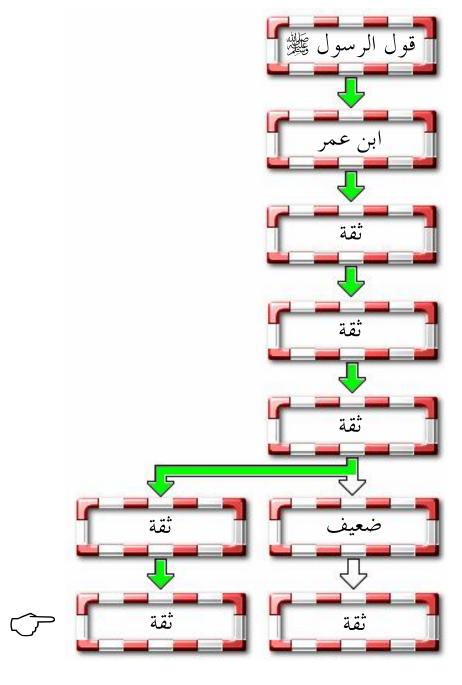

هَذِهِ مُتَابَعَة قَاصِرَة ، وَهِيَ فِي هَذَا الشَّكُل أَفْضَل مِنَ التَّامَة ، لأَنَّهُ كَمَا تَرَى الإسْنَاد الَّذِي بِالسَّهُم الأَخْضَر صَحِيحٌ مِنْ بِدَايَته إِلَى مُنتَهَاه ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُتَابَعَة تَامَّة لالتقى النِّقَتَان عِندَ الرَّجُل الطَّخْضَر صَحِيحٌ مِنْ بِدَايَته إِلَى مُنتَهَاه ، وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْمُتَابَعَة تَامَّة لالتقى النِّقَتَان عِندَ الرَّجُل الطَّغيف ، وَإِلَيكَ شَكُل الإسْنَاد الآتِي بِصُورَة الْمُتَابَعَة التَّامَة .



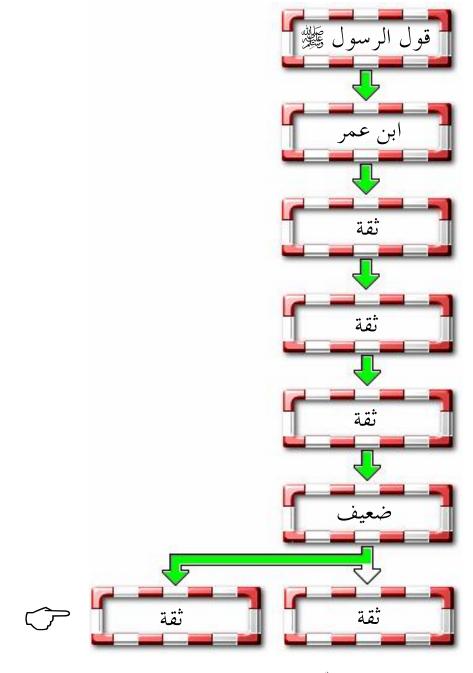

كَمَا تَرَى الرَّحلان التُّقَتَان الْتَقَيَا عِندَ الرَّجُلِ الضَّعِيف ، وَلَمْ يَنْدَفِع بِهَذِهِ الْمُتَابَعَة الضَّعْف عَنِ الإسْنَاد ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَة الْمُتَابَعَة الْقَاصِرَة الَّتِي فِي الشَّكْلِ السَّابِقِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ .



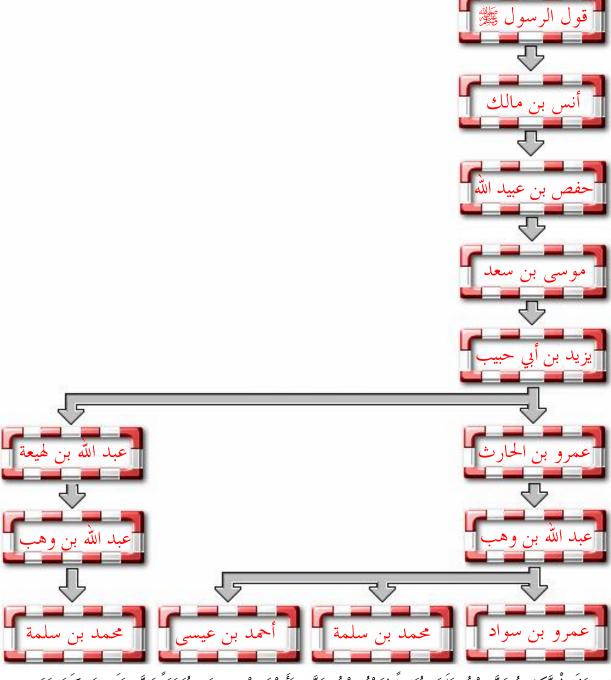

فِي هَذَا الْشَّكُلُ مُحَمَّد بْنُ سَلَمَة مُتَابِعاً لِعَمْرُو بْنُ سَوَّاد وَأَحْمَد بْنِ عِيسَى مُتَابَعَةً تَامَّة وَقَاصِرَة كَمَا تَرَى فِي الشَّكُلُ رَوَاهُ مَرَّةً عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْب عَنْ عَمْرو بن الْحَارِث عَنْ يَزِيد بن أَبِي حَبِيب ، وَرَوَاهُ مَرَّةً عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْب عَنْ عَبْد الله بْنِ لَهِيعَة عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب ، صُورَة السَّنَد بَاللَّهْ ظَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّاد وَمُحَمَّد بْنُ سَلَمَة وَأَحْمَد بْنُ عَيسَى عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْب عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِث ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ سَلَمَة وَأَحْمَد بْنُ عَيسَى عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْب عَنْ عَبْد الله بْنِ وَهْب عَنْ عَبْد الله بْنِ لَهِيعَة ، جَميْعاً عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُوسَى بْن سَعْد سَلَمَة عَنْ عَبْد الله عَنْ مُوسَى بْن سَعْد عَنْ حَفْص بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُولِ الله عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُوسَى بْن سَعْد عَنْ حَفْص بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُولِ الله عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُوسَى بْن سَعْد عَنْ حَفْص بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُولِ الله عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُوسَى بْن سَعْد عَنْ حَفْص بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك عَنْ رَسُولِ الله عَنْ يَزِيد بْنِ أَبِي حَبِيب عَنْ مُوسَى بْن سَعْد



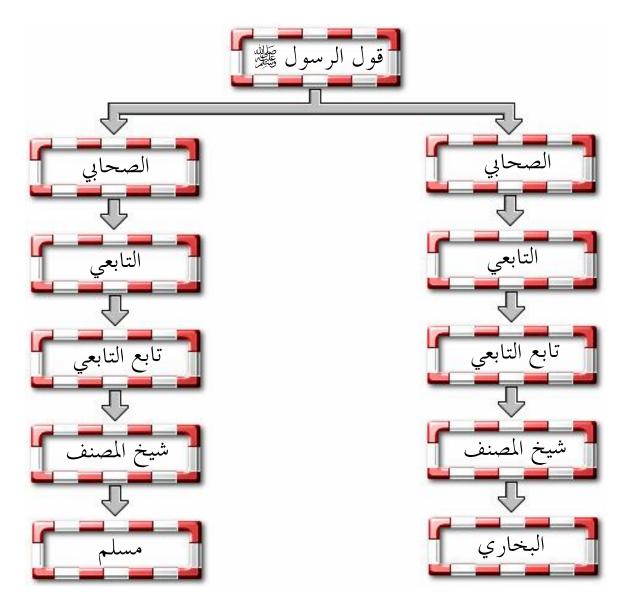

إِنْ كَانَ الْحَدِيثَ غَرِيبًا لَمْ يُروَ إِلاَّ مِنْ طَرِيقِ وَاحِد ، ثُمَّ وَجَدْنَا حَدِيثا آخَر يُشْبِهِهَ أَوْ بَمَعْنَاهُ ، كَانَ الثَّانِي شَاهِدًا للأُوَّل ، مِثَالُ ذَلِكَ كَمَا فِي الشَّكْل ، أَنْ يَرْوِيَ الْبُحَارِيِّ جَدِيثًا مُسْنَدًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ ، ثُمَّ يَرُوي مُسْلِم حَدِيثًا يُشْبِهة فِي اللَّفْظ وَالْمَعْنَى أَوْ فِي الْمُعْنَى فَقَط مِن طَرِيقِ آخَر مَعَ الاخْتِلاَف فِي الصَّحَابِي .



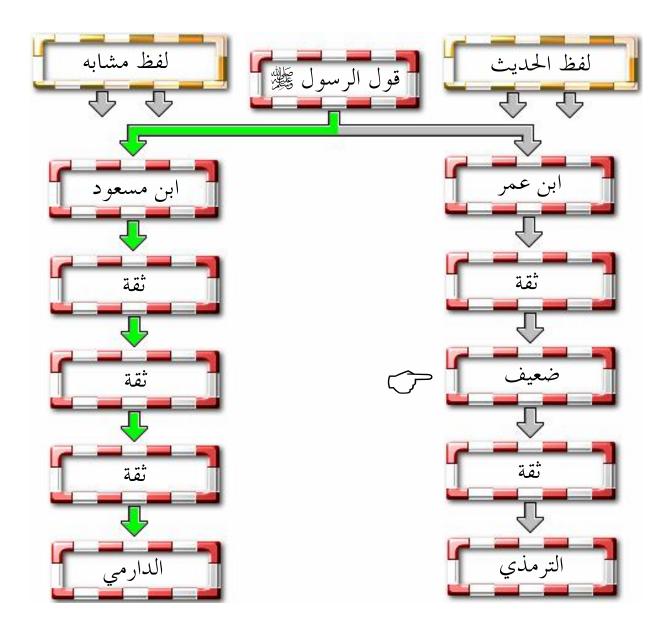

هَذَا مِثَالَ عَلَى الشَّاهِد كَمَا تَرَى رَوَى التِّرْمِذِي الْحَدِيث بِاللَّفْظ وَسَنَدُه ضَعيف وَرَوَاه الدَّارِمِي بلفظ مشابه وَسَنَدُهُ صَحِيح .

قَالَ ابنُ حجَر : وَالْفَرد النِّسبِي إِنْ وَافَقَهُ غَيرُه فَهُوَ الْمُتَابَع ، وَإِنْ وُجدَ مَتن يُشبِهه فَهُوَ الْمُتَابَع ، وَإِنْ وُجدَ مَتن يُشبِهه فَهُوَ اللَّيَّاهِدِ ، وَتَتَبُّع الطُّرُق لِذَلِكَ هُوَ الاعْتِبَار. (نخبة الفكر ، ١٥/١). مَا تَحْتَهُ خَطَّ هُوَ الَّذِي الشَّاهِدِ ، وَتَتَبُّع الطُّرُق لِذَلِكَ هُوَ الاعْتِبَار. (نخبة الفكر ، ١٥/١). مَا تَحْتَهُ خَطَّ هُوَ الَّذِي يَعْنِينا مِن كَلاَم بن حَجَر .



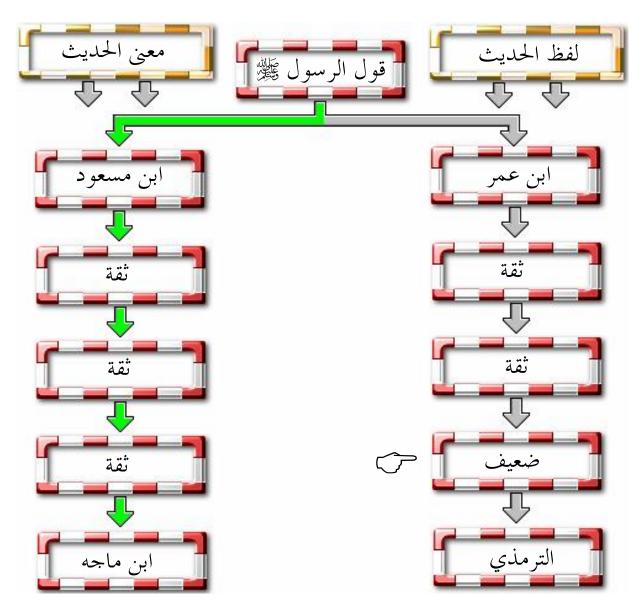

هَذَا مِثَالَ آخر على الشَّاهِد كَمَا تَرَى رَوَى التِّرْمِذِي الْحَدِيثِ بِاللَّفْظ وَسَنَدُه ضَعيف وَرَوَاه ابن ماجه بِالْمَعْنَى وَسَنَدُهُ صَحِيحٍ.





هَذه ثَلاَثُ صُورَ لِلْحَديث الصَّحيح، وَهُنَاكَ خَمْسَة شُرُوط إِنْ تَوَفَّرَت صَحَّ الْحَديث وَهِيَ : عَدَالَة الرُّواة، ضَبْط الرُّواة، اتِّصَالُ السَّنَد، عَدَمُ الْعِلَّة، عَدَمُ الشُّذُوذ؛ وَفِي هَذَا الشَّكْلُ تَوَفَّرَت ثَلاَثَة شُرُوط، وَهِيَ : الْعَدَالَة وَالضَّبْط وَاتِّصَالُ السَّنَد، المَّا الْعِلَّة وَالشُّذُوذ فَلَا تَتَبَيَّن إِلاَّ بِجَمع طُرق الْحَديث وَمُقَارَنتها بِبَعضها ، فَمَثلاً الْعِلَّة قَدْ تَكُون : بِالإِرْسَال فَلاَ تَتَبَيَّن إِلاَّ بِجَمع طُرق الْحَديث وَمُقَارَنتها بِبَعضها ، فَمَثلاً الْعِلَّة قَدْ تَكُون : بِالإِرْسَال في الْمَوصُول ، أَوْ الوَقْف فِي الْمَرفُوع ، أَوْ بَدخُول حَديث فِي حَديث ، أَوْ وَهُم وَاهِم وَهِم وَهُم وَعَي ذَلِك ، وَسَيَأْتِي إِنْشَاء اللهُ مِثَالَ عَلَى مَعْلُولَ السَّنَد (صــ ٨٥) وَالشُّذُوذ هُو : مُخَالَفَة الثَّقَة لَمَنْ هُو أَوْنَقُ مِنهُ.



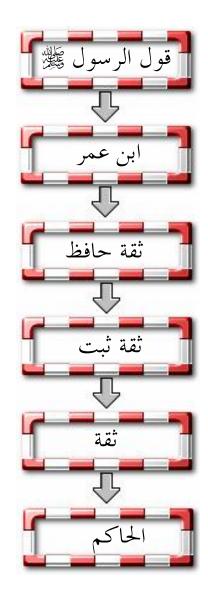

الْقُول عَنِ الْحَدِيث صَحِيحُ الإِسْنَاد لاَ يَعْنِي أَنَّ الْحَدِيث صَحِيح ، فَإِنْ قَالَ الْمُحَقِّق : إِسْنَادُهُ صَحِيح فَقَدْ ضَمِنَ لَكَ ثَلاَثَة شُرُوط مِن شُرُوط الْحَديث الصَّحِيح وَهِي : عَدَالَة الرُّواَة ، ضَبْط الرُّواَة ، اتِّصَالُ السَّنَد ، وَاسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعِلَّة وَالشُّذُوذ ، وَفِي بَعض الأَحْيَان تَكُون الْعِلَّة فِي الرُّواَة ، اتِّصَالُ وَالْعَدَالَة وَالضَّبْط ، وَسَيَأْتِي الْإِسْنَاد فَلاَ يُقَالُ عَنِ الإِسْنَاد : صَحِيح حَتَّى لَوْ تَوَفَّر فِيهِ الاتِّصَالُ وَالْعَدَالَة وَالضَّبْط ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ فِي "الْمَعلُول".

تَنْبِيه!! اعْلَمْ أَنَّ أَكْثَر الأَحَادِيث الَّتِي وُصِفَتْ بِأَنَّها صَحِيحَة الإِسْنَاد هَيِ أَحَادِيث صَحِيحَة إِلاَّ إِذَا تَبَيَّنَتْ عِلَّة لِذَلِكَ الْمَتْنِ.



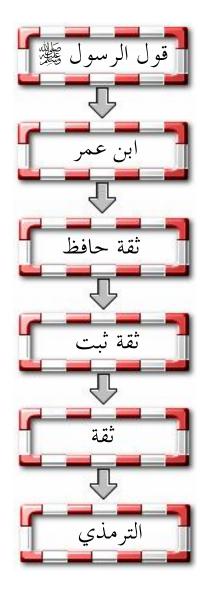

عِبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات» لاَ تَعْنِي أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيح وَلاَ تَعْنِي أَيْضاً أَنَّ إِسْنَادَهُ صَحِيح ، فَهَذَا الشَّكُل إِسْنَادُهُ صَحِيح وَتَصِح عَلَيْهِ عِبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات». وَسَيَتَبَيَّن الْمَعْنَى بَعْدَ الأَشْكَال الشَّكُل إِسْنَادُهُ صَحِيح وَتَصِح عَلَيْهِ عِبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات». وسَيَتَبَيَّن الْمَعْنَى بَعْدَ الأَشْكَال الشَّكَال الشَّكَال الشَّكَال الشَّكَال الشَّكَال الشَّكَال السَّيَعَة .



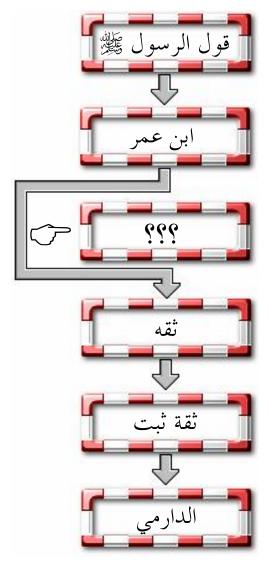

هَذَا الْحَدِيث ضَعِيف وَتَصح عَلَيهِ عِبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات» ، لأن علته الانقطاع .

وَالْقُولُ عِنَ الْحَدِيث : «رِجَالُهُ ثِقَات» أو «رِجَالُهُ رِجَالُهُ رِجَالُهُ الصَّحِيح» أو «رُواتُه مُحْتَجُّ بِهِم فِي الصَّحِيح» ، هَذه الْعَبَارَات لاَ تُحَقِّق مِنْ شُرُوط الْحَدِيث الصَّحِيح إلاَّ الْعَدَالَة وَالضَّبْط ، فَإِنْ قَالَ الْمُحَقِّق : رِجَالُهُ ثِقَات فَقَدْ ضَمِنَ لَكَ شَرْطَينِ مِنْ شُرُوط الْحَديث الصَّحِيح ، وَهِيَ : الْعَدَالَة وَالضَّبْط ، وَاسْتَثْنَى : تُقَات فَقَدْ ضَمِنَ لَكَ شَرْطَينِ مِنْ شُرُوط الْحَديث الصَّحيح ، وهِي : الْعَدَالَة وَالضَّبْط ، وَاسْتَثْنَى : التَّصَالُ السَّنَد وَعَدَم الْعلَّة وَعدَم الشُّذُوذ ، فَقَدْ يَكُونُ الْحَديث : صَحيحاً أوْ ضَعيفاً أوْ ضَعيفاً جداً أوْ مُعْضَلاً أوْ مُعَلَقاً أَوْ مَعْلُولاً أَوْ شَاذاً أَوْ مُنْكَراً ؛ وَكُلِّ هَذهِ الأَنْوَاعَ تَنْدَر ج تَحْت عَبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات» .



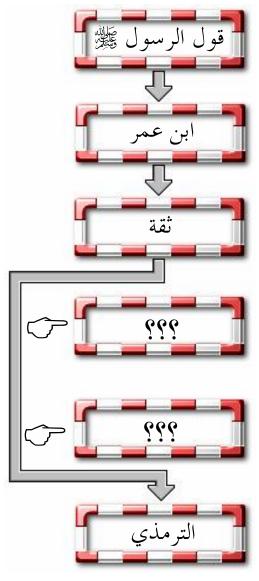

هَذَا الإِسْنَاد ضَعِيف وَتَصح عَلَيهِ عِبَارَة «رِجَالُه ثِقَات» ، لأنَّ الشَّرْط الْمَفْقُود فِي الصِحَّة هُوَ: اتِّصَالُ السَّنَد ، فَهُوَ مُعَلَّق كَمَا تَرَى .



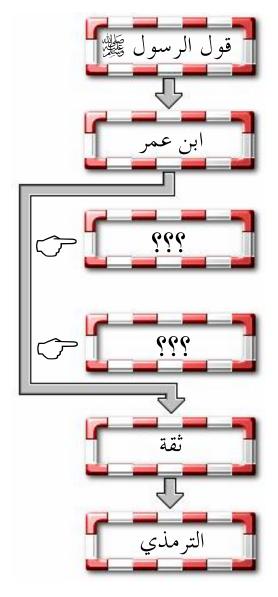

وَهَذَا أَيْضاً كَسَابِقِة تَصح عَلَيهِ عَبَارَة «رِجَالُهُ ثِقَات» مَعَ ضَعْفِهِ وَسَبَب ضَعْفه عَدَم اتِّصَالِ السَّنَد فَهُوَ مُعْضَل ، وَقَدْ يَكُون أَحَدُ هَذَين الرَّجُلَين الْمُسْقَطَين مَتْرُوكاً فَتَكُون مَرْتَبَة الْحَدِيث ضَعِيفاً جداً .

فَالْخُلاَصَة : كَلِمَة «رِجَالُه ثِقَات» أُو «رِجَالُه رِجَالُ الصَّحِيح» وَغَيْرهَا "يُسْتَأْنَسُ بِها فقط".



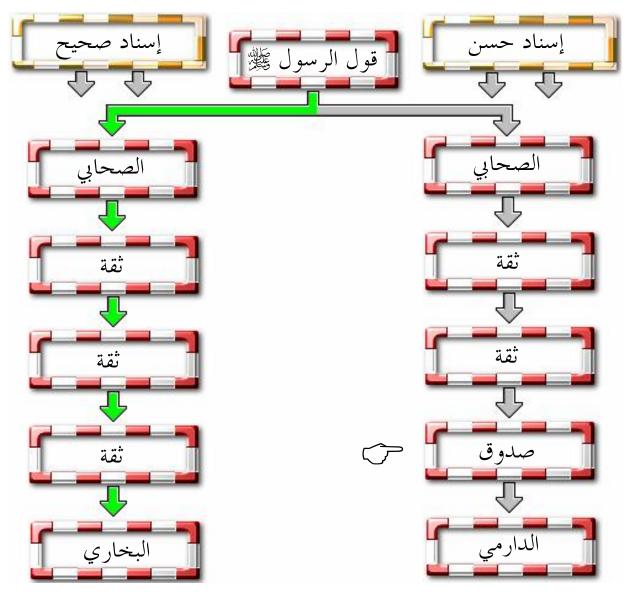

إِنْ كَانَ لِلحَدِيثِ إِسْنَادَينِ فَأَكْثَرَ فَهُوَ صَحِيحِ بإِسْنَاد ، حَسَنِ بإِسنَاد آخَر ، كَمَا فِي الشَّكْل ، فَلَوْ أَنَّ الدَّارِمِي رَوَى حَدِيثًا بِسَنَد حَسَنِ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيِّ فِي صَحِيحة حينئذ يَرْتَقِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ النَّارِمِي إِلَى "حَسَن صَحِيح" ، وَبَعْض مِنَ الْمُحَقِّقِينِ إِذَا وَجَدَ لِلْحَدِيثِ الحسن طَرِيقًا آخر صَحِيح يَكْتَفِي بِكَلِمَة "صحيح" دُونَ "حسن صحيح".

وَإِنْ كَانَ لِلحَدِيث إِسنَاد وَاحِد فَقَطْ فَهُنَاكَ رَاوٍ مِنْ رَوَاتِهِ مُحْتَلَفٌ فِيهِ ، فَمِنهُم مَنْ وَتَّقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ ، فَمِنهُم مَنْ وَتَّقَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ ، فَيَكُونُ حَسَنَ الحَدِيثِ عِندَ قُومٍ صَحِيعَ الحَدِيثَ عِند الآخَرِينَ .



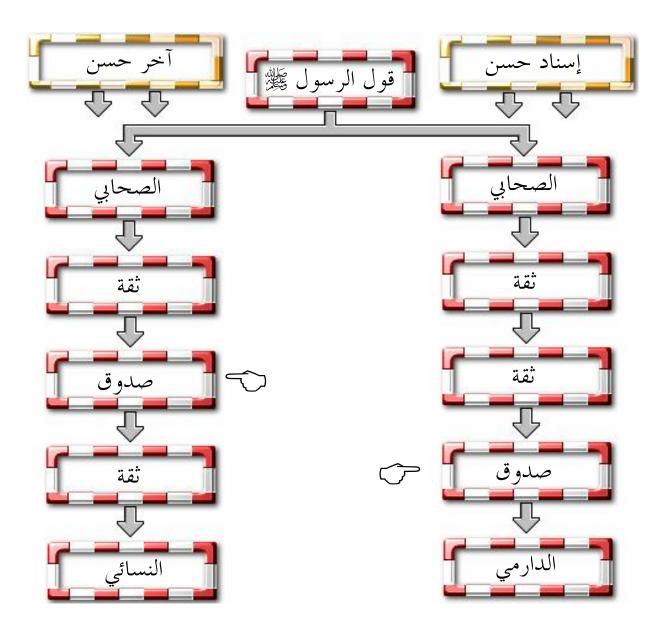

الصَّحِيحاً لِغَيرِهِ هُوَ: الْحَسَن لِذَاتِهِ إِذَا رُويَ مِنْ طَرِيق آخَر مِثْلُه أَوْ أَقْوَى مِنهُ ، وَسُمِّيَ صَحِيحاً لِغَيرِهِ لَأَنَّ الصِّحة لَمْ تَأْتِهِ مِنْ ذَات السَّنَد ، وَإِنَّمَا أَتَتُهُ مِنْ انْضِمَام غَيره لَه ، فَلَوْ صَحِيحاً لِغَيرِهِ لِأَنَّ الصَّحة لَمْ تَأْتِهِ مِنْ ذَات السَّنَد ، وَإِنَّمَا أَتَتُهُ مِنْ انْضِمَام غَيره لَه ، فَلَوْ أَنَّ الدَّارِمِي رَوَى حَديثاً بِسَنَد حَسَن وَرَواهُ النَّسَائِي مِنْ طَرِيق آخَر بِسَنَد حَسَن فَإِنَّ الْحَديث فِي هَذِه الْحَالَة يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَة "الصَّحِيح لِغَيْرِهِ".



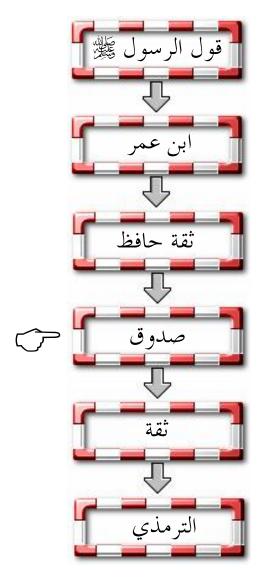

الحديث الحسن هَوُ: مَا رَوَاهُ عَدلٌ حَفيفُ الضَّبطِ مُتَّصِلِ السَّنَد وَلاَ يكُوُن شَاذًا وَلاَ مُعَلَّلاً. هَذَا الإسْنَاد فِيه رَاوِ حَفيفُ الضَّبْط: صَدُوق ، نَزَلَ عَنْ مَرتَبَة الثَّقَة وَهُوَ: تَام الضَّبْط، وَمِن هَذَا الإسْنَاد فِيه رَاوِ حَفيفُ الضَّبْط: صَدُوق ، نَزَلَ عَنْ مَرتَبة الثَّقة وَهُو : تَام الضَّبْط، وَإِنْ أَجْله نَزَلَ الْحَديث إِلَى دَرَجَة الْحَسَن ، وَالْحَديث الْحَسَن هُوَ كَالصَّحيح فِي الاحْتجاج بِه وَإِنْ كَالُ دَونَهُ فِي الْقُوّه ، وَقَدْ أَدْرَجَهُ بَعْضُ الْمُتَسَاهِلِينَ فِي نَوْع الصَّحيح ، كَالْحَاكِم وَابْنِ حَبَّانَ وَابْنِ خَبُانَ وَابْنِ حَبَّانَ وَابْنِ عَلَى الْعَلَامَةِ فِي الْقُوْلُهِمْ بَأَنَّهُ دُونَ الصَّحِيح .



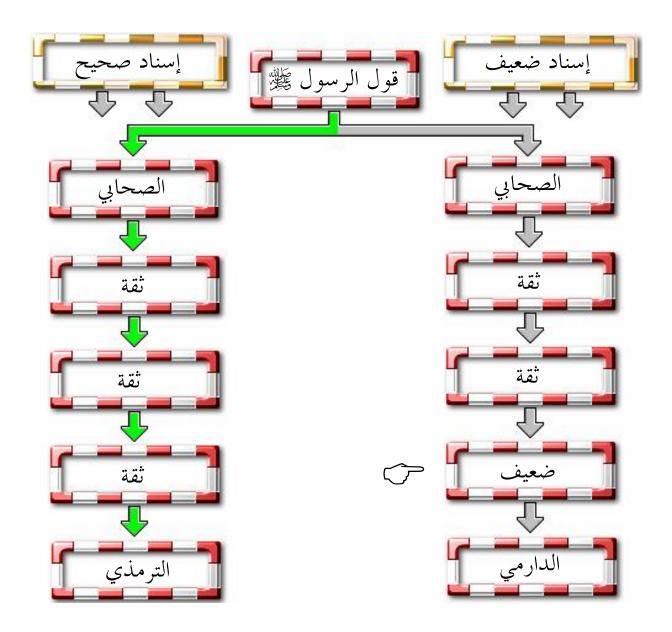

الْحَدِيث الضَّعِيف إِذَا رُويَ مِنْ طَرِيق آخر صَحِيحٌ أو حَسَن أو ضَعِيف - كَمَا فِي الْأَشْكَالِ الآتيَة - يُقَالُ لَهُ: حَسن لغَيره.

فَلُوْ أَنَّ الدَّارِمِي رَوَى حَدِيثاً بِسَنَد ضَعِيف وَرَوَاه التِّرمِذِي بِسَنَد صَحِيح حَينَئِذٍ يُقَالَ لِلْحَدِيث النَّرِمِي رَوَاهُ الدَّارِمِي "حَسَن لِغَيْرِه".

وَبَعضَ الْعُلَمَاء وَمِنهُم - الْأَلْبَانِي - إِنْ كَانَ سَنَد الْمَتن ضَعِيفاً وَوَجَدَ سَنَداً آخر صَحِيحاً لِهَذَا الْمَتن حَكَمَ عَلَيه بِالصِّحة: "صحيح".



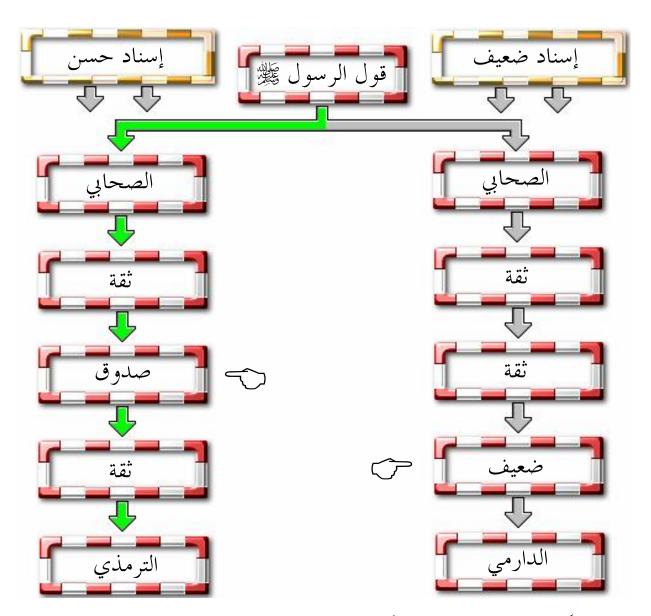

هَذَا أَيْضاً كَسَابِقة رَوَى الدَّارِمِي الْحَدِيث بِسَنَد ضَعِيف، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِي مِنْ طَرِيق آخر بِسَنَدٍ حَسَن، وَيَصِير بِذَلِك حَدِيث الدَّارِمِي "حَسَناً لِغَيْرِه".



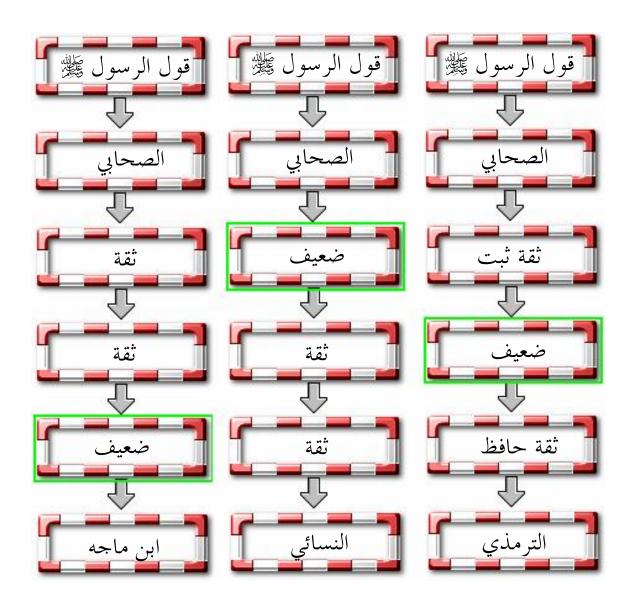

وَالضَّعِيفِ أَيضًا إِنْ تَعَدَّدت طُرقه يُقَالُ لَهُ : حَسَن لِغَيرِه .

مَلْحُوظَة : فِي هَذِا الْمِثَالِ وَالْمِثَالَينِ السَّابِقَينِ يُحْكُمُ عَلَى الْحَدِيثِ بَأَنَّهُ حَسَناً لِغَيْرِهِ إِذَا سَلِم مِنَ الشُّذُوذِ وَالْعِلَلِ الْقَادِحَة .



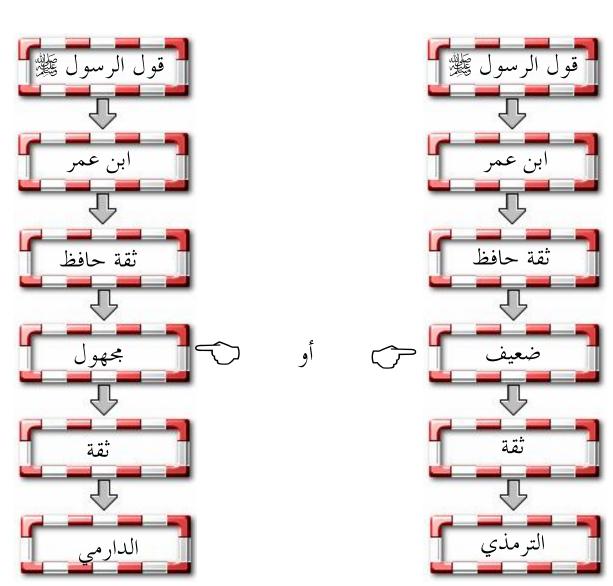

هَذه صُورَتَانِ مِن صُورَ الْحَديث الْضَّعيف ؛ وَفي بَعْض الأَحْيَان يُسلَّك حَديثُ الرَّجُل الْمَجْهُول الْمَجْهُول الْمَجْهُول الْمَجْهُول الْمَجْهُول الْمَجْهُول مَدْيَثُة مُقَارِباً لِحَديث الْثَقَات ، فَمَثَلاً إِنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ مَجْهُول وَوُجدَنا أَنَّ حَديثة مُوافقاً لِحَديث الْثَقَات غَيْر مُخَالف ، فَفي هَذه الْحَال يُسلَّكُ حَديثة ويُقْبَلُ مَا لَمْ يُخَالف ، كَمَا سُؤلَ الْأَلْبَانِي : عَنِ الرَّجُل الْمَجْهُول إِنْ وُجِدَ حَديثة مُسْتَقِيماً هَلْ يُوتَّقُ ، فَأَجَابَ أَنَّهُ لاَ يُوتِقَه وَلَكِنَّهُ يُسَلِّكُ حَديثة . أي : يقبله وَيُمَشِّية .



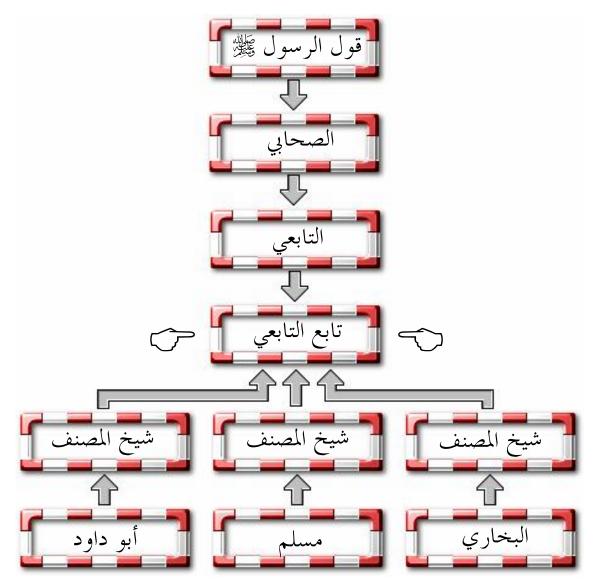

الْمَدَار : هُوَ الرَّجُل الَّذِي تَلْتَقِي أَسَانِيد الْحَدِيث عِندَهُ فَهُوَ مَجْمَعها ، وَقَدْ يَكُونُ الْمَدَار هُوَ التَّابِعِي أَوْ تَابِعِ التَّابِعِي كَمَا فِي الشَّكْلِ أَوْ أَتْبَاعِ الأَتبَاعِ..الخ .



هَذَا مُجَرَّد مِثَال وَهْمِي، فَلُوْ أَنَّ الزُّهْرِي رَوَى حَديث عَنْ أَنس بن مَالِك عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَمْ يَرُوه عَنِ الزُّهْرِي لاَ مَالِك بن أَنس وَلاَ اللَّيث بن سَعْد وَلاَ سُفْيَان بن عُيينَة وَلاَ غَيرَهُم مِمَّن لاَزَم الإَمَام الزُّهْرِي وَأَكْثَرَ عَنهُ، فَيَأْتِي رَجُلٌ ضَعِيف لاَ يُحْتَمَل تَفَرُّده وَيَأْتِي بِحَديث عَنْ الزُّهْرِي لَمْ يَروه طُلاَبه الْمُقَرَّبِين الْمُلاَزِمِينَ لَهُ ؟ وَهَذَا مَا يُسَمِّيه الْمُحَقِّقُونَ : بـ "مَنْكَر" وَفِي اصطِلاَح البَعض "لاَ أَصْل لَهُ" لأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحاً لَمْ يَفُت طُلاَب الزُّهْرِي الْمُقَرَّبِين .





هَذَا مَثَالَ عَلَى الْمُنْكُرِ - وَهُوَ مِنْ أَنْوَاعِ الضَّعِيفَ جِداً - وَصُوْرَتُه أَنْ يَرْوِي الرَّجُلِ الضَّعِيفَ حَديثاً يُخَالِفَ فِيهِ الثَّقَات، فَمَثَلاً فِي الشَّكْلِ إِسْنَاد الثِّقَات الَّذِي بِالسَّهْم الأَخْضَر يَأْمُر بِفِعْلَ أَمْر مَا ، وَالإِسْنَاد الآخَر الَّذِي فِيهِ الرَّجُلِ الضَّعِيفَ يَأْمُر بِتَرك ذَلِكَ الأَمْر .



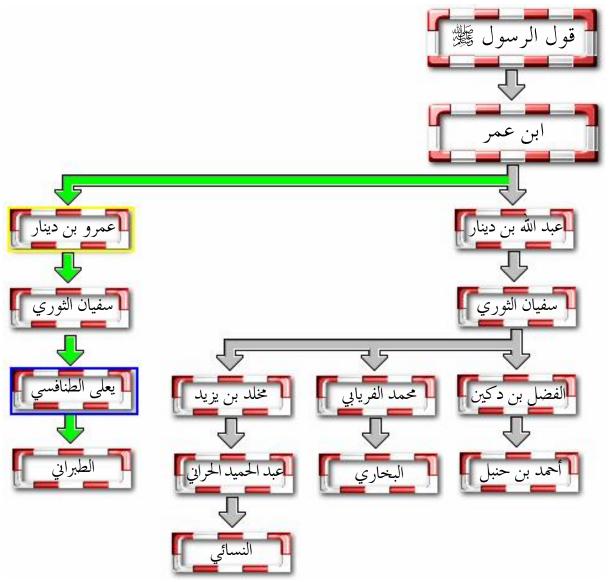

هَذَا الإسْنَاد الَّذي بالسَّهُم الأَخْضَر جَمَعَ ثَلاَثَة شُرُوط مِنَ الصِّحة: وَهِيَ الاتِّصَال وَالعَدَالَة وَالضَّبْط، وَلَكَنَّه مَعْلُول بَعِلَّة قَادِحَة وَهِي أَنَّ يَعْلَى الطَّنَافسِي اخْطَأ فِي شَيخ سُفْيَان النَّورِي عَبد الله بن دينَار، وَهَذَا خَطَأ، فَكَمَا تَرَى الْفَضل بن دُكِين وَمُحَمَّد الْفريابِي وَمَخْلَد بن فَأَسْتَبْدَلَهُ بِعَمْرُو بن دينَار، وَهَذَا خَطَأ، فَكَمَا تَرَى الْفَضل بن دُكِين وَمُحَمَّد الْفريابِي وَمَخْلَد بن يَزيد كُلّهُم رَوَوهُ مِن طَرِيق سُفيَان عَنْ عَبد الله بن دينَار وَخَالَفَهُم يَعْلَى ، وَهَذَه الْعَلَّة وَقَعَت فِي الإِسْنَاد، وَهُنَاك عَلَل كَثيرَة مِنهَا إِرْسَال الْحَديث الْمُوصَول أَوْ وَقْف الْمَرفُوعَ وَغَيرهَا. { هَذَا اللهِ بن دينَار وَخَالَفَهُم يَعْلَى هُوَ وَغُيرِهَا. { هَذَا اللهِ بن دينَار وَخَالَفَهُم يَعْلَى هُ وَهَذَه وَعَيرها. } الْحَديث النَّذي في الشَّكُل هُو قَولُه ﷺ: "الْبَيِّعَان بالْحيَار ..". }

مُلاَحَظَة: رَوَايَة النَّسَائِي تَحَرَّفَت فِي الطِّبَاعَة فَوَقَعَت العَمْرو بن دِينَار والنَّاظِر فِي تُحْفَة الأشْرَاف يَرَى صَوَابَ هَذَا الْخَطَأ (الباعث الحثيث ٢/١) .



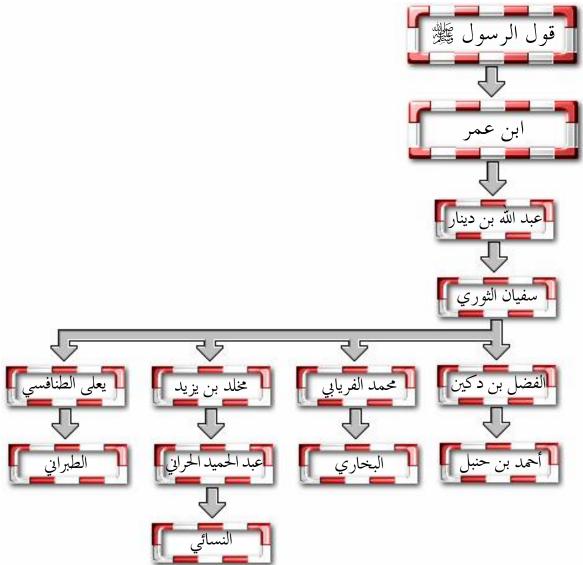

هَذَا الَّذِي كَانَ يَنبغي لِيَعْلَى الطَّنَافِسي ، أن يوافق مَخْلَد بن يَزيد وَمُحَّمد الْفريَابِي وَالْفَضْل ابن دُكَيِن ، فَيَرْوِي الْحَديث عَنْ سُفَيانِ النَّوْرِي عَنْ عَبد الله بن دينَار ، وَكَمَا تَرَى فَإِنَّ العلَّة سَبَبُ خَفِي غَامض لَا يَتَبَيَّنِ إِلاَّ بِجَمع طُرَق الْحَديثَ وَمُقَارَنتها ببَعضها ، وَكَمَا قَالَ بعضُ أَهْلِ هَذَا الفَنِّ [: "مَعْرِفَتنا بهَذَا كَهَانَة عندَ الْجَاهْلِ " - أَيْ أَنَّ الْجَاهِلَ يَعْتَقد أَنَّ عَالَم الْعَلَل كَاهِنِ لأَنَّهُ يُخْبِر بِأُمُور لَمْ يُدْرِكَهَا وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِن بن مَهْدَي : "مَعْرِفَة عَلَلِ الْعَلَل كَاهِنِ لأَنَّهُ يُخْبِر بِأُمُور لَمْ يُدْرِكَهَا - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمِن بن مَهْدي : "مَعْرِفَة عَلَلِ الْعَديث إِلْهَام ، وَلُو قُلْتَ للعَالِم بِعلَلَ الْحَديث : مِن أَيْنَ قُلْتَ هَذَا ؟ لَمْ يَكُن لَهُ حُجَّةً"] الباعث الحَثيث الحَثيث (١٩٦/١) ، (١٩٦/١) .



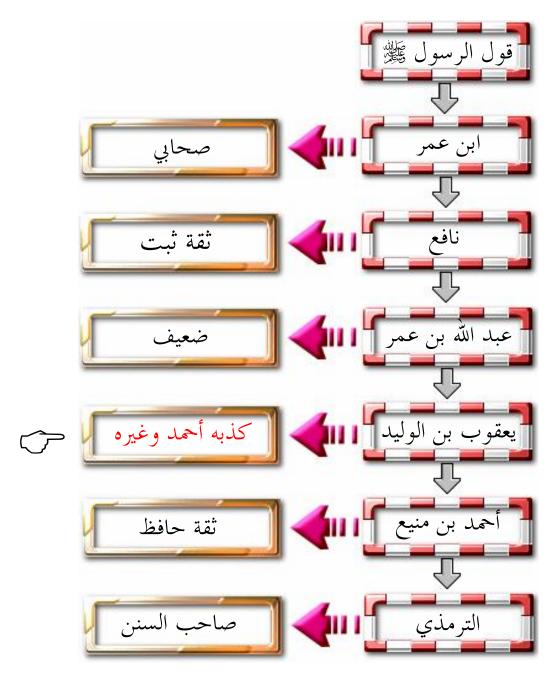

هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الإِسْنَاد في جَامِع التِّرمذي وَهُوَ الْحَدِيث الْمَنْسُوب لِرَسُولِ اللهِ ﷺ : "الْوَقْت الأَوَّلُ مِنْ الصَّلاةِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْت الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ". وَالْحَدِيث مَوضُوع وَالسَّبَ هُوَ يعقوب الأَوَّلُ مِنْ الصَّلاةِ رِضُوانُ اللَّهِ وَالْوَقْت الآخِرُ عَفْوُ اللَّهِ". وَالْحَدِيث مَوضُوع وَالسَّبَ هُوَ يعقوب النَّوليد، قَالَ عَنهُ أَحْمَد بن حَنبَل: مِنَ الْكَذَّابِين الْكَبَار يَضَع الْحَدِيث.



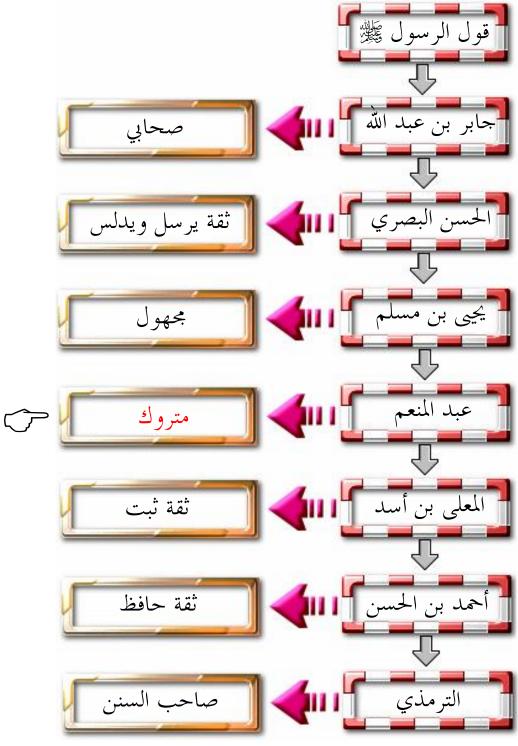

وَهَذَا الْحَدِيثِ مَوْجُودِ فِي جَامِعِ التِّرِمِذِي وَهُوَ قَولُهُ ﷺ لِبِلاَل " يَا بِلاَل إِذَا أَذَّنتَ فَتَرَسَّل فِي أَذَانِك وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحُدُر .....". وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا بِسَبَب عَبد الْمُنْعِم ، قال عَنْهُ ابْنُ حَجَر : مَثْرُوك ، وَقَالَ الذَّهَبي : واه



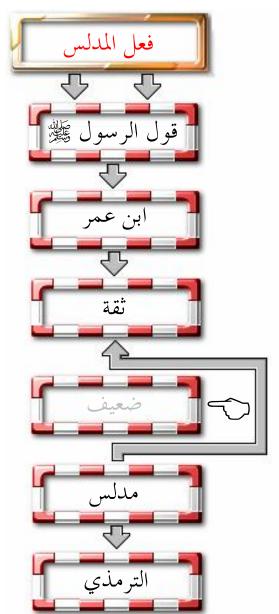

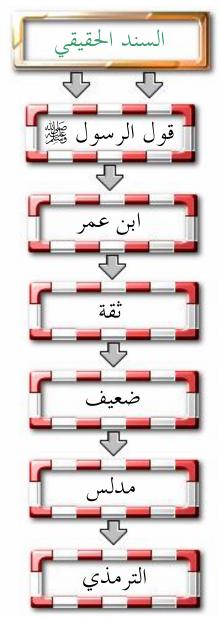

هَذَا الرَّجُلِ الْمُدَلِّسِ قَدْ أَسْقَطَ الضَّعيفِ الَّذِي بَينَهُ وَبَينَ الثِّقَة ، وَهَذَا الثِّقَة هُوَ شَيخ الْمُدَلِّسِ وَلَكِنِ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ يَرُويِ الْمُدَلِّسِ أَحَاديث عَنْ شَيْخه بواسطَة كَمَا تَرَى فِي الشَّكُلِ لَمْ يَسْمَعها مِنْ شَيْخه مُبَاشَرة بَلْ بواسطَة رَجُلِ ضَعيف فَيُسْقِطُهُ وَيَرُويه بصيغَة تُوهِم أَنَّهُ سَمعَه منه يَسْمَعها مِنْ شَيْخه مُبَاشَرة بَلْ بواسطَة رَجُل ضَعيف فَيُسْقِطُهُ وَيَرُويه بصيغَة تُوهِم أَنَّهُ سَمعَه منه كُو عَنْ ، أَوْ التَّحْدث ، أَيْ إِنْ قَالَ : كَد عَنْ ، أَوْ قَالَ ، وَيُقبَلُ حَديث الْمُدَلِّسِ إِذَا صَرَّح بَالسَّمَاع ، أَوْ التَّحْدث ، أَيْ إِنْ قَالَ : سَمعَه التَّدليس ، لَوْ أَتَاكَ رَجُل وَحَدَّثَكَ بأحاديث سَمعَها مَن شَيخك وَلَمْ تَسْمَعها أَنْتَ مِنهُ وَهَذَا الرَّجُل ضَعيف فَإِن كُنتَ مُدَلِّساً تُسْقِط هَذَا الضَّعيف اللّذِي بَينَكَ وَبَينَ شَيْخك وَتَرْوِيه بِصِيغَة تُوهِم أَنَّك سَمِعته مِن شَيخِك .



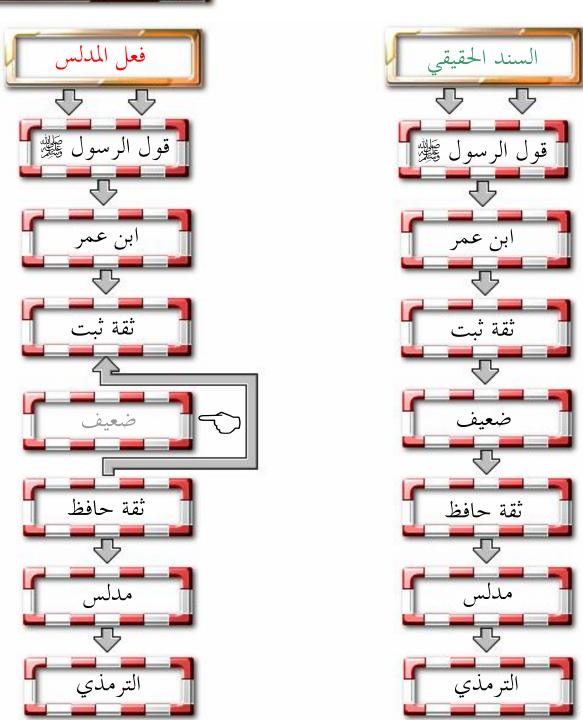

هَذَا النَّوع مِنَ التَّدلِيسِ هُو تَدليسِ التَّسْوِيَة، وَهُو أَنْ يُسْقطَ ضَعِيفاً بَينَ ثَقَتَين - وَكلاً النَّقَتَين قَد التَقيَا- وَصُورَتُه أَنَّ النَّقة الْبت بدُون واسطة وَلَكِن فِي الشَّكْل يَروي أَحَاديث عَنْ الثقة الثبت بدُون واسطة وَلَكِن فِي بَعْضِ الأَحْيَان يَروِيهَا بواسطة كَمَا فِي الشَّكْل رَواه عَنْ الثقة الثبت بواسطة رَجُل ضَعِيف، فَيأْتِي الْمُدَلِّس فَيُسْقط الضَّعيف الَّذِي بَينَهُما وَيُوهِمُ أَنَّ الثَّقة الْحَافِظ رَواهُ عَنْ الثقة الثبت.



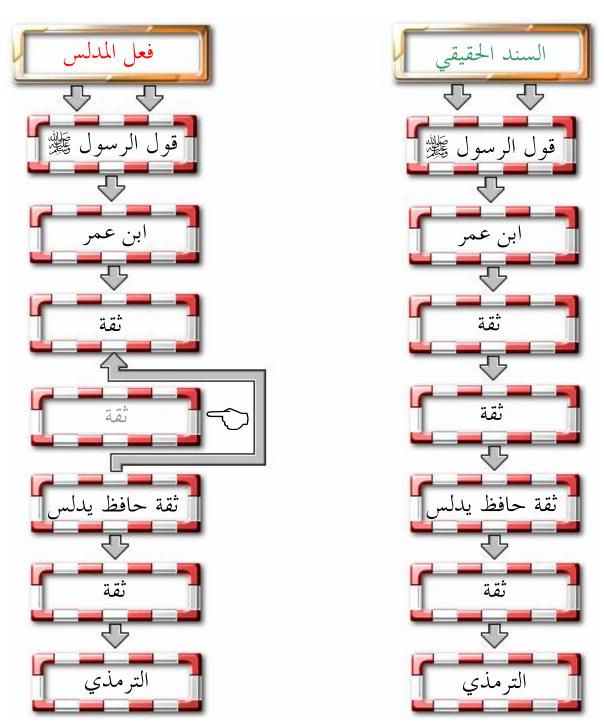

هَذَا النَّوع مِنَ التَّدْلِيس لا يُؤثِّر فِي صِحَّة الْحَدِيث لأنَّهُ قَدْ أَسْقَطَ رَاوٍ ثِقَة .

وَالْمَقْصَد مِنْ هَذَا الفِعل: هَوُ العُلُو بِالإسنَاد أي: لِيَكُونَ عَدَدَ الرُّوَاه بَينَهُ وَبَينَ رَسُولِ ﷺ قَلِيلٌ .

بسم الله الرّحمن الرّحيم



#### بَابُ الطَّهَارَة

## التَّسْمِيَة عِنْدَ الْوضُوءِ

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ». (١)
 لاَ وُضُوءَ لَهُ ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ». (١)
 فَضْل السِّوَاك قَبْلَ الْوضُوء

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أَنْ أَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَى أُمَّتِي لأَمَر ثُهُمْ بِالسِّوَاكَ مَعَ كُلِّ وُضُوءِ». (٢)

#### فَضْل الْوضُوء

٣. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَحْتَ تَوْضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوضُوء ، خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ ، حَتَّى تَحْرُجَ مِن تَحْتِ أَظْفَارِهِ». (٣)

٤. عَنْ أَبِي أَيّوب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَن تَوَضَّأً كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ». (\*)
 تَوَضَّأً كَمَا أُمِرَ ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ». (\*)

٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ : «تَبْلُغُ

<sup>(</sup>١) أَبو داود ( ١٠١ ) باب في التسمية والدعاء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢ / ٦٨٢ ) باب السواك الرطب واليابس للصائم "معلقا" ، ورواه موصولا بلفظ "...مع كل صلاة" ، أحمد ( ٩٩٣٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٤٥ ) باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء ، أحمد ( ٤٧٦ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ١٤٤ ) باب ثواب من توضأ كما أمر ، تعليق الألباني "صحيح".

الْحِلْيَةُ (١) مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوضُوءُ». (٢)

آ. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَبْلُغ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَبْلُغ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَبْلُغ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَبْلُغ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغ اللهِ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «تَبْلُغ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الل

٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِك؟ قَالَ ﷺ : «غُرُّ ('') مُحَجَّلُونَ (') بُلْقُ (<sup>(7)</sup> مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ». (<sup>(۷)</sup> الْوَضُوءِ». (<sup>(۷)</sup>

## فَضْل إِسْبَاغ الْوضُوء

٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : هَرْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : هَرْ أَثَرِ الْوَضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ (إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوَضُوءِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ (١٠)
 أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ (١٠) فَلْيَفْعَلَ (١٠) . (١٠)

<sup>(</sup>١) الحلية :هي ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها وهذا قول أكثر العلماء ؛ هو من قوله تعالى ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا﴾ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٠) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ، النسائي (١٤٩) حلية الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ١٠٤٢ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٤) غرا : هو بياض في الوجه يكون يوم القيامة من نور الوضوء .

<sup>(</sup>٥) محجلون : التحجيل في الدواب ذوات القوائم البيض ، والمراد ظهور النور في أعضاء الوضوء يوم القيامة .

<sup>(</sup>٦) بلق : مفردها : أبلق وهو من الفرس ذو سواد وبياض ، وفي القاموس الأبلق : هو ارتفاع التحجيل إلى الفخذين .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ١٠٤٤ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٨) فمن استطاع منكم أن يطيل : المعنى إدخال شيء من العضد في الوضوء وكذلك شيء من الساق وإدخال أطراف الوجه إلى حد الأذنين و إلى حد منبت شعر الرأس . من غير مبالغه .

<sup>(</sup>٩) قوله فمن أستطاع ..إلى آخر الحديث قيل أنه مدرج من كلام أبي هريرة وليس من كلام رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٦ ) باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء ، مسلم ( ٢٤٦ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، واللفظ له .

- ٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنْتُم الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ اللهِ ﷺ : «أَنْتُم الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِنْ إِسْباً غِ (١) الْوضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتُهُ وَتَحْجِيلَهُ». (٢) (صحيح)
- الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِة (٣)، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِة (٣)، وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ يَعْسِلُ الْخَطَايا غَسْلاً». (٤)

١١. عَنْ تَوَبْأَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اسْتَقيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَلَنْ تُحْصُوا أَنَّ خَيْرَ أَعَمَالِكُمْ الصَّلَاة ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوضُوءِ إِلاَّ يُحْصُوا أَنَّ خَيْرَ أَعَمَالِكُمْ الصَّلَاة ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوضُوءِ إِلاَّ مُؤمِنٌ (٢) ». (٧)

# فَضْل الْوضُوء بَعْدَ الْحَدَث وَالبَقَاء عَلَى طُهْرٍ دَائِم

١٢. عَنِ بُرَيدَه الأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ خَشْخَشَةً أَمَامَهُ (^^) فَقَالَ : «مِنْ هَذَا؟». قَالُوا : بِلاَل ، فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : «بِمَ سَبَقْتَنِي خَشْخَشَةً أَمَامَهُ (^) فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ إِلاَّ لِلهَ الْجَنَّةِ؟!». فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) إسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله كما هو مسنون.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٦ ) الباب السابق ، مسلم ( ٢٤٦ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) على المكاره : هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء ، إما لبرد أو لمرض .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٤٥٦ ) كتاب الطهارة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ٩٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) لن تحصوا: لن تطيقوا الاستقامة.

<sup>(</sup>٦) ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن : أي : بإسباغه وإدامته واستيفاء سننه وآدابه، إلا مؤمن كامل الإيمان ، ولا يديم فعله في المكاره وغيرها منافق .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٢٧٧ ) باب المحافظة على الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٨) أمامه : أي : في الجنة .

رَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَينِ أُصَلِّيهِمَا قَالَ ﷺ : «بِهَا (۱)». (۲)
فَضْل الْوضُوء عِنْدَ كُلِّ صَلاَة

١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةً بِوُضُوءٍ ، وَمَعَ كُلِّ وضُوءٍ بِسِوَاكٍ». (٣) (حسن)

١٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَة بن أَبِي عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أُمرَ بالوضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِراً أَوْغَيرَ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّواكِ

لِكُلِّ صَلاَةٍ. (١٤)

٥١. عَنْ أَنُس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتُوضَّأُ ( )عِنْدَ كُلِّ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتُوضَّأُ ( )عِنْدَ كُلِّ مَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَتُوضَاً أَنْ ( صَحيح ) مَلاَة. ( صَحيح )

# فَضْل التَّحَلِيْل وَإِتْمَام الْوضُوء

١٦. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَبَّذَا<sup>(٧)</sup> الْمُتَحَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي». (^^)

<sup>(</sup>١) بما : جواب لسؤاله «بم سبقتني» .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٠٤٥ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى ( ٣٠٣٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨ ) باب السواك ، ابن خزيمة ( ١٣٨ ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) الوضوء عند كل صلاة هو الأفضل .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٢١١ ) باب الوضوء من غير حدث .

<sup>(</sup>٧) حبذا : كلمة مدح .

<sup>. (</sup>  $^{8}$  ) مسند الشهاب (  $^{1}$  1 مسند الشهاب (  $^{1}$  1 مسند الشهاب (  $^{1}$  1 مسند الشهاب (  $^{1}$ 

١٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوْضَاً أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ : «هَكَذَا أَمَرَنِي تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ : «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ». (١٧)

١٨. عَنْ أَبِي وَائِلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَان رضوَان اللهِ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ فَخَلَلُ لِحْيَتَهُ ثَلَاثًا ، وَقَالَ : «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ». (٢) (حسن صحيح)

١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَتَنْتَهِكُنَّ الأَصَابِعُ " بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْتَهِكَنّها النَّارِ». (\*)

(حسن صحيح)

٢٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «وَيْلُ لِلأَعْقَابِ ، وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ». (٥)

وَضُوءَكَ وَكُلُ مَا لَكُ مَوْضِعِ الظُّفُر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَقَدْ وَضُوءَكَ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَعَدَمِهِ مِثْلُ مَوْضِعِ الظُّفُر ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمَدَعِ فَأَحْسِن وضُوءَكَ (١٠) . (صحيح)

<sup>(</sup>١) أَبو داود ( ١٤٥ ) باب تخليل اللحية ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ١٠٧٨ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح لغيره".

<sup>(</sup>٣) لتنتهكن : أي : لتبالغن في غسلها أو لتبالغن النار في إحراقها .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٢٦٧٤ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢١٨ ) ، الصحيحة ( ٣٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حزيمة ( ١٦٣ ) باب التغليظ في ترك غسل بطون الأقدام في الوضوء... ، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" ، أحمد ( ١٧٧٤٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧١٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٦) ارجع فأحسن وضوءك : هذا إذا نشفت الأعضاء ، وأما إن كانت أعضاؤه مبتلة فيكفي أن يغسل هذا الموضع المتبقي ،
 ولا يلزمه الإعادة .

<sup>(</sup>۷) أبو داود ( ۱۷۳ ) باب تفريق الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

مَا جَاءَ فِي الوضُوُّء مَرَّةً مَرَّة وَمَرَّتَينِ مَرَّتَينِ وَتُلاثاً ثُلاثاً

٢٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّاً النَّبِيُّ عَلِيْ مَرَّةً مَرَّة. (١) (صحيح)

٢٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (٢٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

٢٤. عَنْ علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثَلاَثًا . (صحيح)

٥٢. عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُثْمَان وَعَلَيًّا يَتُوَضَّآنِ ثَلاثاً ثَلاثاً ، وَيَقُولاَنِ : «هَكَذَا كَانَ وضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (٤)

٢٦. عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ يَتُوَضَّأُ وَاللَّهِ عَنْهُ وَاللَّ يَتُوَضَّأُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ يَتُوَضَّأُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ يَتُوَضَّأُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَالَ عَلَا عَ

مَا جَاءَ في كَرَاهَة الزِّيَادَة عَلَى ثَلاث

٢٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَسِأُلُهُ عَنِ الْوضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ : «هَذَا الْوضُوء ، أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ يَسِأُلُهُ عَنِ الْوضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ : «هَذَا الْوضُوء ،

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٥٦ ) باب الوضوء مرة مرة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٥٧ ) باب الوضوء مرتين مرتين .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤٤) باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد (٩٢٨) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناد صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤١٣ ) باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١٢٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (١٩٠٩) ، الصحيحة (٢١٢٢) .

فُمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا ، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَم». (١)

٢٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَتُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ : ﴿ وَالدُّعَاءِ ﴾ (٢) (صحيح) يَقُولُ : ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ ﴾ (٢)

# مَا جَاءَ فِي اقْتِصَاد النَّبِي ﷺ فِي الْوضُوء

٢٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي أُتِيَ بِثُلْثَيْ مُدَّ مَاءً فَتَوَضَّأَ ، فَجَعَلَ يَدْلكُ ذِرَاعَيْهِ. (٣)

#### فَضْل الشُّهَادَة بَعْدَ الْوضُوء

٣٠. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتُوصًا فَيُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، أَحَد يَتُوصًا فَيُدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه ، إِلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَة ، يُدَخُلُ مِنْ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه ، إِلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِيَة ، يُدَخُلُ مِنْ وَاللهِ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه ، إِلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ التَّمَانِية ، يُدَخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ». (٥)

زَادَ التَّرْمِذِيِّ بَعدَ ذِكْرِ الشَّهَادَة : «اللَّهُمَّ! اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ اللَّهُمَّ! الْمُتَطَهِّرِينَ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٦٦٨٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن" ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، النسائي ( ١٤٠ ) الاعتداء في الوضوء ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الصحيحة ( ٢٩٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٩٦ ) باب الإسراف في الماء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ١٠٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) فيسبغ : إسباغ الوضوء : إتمامه وإكماله كما هو مسنون .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٣٤ ) باب الذكر المستحب عقب الوضوء ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٦٩ ) باب ما يقول الرجل إذا توضأ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٥٥ ) باب ما يقال بعد الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

# فَضْلُ الاسْتِغْفَار بَعْدَ الْوضُوءِ

٣١. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: هَنْ كَتِبَ سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ سَبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رِقِّ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَة». (٣)

#### فَضْل السُّوَاك

٣٢. عَنْ أُمْ حَبِيبَة رضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْ هُم بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، كَمَا يَتَوَضَّئون». (\*)

٣٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرتُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرتُ إِلَيَّ فِيهِ». (٥)

٣٤. عَنْ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ : «فَضْلُ الصَّلاَةِ بِالسِّواكِ عَلَى الصَّلاَةِ بِغَيْرِ سِوَاكٍ ، سَبْعِينَ ضِعْفاً». (١)

=

<sup>(</sup>١) الرق : هو جلد رقيق يستخدم للكتابة .

<sup>(</sup>٢) الطابع :هو الخاتم ، والمعنى أنه يختم على هذا الرق فلا يفتح إلى يوم القيامة ، ويوم القيامة يكون مكافأة لمن قاله .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢٠٧٢ ) ذكر فضائل سور و آي متفرقة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، سنن النسائي الكبرى ( ٩٩٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦١٧٠ ) ، الصحيحة ( ٢٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ( ٢١٢٧ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح ، أحمد ( ٢٧٤٥٥ ) "عن زينب بنت ححش" ، تعليق الألباني "حسن" الترغيب والترهيب ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٨٩٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن لغيره" ، تعليق الألباني "حسن لغيره" الترغيب والترهيب (٢١٣) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ٥١٥ ) كتاب الطهارة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "ضعيف" الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، أحمد ( ٢٦٢١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "ضعيف" ، تعليق الألباني "ضعيف" ضعيف الجامع ( ٣٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٧) هذا الحديث كثير من أهل العلم من صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه ، وقال عنه عبد العظيم المنذري في

٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ الْنَّبِيِّ قَالَ : «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ». (١) (صحیح)

٣٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ للْفَم مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». (٢) (صحيح)

٣٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : ﴿إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيلِ فَلْيَسْتَك (٣) فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَرَأَ فِي صَلاَتِهِ وَضَعَ مَلَكُ فَاهُ عَلَى فِيهِ وَلاَ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ إِلاَّ دَخَلَ فَمَ الْمَلَك». (٢)

٣٨. عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا قَامَ الرَّجُلِ فَتَوَضَّأُ لَيْلاً ، أَوْ نَهَاراً فَأَحْسَنَ وضُوءهُ ، وَاسْتَنَّ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، أَطَافَ به مَلَكُ ، وَدَنَا مِنْهُ ، حَتَّى يَضَع فَاهُ عَلَى فيه ، فَمَا يَقْرَأُ إِلاَّ في فيه ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَنَّ أَطَافَ بِهِ (٥) وَلَمْ يَضَع فَاهُ عَلَى فِيهِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى

الترغيب والترهيب "إسناده حيد". وتعقبه الألبابي قائلا "كذا قال وخالفه الحافظ في : التلخيص ( ١/ ١٢١ ، ١٢٢ ) فقال : «وأسانيده كلها معلولة». والحافظ أقعد بمذا العلم وأعرف بعلله من المؤلف رحمهما الله تعالى ، فالقول قوله عند التعارض عندي حين لا يتيسر لنا الوقوف على الأسانيد المختلف فيها كما هو الشأن هنا".

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٨٤٧ ) باب السواك يوم الجمعة ، مسلم ( ٢٥٢ ) باب السواك ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢ / ٦٨٢ ) باب السواك الرطب واليابس للصائم ، «معلقا» ، النسائي ( ٥ ) باب الترغيب في السواك ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) يستك : يتسوك .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان (٢١١٧) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٢٢٠) .

<sup>(</sup>٥) أطاف به : يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا ، وطافوا إذا داروا حوله ، مثال ذلك قول الحارث بن عمرو أتيت رسول الله ﷺ وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس ، وعن أنس قال رأيت النبي ﷺ والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه ، أي : اجتمعوا حوله ، وفي المعنى اللغوي : أطاف به : ألم به .

يَسْتُنَّ». (صحيح مرسل)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك ( ١٢٠٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٢٣ ) .

#### بَابُ الصَّلاَة

## فَضْل الْمَسَاجِد وَبِنَائهَا

٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقَهَا». (١) [لَكُ مَسَاجِدَهَا ، وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقَهَا». (١)

٠٤٠ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «ك. عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «الْمَسْجِد بَيتُ كُلِّ تَقِيّ». (٢)

اللهِ ﷺ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ : «مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِداً ، بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلهُ فِي الْجَنَّةِ». (٣)

كَ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ بَنَى مَنْ بَنَى مَنْ بَنَى اللهُ كَهُ يَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». (°) مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاه (٤) أُو أُصْغَر ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». (°)

# مَا جَاء فِي زَخْرَفَة الْمَسَاجد

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أُمِرْتُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أُمِرْتُ إِبَتْ عَنِيهِ الْمَسَاجِد». (صحيح)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٦٧١ ) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد ، ابن حبان ( ١٥٩٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) مسند الشهاب ( ٧٢ ) ، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع ( ٦٧٠٢ ) ، الصحيحة ( ٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٧٣٦ ) باب من بني لله مسجدا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) كمفحص قطاه : القطاه طائر ، والمفحص : هو محل تتخذه لبيضها في الأرض كالعش ، وهو مذكور للمبالغة وإلا فأقل المساجد أن يكون موضعا لصلاة واحد .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٧٣٨ ) باب في بناء المساجد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ١٦١٣ ) تعليق الألباني "صحيح".

السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِد». (١) اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِد». (١)

٥٤. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿إِذَا زَخْرَفْتُم مَسَاجِدَكُمْ ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاجِفَكُمْ ، فَالدَّمَارُ عَلَيكُمْ ». (٢)

#### أَمَاكن لا تَجُوز الصَّلاة بهَا

الأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِد ، إِلاَّ الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامِ». (٣)

٤٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ (١) الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ (صَلُّوا فِي مَعَاطِنِ (١) الإِبِلِ ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ (١) اللهِ عَلَيْ (صحيح)

#### فَضْل الأَذَان

٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٧٢٢ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك ( ٧٩٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٨٥ ) ، الصحيحة ( ١٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٣١٦ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) معاطن الإبل : مفردها عطن وهو مبرك الإبل حول الماء .

<sup>(</sup>٥) فإنها خلقت من الشياطين : قال أبو حاتم :«أراد به أن معها الشياطين». انتهى كلامة ؛ وهناك حديث قال ﷺ :«على ظهر كل بعير شيطان». وسيأتي إن شاء الله .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ١٦٩٩) تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٠٥٩٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين".

مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّل ، لاَسْتَهَمُوا<sup>(۱)</sup>عَليهِ». (٢)

٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَمُ النَّاسِ مَا فِي الأَذَانِ وَالصَّفَّ الأَوَّل ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ ، لاَسْتَهَمُوا عَلَيهِ ». (٣)

. ٥. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

١٥. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «لاَ يَسمَعُ صَوتَهُ ، شَجَرٌ وَلاَ مَدَرٌ وَلاَ حَجَرٌ وَلاَ جِنٌ وَلاَ إِنْسٌ ، إِلاَّ شَهِدَ لَهُ». (٦)

٥٢ . عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ وَمُلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْمُقَدَّمِ ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ بِمَدِّ صَوْتِهِ ، وَيُصَدِّقُهُ

(١) لا ستهموا : أي : يجعلونها قرعة ، فمثلا إن جاء الناس ووجدوا الصف الأول قد امتلأ و لم يبق إلا مكان يتسع لشخص لجعلوا نيل هذا المكان قرعة ، وكذلك الأذان لا يكون إلا بقرعة لعظيم فضله .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٩٠ ) باب الاستهام في الأذان ، مسلم ( ٤٣٧ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ، ابن خزيمة ( ١٥٥٤) باب ذكر الاستهام على الصف الأول ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥٤٣ ) باب القرعة في المشكلات ، مسلم ( ٤٣٧ ) الباب السابق ، ابن خزيمة ( ٣٩١) باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أطول الناس أعناقا : قيل معناه أنهم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعالى لآن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه ، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٣٨٧ ) باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ، ابن ماجه ( ٧٢٥ ) باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٦٩٠٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٥٨٤) باب رفع الصوت بالنداء وقال عمر بن عبد العزيز أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا ، ابن خزيمة ( ٣٨٩ ) باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن ، واللفظ له .

مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبِ وَيَابِسِ ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ». (١)

٥٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَذَّنَ ثِنتَي عَشْرَةَ سَنَهً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَتُّونَ حَسَنَهً، وَلَكُلِّ عَشْرَةَ سَنَهً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَتُّونَ حَسَنَهً، وَلَكُلِّ عَشْرَةَ سَنَهً، وَلَكُلِّ عَصَنَهً ، وَلَكُلِّ عَصَنَهً ، وَلَكُلِّ عَصَنَهً ، وَلَكُلِّ عَصَنَهً ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَتُّونَ حَسَنَهً ، وَلَكُلِّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِه

٤٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى (أَصَوْتِهِ ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبَ وَيَابِسٍ ، وَشَاهِدُ (الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ يُكْتَب لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً ، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بْينَهُمَا». (٥)

يُكْتَب لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً ، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بْينَهُمَا». (٥)

٥٥. عَنِ ابْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ خِيَارَ عِبَاد الله الَّذِيْنَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ ، وَالْقَمَرَ ، وَالنَّجُومَ ، وَالأَظِلَّةَ ، لِذَكْرِ اللهِ حَيَارَ عِبَاد الله الَّذِيْنَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ ، وَالْقَمَرَ ، وَالنَّجُومَ ، وَالأَظِلَّةَ ، لِذَكْرِ اللهِ حَيَارَ عَبَاد الله الَّذِيْنَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ ، وَالْقَمَرَ ، وَالنَّجُومَ ، وَالأَظِلَّةَ ، لِذَكْرِ اللهِ حَيَارَ عَبَاد الله اللهِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ -». (٢)

## دُعَاء الرَّسُول عَلِي للمُؤذِّن بالْمَغْفِرَة

٥٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الإِمَامُ ضَامِن وَالْمُؤَذِّنِيْنَ». (٧) وَالْمُؤَذِّنِيْنَ». (٧)

٧٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «الإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ

<sup>(</sup>١) النسائي (٦٤٦) رفع الصوت بالأذان ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٧٢٨ ) باب فضل الأذان وثواب المؤذنين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مدى صوته : الـــمَدَى : هو الغاية والقَدْر ، والمراد أقصى مسافة يصل إليها صوته .

<sup>(</sup>٤) وشاهد الصلاة : أي : الذي حضر وصلى مع الأمام سمي ( شاهد ) لحضوره مثل قوله ﷺ للرجل الذي سأله هل لي من حج لسبب تأخره قال «من شهد معنا الصلاة ..». أي : حضرها وصلاها معنا .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٥١٥ ) باب رفع الصوت بالأذان ، ابن حبان ( ١٦٦٤ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم (١٦٣) كتاب الإيمان تعليق الذهبي قي التلخيص "إسناده صحيح"، تعليق الألباني "صحيح لغيره" الصحيحة (٣٤٤٠)

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ٥١٧ ) باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت ، تعليق الألباني "صحيح".

مُؤْتَمَنُ ، فَأَرْشَدَ اللهُ الأَئمَّةَ ، وَغَفَرَ للْمُؤَذِّنِينَ». (١)

# مَا جَاءَ فِي النَّهي عن اخْذ أُجْرة عَلَى الأذَان

٥٨. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ «يَا رَسُولَ اللّهِ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ «يَا رَسُولَ اللّهِ الْجَعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي». قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ (٢) وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنَا لا الْجُعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي». قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ (٢) وَاتَّخِذْ مُؤذِّنَا لا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». (٣)

# فَضْلُ الأَذَانِ وَالصَّلاَة فِي الصَحْراءِ وأن الْمَلاَئِكَة تُصلِّي مَعَهُ

٥٩. عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيِّ ( عَنَ الصَّلاَة ، فَلْيَتُوضَّا فَإِن لَمْ يَجِد مَاءَ فَلْيَتَيَمَّم ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لاَ يُرَى طَرَفَاهُ » . ( صحيح )

٠٦٠. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَم فِي رَأْسِ شَظِيَّة (٢) بِجَبل ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَة وَيُعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ : أُنظُروا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ للصَّلاَة يَحَافُ وَيُصلِّي ، فَيُقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أُنظُروا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ للصَّلاَة يَحَافُ مِنْ مَ عَبْدِي هَذَا يُؤذِّنُ وَيُقِيمُ للصَّلاَة يَحَافُ مِنْ مَ عَبْدِي وَأَدْخَلتهُ الْجَنَّة». (٧)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ١٦٧٠ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) واقتد بأضعفهم : هو بأن ينظر ما يَحْتَمِلُهُ أضعف القوم فيقتدي به فيصلي بصلاته مراعيا له ، من غير أن يخل بما .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٥٣١ ) باب أخذ الأجر على التأذين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) قي : هي الأرض القفر الخالية .

<sup>(</sup>٥) مصنف عبد الرزاق ( ١٩٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" الترغيب والترهيب ( ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) رأس شظية : هي القطعة تنقطع من الجبل و لم تنفصل منه .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ١٢٠٣ ) باب الأذان في السفر ، تعليق الألباني "صحيح".

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَة تَعْدَل جَمْساً وَعِشْرِينَ صَلاَة ، فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ راكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، بَلَغَتْ جَمْسِيْنَ صَلاَةً ». (الصَّلاَةُ وَسُجُودَهَا ، بَلَغَتْ جَمْسِيْنَ صَلاَةً ». (المُحيح)

٦٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلاَّته وَحْدَهُ بِحَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، فَإِنْ صَلاَّهَا بِأَرْضٍ قَيٍّ فَأَتَمَّ وضُوءَهَا وَرَكُوعَهَا وَسجُودَهَا تُكْتَبُ صَلاتهُ بِحَمْسِينَ دَرَجَةً ». (٢) (صحيح) فَأَتَمَّ وضُوءَهَا وَركُوعَهَا وَسجُودَهَا تُكْتَبُ صَلاتهُ بِحَمْسِينَ دَرَجَةً ». (٢)

# فَضْلُ مَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ لِرَسَوْلِ اللهِ عَلَيْكُ

٣٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَمَعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلَّوا عَلَى فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله لِي الْوسيلة ، فَإِنَّها مَنْزِلَةُ فِي الْجَنَّة لاَ عَنْبَغِي اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا الله وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوسيلة كَلَّ سَأَلُ لِيَ الْوسيلة كَلَّ عَبَدُ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوسيلة كَلَّ عَبَدُ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوسيلة كَلَّ عَبَدُ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسيلة كَلَّ عَبَدُ اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسيلة كَلَّ عَلَيْهِ بَهَا عَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ بَهَا عَلَى اللهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنا هُو ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوسيلة كَلَّ عَلَيْهِ اللهُ السَّلَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

#### فَضْل الصَّلاَة مُطْلَقاً

٦٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ : «مَا عَمِلَ ابنُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ : «مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ شَيْعًا أَفَضَلَ مِنَ : الصَلاَةِ، وَصَلاَحُ ذَاتِ الْبَينِ، وَخُلُقِ حسن». (٥)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٦٠ ) باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ١٧٤٦ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٣) حلت : وجبت .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٥٨٩ ) باب الدعاء عند النداء ، مسلم ( ٣٨٤ ) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.

<sup>(</sup>٥) البخاري في التاريخ الكبير (١٣٩) ، صحيح الجامع (٥٦٤٥) ، الصحيحة (١٤٤٨) ، تعليق الألباني "صحيح".

٠٦٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الصَّلاَةُ خَيْهُ مَوْضُوعٍ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَكْثِرَ فَلْيَسْتَكْثِر ». (١)

٣٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلَى قَبْرٍ دُفِنَ حَدِيثاً فَقَالَ : (رَكْعَتَانِ خَفَيْفَتَانِ مِمَّا تَحْقِرُون وَتَنْفلون يَزِيْدُهُمَا هَذَا فِي عَمَلِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ بَقِيَّةٍ دُنْيَاكُمْ(٢)

٣٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِقَبْرٍ فَقَالَ : «مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ؟». فَقَالُوا فُلاَن ، فَقَالَ : «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (٣) هَذَا الْقَبْرِ؟». فَقَالُوا فُلاَن ، فَقَالَ : «رَكْعَتَانِ أَحَبُّ إِلَى هَذَا مِنْ بَقِيَّةِ دُنْيَاكُمْ». (٣)

## فَضْل الاعتناء بِالْمَظهَرِ لأداء الصَّلاَة

٦٨. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِذَا صَلَّى أَحُدَكُمْ فَلْيَلْبَسِ ثَوْبَيه فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرِ إِذَا صَلَّى وَلاَ يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ». (١) 

(صحيح)

٦٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿أُمِرِتُ أَنْ أَسْجُدَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ النَّبِي عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَنِ النَّبِي عَلَيْ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهِ عَلَى عَنْ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْ عَنْهُمَا وَلَيْ عَلَيْ عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْهُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  ) ،  $^{\circ}$  .  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن المبارك ( ٣١ ) ، صحيح الجامع ( ٣٥١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٩٢٠ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٩٣٦٨ ) ، أبو داود ( ٦٣٥ ) باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٦٥٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أكف : المعنى النهي عن جمع الشعر وضمه ، وكذلك الثياب ، لكي لا يقيهما من التراب إذا صلى صيانة لهما عن التتريب ولكن يرسلهما حتى يقعا على الأرض فيسجدا مع الأعضاء .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٧٨٣ ) باب لا يكف ثوبه في الصلاة ، واللفظ له ، مسلم ( ٤٩٠ ) باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة .

# فَضْل التَّبْكِير إِلَى الصَّلاَة

٠٧٠. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرًا فَقَالَ لَهُمْ : «تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (١) لا فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُم اللَّهُ ». (٢)

٧١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا "عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفَّ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا "عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَة (٥) وَالْصَبْح وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَة (٥) وَالْصَبْح لاَتُوهُمُ مَا وَلَوْ حَبُواً ». (١)

## فَضْل الْمَشي إِلَى الصَّلاَة

٧٢. عَنْ شَرِيْحِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابنَ آدَمَ قُمْ إِلَيْ أَمْشِ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلَيْ أُهُرولُ النَّبِيُّ عَلِيْ : «قَالَ اللهُ تَعَالَى : يَا ابنَ آدَمَ قُمْ إِلَيْ أَمْشِ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلَيْ أُهُرولُ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلْيُكَ ، وَامْشِ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلَى الللهُ عَمْ إِلَى اللهُ وَلِيْكَ ، وَامْشِ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلَيْكَ ، وَامْشِ إِلْكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم : أي : اقتدوا بأفعالي وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤٣٨ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقليم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ، أبو داود ( ٦٨٠ ) صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) يستهموا : أي : يجعلونها قرعة فمثلا إن جاء الناس ووجدوا الصف الأول قد امتلأ و لم يبق إلا مكان يتسع لشخص لجعلوا نيل هذا المكان قرعة ، وكذلك الأذان لا يكون إلا بقرعة لعظيم فضله .

<sup>(</sup>٤) التهجير : التبكير للصلوات ؛ وهو المضي إليها في أوائل أوقاتها وانتظارها .

<sup>(</sup>٥) العتمة: صلاة العشاء.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٥٩٠ ) باب الاستهام في الأذان ، مسلم ( ٤٣٧ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الأمام .

<sup>(</sup>٧) أحمد ( ١٥٩٦٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريح - وهو ابن الحارث الكوفي القاضي - فقد أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، والنسائي وهو ثقة" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٤٣٤ ) .

٧٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ يَرُويهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ أَلْيه ذِرَاعاً ، وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبَ مِنْهُ عَنْهُ مِنْهِ اللهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: «إِذَا تَقَرَّبَ أَلْيَةٍ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَلْلَهُ مَرْوَلَةً». (٢)

٧٤. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطُوعٍ ، فَهِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَة فَهِي كَحَجَّهٍ ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ تَطُوعٍ ، فَهِي كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ . (حسن كَعُمْرَةٍ تَامَّة ». (٣)

## فَضْل مَنْ مَشى فِي ظُلْمَة اللَّيل

٧٥. عَنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٤)

٧٦. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي اللهُ قَالَ: «مَنْ مَشَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ قَالَ: «مَنْ مَشَى فَعَي ظُلْمَةِ اللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِد آتَاهُ اللهُ نُوراً يَومَ الْقِيَامَة». (°)

٧٧. عَنْ سَهلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (لِيَبْشَرِ<sup>(1)</sup> الْمَشَّاؤُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ تَامٍّ يَومَ الْقِيَامَة». (صحيح)

<sup>(</sup>١) باعا: هو طول ذراعي الإنسان + عضديه + عرض صدره . وهو قدر أربعة أذرع .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٩٨ ) باب ذكر النبي ﷺ وروايته عن ربه ، مسلم ( ٢٦٧٥ ) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٥٧٨ ) ، صحيح الجامع ( ٢٥٥٦ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٥٦١ ) باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٢٠٤٤ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح بشواهده".

<sup>(</sup>٦) ليبشر : هو مثل «ليفرح» وزنا ومعنى ، أو من البشارة ؛ يمعنى أبشروا بمذا الفضل والثواب .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٧٨٠ ) باب المشي إلى الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

مَا جَاء فِي ضَمَان الله جَلَّ وَعَلاَ لِمَنْ خَرَجَ للمَسجِد وَاتَّبَاع الْمَلَك لَهُ بِرَايَة

٧٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ثَلاَثْةُ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، رَجُلُّ خَرَجَ مِنْ بَيْته إِلَى مَسْجِد مِنْ مَسَاجِد اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَجُلُّ خَرَجَ عَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلُّ خَرَجَ حَاجاً». (اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلُ خَرَجَ حَاجاً». (اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلُ خَرَجَ حَاجاً».

٧٩. عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجٍ - يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ - إِلاَّ بِيَدهِ (٢) رَايَتُانِ ، رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكُ وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانُ ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ الله عَزَّ وَجَلَّ ، اتَّبَعَهُ الْمَلَك بِرَايَتِه ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَك جَتَى يَرِجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ الله ، اتَّبَعَهُ الشيطَانُ بِرايَتِهِ ، فَلَمْ يَزِلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانُ عَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ الله ، اتَّبَعَهُ الشيطَانُ بِرايَتِهِ ، فَلَمْ يَزِلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ حَتَى يَرِجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ». (٣)

٨٠. عَنْ ميتم - رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ - قَالَ : «بَلَغَنِي أَنَّ الْمَلَكَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَزَالُ بِهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَدِخُلَ بِهَا مَعْهُ مَتَّى يَرْجِعَ فَيُدِخِلَ بِهَا مَعْهُ مَتَّى يَرْجِعَ فَيُدِخِلَها مَنْزِلَهُ ». (أَيَتِه إِلَى السُّوق مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو بِرَايَتِه إِلَى السُّوق مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو بَرَايَتِه إِلَى السُّوق مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو بَرَايَتِه إِلَى السُّوق مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو بَرَايَتِه إِلَى السُّوق مَعَ أُوَّل مَنْ يَغْدُو ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْدُو اللهِ يَعْدُو اللهِ يَهَا مَعَهُ حَتَّى يَرْجِعَ فَيُدِخِلَها مَنْزِلَهُ ». (نَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

## فَضْل كَثْرَة الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجد

٨١. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاَةَ : كَتَبَ لَهُ كَاتَبَاهُ بِكُلِّ خُطُوةَ يَخْطُوهَا

<sup>(</sup>١) مسند عبد الله الحميدي ( ١٠٩٠ ) باب الجهاد ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) عند الطبراني :«ببابه». ، وهذا الخروج عام في كل خير يشمل الصلاة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٨٢٦٩ ) ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ( ٢٣٩٤ ) تعليق الألباني "صحيح موقوف" ، الترغيب والترهيب ( ٢٢٢ ) .

إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ». (ا)

٨٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ، فَحَطُوةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً ، وَخَطُوةٌ تُكْتَبُ لَهُ حَسَنَةٌ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا». (٢٠)

٨٣. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَعْظَمَ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَعْظَمَ اللّهَ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَعْظَمُ اللّهَ حَتَّى النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى فَأَبْعَدهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِر الصَّلاَة حَتَّى النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ مَنْ اللهِ عَلَيْهَا ثُمَّ يَنَام ﴾ . (صحيح) يُصَلِّيها مُعَ الإِمَامِ ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيها ثُمَّ يَنَام ﴾ . (٣)

٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ وَالنَّبِيِّ عَلْ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ وَالنَّبِيِّ عَلْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

٥٨. عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ : «إِسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (٥) وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَة وَاسْبَاغُ الوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ (٥) وَإِعْمَالُ الأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَة وَاسْبَاغُ المَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَة وَسُلاً». (٦) بَعْدَ الصَّلاَة : يَغْسَلُ الْخَطَايا غَسْلاً». (٦)

٨٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو الله بِهِ الْحَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟! إِسْبَاغُ الْوضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٠٤٣ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناد صحيح على شرط مسلم ".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٢٠٣٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناد حسن".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦٢٣ ) باب فضل صلاة الفجر في جماعة ، مسلم ( ٦٦٢) باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٥٥٦ ) باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) إسباغ الوضوء على المكاره : هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء ، إما لبرد أو لمرض .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ٤٥٦ ) كتاب الطهارة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩٢٦ ) .

وَكَثرةُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّباطُ فَذَلِكُمُ الرِّباطُ فَذَلِكُمُ الرِّباطُ فَذَلِكُمُ الرِّباطُ الرَّباطُ الرَّباطِ الرَّباطُ الرَّباطِ الرَّباطُ الْمِلْمِ الرَّباطُ الرَّباطُ الرَّباطِ الرَّباطُ الرَّباطُ الرَّباطُ الرَّباط

#### فَضْل ذَكْر الله عندَ دُخُول الْمَسجد

٨٧. عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَحَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : «أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ». قَالَ : «فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ : حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ». (3)

## مَا جَاءً فِي تَحِيَّة الْمَسْجِد

٨٨. عَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَحَلَ اللهِ عَلَيْ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ وَصَحِيحٍ اللهُ عَنْهُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكُعْ رَكُعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسٍ ﴾. (٥)

٨٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «إِذَا دَخَلَ أَحَدكُم الْمَسْجِد (صحيح) فَلاَ يَجْلِس حَتَّى يَرْكُعَ رَكْعَتَيْنِ». (٦)

<sup>(</sup>١) فذلكم الرباط :الرباط أصله الحبس على الشيء ، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥١ ) باب فضل إسباغ الوضوء على المكارة ، ابن حبان ( ١٠٣٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" .

<sup>(</sup>٣) أقط: هذه الكلمه لها قصه وهي أن حيوة بن شريح -أحد رجال الحديث- قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجد .. فذكل الجمله الأولى من الحديث فقال له عقبه بن مسلم: "أقط" أي: أهذا الذي بلغك عني فقط ، فقال حيوة : "نعم" ، ثم زاده الجمله الأخيره "فإذا قال ذلك قال الشيطان ..".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٦٦ ) باب فيما يقول الرجل عند دخول المسجد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٤٣٣ ) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ، مسلم ( ٧١٤ ) باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاقهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١١١٠) باب ما جاء في التطوع مثني مثني ...، واللفظ له ، مسلم ( ٧١٤) الباب السابق .

## الصَّلاَة بَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَة

. ٩٠ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « ٩٠ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، لِمَنْ (صَلاَةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ ، لِمَنْ (صَحيح) شَاءَ ». (١)

٩١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «عِنْدَ كُلِّ أَذَانينِ صَلاَةٌ ، لِمَنْ شَاءَ». (صحيح) صَلاَةٌ ، عِنْدَ كُلِّ أَذَانينِ صَلاَةٌ ، لِمَنْ شَاءَ». (صحيح)

## الصَّلاَة قَبْل الْفَرِيضَة

٩٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ ، إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ». (٣)

#### الصَّلاَة بَعدَ الْفَريضَة

٩٣. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ كَانَ يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلاَة مَكْتُوبَة رَكْعَتَينِ إِلاَّ الْعَصْرَ وَالصَّبْح. (١)

٩٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي عَلَى إِثْر كُلِّ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۲۰۱ ) باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء ، مسلم ( ۸۳۸ ) باب بين كل أذانين صلاة ، النسائي ( ۲۸۱ ) الصلاة بين الأذان والإقامة .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٠٥٩٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٤٧٩ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٤) الأحاديث المختارة ( ٥٢٤ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

صَلاَة مَكْتُوبَة رَكْعَتَينِ إِلاَّ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ. (١)

ه ٩٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي صَلاَة يُصَلِّي مَلاَة يُصَلَّى مَلاَة يُصَلَّى بَعْدَهَا ، إِلاَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَينِ. (٢)

فَضْل الصَّلاَة مَعَ الْجَمَاعَة

٩٦. عَنْ أَبِي أَيُّوبِ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقُولُ: (٣) (٣) (صحيح) (إنَّ كُلَّ صَلاَةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ».

٩٧. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ يَذْهَبِنَ بِالذُّنُوبِ ، كَمَا يُذهِبُ الْمَاءُ الدَّرَنَ». (٤) (صحيح)

٩٨. عَنْ أَبِي أَيُّوب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَن تَوَضَّأً كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ». (°)

٩٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِد أَوْ رَاحَ». (٧) (صحيح) الْمَسْجِد أَوْ رَاحَ». (٧)

<sup>(</sup>١) الأحاديث المختارة ( $^{\circ}$  ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ٥٢٥) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٣٣٩٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٥١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ١٤٤) باب ثواب من توضأ كما أمر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الترل : ما يهيأ للضيف عند قدومه .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٦٣١ ) باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح ، مسلم ( ٦٦٩ ) باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ، واللفظ له .

١٠٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «صَلاَةُ الرَّجُل في الْجَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». (١)
 في الْجَمَاعَة تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ سَبْعاً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». (١)

١٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صَلاَةٌ مَعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلاة يُصَلِّيهَا وَحْدَهُ». (٢)

١٠٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «صَلاَةُ الْجَميع تَفْضُلُ صَلاَة الرَّجُل وَحْدَهُ ، حَمْساً وَعِشْرِين صَلاَةً كُلُّهَا مِثْل صَلاَته [في الْجَميع تَفْضُلُ صَلاَة الرَّجُل وَحْدَهُ ، حَمْساً وَعِشْرِين صَلاَةً كُلُّهَا مِثْل صَلاَته [في الْجَميع تَفْضُلُ صَلاَة الرَّجُل وَحْدَهُ ، حَمْساً وَعِشْرِين صَلاَةً كُلُّهَا مِثْل صَلاَته [في بيّيه]». (٣)

#### فَصْل

• هَلْ بَقِي لِلتَّرَدُّد مَجَال بَعْدَ هَذِهِ الأَحَادِيث؟

مَجْمُوع الصَّلُوَات الْخَمْس - ١٧ - رَكْعَة وَلَوْ صَلاَّهَا فِي بَيْتِهِ لاحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُعِيد كُلَّ صَلاَة - ٢٥ - إِلَى أَنْ يُعِيد كُلَّ صَلاَة - ٢٥ - مِرَّةً وَلَوْ فَعَل ذَلكَ.

لَكَانَ فَرْضُ الْفَجْرِ عَلَيْهِ - ٥٠ - رَكْعَة وَالظُّهْر - ١٠٠ - رَكْعَة

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٩ ) باب وحوب صلاة الجماعة ، مسلم ( ٦٥٠ ) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٢٠ ) الباب السابق ، عن أبي سعيد ، مسلم ( ٦٤٩ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٤٣٢٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم" ، الزيادة بين المعقوفتين من المعجم الكبير ( ١٠٠٩٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٤٠٥ ) .

وَالْعَصْر - ١٠٠ - رَكْعَة وَالْمَغْرِب - ٧٥ - رَكْعَة وَالْمَغْرِب - ٧٥ - رَكْعَة وَالْعِشَاء - ١٠٠ - رَكْعَة

فَيَكُونَ مَحْمُوعِ مَا يُصَلِّيهِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ - ٢٥ - رَكْعَة.

هَذَا عَلَى رِوَايَةٍ أَبِي هُرَيْرَة ، وَلَوْ كَانَ عَلَى رِوَايَة ابْنِ عُمَرَ لَكَانَ أَكْثَر.

• وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ بِلا عُذْر لَمْ تُقْبَل لِقَوْلِهِ ﷺ : «مَنْ سَمِعَ النِّدَاء فَلَمْ يَأْتهِ فَلاَ صَلاَةً لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْر». (١)

#### مثًال

لُوْ أَنَّ رَجُلاً تَاجِراً عِنْدَهُ بِضَاعَة يَبِيعِهَا فِي قَرْيَتِهِ مَثَلاً بِــ -١٠- رِيَال وَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هُنَاكَ مَدِينَة تَبْعِد مِئَة كِيلُو مِثْر تساوِي بِضاعَتكَ هَذِهِ فِيهَا -٢٥٠- ريال.

 وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا تَرَدَّد فِي الذَّهَابِ إِذَا لَمْ يَسْكُن تِلْكَ الْمَدِينَة لِعَظِيم

وَلُوْ كَانَ ذَلِكَ لَمَا تَرَدَّد فِي الذَهَابِ إِذَا لَمْ يَسْكُن تِلْكَ الْمَدِينَة لِعَظِيم رِبْحِه فِيْهَا.

وَالْمَسَاجِد كَذَلِكَ الرَّكْعَة بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَة هَذَا فِي الْفَرِيضَة ، وَالْمَسَاجِد كَرَجَة هَذَا فِي الْفَرِيضَة ، وَأُمَّا النَّافِلَة فَالْعَكْسِ تَمَاماً إِنْ كَانَ ثَوَابُها فِي الْمَسْجِد دَرَجَة فَفِي الْبَيْت خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَفِي الْبَيْت خَمْساً وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كَمَا فِي أَحَادِيث سَتَأْتِي فِي بَابِ فَضْل صَلاَة النَّافِلَة إِنْ شَاءَ اللهُ.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٧٩٣ ) باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ، تعليق الألباني "صحيح".

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، لَمْ يُكْتَب مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِئَةَ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلُواتِ الْمَكْتُوبَاتِ ، لَمْ يُكْتَب مِنَ الْغَافِلِينَ أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينِ». (١) 

(صحيح) الله يُكْتَب مِنَ الْغَافِلِين أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينِ». (١)

١٠٤ عَنْ سُلَيْمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَى الْمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوضُوء ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ ، فَهُوَ زَائِرٌ الله ، وَحَقُّ عَلَى الْمَزُور أَنْ الله يَكُرِمُ الزَائِرَ». (٢)

٥٠١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ : «لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسِنُ وَضُوءهُ وَيُسْبِغهُ ، ثُم يَأْتِي الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ ، إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ ، إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ ، إِلاَّ تَبَشْبَشُ اللهُ إليه (٣) كَما يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغائب بِطَلْعَته ». (١)

١٠٦. عَنْ قَبَّاتِ بْنِ أَشْيَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلاَةُ رَبُعَة رَجُلَيْنِ يَوْمٌ أَحَدهُما صَاحِبَهُ ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةِ أَرْبَعَة تَتْرَى ( ) صلاَةُ أَرْبَعَة يَوْمّهُمْ أَحَدهُمْ ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةٍ تَمَانِيَة تَتْرَى ، وَصَلاَةُ تَمَانِيَة يَوْمّهُمْ أَحَدهُمْ ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةٍ ثَمَانِية تَتْرَى » وَصَلاَةُ تَمانِية يَوْمّهُمْ أَحَدهُمْ ، أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلاَةٍ مَعْهِ تَتْرَى » . ( حسن )

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة ( ۱۱٤۲ ) باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل إذا قرئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين ، تعليق الألباني "إسناد صحيح على شرط الشيخين" ، الترغيب والترهيب ( ٦٤٠ ) ، الصحيحة ( ٦٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٦١٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٢ ) ، الصحيحة ( ١١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) إلا تبشبش الله إليه : البشاشة : طلاقة الوجه ، واللطف في المسألة ، والإقبال على الرجل والضحك إليه ، وتبشبش به : آنسه وواصله ، وهو من الله تعالى : الرضاء والإكرام .

<sup>(</sup>٤) ابن خزيمة ( ١٤٩١ ) باب ذكر فرح الرب تعالى بمشي عبده إلى المسجد متوضيا ، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" الترغيب والترهيب ( ٣٠٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تترى : أي : متفرقين .

<sup>(</sup>٦) سنن البيهقي الكبرى ( ٤٧٤٥ ) باب ما جاء في فضل صلاة الجماعة ، تعليق الألباني "حسن" صحيح الجامع ( ٣٨٣٦ ) .

١٠٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلاَةَ يَوماً فَقَالَ : «مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا ، كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرهَاناً وَنَجَاةً يَوْمَ الْقيامَة ، وَكَانَ يَوْم وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَيْهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوراً وَلاَ بُرهَاناً وَلاَ نَجَاةً ، وَكَانَ يَوْم الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبِيِّ بن خَلَفْ». (١)

١٠٨. عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعة ، فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلهَ إلاَّ اللهُ ، وَصَمْتُ الشهرَ وَقُمْتُ رَمَضَانَ ، وَاللهُ وَاللهُ وَقُمْتُ رَمَضَانَ ، وَاللهُ وَاللهُ

#### فَضْل صَلاَة الْفَجْر وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة

١٠٩. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَلِجَ النَّارِ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوهِا». (٣)

٠١١. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ صَلَى الْبَرْدَينِ (١٤٠ حَلَ الْجَنَّةَ». (٥)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢٥٧٦ ) ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، مشكاة المصابيح ( ٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة ( ٢٢١٢ ) باب في فضل قيام رمضان واستحقاق قائمه أسم الصديق والشهيد ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٦٣٤ ) باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ، واللفظ له ، النسائي (٤٧١) باب فضل صلاة العصر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) البردين : الفجر والعصر .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٤٨ ) باب فضل صلاة الفجر ، مسلم ( ٦٣٥ ) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما .

١١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاَةِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَتَعَاقَبُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَيُكُمْ مَلاَئِكُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ ثُمَّ يَعْرُجُ اللّذِينَ بَاتُوا فَيْكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ». (١)

١١٢. عَنْ جُنْدُب بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَلاَ يَطلُبُنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيكَبَّهُ فِي صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ ، فَلاَ يَطلُبُنَّكُمُ اللهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيءٍ فَيُدْرِكَهُ فَيكَبَّهُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْكُو

اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ فَلاَ تُخْفِروُا (٣) اللهَ فِي ذِمَّتِهِ». (٤)

الصَّلُواتِ عِنْدَ اللهِ ، صَلاَةُ الصُّبْح يَومَ الْجُمعَةِ فِي جَمَاعَةِ». (°) (صحيح) الصَّلُواتِ عِنْدَ اللهِ ، صَلاَةُ الصُّبْح يَومَ الْجُمعَةِ فِي جَمَاعَةِ». (°)

٥١١٠ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَة (٢) عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَة (٢) عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ ». (٧)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٥٣٠ ) باب فضل صلاة العصر ، واللفظ له ، مسلم ( ٦٣٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٦٥٧ ) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢١٦٤ ) باب ما جاء من صلى الصبح فهو في ذمة الله ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) فلا تخفر : أي : لا تغدروا .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٢٢ ) باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان ( ٣٠٤٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١١٩ ) ، الصحيحة ( ١٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>٦) إن هذه الصلاة :هي صلاة العصر .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ٨٣٠ ) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، النسائي ( ٢١ ه ) باب تأخير المغرب ، تعليق الألباني "صحيح".

١١٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا ، فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ الْمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ الْمُرْضَا فَعُفَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ(۱) (٢) (صحيح) الشَّاهِدُ(۱) (٢)

## فَضْل مَنْ صَلَّى الْفَحِرَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة

١١٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلاَة الْعِشَاء وَصَلاَة الْفَحْرِ ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». (")

١/١١٧. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَالْفَحْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، كَانَ كَقِيَامٍ لَيْلَةٍ». (١) (صحيح)

وَالْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةِ ، فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ». (°) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللَّيْلَ». (°)

الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْف اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى اللهِ عَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْف اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ ﴿ وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلِ كُلَّهُ ﴾ (٥٠ صحيح) لَّيُ اللَّيْلُ كُلَّهُ ﴾ (٥٠ صحيح)

(٢) ابن حبان ( ١٤٦٩ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي" ، وقال في موضوع آخر "إسناد صحيح".

<sup>(</sup>١) الشاهد: النجم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٩٠ ) باب الاستهام في الأذان ، -عن أبي هريرة - ، مسلم ( ٤٣٧ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ، - عن أبي هريرة - ، ابن ماجه ( ٧٩٦ ) باب فضل صلاة العشاء والفجر في جماعة -عن عائشة - ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٠٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٢٠٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٥٦ ) باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ، ابن حبان ( ٢٠٥٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

١١٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءِ فِي اللهِ عَنْهُ قَالَ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَة كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصِفِ لَيْلَةٍ ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَة كَانَ لَهُ تَعِيَامِ لَيْلَةٍ ». (١)
لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ ». (١)

بهَذهِ الصَّلاَةِ ، فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِلْتُمْ بِهَا<sup>(۱)</sup> عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةُ وَبَلَكُمْ . (<sup>۳)</sup> قَبْلَكُمْ . (<sup>۳)</sup>

## مَا جَاءَ مِن أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ بِتَخْفِيفِ الصَّلاة

١٢١. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذُ يَجْعَلَنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: «صَلِّ بِصَلاَةٍ أَضْعَفِ الْقَومِ (')وَلاَ تَتَّخِذ مُؤذِّناً يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً». (صحيح)

مَالَةً عَلَى النَّاسِ ، وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلاَةً لِنَفْسِهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ مَلاَةً لِنَفْسِهِ عَلَى النَّاسِ ، وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلاَةً لِنَفْسِهِ عَلَى النَّاسِ عَلَى الْعَلَى الْ

مَا جَاءَ فِيمَن أُمَّ النَّاسَ وَهُم لَهُ كَارِهُون

١٢٣. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ ثَلاَثَةُ لا

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٢١ ) باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) قد فضلتم بما : أي : صلاة العشاء .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٢١ ) باب في وقت العشاء الآخر ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٢١١٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) أضعف القوم : هو بأن ينظر ما يَحْتَملَهُ أضعف القوم فيصلى بصلاته مراعيا له ، من غير أن يخل بها .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ١٠٥٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٧٣ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٢١٩٤٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠٥٦ ) ، الصحيحة ( ٢٠٥٦ ) .

تُجَاوِزُ صَلاَهُمْ آذَاهُمْ : الْعَبدُ الآبِقُ (۱) حَتَّى يَرْجِعَ ، وَامرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَومٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ». (٢)

رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزْ صَلاَتهُ أَذُنيْهِ». (٣)

٥١١. عَنْ جُنَادة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : هَنْ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، فَإِنَّ صَلاَتَهُ لا تَجَاوِز تَرْقُوتَهُ (١٤٥) .. (٥)

# فَضْل مَنْ اعْتَادَ الْمَسَاجِد

اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ لَلْمُسَاجِدِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّ لَلْمَسَاجِدِ اللهُ عَنْهُ ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ ، وَإِنْ كَابُوا فِي حَاجَهِ أَعَانُوهُمْ ، (٧) كَانُوا فِي حَاجَهِ أَعَانُوهُمْ ». (٧)

الله عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ لِلْمَسَاجِد أَوْتَاداً هُمْ أَوْتَادُهَا لَهُمْ جُلُسَاء مِنَ اللهُ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ لِلْمَسَاجِد أَوْتَاداً هُمْ أَوْتَادُهَا لَهُمْ جُلُسَاء مِنَ الْمَلاَئِكَة فَإِنْ غَابُوا سَأَلُوا عَنْهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَرْضَى عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةِ أَعَانُوهُمْ ». (^)

1. 5

١.

<sup>(</sup>١) الآبق : الهارب من سيده .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٦٠ ) باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٢١٠) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (٢٧١٨) .

<sup>(</sup>٤) الترقوة : قيل : هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها تراق .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٢١٧٧) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (٦١٠٢) ، الصحيحة (٢٣٢٥) .

<sup>(</sup>٦) أوتادا : أي : روادا .

<sup>(</sup>٧) أحمد ( ٩٣٨٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٩ ) ، الصحيحة ( ٣٤٠١ ) .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم ( ٣٥٠٧ ) تفسير سورة النور ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين موقوف و لم

١٢٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «مَا تَوَطَّنَ (١٠ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ (٢) اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهَلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ الْمَسَاجِدَ لِلصَّلاَةِ وَالذِّكْرِ، إِلاَّ تَبَشْبَشَ (٢) اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهَلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ إِلَّا تَبَشْبَشُ (٢٠ اللهُ لَهُ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهَلُ الْغَائِبِ بِغَائِبِهِمْ (٢٠ إِلاَّ تَبَشْبَشُ (٢٠) إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِم (٣)

١٢٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَحَلَ اللهِ عَنْهُ وَيَقُولُ: وَعُونِي اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: دَعُونِي الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَينَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَينَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: دَعُونِي اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: دَعُونِي أَصَلِي». (١٤)

١٢٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا دَحَلَ الْمَيِّتُ اللهُ ﷺ : ﴿إِذَا دَحَلَ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : دَعُونِي أُصَلِّي ». (٥) الْقَبْرَ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَيَقُولُ : دَعُونِي أُصَلِّي ». (٥)

٠١٢٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى للهِ أَربَعِينَ يَوماً فِي جَمَاعَه يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى ، كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ ، وَبَرَاءةٌ مِنَ النِّفَاقِ». (٦)

مَا جَاءَ فِي ارتِيَاد مَسْجِد وَاحِد يَكُونُ مِنْ جَمَاعَتِهِ ١٣١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِيُصَلِّ

=

يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>١) ما توطن رجل : أي : بشدة ملازمته إياها .

<sup>(</sup>٢) إلا تبشبش الله له : البشاشة : طلاقة الوجه ، واللطف في المسألة ، والإقبال على الرجل والضحك إليه ، وتبشبش به : آنسه وواصله ، وهو من الله تعالى : الرضاء والإكرام .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٨٠٠ ) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ، تعليق الألبابي "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤٢٧٢ ) ذكر القبر والبلي ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٣١٠٦ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٤١ ) باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى ، تعليق الألباني "حسن".

# الرَّجُل فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يَلِيهِ (۱) ، وَلاَ يَتَّبِعِ (۱) الْمَسَاجِدَ». (٣) النَّهي عَنْ أَنْ يَتَّخِذ الْمُصَلِّي مَكَانا مُعَيَّاً لا يُصَلِّي إِلاَّ فِيهِ

١٣٢. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَث : «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَث : عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ (')وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ (')وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ عَنْ ثَلاَث يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ اللَّهُ عَنْ يُصلِّى (حسن الَّذِي يُصلِّي (') فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ (')

## فَضْل مَنْ أَدَّى الصَّلاَة فِي الْمَسْجِد وَلَوْ سُبِقَ بِهَا

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وضُوءَهُ ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ، أَعَطْاهُ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا (^) لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئاً ». (9)

(١) المسجد الذي يليه : أي : بقرب مسكنه .

<sup>(</sup>٢) ولا يتبع المساجد : أي : لا يصلي في هذا مرة وفي هذا مرة على وجه التنقل فيها فإنه خلاف الأولى ، إلا إذا كان هناك مسجد يجد فيه مصلحة من خشوع ونحوه ، فيجوز له أن يصلي فيه ولو كان بعيداً عنه ، أما أن يصلي كل فرض في مسجد فهذا هو المنهي عنه .

<sup>(</sup>٣) الفوائد لتمام الرازي ( ١٤١٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٤٥٦ ) ، الصحيحة ( ٢٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) نقرة غراب: تخفيف السجود.

<sup>(</sup>٥) فرشة السبع: هو أن يبسط ذراعيه في السجود.

<sup>(</sup>٦) أن يوطن الرجل المكان الذي يصلى فيه : أي : أن يتخذ لنفسه من المسجد مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ١٤٢٩ ) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٨) مثل أجر من صلاها وحضرها : يكتب له مثل أجر من صلاها وحضرها إذا لم يكن هناك تقصير أو إهمال أو عدم إهتمام ، قال ابن حجر : قال السبكي الكبير في "الحلبيات" : من كانت عادته أن يصلي جماعة فتعذر فانفرد كتب له ثواب الجماعة ، ومن لم تكن له عادة لكن أراد الجماعة فتعذر فانفرد يكتب له ثواب قصده لا ثواب الجماعة لأنه وأن كان قصده الجماعة لكنَّهُ قَصْد مُجَرَّد . فتح الباري ( ٦ / ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٩) أبو داود ( ٥٦٤ ) باب فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها ، النسائي ( ٨٥٥ ) حد إدراك الجماعة ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٧٥٤ ) تعليق الخاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

# مَا جَاءَ فِي النَّوم عَنِ الصَّلاة وَمَنْ نَامَ عَنْهَا مَتَى يُصَلِّيهَا

١٣٤. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيْسَ فِي النَّومِ تَفْرِيطٌ (١) إِنَّمَا التَّفْرِيطِ فِي الْيَقَظَة ، أَنْ تُؤخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتَ النَّومِ تَفْرِيطٌ (١) إِنَّمَا التَّفْرِيطِ فِي الْيَقَظَة ، أَنْ تُؤخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتَ النَّومِ تَفْرِيطٌ (١) إِنَّمَا التَّفْرِيطِ فِي الْيَقَظَة ، أَنْ تُؤخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

١٣٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى». (٣) (صحيح)

١٣٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (حِينَ نَامُوا عَنِ الصَّلاَة) ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّ اللهُ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء». فَقَضَوا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا إِلَى اللهُ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاء وَرَدَّهَا حِينَ شَاء». فَقَضَوا حَوَائِجَهُمْ وَتَوَضَّئُوا إِلَى أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَتَ فَقَامَ فَصَلَّى. (3)

١٣٧. عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا ، لاَ كَفَّارَةً لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ». (٥) (صحيح)

١٣٨. عَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلاَة

<sup>(</sup>١) تفريط : أي : تقصير في فوات الصلاة ، لانعدام الاختيار من النائم ، على أن يتخذ الأسباب ويكون حريصاً على أن لا تفه ته.

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٤١ ) باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٦٨١ ) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، - مطولا - ابن حبان ( ١٤٥٨ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٧٠٣٣ ) باب في المشيئة والإرادة ﴿وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ﴾ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٢ ) باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة ، مسلم ( ٦٨٤ ) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .

حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ : «فَلْيُصَلِّهَا أَحَدكُمْ مِنَ الْغَدِ (''لِوَقْتِهَا». (٢) (صحيح)

# أُوْقَات النَّهِي عَنِ صَلاَّةِ النَّافِلَة

١٣٩. عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَحَرَّوْا بِصَلاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلا غُرُوبَهَا ، فَإِنَّهَا تَطْلُع بِقَرنِي شَيْطَانٍ». (٣) (صحيح)

١٤٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ ( َ ) اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ اللهِ ﷺ : ﴿ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، فَأَخِّرُوا الْصَّلاةَ الشَّمْسِ فَأُخِّرُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَغِيبَ ﴾ . (٥) حصيح )

#### فَضْل انْتظَار الصَلاَة

١٤١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيناً مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) هذا أمر فضيلة لا أمر عزيمة وإلا فالواجب والأمر أن يصليها إذا ذكرها ، وهذا المعنى ذهب إليه ابن حزيمة في ترجمة باب هذا الحديث فقال "باب ذكر الدليل على أن أمر النبي هي بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها ، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها ، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة ، إذ النبي هي قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها ، وأعلم أن لا كفارة لها إلا ذلك" فتعقبه الألباني بقوله " لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب أن النبي في أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه فتأمل فإن هذا الباب وكذا الذي بعده مما لا حاجة إليه بل هما خطأ ا . هـ . وترجمة الباب الذي بعده هي : " باب ذكر الدليل على أن النبي في إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد نسيان من الغد لوقتها قبل لهي الله عن الربا إذ النبي في قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها وأعلم أصحابه أن الله عز وجل لا ينهى عن الربا ويقبل من عباده الربا وصلاتان بصلاة واحدة كدرهم بدرهمين وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٦١٧ ) إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٩٩ ) باب صفة إبليس وجنوده ، مسلم ( ٨٢٨ ) باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيها ، واللفظ له .

<sup>.</sup>  $(\xi)$  حاجب الشمس : طرفها الأعلى من قرصها .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٥٨ ) باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ، واللفظ له ، مسلم ( ٨٢٩ ) الباب السابق .

الْمَغرِبَ فَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ ، وَعْقَبَ (الْمَنْ عْقَبَ ، فَجْاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْرِعاً قَدْ حَفَزَه (٢) النَّفَسُ وَقَدْ حَسرَ عَنْ رُكْبَتيه ، فَقَالَ : «أَبْشِروا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَة يَقُولُ : انْظُروا إِلَى عِبَادِي قَدْ قَضَوْا فَرَيْضَةً ، وَهُمْ يَنْتَظِرونَ أُخْرَى». (٣)

١٤٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُنْتَظِر الصَلاَة مِنْ بَعْد الصَّلاَة ، كَفَارِسِ أَشْتَدَّ بِهِ فَرَسهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشحهِ ، تُصَلِّي عَلَيهِ مَنْ بَعْد الصَّلاَة ، كَفَارِسِ أَشْتَدَّ بِهِ فَرَسهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشحهِ ، تُصلِّي عَلَيهِ مَلاَئِكَةُ اللهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمْ ، وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الأَكْبَرِ». (١٤٠ (حسن)

الله عَنْ عُقْبَه بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ : «الْقَاعِدُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلاَةِ كَالقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّين ، مِنْ حِيْن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يرجِع عَلَى الصَّلاَةِ كَالقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّين ، مِنْ حِيْن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يرجِع اللهُ عَلَى الصَّلاَةِ كَالقَانِتِ ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّين ، مِنْ حِيْن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَتَى يرجِع اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، مِنْ عَيْنِهِ ، وَنُكْتَبُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ بَيْتِهِ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ ، مِنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المِثَلَاقُ مِنْ اللهُ عَلَى المِثَلَاقُ مِنْ اللهُ عَلَى المُصَلِّينَ ، مِنْ حِيْن يَخْرُبُ مُ مِنْ بَيْتِهِ مَتَى المِثَلَاقُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى المِثْلُقُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى المِثَلِقُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى الْمُثَالِقُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

١٤٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رِسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟! إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ (٢) وَكَثرةُ الْحُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (صحيح) الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (٧) .. (صحيح)

<sup>(</sup>١) عقب : التعقيب في الصلاة : الجلوس بعد أن يقضيها للدعاء أو المسألة أو لانتظار الصلاة الأخرى .

<sup>(</sup>٢) حفزه : ضغطه من سرعته .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٨٠١ ) باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٨٦١٠ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق أحمد شاكر " إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٤٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٢٠٣٦ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) على المكارة : هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء أما لبرد أو لمرض .

<sup>(</sup>٧) فذلكم الرباط: الرباط أصله الحبس على الشيء ، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٥١ ) باب فضل إسباغ الوضوء على المكارة ، ابن حبان (١٠٣٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" .

## فَضْل مَنْ قَعَدَ يَذْكُرُ الله بَعْدَ الْفَجر حَتَّى تَطْلُع الشَّمَس

٥١٤٥. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ صَلَّى صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَه ، ثُمَ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُم صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَه ، ثُم قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُم صَلَّى رَكْعَتَينِ : كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّهٍ وَعُمْرَهٍ ». قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «تَامَّة تَامَّة تَامَّة تَامَّة عَامَّة ﴾. (١)

مَكَ اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَنْ صَلَّى صَلَّى صَلَّةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَة ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ صَلاَةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَة ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَ يَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتِينِ انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». (٢)

#### فَضْل الصَّفِّ الأُوَّل

النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّل ، لاَسْتَهَمُوا<sup>(٣)</sup>عَلَيهِ». (٤) (صحيح) النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ الأَوَّل ، لاَسْتَهَمُوا<sup>(٣)</sup>عَلَيهِ».

١٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «لَوْ تَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - أَوْ يَعْلَمُونَ - مَا كَانَتْ إِلاَّ قُرْعَة». (٥)

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ٥٨٦ ) باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٣٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٧٧٤١ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) يستهموا : أي : يجعلونها قرعة ، مثلا : إن جاء الناس ووجدوا الصف الأول قد امتلأ و لم يبق إلا مكان يتسع لشخص لجعلوا نَيْلَ هذ المكان قرعة ، وكذلك الأذان لا يكون إلا بقرعة لعظيم فضله .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٥٩٠ ) باب الإستهام في الأذان ، مسلم ( ٤٣٧ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الأمام ، ابن خزيمة ( ١٥٥٤) باب ذكر الاستهام على الصف الأول ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٤٣٩ ) الباب السابق .

١٤٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّل لَكَانَتْ قُرْعَة». (ا

٠٥٠. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقُولُ : ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأُوَّلِ». (٢)

١٥١. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّل ثَلاَثاً ، وَعَلَى الَّذِي يَلِيه وَاحِدَة. (٣) (صحيح)

١٥٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثاً ، وَلِلثَّانِي مَرَّةً. (٤)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَسُرُّهَا صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا وَسَرُّهَا وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهَا وَسَرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسُولُ فَا وَسُولُ فَا وَسَرُّها وَسُولُ وَسُرُّها وَسُرُّها وَسَرُّها وَسَرُّها وَسُولُ فَا وَسُولُ فَا وَسُرُّها وَسُولُ فَا وَسَرَّها وَسُولُ فَا وَسُولُ فَا وَسُولُ فَالَعَا وَسُولُ فَا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ فَالَعَا وَسُولُ فَا وَسُولُ فَا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَاللَّهُ وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَاللَّهَا وَسُولُوا وَسُولُ اللّهِ وَسُولُ وَاللّهَ وَسُولُ وَسُولُوا وَسُولُ وَاللّهَ وَاللّهَ وَسُولُ وَاللّهَ وَسُولُ وَالْمُوا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُوا وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَلَمُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَسُولُ وَاللّهُ وَس

١٥٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَزَالُ قُومٌ يَتَأَخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ الأوَّلِ ، حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ». (٢٠) (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٩٩٨ ) باب فضل الصف المقدم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٩٩٧ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧١٩٧ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، النسائي ( ٨١٧ ) فضل الصف الأول على الثاني ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٩٩٦ ) باب فضل الصف المقدم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٤٤٠ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ، واللفظ له ، أبو داود ( ٦٧٨ ) باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٦٧٩ ) باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

٥٥٠. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُراً ، فَقَالَ لَهُمْ : «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (١) لاَ يَزَالُ قُومُ يَتَأَخَّرُونَ (٢) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ (٣)

### فَضْل وَصْل الصُّفُوَف

١٥٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفَّاً وَصَلَ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمُ مَنْ قَطَعَ صَفَّاً قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». (١٠)

١٥٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهُ وَمَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

١/.١٥٧ وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَدَّ فُرْجَة بَنَى اللهُ لَهُ بَيتاً فِي الْجَنَّة وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَة». (٦)

١٥٨. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيْاطَين تَقُومُ فِي الْخَلَلِ». (٧)

<sup>(</sup>١) فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم : أي : اقتدوا بأفعالي وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي .

<sup>(</sup>٢) انظر إلى شرح الحديث رقم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٨١٩ ) من وصل صفا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٩٩٥ ) باب إقامة الصفوف تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) أمالي المحاملي ( ٣٦ / ٢ ) ، تعليق الألباني "هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبد العزيز الجروي ، فهو من شيوخ البخاري" ، الصحيحة ( ١٨٩٢ ) .

<sup>(</sup>٧) أحمد ( ١٢٥٩٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٤٥٤ ) .

#### فَضْل تَسْوية الصَّفوف

١٥٩. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صَفُوفَكُمْ ، فَإِنَّ تَسْوِيَة الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ». (١)

١٦٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَقِيمُوا اللهِ عَلَيْ : «أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَة ». (٢) الصَّفَّ فِي الصَّلاَة وَفَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَة ». (٢)

١٦١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ مِن تَمَامِ الصَّلَةَ إِقَامَةُ الصَّفِّ». (صحيح)

### فَضْل مَنْ كَانَ لَين الْمَنَاكِب فِي الصَّلاَة

١٦٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيَارِكُمْ أَنْيَاكُمْ مَنَاكِبَ ( عَنِ الشَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خِيَارِكُمْ أَنْيَكُمْ مَنَاكِبَ ( عَنِ الصَّلاَةِ ». ( صحيح )

### فَضْل دُعاء الاستفْتَاح

١٦٣. عِنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ وَقَدْ حَفَزَهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٦٩٠ ) باب إقامة الصف من تمام الصلاة ، مسلم ( ٤٣٣ ) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٨٩ ) الباب السابق ، مسلم ( ٤٣٣ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>. (</sup> ۲۲۲۵ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( (7) ) .

<sup>(</sup>٤) ألينكم مناكب : هو أن لا يمتنع على من يريد الدخول بين الصفوف ليسد الخلل أو لضيق المكان – أي : لا يجعل ضيق المكان حجة له لمنع من أراد الدخول في الصف – بل يمكنه من ذلك ، و لا يدفعه بمنكبه لتتراص الصفوف ، و يتكاتف الجموع قال الشيخ الألباني : هذا المعنى هو المتبادر من الحديث" الصحيحة ( ٦ / ٣٢ ) ، وقال الشيخ عبد المحسن العباد "أي : أن كان متقدم عن الصف وَطُلِبَ منه أن يتأخر تأخر ، وإن كان متأخر فَطُلِبَ منه أن يتقدم ، وإن كانت بينه وبين جاره من المصلين فجوه فطلب منه أن يقرب قرب وهكذا ، ومن فعل ذلك كان من خيار عباد الله"، انتهى كلامه ، والأفضل الجمع بين القولين فيمكن من أراد الدخول في الصف من الدخول ، وكذلك يطيع من أراد منه أن يتقدم أو يتأخر للتسوية الصف .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٦٧٢ ) باب تسوية الصفوف ، تعليق الألباني "صحيح".

النَّفَسُ (۱) فَقَالَ: الْحَمْدُ للله حَمْداً كَثِيراً طَيَّباً مُبَارَكاً فِيه ، فِلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله ﷺ مَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ، صَلاَتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ، فَأَرَمَّ (۱) الْقَوْمُ فَقَالَ: «أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً». فَقَالَ رَجُلُ : جَعْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: «لَقَدْ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: «لَقَدْ رَاقَتُهُ لَمْ يَقُلْ بَأْساً». وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا فَقَالَ: «لَقَدْ رَاقَتُهُ اللهُ عَشَرَ مَلَكا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرِفَعُهَا. » (٣)

١٦٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ لللهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً وَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيراً وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ ».قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا وَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ سُرُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

١٦٥. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ يَقُولُ: «سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالَى جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيرُكَ». (٥)

### فَضْل التَّأْمِين وَالْحَمْد

١٦٦. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا يَوماً نُصَلِّي وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>١) حفزه: ضغطه من سرعته ليدرك الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أرم القوم: سكتوا.

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٦٠٠ ) باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ، واللفظ له ، النسائي ( ٩٠١ ) نوع آخر من الذكر بعد التكبير ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٦٠١ ) الباب السابق ، واللفظ له ، الترمذي ( ٣٥٩٢ ) باب دعاء أم سلمه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٧٧٥ ) باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ، ابن ماجه ( ٨٠٤ ) باب افتتاح الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه». قَالَ رَجُلُّ مِنْ وَرَائِهِ : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟». وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيْراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ؟». قَالَ : «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَتَلاَثِيْنَ مَلَكاً يَيْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكُنُبُهَا». (١) (صحيح)

١٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ : إِذَا قَالَ : ﴿إِذَا قَالَ أَبُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ الل

## فَضْل السُجُود وَالرُّكُوع وَكَيْفيَتِه

١٦٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: ﴿أُمَّتِي يَومَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: ﴿أُمَّتِي يَومَ الْقَيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ (٣)مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ (٤) (صحيح) الْقِيَامَةِ غُرُّ مِنَ السُّجُودِ (٣)مُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ (٤)

١٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الصَّلاَةُ ثَلاَتُهُ أَثْلاَث ، الطُّهُورُ ثُلثٌ ، وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ ؛ فَمَنْ أَدَّاهَا ثَلاَتُهُ أَثْلاَث ، الطُّهُورُ ثُلثٌ ، وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ ، وَالسُّجُودُ ثُلُثٌ ، فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَلاَتُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ مَنْهُ ، وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدَّ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدَّتُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُ عَلَيْهِ سَلاَئُهُ ، رُدُو عَلَيْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَمَنْ رُدُتُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ ، رُدُةً عَلَيْهُ مَا عُلِهُ ، وَمَنْ رُدُتُ عَلَيْهِ صَلَاهُ ،

١٧٠. عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّتَهُ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! أَخْبِرنِي بِعَمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ ، قَالَ : «عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ للهِ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٧٦٦ ) باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٧٤٨ ) باب فضل التأمين ، واللفظ له ، مسلم ( ٤١٠ ) باب التسميع والتحميد والتأمين .

<sup>(</sup>٣) غر من السجود : هو نور يكون في الوجه يوم القيامة من أثر السجود ، فكلما أطال السجود وأكثره كلما كان النور أعظم .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٠٧ ) باب ما ذكر من سيما هذه الأمة يوم القيامة من آثار السجود والطهور ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٤٩ ) ، الصحيحة ( ٢٥٣٧ ) ، الترغيب والترهيب ( ٥٣٩ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً». (١)

١٧١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا سَجَدَ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا سَجَدَ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا سَجَدَ اللهِ عَنْهُ عَلْمَ يَدُيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ﴾ . (صحيح) أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكُ كُمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ ﴾ . (٢)

١٧٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَته فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَل». (")

الله عَنْ وَابِصَة بْنِ مَعْبَد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي يُصَلِّي أَصَلِي الله عَنْهُ وَابِصَة بْنِ مَعْبَد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّي فَصَلِي الله عَلَيْهِ الْمَاءُ لاَسْتَقَرَّ. (١٤ وصحيح) فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ ، حَتَّى لَوْ صُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لاَسْتَقَرَّ. (١٤ وصحيح)

١٧٤. عَنْ طَلْق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَنظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلاَةٍ عَبْدِ لاَ يُقِيمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعهَا وَسُجُودهَا». (٥) (صحيح)

١٧٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ صَلاَةَ لِرَجُلٍ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ». (٢)

١/١٧٥. عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَلِيْكِ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٤٨٨ ) باب فضل السجود والحث عليه ، ابن ماجه ( ١٤٢٢ ) باب ما جاء في كثرة السجود ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) أَبو داود ( ٨٤٠ ) باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٨٤١) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (  $\Lambda V \Upsilon$  ) باب الركوع في الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٦٣٢٦ ) عن طلق ، ( ١٠٨١٢ ) عن أبي هريرة ، تعليق الألباني "صحيح" ، مشكاة المصابيح ( ٩٠٤ ) ، الصحيحة ( ٢٥٣٦ ) ، الأحاديث المختارة ( ١٨٢ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) الدارقطني ( ١ / ٣٤٨ ) باب لزوم إقامة الصلب في الركوع والسجود ، تعليق الدارقطني "هذا إسناد ثابت صحيح" ، ووافقه الألباني فقال "وهو كما قال" كتاب صلاة التراويح ( صــ ١١٧ ) .

فَلَمَحَ بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلِ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللهِ عَيْنِهِ إِلَى رَجُلِ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي نَبِيُّ اللهِ عَيْنِهِ الصَّلاَة قَالَ : «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». (١) الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». (١)

١٧٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي اللهُ عَنْهُ وَالَ يُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُودَ ، وَيُتِمُّ السُّجُودَ وَلاَ يُتِمُّ السُّجُودَ وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ ». (٢)

١/١٧٦ عن أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ : «أَسُوأُ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ مِنْ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ مِنْ صَلاتِه ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ مِنْ صَلاتِه ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ يَسُرِقُ مِنْ صَلاتِه » وَلَا اللّهُ عَنْهُ قَالَ «لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ صَلاَتِه ؟ قَالَ «لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودَها». أَوْ قَالَ «لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». (٣)

١٧٧. عَنِ النَّعْمَان بْنِ مُرَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي؟». وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ فِيهِمْ ، قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : «هُنَّ فَوَاحِشُ ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ ، وَأَسُولُ السَّرِقَة الَّذِي يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ صَلاَتَهُ». قَالُوا : وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلاَتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلاَ سُحُودَهَا». (3)

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة ( ۹۳ ° ) باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده ، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه ، واللفظ له ، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" ، ابن ماجه ( ۸۷۱ ) باب الركوع في الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٦٣٤٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات".

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب للأصبهاني ( ٢٣٦/٢ ) السلسلة الصحيحة ( ٢٥٣٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٩٥ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٢٦٩٥ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٩٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) مالك ( ٤٠١ ) باب العمل في جامع الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح" ، مشكاة المصابيح ( ٨٨٦ ) .

١٧٨. عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ «كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ». (١)

١٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - رَفَعَهُ - قَالَ : ﴿إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمُا يَسْجُدُ الْوُجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ كَمَا يَسْجُدُ الْوُجْهُ ، فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا ». (٢)

#### قصه

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ( ۱۹۱۷ ) واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ۸۱٤ ) ، ( ۸۲٦ ) باب التأمين ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٨٩٢ ) باب أعضاء السحود ، النسائي ( ١٠٩٢ ) باب وضع اليدين مع الوحه في السحود ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٤٥٠١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) حتى تطمئن : الطمئنينة هي أن يستقر للركن استقرارا لا يعاجل فيه ، ويصدق عليه قول أنه راكع أو ساجد .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٧٢٤ ) باب هل يلتفت لأمر يترل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة ، مسلم ( ٣٩٧ ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ، واللفظ له .

### فَضْل سُجُود التِّلاَوَة

١٨١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَة فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السَّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّة ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبِيتُ فَلِيَ النَّارُ». (١) (صحيح) بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّة ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبِيتُ فَلِيَ النَّارُ». (١)

مَا جَاءَ فِي مَسْح مَوْضِع السُّجُود لِتَسْوِيَة الْحَصَى وَفَضْل مَنْ تَرَكَهُ

١٨٢. عَنْ مُعَيْقِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَة تَسْوِيَة الْحَصَى». (٢)

الْحَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَة؟ فَقَالَ : ﴿ وَاحِدَةً ، وَلَوْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةِ ، كُلُّهَا فِي الصَّلاَة؟ فَقَالَ : ﴿ وَاحِدَةً ، وَلَوْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا فِي الصَّلاَة؟ فَقَالَ : ﴿ وَلَوْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِائَةِ نَاقَةٍ ، كُلُّهَا فَي اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّارِ لاَ تَأْكُلُ أَثَرِ السُّجُودِ

١٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : ﴿ تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۸۱ ) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، أحمد ( ۹۷۱۱ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، ابن ماجه ( ۱۰۵۲ ) باب سجود القرآن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١١٤٩ ) باب مس الحصى في الصلاة ، مسلم ( ٢٤٥ ) باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة ، أبو داود ( ٩٤٦ ) باب في مسح الحصى في الصلاة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن حزيمة ( ٨٩٧ ) باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة ، تعليق الألباني " إسناده ضعيف شرحبيل بن سعد كان اختلط بآخره كما في التقريب لكن له شاهد قوي موقوف سندا مرفوع حكما خرجته في التعليق الرغيب " ، وقال في الترغيب "صحيح" ، برقم ( ٥٥٧ ) ، أحمد ( ١٤٤٥١ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده ضعيف لضعف شرحبيل".

آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُود<sup>(۱)</sup> حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُود<sub>»</sub>. (٢) (صحيح)

٥٨١. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ قَوماً يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلاَّ دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّة». (") (صحيح)

١٨٦. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ عَنَّ اللهُ عَنْهُ مَ وَعَلَّ يُخِرِجُ قَوماً مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ فِيْهَا إِلاَّ الْوُجوه ، فَيُدْخلَهُمُ وَجَلَّ يُخِرِجُ قَوماً مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ فِيْهَا إِلاَّ الْوُجوه ، فَيُدْخلَهُمُ الْجَنَّة». (٤)

## مَا جَاءَ فِي مُسَابَقَة الإِمَام

١٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ الَّذِي يَسْجُدُ قَبْلَ الإِمَامِ وَيَرْفَعُ قَبْلَهُ ، إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ ( ) بِيَدِ شَيْطَانِ ». ( حسن )

١٨٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الَّذِي يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ إِنَّمَا الْإِمَامِ إِنَّمَا الْإِمَامِ إِنَّمَا الْإِمَامِ إِنَّمَا الْإِمَامِ إِنَّمَا الْحَسِنُ مُوقُوفَ ) نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانِ. (٧)

١٨٩. وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : ﴿أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) أثر السجود : هو عام في الأعضاء السبعه . واختار هذا القول النووي ، وقيل : خاص بالجبهة . واختاره عياض .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٧٣ ) باب فضل السحود ، مسلم ( ١٨٢ ) باب معرفة طريق الرؤية ، "البخاري ومسلم مطولا" ، ابن ماجه ( ٤٣٢٦ ) باب صفة النار ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩١ ) باب أدبى أهل الجنة مترلة فيها ، أحمد ( ١٤٨٧٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) مسند عبد بن حميد ( ٩٠٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٩٣ ) ، الصحيحة ( ١٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) الناصية : شعر المقدمة من الرأس .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط ( ٧٦٩٢ ) ، هذا الحديث والذي بعده ضعفهما الشيخ الألباني ، وقال الهيثمي "رواه البزار والطبران في الأوسط وإسناده حسن".

<sup>(</sup>٧) الموطأ ( ٢٠٨ ) باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام ، وابن أبي شيبة ( ٧١٤٦ ) .

- أَوْ أَلا يَخْشَى أَحَدُكُمْ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَهُ رَأْسَهُ وَأُسَهُ وَأُسَهُ رَأْسَهُ وَمُورَةً حِمَارٍ». (١)

مَا جَاءَ فِيمَن أَدْرَكَ الإِمَام عَلَى حَالِ مِن أحوال الصَّلاَة مَاذَا يَفْعَل

١٩٠. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالِ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإِمَامُ (٢) (صحيح)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِذَا جَئْتُمْ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا جَئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئاً ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوْهَا شَيْئاً ، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ إِلَى الصَّلاَةَ ﴾ (٤) أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ﴾ (٤)

## أَذْكَار الرُّكُوع وَالسُّجُود

١٩٢. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَرَكَعَ فَرَكَعَ وَفِي سُجُودِهِ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ». وَفِي سُجُودِهِ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ». وَفِي سُجُودِهِ : « سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ ». اللَّعْلَى». (٥)

١٩٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٦٥٩ ) باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ، واللفظ له ، مسلم ( ٤٢٧ ) باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما .

<sup>(</sup>٢) فليصنع كما يصنع الإمام : خلاف ما يفعله الكثير!! ، فكثير من الناس إذا أتى والإمام ساجد أو جالس فإنهم ينتظرونه حتى يقوم ، وإن كان في التشهد الأخير أنتظروه حتى يسلم وصلوا جماعة منفردة ، وهذا خلاف الأولى ، والأولى متابعه الإمام في كل حال ، كما في هذا الحديث والحديث الآتي .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٥٩١ ) باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنع ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٨٩٣ ) باب في الرجل يدرك الإمام ساحدا كيف يصنع ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ١٠٤٦ ) باب الذكر في الركوع ، تعليق الألباني "صحيح".

فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». (١)

١٩٤. عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبُّوحٌ قُدُّوس ، رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوح». (٢)

١٩٥. عَنْ عُوف بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةً ، فَلَمَّا رَكَعَ مَكَثَ قَدْرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ ذِي الْبَقَرَةِ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : «سُبْحَانَ ذِي الْبَعَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ». (٣)

الْخُشوع فِي الصَّلاَة ، وَأَنَّهُ أُوَّل مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّة

١٩٦. عَنْ عَمَّار بْنِ يَاسِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ ، تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا يَقُولُ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ ، تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُبُعُهَا سُبُعُهَا شُكُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا». (نَ

الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُدُسُهَا اللَّهُ عَنْهُ قال اللَّهُ عَشْرُهَا تُسْعُهَا تُمُنُهَا سُدُسُهَا الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلاَةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلاَّ عُشْرُهَا تُسْعُهَا تُمُنُهَا سُدُسُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا تُسْعُهَا تُمُنُهَا سُدُسُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا تُسْعُهَا تُمُنُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا تُسْعُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا تُسْعُهَا اللَّهُ عَشْرُهَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٩٧. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ: ﴿أُوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ

<sup>(</sup>١) النسائي ( ١٠٤٧ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٤٨٧ ) باب ما يقال في الركوع والسحود ، ابن حبان ( ١٨٩٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ١٠٤٩ ) نوع آخر من الذكر في الركوع ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أُبو داود ( ٧٩٦ ) باب ما جاء في نقصان الصلاة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٨٩١٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة الْخُشُوع ، حَتَّى لاَ يُرَى فِيهَا خَاشِعاً». (١)

## مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْبَصَرِ فِي الصَّلاةِ

١٩٨. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا بَالُ أَقُولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : أَقُولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ﴿ اللَّهُ عَنْهُ قَولُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ﴿ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ﴿ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : ﴿ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ ﴿ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَ

### مَا جَاءَ في التَّثَاؤب

١٩٩. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ ، فَلْيَكْظُمْ مَا اسْتَطَاعَ (٣)فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». (٤)

٠٠٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَالُمُ سِكُ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». (٥)

٢٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللهُ يُحِبُّ اللهُ مَوْدَ اللهُ ، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّشَاؤبَ ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهُ ، فَحَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ

<sup>(</sup>١) مسند الشاميين للطبراني ( ١٥٧٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٥٦٩ ) ، الترغيب والترهيب ( ١٥٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٧١٧ ) باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ، واللفظ له ، مسلم ( ٤٢٨ ) باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة

<sup>(</sup>٣) فليكظم ما اسطاع : فليكظم : أي : فليمنع كما في قوله تعالى : ﴿وَالْكَاظَمِينَ﴾ وَهُو أَنْ يُطبق أَسنانه وشفتيه ، وإنَّ لم يستطع وضع يده على فمه .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٩٩٥ ) باب تشميت العاطس وكراهية التثاؤب ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢٦٠٥ ، ٥٠٢٧ ) باب ما جاء في التثاؤب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٩٩٥ ) الباب السابق ، أحمد ( ١١٢٨٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

أَنْ يُشَمِّتُهُ ، وَأَمَّا التَّنَاؤِبَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَان ، فَلْيُرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا قَالَ : (صحيح) هَا ، ضَحكَ منْهُ الشَّيْطَانُ». (١)

٢٠٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّنَاؤَبُ مِنَ اللهِ عَلَى فيه ، وَإِذَا قَالَ : آهْ آهْ وَالتَّنَاؤَبُ مِنَ الشَّيْطَانَ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فيه ، وَإِذَا قَالَ : آهْ آهْ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ : آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ اللهَ يُصحيح) الرَّجُلُ : آهْ آهْ إِذَا تَثَاءَبَ فَإِنَّ اللهَ يُضَحَكُ مِنْ جَوْفِهِ». (٢)

## مَا جَاءَ فِي قَطعِ صَلاَة الْمُصَلِّي

٢٠٣. عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ اللهِ عَلْمُ الْمَارُ اللهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ». بَيْنَ يَدَيْهِ "كَانَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيْهِ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيْهِ أَنْ يَمُرُ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدُيْهِ مَا أَنْ عَلَيْهِ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٢٠٤. وَفِي لَفْظ : « لأَنْ يَقِفَ أَحَدُكُمْ مِئَةً عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَي الْخَيهِ وَهُوَ يُصَلِّي». (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٨٦٩ ) باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٩٥٢٦ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، الترمذي ( ٢٧٤٦ ) باب ما جاء إن الله يجب العطاس ويكره التثاؤب، واللفظ له، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) لو يعلم المار ماذا عليه : أي : من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم .

<sup>(</sup>٤) ولو حُملَ هذا الحديث على أدبن العقوبة وهي أربعين يوما لكان الوقف لمدة دقيقة حتى ينتهي المصلي أيسر .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٤٨٨ ) باب إثم المار بين يدي المصلي ، مسلم ( ٥٠٧ ) باب منع المار بين يدي المصل ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٣٣٦ ) باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي ، معلقا ، تعليق الألباني "صحيح" ، ثم ضعفه في الترغيب والترهيب ( ٧٧/١ )

## مَا يَستُر الْمُصَلِّي

٥٠ ٢ . عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ اللهِ عَنْهُ مَا لَا عَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ . (صحيح) بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةٍ (١) الرَّحْلِ (٢) فَلْيُصَلِّ، وَلاَ يُيَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴾ . (٣)

٢٠٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ (١) فِي السَّفَرِ فَيَنْصِبُهَا فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. (٥)

## رَدُّ الْمُصَلِّي لِمَنْ أَرَادَ الْمُرور

١٠٠٧. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبِي فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ ، يَدَي أَحَد كُمْ شَيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ ، يَدَي أَحَد كُمْ شَيْءُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلُهُ ، فَإِنْ أَبِي صَعِيح ) فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ (٢) (٧)

٢٠٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ قَالَ : ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلْا يَدَعْ أَحَداً يَمُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) مؤخرة : هي خشبة تكون في مؤخرة الرحل والفائده منها أن الراكب يسند ظهره إليها ، حتى لا يرهقه طول الجلوس .

<sup>(</sup>٢) الرحل: هو للبعير مثل السراج للحصان.

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٤٩٩ ) باب سترة المصلي ، واللفظ له ، الترمذي ( ٣٣٥ ) باب ما جاء في سترة المصلي ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، أبو داود ( ٦٨٥ ) باب ما يستر المصلي ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) حربة : هي دون الرمح عريضة النصل .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (  $9 \, \xi \, 1$  ) باب ما يستر المصلي ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) فإنما هو شيطان : قيل : معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان ، وقيل : يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة ، وقيل : المراد بالشيطان القرين ، كما في الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٣١٠٠ ) باب صفة أبيلس وجنده ، واللفظ له ، مسلم ( ٥٠٥ ) باب منع المار بين يدي المصلى .

الْقَرِينَ (١) (٢)

## مَا جَاء فِي سَعَة الْقبْلَة

٢٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا بَينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا بَينَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ (صحيح)

## مَا جَاءَ فِي تَعْظيم الْقبْلَة

٢١٠. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَفَلَ تُجَاه الْقِبْلَة جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ». (٥)

شَيء سَيِّداً ، وَإِنَّ سَيِّد الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَة». (٢) شُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ لِكُلِّ ضَيِّد الْمَجَالِسِ قُبَالَةُ الْقِبْلَة». (حسن

٢١٢. وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

(١) معه القرين : في النهاية : قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة أو الشياطين ، فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه ، وقرينه من الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٥٠٦ ) باب منع المار بين يدي المصلي ، واللفظ له ، ابن ماجه ( ٩٥٥ ) باب ادرأ ما استطعت ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٥٥٨٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٣) ما بين المشرق والمغرب قبله : هذا بحسب موقع الشخص من القبلة فمثلا أهل المدينه قبلتهم ما بين المشرق والمغرب وتكون قبلتهم حنوبا وكل مدينة تقع في الشمال من مكة تكون قبلتهم حنوبا ، أما في اليمن فقبلتهم ما بين المشرق والمغرب ولكن قبلتهم تكون شمالا ، وهناك من تكون قبلتهم شرقا و غربا ، وهذا لا يعني أن الحديث خاص بأهل المدينة أو من هو على شاكلتهم ، بل كل من استقبل مكة سواء أكانت عنه شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا ، فهذا الحديث مقياس لهم .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٤٢ ) باب ماجاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ابن ماجه ( ١٠١١ ) باب القبلة ، تعليق الألباني "صحيح" .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ١٦٣٧) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط ( ٢٣٥٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٣٠٨٥ ) ، الصحيحة ( ٢٦٤٥ ) .

وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِط ، كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ». (١) (صحيح) مَا جَاء فِي السَّهو

٢١٣. عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ: ﴿إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ تُنْتَيْنِ ، فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةً فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا مَلَى أَوْ ثَلاَثًا مَ فَلْيَبْنِ عَلَى تُنتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلاَثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى تَنتَيْنِ قَبِلَ أَنْ يُسَلِّمَ ». (٢) (صحيح) أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَبْنِ عَلَى تُلاَثٍ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِينِ قَبِلَ أَنْ يُسَلِّمَ ». (٢)

السَّهوِ تُجْزِئَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةِ وَنُقْصَانِ». (٣)

مَا جَاءَ فِي الإِمَام يَسْهُو وَيَتَذَكَّر قَبلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قِيَامَة مَاذَا يَفْعَل

٥١٠. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَهُو سَهَا الإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِماً ، فَعَلَيهِ سَجْدَتاً السَّهُو ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً ، فَلاَ سَهُو عَلَيْهِ». (٤)

٢١٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ، وَيَسْجَد الرَّكْعَتِينِ فَلَمْ يَسْتَتَمَّ قَائِماً فَلْاَ يَجْلِسْ ، وَيَسْجَد الرَّكْعَتِينِ فَلَمْ يَسْتَتَمَّ قَائِماً فَلاَ يَجْلِسْ ، وَيَسْجَد سَجَدَتَي السَّهُو (٥) ﴿ (٦) ﴿ (صحيح )

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ( ١٦٣٧) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٥١ ) ، الصحيحة ( ١٠٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٩٨ ) باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( ٤٥٩٢ )، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع ( ٣٦٢٦ ).

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٩٤٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٢٣ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحكم لكل مصل سواء كان إماماً أو منفرداً .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ١٢٠٨ ) باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيا ، تعليق الألباني "صحيح".

## فَضْل التّسبيْح وَالذِّكر بَعْدَ الصَلاَة

مَلَاة ثَلَاثًا وَثَلاَثِينَ وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُكَبِّر أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ ، فَأُتِي رَجُلُ فِي صَلاَة ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَنُحَمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، فَأُتِي رَجُلُ فِي مَنَامِه فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ عَلَيْ أَنْ تُسبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلَّ صَلاَة ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتُحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتُحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَتُحْمَدُوا اللهِ عَلُوهَ اللهِ عَلُوهَا خَمْساً وَعَشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ (٢) فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلُوهَ ». (٣)

٢١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةً : ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرِ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرِ اللهَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ ، فَتِلْكَ تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمائَة : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِير ، غَفِرَت خَطَايَاهُ وَإِنْ صَحيح كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». (3)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٩٦٦ ) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ، النسائي ( ١٣٤٩ ) نوع آخر من عدد التسبيح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) اجعلوها خمس وعشرين واجعلو فيها التهليل : أي : يسبح ويحمد ويكبر ويهلل خمسا وعشرين خمسا وعشرين فيكون المجموع مئة .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٠١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٥٩٧ ) الباب السابق ، ابن حبان ( ٢٠١٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" أبو يعلى ( ٦٣٦٢ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح وأخرجه مسلم".

فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهَلُ الدُّثُورِ (۱) مِنَ الأُمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْغُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ ، فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهَلُ الدُّثُورِ (۱) مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالَ يَحُجُّونَ بِهَا يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالَ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمرونَ ، وَيُحَاهِدُونَ وَيَتَصْدَّقُونَ ، قَالَ : «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ ، إِنْ أَخْدَتُمْ بِهِ وَيَعْتَمرونَ ، وَيُحَاهِدُونَ وَيَتَصْدَّقُونَ ، قَالَ : «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ أَدُرَكُنَّمُ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُدرَكُكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ أَدُرَكُثُم مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُدرَكُكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ فَهُرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَملَ مَثْلَهُ؟ تُصبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَة : ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاَتًا وَثَلاَثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثَلاَتُ وَثَلاَثِينَ وَنُكَبِّرُ أَرْبُعاً وَثَلاَثِينَ ، فَوَالَ : «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكُبُرُ مُرَبِعاً وَثَلاَثِينَ ، فَوَالَ : «فَقَالَ : «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهُ وَاللهُ أَكْبُرُ حَتَّى يَكُونَ مَنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَتُ وَثَلاَتُونَ » (٢)

#### فَصْل

• وَرَدَتْ صِيغَ التَّسْبِيحِ كَثِيرَة وَالأَفْضَلِ الْجَمْعُ بَيْنَهَا فَيَسْتَعْمِلُ فِي كُلِّ فَرْض صِيْغَة ؛ وَكُلِّ مِنْ هَذِهِ الصِّيَغِ لَهَا أَجْر مُخْتَلِف وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهَا كَانَ لَهُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا نَصِيبٌ.

فَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم : «سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ».

• وَوَعَدَ ﷺ أَهْلَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الذِّكِرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ أَذْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ،

<sup>(</sup>١) الدثور : المال الكثير .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٨٠٧ ) باب الذكر بعد الصلاة ، واللفظ له ، مسلم (٥٩٥ ) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .

وَلَمْ يُدْرَكَكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مَثْلَهُ».

• وَوَعَدَ ﷺ أَهْلَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ الذِّكر بَأَنَّهُ: «لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ ، أَوْ فَاعِلُهُنَّ ».

وَنَوْعِ آخَر : «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَة ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ وَكَبَّر الله ثَلاَثاً وَثَلاَثِيْنَ فَتلْكَ تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمَائَة لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدير».

• وَوَعَدَ ﷺ أَهْلَ هَذَا النَّوعِ مِنَ الذِّكْرِ بَأَنَّهُ قَدْ : ﴿ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتَ مَثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ ﴾.

\*\*\*\*

١٢١. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَحَذَ بِيَدِي يَوماً ثُمَّ قَالَ : هِنَا مُعَاذُ! : وَاللهِ إِنِّي لِأُحِبُّكَ». فَقَالَ مُعَاذٌ : بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ يَوماً ثُمَّ قَالَ : «يَا مُعَاذُ! : وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ». فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ الله! وَأَنَا وَالله أُحبُّكَ ، فَقَالَ : «أُوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ أَنْ تَقُولَ : اللّهُ مُ الله عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكِ». (١)

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ١٠١٠ ) باب التأمين ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق

# فَضْلُ مَنْ حَافَظَ عَلَى التَسبِيحِ خَلْفَ كُلِّ صَلاَة عَشْراً عَشْراً

٢٢٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقيمِ قَالَ : «كَيْفَ ذَاكَ». قَالُوا : صَلَّوْا كَمَا صَلَّيْنَا وَجَاهَدُوا كَمَا جَاهَدْنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ : «أَفَلاَ وَجَاهَدُو كَمَا جَاهَدُنَا وَأَنْفَقُوا مِنْ فُضُولِ أَمْوَالِهِمْ وَلَيْسَتْ لَنَا أَمْوَالٌ قَالَ : «أَفَلاَ أَخْبُرُكُمْ بِأَمْرٍ تُدْرِكُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ مَنْ جَاءَ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَأْتِي أَخَدُ بِمثْلِ مَا جَنْتُمْ بِهِ إِلاَّ مَنْ جَاءَ بِمثْلِهِ؟ : تُسَبِّحُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتُحْمَدُونَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُونَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُونَ عَشْرًا». (\*)

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَمْلُ «خِصْلَتَان لا يُحْصِيهِمَا رَجُلُ مُسْلِمٌ ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّة ، هُمَا يَسيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بهِمَا قَلْيْلٌ ، يُسَبِّحُ الله دُبُرَ كُلِّ صَلاَة عَشْراً ، ويَحْمَدُهُ عَشْراً ، ويُكبِّرُ عَشْراً ». فَالَ : فَقَالَ : «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَان (٢) قَالَ : فَقَالَ : «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَان (٢) وَأَلْفُ فِي الْمِيزَانَ وإِذَا أُوَى إِلَى فَرَاشِه ، سَبَّحَ وَحَمَدَ وَكَبَّرَ مِئَه (٣) فَتَلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَان ، وَأَلْفُ فِي الْمِومِ الْوَاحِد أَلْفَيْن وَحَمْسُ مِئَة مِنْ الْمَيْرَان ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيُومِ الْوَاحِد أَلْفَيْن وَحَمْسَ مَئَة سَيِّعَةً بِاللِّسَان ، وَأَلْفُ فِي الْمَيْرَان ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيُومِ الْوَاحِد أَلْفَيْن وَحَمْسَ مَعْة مِنْ كَنْ كُمْ لَيُومِ الْوَاحِد أَلْفَيْن وَحَمْسَ مَعْة مِنْ الْمَيْرَان ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيُومِ الْوَاحِد أَلْفَيْن وَحَمْسَ مَعْة مِنْ عَلَى اللهِ مِلْهُ فِي الْمُورِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُورِ فِي صَلَاق ، مَعْمَلُ فِي مَضْجَعِهِ فَي مَضْمُ الْمُؤْونِ فَي مَضْجَعِهِ فَي مَضْجَعِهِ فَي مَضْجَعِهِ فَي مَضْجَعِهِ مَنْ الْمُؤْونِ فَي مَضْجَعِهِ فَي مَضْجَعِهِ فَي مَضْمَعِهِ فَي مَضْعُعِهِ الْمُؤْونِ فَي الْمُؤْونِ فَي مَوْمَلُهُ وَالْمَ الْمُؤْونِ فَي مَضْجَعِهِ الْمُؤْونِ فَي مَعْشَعِهُ الْمُؤْونِ فَي مَعْمَلُ مَا السَّوْلُ اللْفُونِ فَي مَضْمُ وَلَعَلَ الْمُؤْونِ فَي مَعْشَعِهُ مَا لِمُؤْونِ فَي مَعْمُ الْمُؤْونِ فَي مَعْمُ وَالْمُؤْونِ فَي مَعْمُ السَّالِمُ السَّلَعُ الْمُؤْونِ فَي مَعْمُ الْمُؤْونِ فَي مَعْمُ الْمُؤْونِ فَي مَعْمُونُ اللهُ الْمُؤْمِ فَي مَعْمُ الْمُؤْمُ فَي مُنْ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي مَعْمُ السَّلُومُ الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمِ فَي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

=

الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، أبو داود ( ٢٢١٧٩ ) باب في الاستغفار ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٢١٧٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم".

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٩٧٠ ) باب الدعاء بعد الصلاة .

<sup>(</sup>٢) خمسون ومئة باللسان : هو مجموع تسبيحه في الصلوات الخمس ، أي : إن سبح في صلاة الفجر عشرا وكبر عشرا وحمد عشرا هذه ثلاثون حسنة ، وإن فعلها في باقي الصلاوات الخمس كان مجموع تسبيحه خمسون ومئة باللسان .

<sup>(</sup>٣) مئه : وتفصيلها كما في الحديث الآخر «يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين».

#### فَصْل

• هَذَا النَّوْع مِنَ الذِّكُر الأَفْضَل الَمُحَافَظَة عَلَيْهِ فِي جَمِيع الصَّلُوات بِخَلاف النَّوْع الآخر مِنَ الذِّكْر ؛ لِقَوْلِه ﷺ «خَمْسُونَ وَمَعَةٌ بِاللِّسَانِ» وَهَذَا مَحْمُوع الصَّلُوات الْخَمْس فَمَنْ سَبَّحَ عَشْراً وَحَمدَ عَشْراً وَكَبَرَ عَشْراً هَذِه ثَلاَتُونَ بِاللِّسَان ، وَإِذَا جَمَعْتَ الصَّلُواتِ الْخَمْس فَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ : «خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ».

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٠٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

#### بَابُ صَلاَة النَّافلَة

## فَضْل التَّقَرُّب إِلَى الله بِالنَّوَافِل

تَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرِبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بِشْيء قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرِبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدي بِشْيء أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدي يَتَقرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَتُهُ ، كُنْتُ سَمِّعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ (') وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِه ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي يَنْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لأُعْطِينَهُ ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَ بِي لأُعْرِثُ ، وَمَا تَرَدِّدَتُ فِي شَيْءَ أَنَا فَاعِلَهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوتَ لَكُونَ اللهَ عَلْمَ الْمُؤْمِنِ ، يَكُرَهُ الْمَوتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسْاءَتَهُ ». (٢)

## فَضْل صَلاَة النَّافلَة فِي الْمَنْزِل

الْمَرِءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فَي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ». (٣) (صحيح)

الرَّجُلِ تَطَوُّعاً حَيْثُ لاَ يَراهُ النَّاسُ تَعْدِلُ صَلاَتُهُ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ خَمْساً وَعِشْرِينَ». (3)

٢٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «فَضْلُ صَلاَة الرَّجُل

<sup>(</sup>١) كنت سمعه الذي يسمع به وبصره ..: المعنى أنه يصبح ربانيا لا يسمع إلا ما أحب الله ولا يبصر إلا مايرضي الله ..الخ.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦١٣٧ ) باب التواضع .

<sup>(</sup>٣) أُبو داود ( ١٠٤٤ ) باب صلاة الرجل التطوع في بيته ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٨٢١ ) .

فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاَتِهِ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى النَّافِلَةِ». (١) (حسن)

٢٢٧. عَنْ ضَمْرَةً بْنِ حَبِيْبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : «تَطَوُّعُ عُلَى النَّاسِ ، كَفَضْلِ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي «تَطَوُّعُ عَلَى عَلَى تَطُوُّعُ عِنَدَ النَّاسِ ، كَفَضْلِ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةِ عَلَى صَلاَتِهِ وَحْدَهُ ». (٢)

اسْتِحْبَابِ تَغْيِير مَكَانِ النَّافِلَة عَنِ الْمَكْتُوبَة لِمَنْ أَدَّاهَا فِي الْمَسْجِد

٢٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمُ (٣) أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ﴾. (١٤)

٢٢٩. عَنِ الْمُغِيْرَة بْنِ شُعْبَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «لاَ يُطلِّ قَالَ: «لاَ يُصلِّى اللهِ عَنْهُ». (٥) (صحيح) يُصلِّى الإِمَامُ فِي مَقَامِةِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَة حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ». (٥)

فَضْلُ مَنْ صَلَّى اثْنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً في الْيَوْم وَاللَّيلَة

٢٣٠. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ».

قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ. وَقَالَ عَنْبَسَةُ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ أُمِّ حَبِيبَةَ.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٣٢٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٤٢١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٦٤٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٥٣ ) ، الصحيحة ( ٣١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أن يتقدم أو يتأخر . . : أي : عن المكان الذي صلى فيه المكتوبة .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٤٢٧ ) باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ١٤٢٨ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أُوسٍ: مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَنْبَسَةً.

وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ : مَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ<sup>(۱)</sup>. (۲)

٢٣١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللهُ نَنْ اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ ،

٢٣٢. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيُومِ وَاللَّيْلَة دَخَلَ الْجَنَّة ، أَرْبَعاً قَبْلَ الْظُهْرِ وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِشَاء وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ». (١) (صحيح) وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ الْعِشَاء وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْفَجْرِ». (١)

## فَضْل رَكْعَتي الْفَجْر وَمَا يُقْرأُ فِيهما

٢٣٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (صحيح)

٢٣٤. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : «لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيءٍ مِنَ

<sup>(</sup>١) عمرو ابن أوس و النعمان بن سالم وعنبسة : هم من رجال الحديث .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٧٢٨ ) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٢٥٠ ) باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤١٤) باب ما جاء فيمن صلى في اليوم واليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له فيه من الفضل، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ١٧٩٤ ) باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٧٢٥ ) باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، النسائي ( ١٧٥٩ ) المحافظة على الركعتين قبل الفجر ، تعليق الألباني "صحيح".

النَّوافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَينِ قَبْلَ الصُّبْحِ». (١)

٢٣٥. وَعَنْهَا قَالَتْ : «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعُ اللَّهِ عَلَيْ يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَلاَ إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا». (٢)

٢٣٦. وَعَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ النَّبِيُّ عَيْلِيُّ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتِينِ اللَّتَينِ قَبلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ : هَلْ قَرَأ بِأُمِّ الْكِتَابِ». (٣)

٢٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ». (\*)

٢٣٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا - يُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ - ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ السُّورَتَانِ هُمَا - يُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَحْرِ - ﴿ قُلْ يَأْتُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ . (٥)

٢٣٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَحْرِ ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ حَتَّى انقَضَتِ السُّورَةُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي اللهُ عَرْفَ رَبَّهُ ». وَقَرَأَ فِي الآخِرَة ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ حَتَّى انقَضَتِ السُّورَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ». (٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۷۲۶ ) باب استحباب ركعتي سنة الفحر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما ، أبو داود ( ۱۲۵٤ ) باب ركعتي الفحر .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٢٤٤٨ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما" .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١١١٨ ) باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ، واللفظ له ، مسلم ( ٧٢٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٤٦٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٢٤٥٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٤٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

### فَضْل صَلاَة الضُّحَى

٠٤٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَرِيَّهُ فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ ، فَتْحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَة غَنِيْمَتهمْ وَسُرْعَة رَجْعَتهمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَدُلُكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى ، وَسُرْعَة رَجْعَتهمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَسْجِد لسبْحَة (الطَّيْحَى وَأَكْثَرَ غَنِيْمَةً وَأُو شَكَ رَجْعَةً؟ مَنْ تَوَضَّا ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِد لسبْحَة (الطَّتُحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأُو شَكُ رَجْعَةً». (٢)

٢٤١. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : «قَالَ رَبُّكُمْ : أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آخِرَ يَوْمِكَ». (٣) (صحيح) آدَمَ أَنْ تُصَلِّيَ أُوَّلَ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ». (٣)

٢٤٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: عَالَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَجَلَّ يَقُولُ: عَالَمُ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ». (\*) (صحيح) يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي أُوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ». (\*)

الضُّحَى أَرْبَعاً ، وَقَبْلَ الأُولَى (°) أَرْبَعاً بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ». (٦)

٢٤٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ كَانَ يُصَلِّي الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ كَانَ يُصَلِّي الله عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ كَانَ يُصَلِّي الله عَنْهُ النَّبِيِّ ﷺ ﴿ كَانَ يُصَلِّي الله عَنْهُ النَّبِيِّ ﴾ الظُّحى سِتَّ رَكَعَات ﴾ . (صحيح)

<sup>(</sup>١) لسبحة الضحى : أي : لصلاة الضحى .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( 77% ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( 77% ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٨٢٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح"، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٩١٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٧٤٢٨ ) ، شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير نعيم بن همار فقد روى له أبو داود والنسائي" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٦٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) قبل الأولى : أي : قبل الظهر ، الأولى هي صلاة الظهر .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط ( ٤٧٥٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٣٤٠ ) ، الصحيحة ( ٢٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٧) الشمائل المحمدية ( ٢٩٠ ) باب صلاة الضحى ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ٢٩٦٠ ) .

٢٤٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي الضُّحَى الضُّحَى أَرْبَعاً وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ». (١)

٢٤٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُحَافِظُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الطَّوَّابِينَ». (٣) عَلَى صَلاَةِ الطَّوَّابِينَ». (٣)

٢٤٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَهْلِ عَلَى أَهْلِ قُطِي عَلَى أَهْلِ قُطِي عَلَى أَهْلِ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، فَقَالَ : «صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمضَتِ الْفِصَالُ (٤)». (٥) ( عَلَى اللهِ عَلَى أَهْلِ

٢٤٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاَث، بِصِيَامِ ثَلاَتُهِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. (٢) (صحيح) ثَلاَتَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ. (٢)

## فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

٢٤٩. عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ حَافَظَ عَلَى النَّارِ». (٧) عَلَى أَرْبَعِ بَعْدَهَا ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». (٧)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۷۱۹ ) باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان وأكملها ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست والحث على المحافظة عليها ، أحمد ( ۲٤٩٣٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) الأواب : المطيع ، وقيل : الراجع إلى الطاعة .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ١١٨٢ ) كتاب صلاة التطوع ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٧٦٢٨ )، الصحيحة ( ٧٠٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الفصال : صغار الإبل ، والمعنى أن وقت صلاة الأوابين حين تحترق أخفاف الإبل من حر الشمس .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٧٤٨ ) باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ، أحمد ( ١٩٣٦٦ ، ١٩٣٦٦) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده على شرط مسلم ، القاسم بن عوف - وإن كان ضعيفا - قد انتقى له مسلم هذا الحديث الواحد وأدرجه في صحيحه" ، تعليق حمزه الزين "إسناده صحيح وهو عند مسلم وابن خزيمة والبيهقي" ، الدارمي ( ١٤٥٧ ) باب في صلاة الأوابين ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٨٠ ) باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، واللفظ له ، مسلم ( ٧٢١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٧) أَبو داود ( ١٢٦٩ ) باب الأربع قبل الظهر وبعدها ، تعليق الألباني "صحيح".

٠٥٠. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». (١)

٢٥١. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا ، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ». (٢)

٢٥٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصلِّي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصلِّي أَرْبِعاً بَعدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا يُصلِّي أَرْبِعاً بَعدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظَّهْرِ ، وَقَالَ : ﴿إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلُ صَالِحٌ ﴾. (٣)

٢٥٣. عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ اللهِ ﷺ : «أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلنَ بِصَلاَةٍ السَّحَرِ». (١)

٢٥٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ النَّهِيَ عَلِيُ كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ النَّهُمْ ِ ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (٥٠). (٦)

### فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر

٥٥٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( (277) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ١٨١٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٤٧٨ ) باب ما جاء في الصلاة عند الزوال ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ( ٩٤٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٨٨٢ ) ، الصحيحة ( ١٤٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) قبل الغداة : أي : قبل الفجر .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ١١٢٧ ) باب الركعتين قبل الظهر .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ١٢٧١ ) باب الصلاة قبل العصر، تعليق الألباني "حسن"، أحمد ( ٥٩٨٠ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

### فَضْل الصَّلاَة قَبلَ صَلاَة الْمَغْرب

٣٠٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتينِ ، لِمَنْ شَاءَ». خَشْيَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتينِ ، لِمَنْ شَاءَ». خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. (١)

مَا جَاءَ في الرَّكْعَتَين بَعدَ الْمَغْرِبِ أَينَ تُصَلَّى وَمَاذَا يُقْرَأُ فيهَما

٢٥٧. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبِدِ الأَشْهَل ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَعْرِب ، فَلَمَّا قَضَوا صَلاَهَمْ رَآهُم يُسَبِّحُونَ (٢) بَعْدَهَا عَبد الأَشْهَل ، فَصَلَّى فِيهِ الْمَعْرِب ، فَلَمَّا قَضَوا صَلاَهُمْ رَآهُم يُسَبِّحُونَ (٢) بَعْدَهَا فَقَالَ : «هَذِهِ صَلاَةُ الْبُيوت». (٣)

٢٥٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَلْيُ اللهِ عَلْيُ لاَ يُصَلِّي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

٢٥٩. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَينِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاَة الْفَحْرِ بِ وَفِي اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ أَحَدُ اللهُ الل

### فَضْل قيام اللَّيْل

٠٢٦. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>۱) البخاري دون قوله «ركعتين» ( ۱۱۲۸ ) باب الصلاة قبل المغرب ، أبو داود ( ۱۲۸۱ ) باب الصلاة قبل المغرب ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ۲۰۵۷۱ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) يسبحون : أي : يصلون .

<sup>(</sup>٣) أَبو داود ( ١٣٠٠ ) باب ركعتي المغرب أين تصليان ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>. (</sup> ٤٨٥٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٣٦ ) . مسند الطيالسي ( ٤٨٥٧ ) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٤٣١ ) باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ (۱) الصَّالِحِينَ قَبْلكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ». (٢)

١٦٦١. عَنْ أَنَسٍ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا اجْتَهَدَ لأَحَدِ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ صَلاَةَ قَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ ، اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةَ قَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ ، لللهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةَ قَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ ، لَلْهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةً قَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَيَصُومُونَ النَّهَارَ ، لَكُنْ مَا اللهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةً قَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةً فَوْمٍ أَبْرَار ، يَقُومُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةً عَلَيْكُمْ صَلاَةً وَلاَ فَحَارٍ ». (٣)

الصيام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ ، وَأَفَضَلُ الصَّلاَة بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ السَّهِ الْمُحَرَّمِ ، وَأَفَضَلُ الصَّلاَة بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ السَّيام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمِ ، وَأَفَضَلُ الصَّلاَة بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ السَّيلِ». (3)

٢٦٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «شَرَفُ الْمُؤمِن صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ ، وَعِزْتُهُ اسْتِغنَاؤُهُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ». (٥٠)

٢٦٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلاْناً يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلُّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ قَالَ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ». (٢)

وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى». (٧)

<sup>(</sup>١) دأب الصالحين : الدأب هو : العادة والشأن .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٥٤٩ ) باب في دعاء النبي ﷺ ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسند عبد بن حميد ( ١٣٦٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٩٧ ) ، الصحيحة ( ١٨١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١١٦٣ ) ، باب فضل صوم المحرم ، أحمد ( ٨٥١٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٢٣ / ٢٨ ) ، الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٣ / ٣١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣١٠ ) ، الصحيحة ( ٣٠١ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٥٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ٢٤٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد".

٢٦٦. عَنْ أَبِي سَعِيد ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَينِ ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهُ كَثيراً وَالذَّاكِرَاتِ». (١)

٢٦٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَل الصَّلاَة ، طُول الْقُنوُتِ». (٢٦٠ طُول الْقُنوُتِ». (٢٦٠ )

### فَضْل تلاوَة الآيات في الصَّلاَة

٣٦٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُحِبُّ أَحَدكُم إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَث خَلفات عِظَام سِمَان». قُلنَا نَعَمْ قَالَ : «فَتَلاَثُ مَعْمْ أَوْ يَعِدُ فِيهِ ثَلاَثِ خَلفات عِظَام سِمَان». قُلنَا نَعَمْ قَالَ : «فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، خَيرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَث خَلفَات عِظَام سمَان». (صحيح)

٢٦٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : 
«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آیَاتَ لَمْ یُکْتَب مِنَ الْغَافِلِین ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْغَافِلِین ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطُرِین». (الْقَانِین ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَة کُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطُرِین». (الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُ الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَنْهُمَا قَالَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٠ ٢٧. عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْةُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٤٥١ ) باب الحث على قيام الليل ، ابن ماجه ( ١٣٣٥ ) باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٧٥٦ ) باب أفضل الصلاة طول القنوت ، ابن حبان ( ١٧٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٨٠٢ ) فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ، أحمد ( ١٠٠١٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، ابن ماجه ( ٣٧٨٢ ) باب ثواب القرآن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٣٩٨ ) باب تحزيب القرآن ، تعليق الألباني "صحيح".

بِمِئَةِ آيَةٍ فِي لَيْلَةِ ، كُتِبَ لَهُ قُنْوتُ لَيْلَةٍ». (١)

#### (صحيح)

## فِي كُمْ يُسْتَحَبُّ خَتْمُ الْقُرآن فِي الْقِيَام

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : جَمَعتُ (٢) الْقُرآنَ فَقَرَأْتُهُ كُلَّهُ فِي لَيلة ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيكَ الزَّمَانُ ، وَقُرَاتُهُ كُلَّهُ فِي لَيلة ، فَقُلتُ : دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ : «فَاقْرَأُهُ فِي شَهْرٍ». فَقُلتُ : دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ : «فَاقْرَأَهُ فِي هَمْرَةً». قُلتُ : دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي ، قَالَ : «فَاقْرَأَهُ فِي سَبْعٍ». قُلتُ : دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبِي. (٣) محيح) سَبْعٍ». قُلتُ : دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي فَأَبِي. (٣)

٢٧٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ اللهِ ﷺ : «لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ قَرَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ قَرَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ قَرَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٦٩٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٤٦ ) ، الصحيحة ( ٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) جمعت القرآن : أي : حفظته .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٣٤٦ ) باب في كم يستحب أن يختم القرآن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٦٧ ) باب في كم يقرأ القرآن ، مسلم ( ١١٥٩ ) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ١٣٩٤ ) باب تحزيب القرآن ، ابن حبان ( ٧٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما".

## فَضْل الْقَصد فِي الْعِبَادَة وَعَدَم تَكلِيف النَّفس مَالا تُطِيق

٢٧٤. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصِلِّي عَلَى صَخْرَة ، فَأَتَى نَاحِيَة مَكَّة ، فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى عَلَى صَخْرَة ، فَأَتَى نَاحِيَة مَكَّة ، فَمَكَثَ مَلِيًّا ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى عَل

فَضْل قِيام اللَّيل بِحَوَاتِم سُورَة الْبَقَرَة وَأَنَّهَا تَكْفِي مَنْ قَرَأً بِهَا

٢٧٥. عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةِ كَفَتَاهُ». (صحيح)

## فَضْل الْوِتْر وَمَا يُقْرأ فِيهِ

٢٧٦. عَنِ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَلَيْهَا». (٣) (صحيح) (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِثْرِ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا». (٣)

٢٧٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «صَلاَةُ الْمَغْرِب وَتُرُ النَّهَارِ فَأُوْتِرُوا صَلاَةُ اللَّيْلِ». (٤)

٢٧٨. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «الْوِتْرُ حَقُّ ،

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۲٤۱ ) باب المداومة على العمل ، ابن حبان ( ٣٥٨ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١) ابن ماجه ( ٤٠٤١ ) . الصحيحة ( ١٧٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٢٢ ) باب فضل سورة البقرة ، مسلم ( ٨٠٨ ) باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٦٩٤١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٤٨٤٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الشيخين"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٦٧٢٠ ) .

فَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِسَبْعِ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِحَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِظَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِشَلاَثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِسَبْعِ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِعَلْمَتٍ ، وَمَنْ شَاءَ أُوْتَرَ بِواحِدَةٍ ». (١)

٢٧٩. عَنْ سَعِدَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقُولُ : «الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ ، حَازِمٌ». (٢)

٢٨٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: كَانَ يَقْرأُ فِي اللهَّ عَنْهَا الْكَافِرُونَ ﴾ الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ يُوتِرُ بَعْدَها ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ و ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَيَقرأ فِي الْوِترِ بِلَ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ اللهُ اللهِ عَلَى ﴾ و ﴿ اللهُ اللهُ

## مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْجَهرِ فِي قِيَامِ اللَّيْل

#### مَنْ نَامَ عَنْ حِزِبِهِ

٢٨٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَنْ

<sup>(</sup>۱) أبو داود ( ۱٤۲۲ ) باب كم الوتر ، النسائي ( ۱۷۱۰ ) باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أَبِي أيوب في الوتر ، واللفظ له تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ۱۱۲۸ ) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٤٦١ ) ، صحيح الجامع ( ٩٣ ) ، الصحيحة ( ٢٢٠٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٤٢٣ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٥٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيءِ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةَ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». (١)

٢٨٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّهِ عَلْ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّهَارِ ثِنتَي عَشْرَةً مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهَارِ ثِنتَي عَشْرَةً رَكْعَةً (٢). (٣)

١٨٤. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِي عَلِي قَالَ : «مَنْ أَتَى فَرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوُي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَينُهُ حَتَّى يُصِبِحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا فَرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوُي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَينُهُ حَتَّى يُصِبِحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا فَرَاشَهُ وَهُوَ يَنُومُهُ صَدَقَةً عَلَيهِ مِنْ رَبِّهِ». (3)

٠٨٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيد بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». (٥)

#### فَضْل مَنْ بَاتَ طَاهَراً

٢٨٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَاد طَهَّرَكُم اللهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يَبِيْتُ طَاهِراً إِلاَّ بَاتَ مَعَهُ مَلَكُ فِي

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٧٤٧ ) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٢٦٣٤ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) وهذا بحسب ورد الشخص فمثلا إن كان يقوم بخمس ركعات فنام يصلي من النهار ست ركعات وإن كان يقوم بسبع يصلي بثمان ، والرسول ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة فكان إذا نام صلى اثنتي عشرة ركعة ؛ وهكذا يجبر الوتر .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٦٣٦ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ١٧٨٧ ) باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام ، ابن ماجه ( ١٣٤٤ ) باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٤٦٦ ) باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه ، تعليق الألباني "صحيح".

شِعَارِهِ ، لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِعَبْدِكَ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً».(١)

في شعاره مَلَكُ ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَن ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً ، بَاتَ طَاهِراً ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً » فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً » فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً » فَالَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلاَّ قَالَ الْمَلَكُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلاَن ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِراً » . (حسن صحيح)

٢٨٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارَ (٣) مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنَ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارَ (٣) مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنَ اللَّيْلِ فَيَسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنَ اللَّيْلِ فَيسْأَلُ الله عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً مِنَ اللهُ عُنَّ وَالاَّغِرَةِ ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَاهِ ». (٤)

مَا جَاءَ فِيمَن قَامَ مِن نَوْمِهِ وَقَضَى حَاجَتَهُ هَلْ يَتَوَضَّا ؟

٢٨٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَامَ ، فَبَالَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ نَامَ. (°)

وَفِي لَفْظٍ : فَأَتَى حَاجَتَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيهِ ثُمَّ نَامَ. (٦)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٣٦٢٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ١٠٤٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٣) يتعارّ : أي : أنتبه من نومه واستيقظ .

<sup>(</sup>٤) أُبو داود ( ٥٠٤٢ ) باب في النوم على طهارة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ١٤٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٥٩٥٧ ) باب الدعاء إذا انتبه بالليل "مطولا" ، مسلم ( ٧٦٣ ) باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه "مطولا".

#### بَابُ الْجُمْعَة

## فَضْلُ يَومِ الْجُمْعَةِ

٠٩٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فيه خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّة ، وَفِيهِ أُخْرِجَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، يَوْمُ الْجُمُعَة : فيه خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّة ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مَنْهَا ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». (١)

٢٩١. عَنْ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلْمُ الله مِنْ يَوْمِ الْحُمُعَةِ سَيِّدُ الله بْنِ الله مِنْ يَوْمِ الْخُمُعَةِ سَيِّدُ الله الله مِنْ يَوْمِ الله فيه آدَمَ ، وَأَهْبَطَ الله فيه آدَمَ ، وَأَهْبَطَ الله فيه آدَمَ الله فيه آدَمَ ، وَأَهْبَطَ الله فيه آدَمَ ، وَأَهْبَطَ الله فيه آدَمَ الله فيه آدَمَ ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يَسْأَلُ الله فيها الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ الله فيها الْعَبْدُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلُ مَرَامًا ، وَفِيهِ تَقُومُ الْسَّاعَةُ ، مَا مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ وَلاَ سَمَاءٍ وَلاَ أَرْضِ وَلاَ رَبَاحٍ وَلاَ جَبَالٍ وَلاَ بَحْرِ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». (٢) (حسن) وَلاَ جَبَالٍ وَلاَ بَحْرِ إِلاَّ وَهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ». (٢) (حسن)

٢٩٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : «نَحْنُ الآخِرُونَ (٣) الأَوَّلُونَ (٤) يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ، بَيْدَ (٥) أَنَّهُمْ الآخِرُونَ (٣) الأَوَّلُونَ (٤) يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَنَحْنُ أَوَّلُونَ فَهَدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ، فَاخْتَلَفُوا فَهِدَانَا اللهُ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ) فَالْيَوْمُ مِنَ الْحَقِّ ، فَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ) فَالْيَوْمُ مَن الْحَقِّ ، فَهَذَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ) فَالْيَوْمُ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۸۰٤ ) باب فضل الجمعة ، واللفظ له ، الترمذي ( ۸۸۸ ) فضل يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ۱) مسلم ( ۱۰۹۸۳ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ١٠٨٤ ) باب في فضل الجمعة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) الآخرون : أي : زمانا .

<sup>(</sup>٤) الأولون : أي : مترلة وفضلا .

<sup>(</sup>٥) بيد ألهم : غير ألهم .

لَنَا ، وَغَداً للْيَهُودِ ، وَبَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى». (١)

٢٩٣. عَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْيُومُ الْمُوعُود يَوْمُ الْقَيَامَةَ ، وَإِنَّ الشَّاهِد يَوْمُ الْجُمُعَة ، وَإِنَّ الْمَشْهُود يَوْمُ عَرَفَة ، وَإِنَّ الْمَشْهُود يَوْمُ عَرَفَة ، وَيَوْمُ الْجُمُعَة ذَخَرَهُ اللهُ لَنَا ، وَصَّلاةُ الْوُسطَى صَلاةُ الْعَصْرِ». (٢)

٢٩٤. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَإِذَا هِيَ كَمِر آهِ حَسْنَاء وَإِذَا هِيَ كَمِر آهِ حَسْنَاء وَإِذَا هِي صَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي فَيْهَا يَوْمُ الْجُمُعَة فَإِذَا هِي كَمِر آهِ حَسْنَاء وَإِذَا فِي وَسَطِهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاء فَقُلْتُ : مَا هَذَا قِيلَ : السَّاعَة». (٣)

٢٩٥. عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : 
( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَيَّامَ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى هَيْأَتِهَا ، وَيَبْعَثُ الْجُمُعَةَ زَهْرَاءَ مُنيرَةً ، 
أَهْلُهَا يَحُفُّونَ بِهَا كَالْعَرُوسِ تُهْدَى إِلَى كَرِيمِهَا تُضِيءُ لَهُمْ ، يَمْشُونَ فِي ضَوْئِهَا ، 
أَلْوَانُهُمْ كَالتَّلْجِ بَيَاضًا ، وَرِيحُهُمْ يَسْطَعُ كَالْمَسْكِ ، يَخُوضُونَ فِي جَبَالِ الْكَافُورِ ، 
يَخُوضُونَ فِي جَبَالِ الْكَافُورِ ، 
يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ التَّقَلانِ لاَ يُطْرِقُونَ تَعَجُّبًا حَتَّى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ، لاَ يُخَالِطُهُمْ أَحَدُ إِلاَّ 
الْمُؤَذِّنُونَ الْمُحْتَسِبُونَ». 
(صحيح)

فَضْل الاغْتِسْال وَالتَّطَيِّب يَوْمَ الْجُمْعَة وَلِبس أَفْضَل الْمَلاَبِس فَضْل الْمَلاَبِس ٢٩٦. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «عَلَى كُلِّ رَجُلٍ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٨٣٦ ) باب فرض الجمعة ، مسلم ( ٨٥٥ ) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٣٤٥٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٨٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٧٣٠٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٠٠٠ ) ، الصحيحة ( ١٩٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ١٠٢٧) كتاب الجمعة ، تعليق الحاكم "هذا حديث شاذ صحيح الإسناد فإن أبا معيد من ثقات الشاميين الذين يجمع حديثهم و الهيثم بن حميد من أعيان أهل الشام غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما" ، تعليق الذهبي في التلخيص "خبر شاذ صحيح السند ، والهيثم وحفص: ثقتان" ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ١٨٧٢) ، الصحيحة ( ٢٠٦) .

مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلُ يَوْمٍ ، وَهُو يَوْمُ الْجُمْعَةِ». (١)

٢٩٧. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (٢٩٠. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (حسن) «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إَلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى». (٢)

٢٩٨. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالسِّوَاكُ ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْأَةِ». (٣)

٣٩٩. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَضَّاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلَ». (١) (صحيح)

٣٠٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا كَانَ يَوْمُ الْحُمُعَة فَاغْتَسَلَ الرَّجُل وَغَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طَيبِهِ وَلَبِسَ مِنْ عَلَيْبِ مَنْ أَطْيَبِ طَيبِهِ وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثَيَابِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَتْنَيْنِ (٥) ثُمَّ اسْتَمَعَ لَلإِمَامِ ، غُفرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَزِيَادَة ثَلاَثَة أَيَّامٍ». (١)

=

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ١٢١٦ ) ، النسائي ( ١٣٧٨ ) باب إيجاب الغسل يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح لغيره".

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ١٠٤٤ ) كتاب الجمعة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و هارون ابن مسلم العجلي شيخ قديم للبصريين يقال له : الحنائي : ثقة قد روى عنه أحمد بن حنبل و عبد الله بن عمر القواريري" تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠٦٥ ) ، الصحيحة ( ٢٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٨٤٦ ) باب الطيب والسواك يوم الجمعة ، أبو داود ( ٣٤٤ ) باب في الغسل يوم الجمعة ، النسائي ( ١٣٧٥ ) باب الأمر بالسواك يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣٥٤ ) باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة ، الترمذي ( ٤٩٧ ) باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ولم يفرق بين اثنين : أي : يجلس بينهما أو يتخطاهما ، وبمعنى أوضح : المصلي عادة يكون بينه وبين جاره من المصلين فراغ يسير فيأتي يحشر نفسه في هذا الفراغ فيفرق بينهما ، وكذلك تخطي الرقاب يفرق بينهما .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٨٦٨ ) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة ، ابن حبان ( ٢٧٦٥ ) "عن سلمان" ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق

٣٠١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ وَ ٣٠١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلاَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ وَ عَلَى الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - : «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوْ اشْتَرَى تَوبَينِ لِيَومِ الْجُمُعَةِ سَوى ثَوبِ مِهْنَتِهِ؟!». (١)

### فَضْل التَبْكِيْر إِلَى الْجُمُعَة

٣٠٢. عَنْ أُوْس بْنِ أُوْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَّى قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ (٢)، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنْ الإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةً صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا». (٣)

٣٠٣. عَنْ أُوْس بْنِ أُوْس التَّقَفِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَمَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ<sup>(٤)</sup> وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإَمَامِ<sup>(٥)</sup> فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ<sup>(٢)</sup>كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجُرُ صِيَامِهَا مِنَ الإَمَامِ<sup>(٥)</sup> فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ<sup>(٢)</sup>كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجُرُ صِيَامِهَا

شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري" ، ابن خزيمة ( ١٨٠٣ ) باب فضل الإنصات والاستماع للخطبة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٠٧٨ ) باب اللبس للجمعة ، ابن ماجه ( ١٠٩٥ ) باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>۲) من غسل واغتسل: اختلف أهل العلم في معناه فمنهم من ذهب إلى أن معناهما واحد والتكرار للتأكيد واستدل بقوله هي مشى و لم مشى و لم يركب ومعناهما واحد ، وإلى مثل هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد . {ولكن ربما يُرَادُ من قوله هي مشى و لم يركب قطع المسافه كلها مشي ومعلوم أن الراكب لابد له أن يخطو ولو خطوات يسيره عندما يترل من دابته إلى المسجد. والله تعالى أعلم}. وقال الحافظ أبو بكر بن خزيمة "من قال في الخبر غسل واغتسل يعني بالتشديد معناه جامع فأوجب الغسل على زوجته أو أمته واغتسل (فكأنه غسًلها واغتسل) ومن قال غسل واغتسل يعني بالتخفيف أراد غسل رأسه واغتسل فغسل سائر الجسد".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ١٣٨١ ) فضل غسل يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) بكر وابتكر : بكر : أي : أتى في وقت مبكر ، وابتكر : أي : أدرك الخطبة من أولها .

<sup>(</sup>٥) ودنا من الإمام : هو أن يأتي مبكرا ويدنو من الإمام ، وليس بتخطي رقاب الناس .

<sup>(</sup>٦) يلغ: لم يتكلم حال الخطبة أو يشتغل بغيرها .

وَقِيَامِهَا». (۱)

٣٠٤. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: «تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَة عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِد يَوْمَ الْجُمُعَة ، فَيَكْتُبونَ الأَوَّل وَالثَّانِي «تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَة عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِد يَوْمَ الْجُمُعَة ، فَيَكْتُبونَ الأَوَّل وَالثَّانِي وَلَيْتُونَ اللهُ وَالثَّانِي وَالْتَانِي وَالْمَامُ وَالْفَانِي وَالْمَامُ وَالْتَانِي وَالْتَانِي وَالْتَانِي وَالْتَانِي وَالْتَانِي وَالثَّانِي وَالْتَانِي وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْتَانِي وَالثَّانِي وَالثَّانِي وَالْتَانِي وَالْمَامُ وَالْتَانِي وَالْتَانِي وَالْمَامُ وَلَا وَالثَّانِي وَالْتَانِي وَالْتَالِثُ وَالْمَلْمُ وَالْمَامُ وَلَيْعَالِي وَالْمُلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمُولِي وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوامِلُولُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامِقُولُ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِ وَالْمُوامِنُولُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامِنُ وَالْمُوامِنُولُ وَالْمُوامِنُولُ وَالْمُوامِلُولُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوامُ وَالْمُوامُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّالِمُ وَالْمُوامِلُولُ وَالْ

و ٣٠٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْمُسْتَعْجِلِ إِلَى الصَّلاَة كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي إِلَى الصَّلاَة كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي شَاةً ، وَالَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي طَيراً». (المُحيح)

: الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ عَنْهُ : أَنَّ رَاللَّهَ مَثَلَ الْجُمُعَة ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ ، كَنَاحِرِ اللَّمَّاةِ ، وَضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَة ثُمَّ التَّبْكِيرِ، كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ ، كَنَاحِرِ اللَّمَاةِ ، كَنَاحِرِ اللَّمَاةِ ، كَنَاحِرِ اللَّهَاةِ ، كَنَاحِرِ اللَّهَاةِ ، كَنَاحِرِ اللَّهَاةِ ، كَنَاحِرِ اللهَّاةِ ، كَنَاحِرِ اللهَّاةِ ، كَنَاحِرِ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٠٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ ﷺ الْجُمُعَة ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَئِكَةٌ يَكُنُبُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ (٢) كَمَثُلِ فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ (٢) كَمَثُلِ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٤٥ ) باب في الغسل يوم الجمعة ، ابن ماجه ( ١٠٨٧ ) باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٢١٤٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد" ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٧١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) بدنة : أي : ناقة .

<sup>(</sup>٤) ابن خريمة ( ١٧٦٨ ) باب تمثيل المهجرين إلى الجمعة في الفضل بالمهدين و الدليل على أن من سبق بالتهجير كان أفضل من إبطائه ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٣٧/١ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ١٠٩٣ ) باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٦) المهجر : الْمُبكِّر .

الَّذِي يُهْدِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْكَبْشَ ، ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ». (ا) كَالَّذِي يُهْدِي الْبَيْضَةَ». (ا)

### مَا جَاءَ فيمَن غَلَبَهُ النُّعَاسِ مَاذَا يَفْعَل

٣٠٧. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿إِذَا نَعَسَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْتَحَوَّل صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ ﴾. (٢) أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَقْعَدِ صَاحِبِهِ وَلَيْتَحَوَّل صَاحِبُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ ». (٢) (صحيح)

## فَضْل الْقُرب مِنَ الإِمَام

٣٠٨. عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «احْضُرُوا اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «احْضُرُوا اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالَا عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُل

#### مَا جَاءَ فِيمَن تَرَكَ الْجُمُعَة

٣٠٩. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ ثَلاث جُمُعَات ، مِنْ غَيرِ عُذْرِ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِين». (٥)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٣٩ ) باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ، مسلم ( ٨٥٠ ) باب فضل التهجير يوم الجمعة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٥٧٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) حتى يؤخر : أي : عن الدرجات العُلَى في الجنة .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٠١٣٠ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله - وهو ابن المديني -فمن رجال البخاري" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠٠ ) ، الصحيحة ( ٣٦٥ ) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٤٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦١٤٤ ) .

. ٣١٠. عَنْ أَبِي الْجَعْد الضَّمْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (٢١٠ عَنْ أَبِي الْجَعْد الضَّمْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا – مِنْ غَيْرِ عُذْرِ – فَهُوَ مُنَافِقٌ». (١)

٣١١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ الْجُمُعَةَ وَالَّ مَرَّاتٍ تَهَاوُناً بِهَا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ». (٢)

٣١٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ جُمَعِ مُتَوَالِيَاتِ فَقَدْ نَبَذَ الإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ». (٣)

### مًا جَاءً فِي سَاعَة الإِجَابَة

٣١٣. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثَنْتَا عَشْرَةً - يُرِيدُ سَاعَةً - لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا ، إِلاَّ أَتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ». (1) وصحيح)

فَضْل قِرَاءَة سُوْرَة الْكَهْف يِوْمَ الْجُمُعَة وسورة هُود

٣١٤. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ سُورَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا يَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». (٥) (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٥٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ١١٢٥ ) باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( ٢٧١٢ )، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح إلى ابن عباس وهو موقوف عليه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٠٤٨ ) باب الإجابه أية ساعة في يوم الجمعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٣٣٩٢ ) تفسير سورة الكهف ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، صحيح الجامع ( ٢٤٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

٥ ٣١٥. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ لَكُهُ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ لَيْلَةَ الْجُمُعَة أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيتِ الْعَتِيقِ». (١)

٣١٦. عَنْ كَعب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقَرَؤُوا سُورَة هُود يَوْمَ الْجُمُعَة». (٢)

#### فَضْل مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَة

٣١٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يُوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». (١) (حسن)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) سنن الدارمي ( ٣٤٠٧ ) باب في فضل سورة الكهف ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح إلى أبي سعيد وهو موقوف عليه" ، صحيح الجامع ( ٦٤٧١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) سنن الدارمي ( ٣٤٠٣ ) باب فضائل الأنعام والسور ، تعليق حسين سليم أسد"أعله الشيخ سليم بالإرسال" تعليق ابن حجر "مرسل سنده صحيح".

<sup>(</sup>٣) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم إلا عبد الله بن رباح من رجال مسلم ، [قال المناوي : قال الحافظ ابن حجر : حديث مرسل وسنده صحيح ( ٦٧/٢ ) فيض القدير ].

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٠٧٤ ) باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة ، تعليق الألباني "حسن".

#### بَابُ الزَّكَاة

#### فَضْل أَدَاءِ الزَّكَاةِ

٣١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِذَا أَدَّيْتَ وَكَاةً مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْر ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ». (١)

٣١٩. عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّه». (٢)

٠ ٣٢٠. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْمُعْتَدِي فَي الصَّدَقَة (٣٠ كَمَانِعِهَا». (٤٠)

### فَضْل عَامِل الصَّدَقَةِ إِذَا كَانَ أُمِيْناً

٣٢١. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَرجِعَ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى حَتَّى يَرجعِعَ إِلَى بَيْتِهِ». (٥)

#### فَضْل الصَّدَقَة

٣٢٢. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٢٠٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ١٥٧٩ ) ، تعليق الألباني "حسن لغيره" ، الترغيب والترهيب ( ٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المعتدي في الصدقة : الصدقة هنا الزكاة والمعنى : أن يعطي الزكاة غير مستحقها .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٥٨٥ ) باب في زكاة السائمة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٢٩٣٦ ) باب في السعاية على الصدقة ، تعليق الألباني "صحيح".

الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرِّ الْقُبُورِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَته». (١)

٣٢٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «كُلُّ المَرِئ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ». أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ». (صحيح)

٣٢٤. عَنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَا يُحْرِجُ رَجُلُّ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَا عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلْمُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالْهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا

٣٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبَادُ فِيهِ ، إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ٥٠ وَيَقُولُ الآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً ». (٢)

٣٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ

(۱) المعجم الكبير ( ١٤٢٠٧ ) ، شعب الإيمان ( ٣٣٤٧ ) ، هذا الحديث ضعفة الشيخ الألباني رحمه الله ثم تراجع فقال في الصحيحة ( ٣٤٨٤ ) "مما ورطني قديما وقبل طبع (المعجم الكبير) أن أخرج الحديث في (الضعيفه) برقم (٣٠٢١) متابعة مني لهما ولا يسعني إلا ذلك مادام المصدر الذي عزواه إليه لا تطوله يدي ، كما كنت بينت ذلك في مقدمة كتابي (صحيح الترغيب) أما وقد وقفت عليه الآن وعلمت أن ابن لهيعة قد توبع فقد قررت إيداعه في (صحيح الترغيب). أ . هـــ".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٢٩٩ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) لحيي : هما العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان العلوي والسفلي كما في قوله ﷺ "من يحفظ لي ما بين لحييه .." ، ويريد في هذا الحديث أن سبعين شيطانا كلهم ينهي عن هذه الصدقة ، ويخوفونه بالفقر كما قال تعالى :﴿ الشَّيْطَانُ يَعدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٣٠١٢ ) كتاب الزكاة تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح على شرطهما" ، أحمد ( ٢٣٠١٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الأعمش لم يسمع من ابن بريدة فيما يظنه أبو معاوية في هذا الحديث وذهب البخاري إلى أنه لم يسمع منه فيما نقله عنه الترمذي كما في العلل الكبير ( ٩٦٤/٢ ) " ، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٥٨١٤ ) ، الصحيحة ( ١٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا الأنفاق : في مكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحوها ، والإمساك المذموم هو عن هذه الأمور .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٤٧ ) باب قوله تعالى ﴿فأما من أعطى وأتقى ..﴾ مسلم ( ١٠١٠ ) باب في المنفق والممسك .

أَبْوَابِ الْجَنَّة يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَومَ يُجْزَ غَداً ، وَمَلَكُ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً». (١)

وَي النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي النَّنَتِينِ ، رَجُلُ آتَاهُ اللهُ الْقُرآن فَهُو يَتْلُوهُ آنَاء اللَّيلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يُنْفِقهُ آنَاء اللَّيلِ وَآنَاء النَّهَارِ». (٢)

٣٢٨. عَنْ مَالِكِ بْنِ نَضْلَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الأَيْدِي ثَلَاثة : فَيَدُ اللهِ الْعُلِيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيْهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ النَّتِي تَلِيْهَا ، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ النَّيْ اللهِ السُّفْلَى ، فَأَعْطِ النَّيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٢٩. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا ، وَكَسَبَهُ مِنْ طُيّبِ. (٤)

٣٣٠. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّ تَبْذُلِ الْفَضْلَ ( ) خَيْرٌ لَكَ ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرُّ لَكَ ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ ( )

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٣٢٣ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٩١ ) باب قول النبي ﷺ رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار ..، واللفظ له ، مسلم ( ٨١٥ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بما وعلمها .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٦٤٩ ) باب في الاستعفاف ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤١٣٠ ) باب في المكثرين ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٥) أن تبذل الفضل حير لك : معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه .

<sup>(</sup>٦) ولا تلام على كفاف : معناه أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه .

وَابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ<sup>(۱)</sup>وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». (٢)

٣٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ (٣) وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْو إِلاَّ عِزَّا (')وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ (') وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْو إِلاَّ عِزَّا (')وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ( (صحيح) اللهُ (٥) (٢)

٣٣٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُد ذَهَباً لَسَرَّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ ، إِلاَّ شَيءٌ أَحُد ذَهَباً لَسَرَّنِي أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلاَثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيءٌ ، إِلاَّ شَيءٌ أَرْصُدُه لِدَيْنِ». (٧)

٣٣٣. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «ذُكِرَ لِي أَنَّ الأَعْمَالَ تَبَاهَى فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا أَفْضَلُكُمْ». (^^)

مَا جَاءَ فِيمَن رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى مَالاً فَبَحِلَ بِهِ إِلَى أَنْ صَارَ لِغَيْرِهِ

٣٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿يَقُولُ

(١) بمن تعول : بمن تلزمك مؤنته .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٠٣٦ ) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ، الترمذي ( ٢٣٤٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ما نقصت صدقة من مال : معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات ، وهذا ملاحظ فتجد كثيراً من الناس لا يتصدق ولكنه يخرج من ماله الشيء الكثير للبلايا التي تصيبه بعكس المتصدق فقد تصدق بالقليل ولكن الله كفاه شروراً قد تكون أضعاف المبلغ الذي تصدق به .

<sup>(</sup>٤) فيه وجهان أحدهما : من عُرِف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وكرمه ، والثاني : أجره في الآخرة .

<sup>(</sup>٥) فيه وجهان أحدهما : يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب مترلة ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه ، والثاني ثواب الآخرة ، وقد يكون الوجهين معاً في كلا الحالات الثلاث .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٥٨٨ ) باب استحباب العفو والتواضع ، الترمذي ( ٢٠٢٩ ) ، باب ما جاء في التواضع ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٦٠٨٠ ) باب قول النبي ﷺ "ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا" ، واللفظ له ، مسلم ( ٩٩١ ) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة .

<sup>(</sup>٨) مستدرك الحاكم ( ١٥١٨ ) كتاب الزكاة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٨٧٨ ) .

الْعَبْدُ: مَالِي مَالِي ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثُ : مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْبُدُ : مَا أَكُلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْبُدُ : مَا أَكُلُ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْبُدُ : مَا أَعْطَى فَاقْتَنَى ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ». (١)

٣٣٥. وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ وَعَمَلِهِ كَرَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَابٍ ، فَقَالَ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ وَعَمَلِهِ كَرَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَابٍ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : أَنَا مَعَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مِتَ فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَرُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا بَلَغْتَ تَلْكَ الشَّجَرَة فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَر : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا بَلَغْتَ تَلْكَ الشَّجَرَة فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِي ، وَقَالَ وَقَالَ الآخِر : أَنَا مَعَكَ حَيًّا وَمَيِّتًا ». (٢)

٣٣٦. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لابنِ آدَمَ ثَلاَثَةُ أَخِلاَّء: أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ ، فَهَذَا مَالُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلكُ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ ، فَذَلكَ مَالُهُ وَحَشَمُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتَ لِأَهْوَنَ الثَّلاَّتَة (٣)عَلَيْ». (3)

٣٣٧. عَنِ النَّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْد وَلاَ أَمَة إِلاَّ وَلَهُ ثَلاَث أَخِلاَء ، فَخَلِيْلٌ يَقُولُ : أَنَا مَعَكَ فَخُذْ مَا شَئْتَ وَدَعْ مَا شَئْتَ فَرَكُمْ فَا شَئْتَ وَدَعْ مَا شَئْتَ فَذَلِكَ مَالُهُ ، وَخَلِيلٌ يَقُولُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكَ تَرَكْتُكَ مَا شَئْتَ فَذَلِكَ مَالُهُ ، وَخَلِيلٌ يَقُولُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكَ تَرَكْتُك

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٩٥٨ ) كتاب الزهد والرقائق ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٣٣١٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ( ١٧٨٤٧ ) ، باب في مال الإنسان وعمله وأهله ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) لأهون الثلاثة : أي : إن عمله كان هينا عليه و لم يكن يهتم به كما يهتم بأهله وماله ، وهذا حال أغلب الناس يهتم بأهله وماله وأهون ما يكون عليه عمله إلا من هدى الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٠٩٨ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

فَذَلِكَ خَدَمُه وَأَهْلُه ، وَخَلِيْلٌ يَقُولُ : أَنَا مَعَكَ حَيثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَذَلِكَ عَمَلُهُ». ( حسن صحيح )

وَفِي لَفْظ : هَنَا مَالِي فَخُد مِنْهُ مَا شئتَ وَأَعْط مَا شئتَ وَدَعْ مَا شئتَ ، وَقَالَ أَحَدُهُم : هَذَا مَالِي فَخُد مِنْهُ مَا شئتَ وَأَعْط مَا شئتَ وَدَعْ مَا شئتَ ، وَقَالَ الآخر : أَنَا مَعَكَ أَدْخُل الآخر : أَنَا مَعَكَ أَدْخُل مَعْكَ وَأَخُرُ جُ مَعَكَ إِنْ مَتَ وَإِنْ حَييتَ فَأَمَّا الَّذِي قَالَ : هَذَا مَالِي فَخُذْ مِنْهُ مَا شئتَ وَدَعْ مَا شئتَ فَهُوَ مَالُهُ ، وَالآخر عَشِيْرَتُهُ ، وَالآخر عَمْلُهُ يَدْخُلَ مَعَهُ وَيَخْرُجُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ ». (\*)

#### فَضْل الصَّدَقة منْ أَفْضَل الْمَال

٣٣٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ ﷺ بِضَبِّ فَلَمْ يَأْكُلهُ وَلَّ اللهُ عَنْهَا قَالَ: (لا تُطعمُوهُمْ ممَّا لا تَأْكُلُونَ». (ت) وَقُلْتُ : أَلا نُطعمُهُ الْمَسَاكِين؟ قَالَ: (لا تُطعمُوهُمْ ممَّا لا تَأْكُلُونَ». (ت)

٣٣٩. عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَصَا ، وَقَدْ عَلَقَ (٤) رَجُلٌ مِنَّا حَشَفًا (٥) ، فَطَعَنَ بِالعَصَا فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدَ وَبِيدهِ عَصَا ، وَقَالَ «إِنَّ رَبَّ الْقَنْو وَقَالَ : «لَوْ شَاءَ رَبُّ (٢) هَذهِ الصَّدَقَة تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا». وَقَالَ «إِنَّ رَبَّ الْقِنَامَةِ». (٨) هَذهِ الصَّدَقَة يَأْكُلُ الحَشَفَ (٧) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٨)

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ( ١٧٨٤٤ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ٧٣٩٦ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٤٧٨ ) ، تعليق الألباني " حسن" صحيح الجامع ( ٧٣٦٤ ) ، الصحيحة ( ٢٤٢٦ ) .

<sup>(</sup>٤) كان بعض المتصدقين يعلق قنواً من التمر في المسجد ليأكل منه الفقراء .

<sup>(</sup>٥) حشفا: أي: قنواً من حشف.

<sup>(</sup>٦) رب هذه الصدقة: أي: صاحبها.

<sup>.</sup> (V) الحشف : هو اليابس الفاسد من التمر .

<sup>(</sup>٨) أَبو داود ( ١٦٠٨ ) باب ما لا يجوز من الثمر في الصدقة ، تعليق الألباني "حسن".

## فَضْل الْمُكْثر منَ الصَّدَقَات

٠٤٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: (صحيح) (اللهِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ وَنَفَقَتَكِ». (١)

٣٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَعْلَمْ مَا لله عِنْدَهُ (٢)». (٣)

٣٤٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَّ بِلاَلاً فَأَخْرَجَ إِلَيهِ صبراً مِنْ تَمْر فَقَالَ : مَا هَذَا يَا بِلاَل؟ قَالَ : تَمْرُ ادَّخَرْتُه يَا رَسُولَ فَأَخْرَجَ إِلَيهِ صبراً مِنْ تَمْر فَقَالَ : مَا هَذَا يَا بِلاَل؟ قَالَ : تَمْرُ ادَّخَرْتُه يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : يَمْرُ ادَّخَرْتُه يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «أَمَا خِفْتَ أَنْ تَسمَعَ لَهُ بِخَاراً فِي جَهَنَّم ؟ أَنْفِق بِلاَل وَلاَ تَخَافَنَ مِنْ فِي الْعَرشِ إِقْلاَلا». (٤)

٣٤٣. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءُ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَيْسَ لِي شَيْءُ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَنْ وَعِي أَنْ فَهَلْ عَلَيَّ بَعْنَاحٌ اللهُ أَرْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي أَنْ فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ فَقَالَ : «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي أَنْ فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ (٥) عَلَيْكِ (٥) مَمَّا يُدْخِلُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا المُنْتُلُونُ اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مَا المُنْ عَلَيْكِ (٥) مَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ (٥) مَنْ المُنْ عَلَيْكِ (٥) مَنْ اللهُ عَلَيْكِ مَا المُنْ عَلَيْكِ (٥) مَنْ المُنْ عَلَيْكِ (٥) مَنْ المُنْ الْمُنْ عَلَيْكِ مَا المُنْ عَلَيْكِ مَا المُنْ عَلَيْكِ مَا المُنْ عَلَيْكِ مَا المُنْ عَلَيْكِ مَا عَلَيْكِ مِنْ اللهُ عَلَيْكِ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَا عُلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۱۷۳۳ ) كتاب المناسك ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ، وله شاهد صحيح" تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم"، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ۲۱٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث أن الناس في فعل الأوامر وترك المناهي درجات فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ( ٦ / ١٧٦ ) - عن أبي هريرة - ، ( ٦ / ٢١٦ ) - عن سمرة - ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (٣) . الصحيحة ( ٢٣١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ( ٢٠٤٠ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده جيد" ، تعليق الألباني "صحيح". صحيح الجامع ( ١٥١٢ ) ، الصحيحة ( ٢٦٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) أرضخ : الرضخ إعطاء شيء ليس بالكثير .

<sup>(</sup>٦) ولا توعي : أي : لا تمنعي فضل مالك لمن افتقر إليه .

<sup>(</sup>٧) فيوعى الله عليك : أي : يمنعك فضله ويقتر عليك كما منعت وقترت .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ٢٤٥١ ) باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت

# فَضْل الصَّدَقَة الَّتِي لا يَفْقَر بَعْدَهَا صَاحِبهَا

٣٤٤ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ( أَوْ خَيْرُ الصَّدَقَةِ ) عَنْ ظَهْرِ غِنِّى (١) وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى (٢) وَابْدَأُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى (٢) وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ ». (٣)

### فَضْل الصَّدَقَة وَلُو بِالقَليل

٥٤٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ لَيُرْبِي اللهُ عَنْهَا وَمُ وَاللهُ عَنْهَا وَمُ اللهُ عَنْهُا وَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُا وَمُ اللهُ عَنْهُا وَمُولِا اللهُ عَنْهُا وَمُ اللهُ عَلَيْهُا وَمُ اللهُ عَنْهُا وَمُولِي اللهُ عَلَيْهُا وَمُ اللهُ عَلَيْهُا وَمُ اللهُ عَلَيْهُا وَمُولِي اللهُ عَلَيْهُا وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَنْهُا وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَالُهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا عَلَا

٣٤٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «سَبَقَ دِرْهَمْ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَ». قَالُوا : وَكَيْفَ؟ قَالَ : «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَ فَتَصَدَّقَ بَأَحَدِهِمَا ، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عَرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِأَهُ مِائَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا». (٢٠)

=

سفيهة لم يجز ، مسلم ( ١٠٢٩ ) باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء ، واللفظ له .

<sup>(</sup>١) عن ظهر غنى : معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه .

<sup>(</sup>٢) اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة ، والمراد بالعلو : علو الفضل والمجد ونيل الثواب .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٠٤٠ ) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ، مسلم ( ١٠٣٤ ) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي وأن اليد العليا هي المنفقة وأن اليد السفلي هي الآخذة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٣٠٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) سبق درهم : أي : في الأجر والثواب ، لأنه تصدق بنصف ماله ٥٠٪ ، أم الغني فلو كان يملك مليون ريال وتصدق بمائة ألف يكون قدر ما تصدق به عشر ماله ١٠٪ .

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٨٩١٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له البخاري تعليقا مسلم في الشواهد وهو صدوق لا بأس به" ، ابن خزيمة ( ٣٤٤٣ ) باب صدقة المقل إذا ابقى لنفسه قدر حاجته ، النسائي

٣٤٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَة مَنْ طَيِّب ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّب ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ (')وَإِنْ بِصَدَقَة مَنْ طَيِّب ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّب ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ (')وَإِنْ كَمَا كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو (')فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُربِّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ (")أَوْ فَصِيلَه ». (ئ)

٣٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْد مُسْلَم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ كَانَ اللهُ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ كَانَ اللهُ يَتُصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ مَ اللهُ يَعْبَلُ اللهُ إِلاَّ اللهُ إِلاَّ اللهُ يَعْبَلُهُ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْمَ عَنْ عَبْدُ عَلَيْهُ عَلَيْقُ عَلَيْقُ عَلَيْ كُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

٣٤٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup> ٢٥٢٧ ) جهد المقل ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>١) أخذها الرحمن بيمينه : كناية عن قبول الصدقة .

<sup>(</sup>٢) فتربو : تزداد .

<sup>(</sup>٣) الفلو : المهر إذا فطم ، والفصيل : هو أيضا ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٤٤ ) باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب ، مسلم ( ١٠١٤ ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٣٣٠٥ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٦) صحيح : أي : غير مريض مرض من أشرف على الموت ويأس من الحياة ورأى أن مصير المال لغيره .

<sup>(</sup>٧) شحيح : أي : قليل المال ، وقيل : البخل مع الحرص .

<sup>(</sup>٨) تأمل الغني : أي : تطمع في الغني .

<sup>(</sup>٩) بلغت الحلقوم: أَشْرَفْتَ على الموت.

لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ». (١)

٠٥٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلِيُّ : «جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». (٢)

النَّارَ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ بَنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «اتَّقُوا النَّارَ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَثاً ، حَتَّى النَّارَ». ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ثَلاَثاً ، حَتَّى ظَنَنْا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ '' تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ظَنَنْا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ : «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ '' تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكُلِمَهِ طَيِّبِهِ». (°)

٣٥٢. عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِمَا يُطْفِئُ النَّهُ عَنْهُ عَالُهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ وَتُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ». (٢٠ صحيح مرسل)

٣٥٣. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْد ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْد أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي ، فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئاً أُعْطِيهِ إِيَاه؟ فَقَالَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٥٣ ) باب أي : الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٣٢ ) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٠٤١ ) باب وجوب النفقة على الأهل والعيال ، مسلم ( ١٠٣٤ ) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلي هي الآخذ أُبو داود ( ١٦٧٧ ) باب في الرخصة في ذلك ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أشاح : أي : حذر النار كأنه ينظر إليها .

<sup>(</sup>٤) بشق : أي : بنصف .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٧٤ ) باب من نوقش الحساب ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠١٦ ) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة طيبة وأنها حجاب من النار .

<sup>(</sup>٦) الزهد لابن المبارك ( ٦٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٥١ ) .

لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئاً تُعْطِيْنَهُ إِيَّاه إِلاَّ ظِلْفاً مُحْرَّقاً (')فَادْفَعِيهِ إِلَيه فِي يَدِهِ». (٢)

#### الْمسْكين الَّذي تَجبُ عَلَيْه الصَّدَقَة

٢٥٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ (٣) سَوِيٍّ (٤) ». (٥)

وه و و عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : «لَيْسَ الْمَسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّاف اللهِ عَلَى النَّاسِ ، فَتَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّهْمَةُ وَاللَّهُ مَتَانِ ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْفِيهُ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْعًا ﴾ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُعْفِيهُ وَاللَّهُ وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْعًا ﴾ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ ولَا يُعْفِيهُ واللَّهُ والللل

### مَنْ سَأَلَ النَّاسِ وَعِندَهُ مَا يُغْنِيه

٣٥٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) ظلفا : للبقر والغنم كالقدم للآدمي ، محرقا : أي : نيئاً .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١٦٦٧ ) باب حق السائل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ذي مرة : أي : قوة .

<sup>(</sup>٤) سوي : أي : صحيح العقل والأعضاء ، وهذا بحسب الشخص فبعضهم يتخذها مهنه ، ولكن من ابتلي بالفقر وهو حريص على العمل فهذا تجوز عليه الصدقة مِثَالُ ذلك ، الرجل الذي جاء إلى رسول الله في وقال : قد هلكت {عندما جامع أهله وهو صائم} فأمره النبي في بإعتاق رقبة ، فلم يستطع ، ثم أمره بصوم شهرين متتابعين ، فلم يستطع ، ثم أمره بإطعام ستين مسكينا ، فلم يستطع ، ثم أعطاه الرسول في عرق تمر فقال له "تصدق به" ، فقال الرجل : على أفقر مني؟ ، فضحك رسول الله فقال "أطعمه أهلك" ، رواه البخاري ، وفي لفظ لأبي داود "كله أنت وأهلك".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ١٦٣٤ ) باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٣٢٧٩ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٤٠٩ ) باب قول الله تعالى ﴿ لا يسألون الناس إلحافا ﴾ مسلم ( ١٠٣٩ ) باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه ، واللفظ له .

«مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَّى يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ (۱) لَحْمٍ (۱) . (۲)

٣٥٧. عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُو يَجِدُ عَنْهَا غَنَاء فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْغِنَاء الَّذِي لاَ يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَة ؟ قَالَ : «أَنْ يَكُونَ لَهُ شَبَع يَوْم وَلَيْلَة أَوْ لَيْلَة وَيُوم». (٣)

٣٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمُوالَهُمْ تَكَثُّراً فَإِنَّمَا يَسأَلُ جَمْراً فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكُثِرَ». (٥) (صحيح)

٣٥٩. عَنْ تَوْبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِي ﷺ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌ ، كَانَتْ شَيئاً فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٦)

٣٦٠. عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «الْمَسَائِل كُدُوحٌ يَكُوحُ وَكُلُوحٌ يَكُدَحُ (٧) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ إِلاَّ أَنْ

<sup>(</sup>١) مزعة لحم : أي : قطعة ، قال القاضي : قيل : معناه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله ، وقيل : هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٤٠٥ ) باب من سأل الناس تكثرا ، مسلم ( ١٠٤٠ ) باب كراهة المسألة للناس .

<sup>(</sup>٣) ابن حزيمة ( ٢٣٩١ ) باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما و ليلة و إن كان أخذه للصدقة من غير مسألة جائزا تعليق الألباني "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، صحيح الجامع ( ٦٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) تكثرا: أي: ليُكْثرَ ماله ، لا للاحتياج.

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٠٤١ ) باب كراهة المسألة للناس ، واللفظ له، ابن ماجه ( ١٨٣٨ ) باب من سأل عن ظهر غنى ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٧١٦٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٢٢٤٧٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٧٩٩ ) .

<sup>(</sup>٧) كدوح يكدح بما : الكدوح هي آثار الخدش والأذى .

يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ». (١)

٣٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَة ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ ، لأَنْ يَعْمَدَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَة ، إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيهِ بَابَ فَقْرٍ ، لأَنْ يَعْمَدَ الرَّجُلُ عَلَى خَبلًا إِلَى جَبَلٍ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنهُ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَسأَلَ النَّاسَ مُعْطَى أَوْ مَمْنُوعاً ». (٢)

## قِصَّة فِي التَّوَكُّل عَلَى الله وَالاسْتِغْنَاء عَنِ النَّاس

عَبد الرَّحْمَن بن عَوف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَمَا قَدِمَ الْمَدينَة مُهَاجِراً: آخَى رَسُولُ الله عَلَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْد بن الرَّبِيع الأنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَعَرَضَ عَلَيْهِ سَعْدٌ : أَنْ يُعْطِيَهُ نِصِفَ مَالِهِ ، وَكَانَ مِنْ أَكْثَر الأَنْصَارِ مَالاً. وَأَنْ يُطَلِّقَ إِحْدَى زَوْجَتِيه فَيُزَوِّجَهَا لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ.

فَقَالَ لَهُ : بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلَكِنْ دُلَّنِي عَلَى السُّوق فَدَلَّهُ. وَمَا هِيَ نَتِيجَة هَذَا التَّوَكُّلِ وَالاسْتِغْنَاء؟.

نَتِيجَتُه : كَانَ نَصِيبُ كُلّ امْرَأَة مِنْ نِسَائِهِ ، بَعْدَ مَوْتِهِ مَائَةُ أَلْفِ دِينَار. وَلاَّنَّهُ اسْتَغْنَى وَتَوَكَّلَ عَلَى الله أَغْنَاهُ الله وَجَعَلَهُ مِنْ أَكْثَر الصَّحَابَة مَالاً.

• وَكَمَا قَالَ ﷺ : «..وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله ».

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٦٣٩ ) باب ما تجوز فيه المسألة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٣٧٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

٣٦٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ لَقِيَ عَبِدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوف وَبِهِ وَضَرُ مِنْ خَلُوق (١) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَهْيَم (١) يَا عَبْدَ الرَّحْمَن؟». قَالَ : وَزَنَ الرَّحْمَن؟». قَالَ : وَزَنَ الرَّحْمَن؟». قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «أَوْلِمْ وُلُوْ بِشَاةٍ».

قَالَ أَنَس : لَقَدْ رَأَيْته قُسِمَ لْكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ ، بَعْدِ مَوْتهِ ، مِائَةُ أَلَفِ دِينَار. (٣)

### مَنْ أُعْطِيَ مِنْ غَيرِ مَسأَلَة

٣٦٣. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهِ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْعَطَاءَ ، فَيَقُولُ لَهُ عُمرُ : أَعْطِهِ كَانَ يُعْطِي عُمرَ اللهِ أَفْقَر إِلَيهِ مِنِّي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ (')أَوْ تَصَدَّقُ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنْ اللهِ عَلَيْ أَمُسُولُ اللهِ عَلَيْ : «خُذْهُ وَمَالاً فَلا بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِف (')وَلاَ سَائِلٍ ، فَخُذْهُ وَمَالاً فَلا ثَتْبِعُهُ نَفْسَكَ ». قَالَ سَالِمٌ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمرَ لا يَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً ، وَلاَ يَرُدُّ شَيْئاً أُعْطِيهُ. (٢)

٣٦٤. عَنْ خَالِد بْنِ عُدَيٍّ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ

<sup>(</sup>١) وبه وضر من خلوق : به وضر : أي : به لطخا ، والخلوق : نوعا من الطيب ، وقيل : الزعفران .

<sup>(</sup>٢) مهيم : كلمه يستفهم بها ، معناها : ما حالك وما شأنك .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٥٦٩ ) باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار ، أحمد ( ١٢٧٠٨ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) فتموله: أي: أجعله لك مالا.

<sup>(</sup>٥) غير مشرف : أي : غير متطلع إليه ، ولا طامع فيه .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٤٠٤ ) باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ، مسلم ( ١٠٤٥) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ، واللفظ له .

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ - مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ وَلاَ إِشْرافِ نَفْسٍ - فَلْيَقْبَلْهُ وَلاَ يَرُدَّهُ». (١)

٣٦٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مِنْ هَذَا الْمَال شَيْئًا مِنْ غَيرِ أَنْ يَسْأَلُهُ ، فَلْيَقْبُلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ». (٢)

### مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَنَعَ سَائِلَهُ

٣٦٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ اسْتَعَاذَ وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللهِ فَأَعْطُوه». (٣)

٣٦٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ؟ رَجُلُّ مُعْتَزِلُّ رَجُلُّ مُعْتَزِلُ مُعْتَزِلُ مُمْسَكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ؟ رَجُلُ مُعْتَزِلُ فِي مَعْتَزِلُ فَي عُنَيْمَةً لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيها ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلُ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلاَ فِي غُنَيْمَةً لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ فِيها ، أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلُ يُسْأَلُ بِاللَّهِ وَلاَ يُعْطِي بِهِ». (3)

٣٦٨. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: «مَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وُمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وُمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ تُمَّ مَنْ عَمْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وُمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلْعُونٌ مَنْ سُئِلَهُ ، مَا لَمْ يَسأَلُ هُجْراً (٥) «(٦)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٥٠٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٧٩٠٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٩٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٥١٠٨ ) باب في الرجل يستعيذ من الرجل ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٦٥٢ ) باب ما جاء أي : الناس خير ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) هجرا : أي : ما لم يسأل أمرا قبيحا لا يليق ، ويحتمل أنه أراد ما لم يسأل سؤالا قبيحا بكلام قبيح .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٨٣٧٨ ) ، الدعاء للطبراني ( ١٩٩٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٨٩٠ ) .

# فَضْلُ مَنْ أَرَاد الصَّدَقَة وَلَمْ يَسْتَطِع لِفَقْرِه

٣٦٩. عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَ ، وَأُحَدِّنُكُمْ حَدِيثاً فَاحفظُوهُ ﴿ قَالَ : ﴿ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدُ مِنْ صَدَقَة ، وَلاَ ظُلَمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عَزَّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا ، إِلاَّ زَادَهُ اللهُ عَزَّا ، وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسَأَلَة إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيه بَابَ فَقْرٍ أَوْ كَلَمَةً نَحْوَهَا ، وَأُحَدِّنُكُمْ حَدِيثاً فَاحُفظُوهُ ﴿ . قَالَ : ﴿ إِنَّمَا الدُّنْيَا لا رُبْعَة نَفَرٍ ، عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَّقِي فِيه رَبَّهُ ، وَيَعْلَمُ لله فيه حَقًا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَلَما فَهُو اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الله عَنْم عَلَم الله عَنْم عَلَم الله عَلَي عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلْول اللهُ عَلَم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلْمَ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَم الله عَلْم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله الله عَلَم الله عَلَم الله عَلْم الله عَلَم الله المُع الله عَلَم الله الله المَا الله المُعَلَم الله المَا الله المَا الله المُع الله

#### فَضْل صَدَقَة الْمَاء

٣٧٠. عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلِيُّ : «سَقْيُ الْمَاءِ». (٢)

#### فَضْل النَّفَقَة عَلَى الأَهْل والْقَرَابَة

٣٧١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ : «دينَارُ أَنْفَقْتَهُ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٣٢٥ ) باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٣٦٦٥ ) ، ابن ماجه ( ٣٦٨٤ ) باب فضل صدقة الماء ، تعليق الألباني "حسن".

فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَة، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِين، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». (١) وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». (١) (صحيح)

٣٧٢. عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ دِينَارِ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدينَارُ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدينَارُ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدينَارُ يُنْفِقُهُ عَلَى عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ».

قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: أَبُو قِلاَبَةَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ، يَعِفَّهُمْ أَوْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِهِ، وَيُغْنِيهِمْ. (٢) (صحيح)

#### فَصْل

• قَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّفَقَة فِي سَبِيلِ اللهِ أَنَّهَا تُضَاعَفُ إِلَى سَبعِ مِئَة ضِعفٍ فَقَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُ مِئَةِ ضِعْفٍ». (٣) (صحيح)

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَجْرُ النَّفَقَة عَلَى الأَهْلِ أَعْظَمُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

\*\*\*\*

٣٧٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْمُ يَقُولُ : «مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُو صَدَقَةٌ». ('')

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ٩٩٥ ) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم ، أحمد ( ١٠١٢٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير مزاحم بن زفر فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٩٩٤ ) الباب السابق ، الترمذي ( ١٩٦٦ ) باب ما جاء في النفقة على الأهل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٦٢٥ ) باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٧٦٥٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٥٠ ) ، الصحيحة ( ١٠٢٤ ) .

٣٧٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْراً فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ». (١) (صحيح)

٣٧٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». (٢)

٣٧٦. وَعَنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبسُوا ، فِي غَيْرِ مَخِيْلَةٍ وَلاَ سَرَف ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتهُ عَبْدِهِ». (٣)

٣٧٧. عَنِ الْحَسَن قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلِي اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلِي اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى

٣٧٨. عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَدَمْتُ الْمَدينَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ : «يَدُ الْمُعْطِي الْعُليَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أُمَّكَ وَأَبْدَكُ وَأَخْلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ وَأَخَلَكَ أَدْنَاكَ ». (صحيح)

٣٧٩. عَنْ أَبِي أَثُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِي اللهُ عَنْهُ قَالَ الصَّدَقَةِ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٨٢٢ ) باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٨١٩ ) باب ما جاء أن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٦٧٠٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) الزهد لأحمد بن حنبل ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٢٥٣٢ ) باب أيتهما اليد العليا ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٣٣٣٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح".

الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ<sup>(١)</sup>». (٢)

٣٨٠. عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». (")

(صحيح)

### فَضْل الْمَرْأَة الْمُنْفِقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

٣٨١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا غَيرَ مُفْسِدَة (١٠ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا الْفَقَتُ ، وَلَلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ (٥) مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقَصَ مَنْ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ». (٦) أُجُورِهِمْ شَيْئاً ». (٦)

٣٨٢. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتُهَا غَيرَ مُفْسِدَة ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ، وَلِزَوجِهَا أَجْرَهُ بِمَا كَسَبَ ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعضٍ شَيْئاً ﴾. (٧) (صحيح)

<sup>(</sup>١) الكاشح: العدوُّ الذي يضمر عداوته ، والرحم : اسم حامع لجميع الأقارب .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٣٥٧٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ابن خزيمة ( ٢٣٨٦ ) باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٢٥٨٢ ) الصدقة على القرابة ، ابن ماجه ( ١٨٤٤ ) باب فضل الصدقة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) غير مفسدة : أي : غير مسرفة في التصدق .

<sup>(</sup>٥) وللخازن مثل ذلك : معنى ذلك أن المشارك في الطاعة مشارك في الأجر ، ومعنى المشاركة أن له أجرا كما لصاحبه .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٧٢) باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة ، مسلم ( ١٠٢٤) باب أجر الحازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٥٩ ) باب من أمر خادمه بالصدقة و لم يناول بنفسه ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٢٤ ) الباب السابق .

### فَضْل مَنْ أَنْفَقَتْ منْ غَير إذْنه

٣٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: ﴿إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرَأَةُ مَنْ كَسْبِ زَوْجِهَا ، عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ». (١)

### فَضْل صَدَقَة السِّرّ

٣٨٤. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمرِ ، وَفِعلُ الْمَعْرُوف يَقِي السِّرِّ تُطْفِئ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمرِ ، وَفِعلُ الْمَعْرُوف يَقِي السِّرِعَ السُّوءِ (٢) . (٣)

### فَضْل الصَّدَقَة عَن الْمَيِّت

٣٨٥. عَنْ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنه أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي اللهِ اللهِ إِنَّ أُمِّي اللهِ إِنَّ أُمِنِي اللهُ إِنَّ أُمِنْ اللهِ إِنَّ أُمِّي اللهِ إِنَّالَ اللهِ إِنَّ أُمِّ أُمِّي اللهِ إِنَّ أُمِّي اللهِ إِنَّ أُمِنْ اللهِ إِنَّ أُمِنْ إِنَّ الللهِ إِنِّ أُمِنْ إِنِّ الللهِ إِنَّ أُمِنْ الللهِ إِنِّ أُمِنْ أُمِنِي الللهِ إِنِّ الللهِ إِنِّ أُمِنْ الللهِ إِنِّ أُمِنِ الللهِ إِنِّ أُمِنْ الللهِ إِنِّ أُمِنْ الللهِ إِنِّ الللهِ إِنِّ الللهِ إِنِي الللهِ إِنِي الللهِ إِنِي الللهِ إِنِي الللهِ إِنِي اللللهِ إِنْ الللهِ اللهِ إِنْ الللهِ الللهِ الللهِ إِنِي الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ الللهِ الللهِل

٣٨٦. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً ﴿ فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٥٠٤٥ ) باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٢٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) مصارع السوء : هو كل منظر وحال يكره أن يصيبه في نفسه وأهله ومن ذلك موته في حال يكرهها احتراق مترلة .. الخ .

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ٣٤٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٨٠٦١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٩٦١ ) ، الصحيحة ( ٢٦١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) إنه لو كان مسلما : أي : والدهم المتوفى ، وهذا الحديث له قصه وهي "أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال :حتى أسأل رسول الله على النبي الله فقال : يارسول الله إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه ؟ فقال فلا كر الحديث .

#### فَضْل الْقَرض

٣٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَنْزِلُ اللهُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ – أَوْ لَثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ – فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ – أَوْ لَثُلُثِ اللَّيْلِ الآخِرِ – فَيَقُولُ : مَنْ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ، أَوْ يَسْأَلُنِي فَأَعْطِيَةُ ، ثَمَّ يَبْسُطُ يَدَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوم (٢) وَلاَ ظَلُومٍ ». (٣)

٣٨٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبُوابِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبُولَ ! اللَّهُمَّ أَبُوابِ الْجَنَّة يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَبُوابِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ

٣٨٩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «دَحَلَ رَحُلُ الْجَنَّة ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ رَجُلُ الْجَنَّة ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ رَجُلُ الْجَنَّة ، فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَة عَشَر ». (٥)

٣٩٠. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَينِ ، إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (٢)». (٧)

<sup>(</sup>١) أُبو داود ( ٢٨٨٣ ) باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) غير عدوم : وفي رواية عديم ، أي : غير فقير .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٥٨ ) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٣٢٣ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٧٩٧٦ ) ، شعب الإيمان ( ٣٥٦٤ )، تعليق الألباني "حسن"، الترغيب والترهيب ( ٩٠٠ )، الصحيحة ( ٣٤٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) كصدقتها مرة : يُفَسَّر هذا الحديث الذي بعده وهو قوله ﷺ :«إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة». والمعنى أنه لو أقرض رجلا ألف ريال ثم أعاده إليه ثم أقرضه مرة أخرى – أي : الألف – فكأنه تصدق بألف ريال .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٢٤٣٠ ) باب القرض ، تعليق الألباني "حسن".

٣٩١. وَعَنِهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطْرِ الصَّدَقَةِ». (١)

٣٩٢. عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَنَحَ (٢) مَنِيحَةَ لَبَنٍ (٣) أُو وَرِقٍ (٤) أُو هَدَى زُقَاقاً (٥) كَانَ لَهُ مِثلَ عِتقِ رَقَبَةٍ ». (٦)

#### فَضْل الْوَفَاء بالدَّيْن

٣٩٣. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَنَقُرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالُ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : «بَارَكَ قَالَ : اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ عَلِيٌّ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالُ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلُفِ الْحَمْدُ (٧) وَالأَدَاءُ». (٨) (صحيح)

٣٩٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ..: «إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الْمُوَقُّونَ الْمُطَيَّبُونَ (٩٠)». (١٠)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٣٩١١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) من منح : أي : أعطى .

<sup>(</sup>٣) منيحة : هي الناقة يعطيها الرجل ليشربوا لبنها وينتفعوا من وبرها مدة ثم يردوها إليه ، وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه : منيحة .

<sup>(</sup>٤) أو ورق : منيحة الورق إقراض الدراهم .

<sup>(</sup>٥) هدى زقاقا : الزقاق الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ١٩٥٧ ) باب ما جاء في المنحة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) الحمد: هو حمد المقترض للمقرض والثناء عليه.

<sup>(</sup>٨) النسائي ( ٤٦٨٣ ) الاستقراض ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٩) المطيبون : هم المؤدون للحقوق .

<sup>(</sup>١٠) حلية الأولياء (١٠/ ٢٩٠) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٢٠٦٢) .

٣٩٥. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرِمَةِ دَمِهِ». (١)

٣٩٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «مَطْلُ (٢) اللهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (٣)». (٤) الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ (٣)». (٤)

٣٩٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً (٥)». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ مِنَّا مِثْلَ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ وَأَنْ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: «أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ عَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً». (٧)

١/٣٩٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلِي سِنُّ (^) مِنْ الإِبلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ : «أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنَّا فَوْقَهَا

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ۲۲۲۲ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح" ، حلية الأولياء ( ۳۳٤/۷ ) واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ۳۱٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مطل الغني : المطل هو : منع قضاء ما استحق أداؤه ، فإذا كان يستطيع السداد فماطله فهو ظلم .

<sup>(</sup>٣) إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع : أي : إذا أُحِيْلَ بالدين الذي له على مليء أي : ( غَنِي ) فَلْيَحْتَل ، كأن يقول لصاحب الدين : إن لي مالا عند فلان بقدر دينك فخذه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢١٦٦ ) باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة ، مسلم ( ١٥٦٤ ) باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي .

<sup>(</sup>٥) لصاحب الحق مقالا : أي : صولة الطلب وقوة الحجة .

<sup>(</sup>٦) سن مثل سنه : أي : أعطوه بعير سنه مثل سن بعيره ، والقصه جائت مفصله عند والترمذي وغيره من طريق أبي رافع قال : استسلف رسول الله على بكرا فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع : فأمرني رسول الله على أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال رسول الله على " أعطه إياه فإن خيرا الناس أحسنهم قضاء".

<sup>(</sup>۷) متفق عليه ، البخاري ( ۲۱۸۳ ) باب الوكالة في قضاء الديون ، واللفظ له ، مسلم ( ١٦٠١ ) باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه و "خيركم أحسنكم قضاء" .

<sup>(</sup>٨) سن من الإبل: أي: جملا له سن معين.

فَقَالَ : «أَعْطُوهُ». فَقَالَ : أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهُ بِكَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». ((صحيح)

#### مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَين

٣٩٨. عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَنَازَةٍ، فَقَالَ: وَأَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلانِ أَحَدُمُ، تَلاثاً، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلاناً للمُ أُنُوِّةٌ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلاناً للمَرَّتَيْنِ الأُولَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ، إِنَّ فُلاناً للهُ أُنُوِّةً مِنْهُمْ - مَاتَ مَأْسُوراً (٢) بِدَيْنِهِ (٣)

٣٩٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نَفْسُ اللهُ عَنْهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٢١٨٢ ) باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٠١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) مأسورا : أي : محبوس عما كان يستحقه من النعيم ، لا يحكم له بنجاة ولا هلاك حتى يقضى دينه كما في الحديث الأتي : «نفس المؤمن معلقه بدينه».

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٤٦٨٥ ) التغليظ في الدين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) محبوس عن الجنة : لأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة بعد الموت كما قال ﷺ عندما سألته أم هانئ أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ قال ﷺ : «تكون النسم طيرا تعلق بالشجر ، حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في حسدها». والحديث صحيح وسيأتي إن شاء الله في باب "أرواح المؤمنين في البرزخ أين تكون" ويلى هذا الباب أقوال للعلماء عن هذه المسأله .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٠٢٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين" ، الصحيحة ( ٣٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٢٠١٣٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين ".

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ١٠٧٨ ) باب ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه ، تعليق الألباني "صحيح".

### الوَفَاء بأَجْرِ الأُجَرَاء

٠٠٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَعْطُوا الأَجيرَ أَجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَجفَّ عَرَقهُ». (١) (صحيح)

٤٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ :«قَالَ اللهُ : ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنهُ ، وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَاسْتَوفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ<sub>»</sub>. (٢) (صحيح)

٢٠٤٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَي قَالَ : ﴿إِنَّ أَعْظَمَ الَّذُنوب عَنْدَ الله : رَجُل تَزَوَّج امْرَأَة فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مَنْهَا ، طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلُ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بُأُجْرَتِهِ، وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ۗ. (حسن

#### وَفَاءِ الْعَامِلِ بِعَمَلِهِ

٤٠٣. عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْبِ الْجُرِمِي قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي كُلَيْبِ أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ أَبِيه جَنَازَة شَهِدَهَا رَسُولُ الله ﷺ وَأَنَا غُلاَمٌ أَعْقلُ وَأَفْهَمُ ، فَانْتَهَى بالْجَنَازَة إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يمكن لَهَا ، قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ : «سَوّوا لَحْدَ هَذَا». حَتَّى ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ سُنَّة ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِم فَقَالَ :«أَمَا إِنَّ هَذَا لاَ يَنْفَعُ الْمَيِّتَ وَلاَ يَضُرُّهُ ، وَلَكنَّ الله يُحبُّ منَ الْعَامل إذَا عَملَ أَنْ يُحْسن». (١) (حسن)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٤٤٣ ) باب أجر الأجراء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢١٥٠ ) باب إثم من منع أجر الأجير .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢٧٤٣ ) كتاب النكاح ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (١٥٦٧) ، الصحيحة (٩٩٩).

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٥٣١٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٨٩١ ) ، الصحيحة ( ١١١٣ ) .

## مَا جَاءَ فِيمَن أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ سَدَادَهَا فَعَجِزَ

عَنْ مَيْمُونَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ نَبِيِّي وَخَلِيْلِي عَلِي يَقُولُ: هَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْناً ، يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ مَنْهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ ، إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥٠٤. وعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ ادَّانَ دَيْنًا يَنْوِي قَضَاءَهُ، أَدَّى اللهُ عَنْهُ (٢) يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣)

٢٠٠٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْناً، ثُمَّ جَهِدَ فِي قَضَائِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَأَنَا وَلِيُّهُ ». (٤) (صحيح)

١٤٠٧ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهُ تَعَالَى مَعَ الدَّائِن حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيمَا يَكْرَهُ اللهُ ». (٥) (صحيح)

## دُعَاء به يُقْضَى الدَّيْن

٨٠٤. عَنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَباً (٦) جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجِزْتُ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٤٠٨ ) باب من أدان دينا وهو ينوي قضاءه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أدى الله عنه : أي : إن لم يستطع الوفاء في الدنيا ، أرضى الله تعالى غريمه في الآخرة .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٠٤٩ ) صحيح الجامع ( ١٩٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٤٤٩٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الدارمي ( ٢٥٩٥ ) باب في الدائن معان ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده جيد" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) مكاتبا : هو العبد إذا أراد أن يشتري نفسه من سيده يتكاتب معه على ثمن معين فيدفعه له فيعتقه ، يسمى مكاتبا .

عَنْ مُكَاتَبَتِي ، فَأَعِنِّي قَالَ : أَلاَّ أُعَلِّمُكَ كَلَمَاتٍ عَلَّمَنِيْهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لَوْ كَانَ عَنْ مُكَاتَبَتِي ، فَأَعِنِي بِحَلالِكَ عَنْ عَلْيُكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ (')دَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ : «قُلْ : اللَّهُمَّ! اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ ('حَيْناً أَدَّاهُ اللهُ عَنْكَ قَالَ : «قُلْ : اللَّهُمَّ! اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». ('')

مَا جَاءَ فِيمَن أَخَذَ أَمْوُالَ النَّاسِ وَلاَ يُرِيدُ سَدَادَهَا

النَّاس يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا ، أَتْلَفَهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ : «مَنْ أَخَذَ أَمْوَال اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ (٣)

٠١٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمُوُالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَرْفُولَ النَّاسِ يُرِيدُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ». (°) (صحيح)

١١١. عَنْ صُهَيْب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا رَجلٍ يَاللهُ عَنْهُ وَمُنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَيُّمَا رَجلٍ يَدِينُ دَينًا وهُوَ مُحْمِعٌ أَنْ لاَ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ ، لَقِيَ اللهَ سَارِقاً». (٦)

١١٢. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ دِينَارٌ أَوْ دِرهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرهَمٌ». (٧) (صحيح) وعَلَيهِ دِينَارٌ أَوْ دِرهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلاَ دِرهَمٌ». (٧) (صحيح) ٤١٣. وَعَنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الدَّيْنُ دَيْنَانِ فَمَنْ

<sup>(</sup>١) صير : قال أبو العلا المبارك فوري في كتابه تحفة الأحوذي : هو حبل لِطّيِّي .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٥٦٣ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٤١١ ) باب من أدان دينا لم ينو قضاءه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أدى الله عنه : أي : يسر له وأعانه ، وإن لم يستطع الوفاء في الدنيا أرضى غريمه في الآخرة .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٢٢٥٧ ) باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢٤١٠ ) باب من أدان دينا لم ينوي قضاءه ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٢٤١٤ ) باب التشديد في الدين ، تعليق الألباني "صحيح".

مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلاَ يَنْوِي قَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُوْعِي فَضَاءَهُ فَذَاكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ ، لَيْسَ يَوْمَئِذَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ». (١)

رَسُولِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ رَاْحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِه ، ثُمَّ قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِه ، ثُمَّ قَالَ : رَسُولِ اللهِ عَلَى جَبْهَتِه ، ثُمَّ قَالَ : (سَبُحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْديد». فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ : (سَبُحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْديدُ الَّذي نُزِّلَ؟ فَقَالَ : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده ! لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فَي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ ، مَا دَخَلَ الْجَنَّة حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ». (٢)

## فَضْلُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً

٥١٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَسَّرَ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهِ عَلْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة». (٣)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَجِي النَّيْسِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَحَبَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَحُبَّ اللهُ فِي ظِلِّهِ ، فَلْيُنْظِرِ مُعْسِراً أَوْ لِيَضَعَ لَهُ». (٤)

٤١٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَنْظُرَ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (٢٤١٤) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٣٤١٨) .

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٤٦٨٤ ) التغليظ في الدين ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٤١٧ ) باب إنظار المعسر ، ابن حبان ( ٤٦٨٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وإسناده حسن".

<sup>&</sup>quot;. سحيح الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح". الباب البابي الباب البابي "صحيح".

مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ (١) أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ الْقِيَامَة ». (٢)

٤١٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ». (٣) (صحيح)

١٩ ٤ . عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ نَفُسَ عَنْ غَرِيْمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١)

٤٢٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ ( ) يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالْيَنفِّس ( ) عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَع عَنْهُ ». ( ) (صحيح ) يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ ( ) يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَالْيُنفِّس ( ) عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَع عَنْهُ ». ( )

الله عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ (وَوَضَعَ الله عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَيَّهِ) وَسَمْعُ أُذُنِيَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلَبِي هَذَا (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى مَنَاطِ وَسُبَعَيْه عَلَى عَيْنَيْهِ) وَسَمْعُ أُذُنِيَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلَبِي هَذَا (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ) رَسُولَ الله عَيْنَهُ أَذُنيَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا (وَأَشَارَ بِيدِهِ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ) رَسُولَ الله عَيْنَهُ أَظُلَهُ الله فِي قُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ الله فِي ظُلِّهِ». (٨)

٤٢٢. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ

<sup>(</sup>١) أو وضع له : أي : ترك له شيئا مما له عليه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٨٦٩٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٣٠٦ ) باب ما جاء في انظار المعسر والرفق به ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( 17717 ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) كرب: هو الغم الذي يأخذ بالنفس.

<sup>(</sup>٦) فلينفس : أي : يمد ويؤخر المطالبة ، وقيل : يفرج عنه .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ١٥٦٣ ) باب فضل إنظار المعسر .

 <sup>(</sup>٨) مسلم ( ٣٠٠٦ ) باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ، ابن حبان ( ٥٠٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ،
 تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

رُوحَ رَجُلِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَقَالُوا : أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئاً؟ قَالَ : لا ، قَالُوا : تَذَكَّرْ ، قَالَ : كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ ، فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّزُوا (١)عَنِ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ » (٣) الله عَزَّ وَجَلَّ : تَجَوَّزُوا عَنْهُ » (٣)

وَفِي لَفْظِ «نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ». (١) منه مَا جَاءَ فِي أَنَّ عِوَض الله تَعَالى يَتَجَدَّد كُلَّ يَوم للْمُنْظر

رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتَهُ يَقُولُ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهِ (٢) صَدَقَة». قَالَ : ثُمَّ سَمِعْتُكَ يَا سَمِعْتُكَ يَا سَمِعْتُكَ يَا سَمِعْتُكَ تَقُولُ : سَمَعْتُكُ تَقُولُ : رَمَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهِ صَدَقَة». ثُمَّ سَمِعْتُكُ تَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَهِ صَدَقَة». ثُمَّ سَمِعْتُكُ تَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَثْلَهِ صَدَقَة ». ثُمَّ سَمِعْتُكُ تَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَثْلَهُ مِكُلِّ يَوْمٍ مَذَلَة قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بَعُلِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَذَلَة وَبُلَ أَنْ يَحِلَّ بَعُلِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَذَلَة وَبُلَ أَنْ يَحِلَّ بَعُلِ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَذَلَة وَبُلَ أَنْ يَحِلَّ بَعُلِ اللهِ عَلَى اللهِ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَثَلَيْهِ صَدَقَة قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ بَعُلِ مَنْ أَنْظُرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مَثَلَيْهِ صَدَقَة». قَالَ : «لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَة قَبْلَ أَنْ يَحِلَ لَا لَهُ بَكُلِ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثَلَيْهِ صَدَقَة ». قَالَ : «لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَة قَبْلَ أَنْ يَحِلَ لَا لَهُ بَعُلُو اللهُ عَلَا يَوْمٍ مَكَلِّ يَوْمٍ مَثَلَهُ وَالَ اللهُ إِلَا لَهُ بَكُلُ لَعُلُو اللّهُ بَكُلُ لَعُولُ اللّهُ بَكُلُ لِي فَوْمٍ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) يتحوَّزوا : التجوَّز والتجاوز بمعنى واحد كما في رواية البخاري ، والمعنى السماحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير .

<sup>(</sup>٢) الموسر : اختلف العلماء في حد الموسر فقيل : من عنده مؤنته ومؤنه من تلزمه نفقته ، وقال : الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق من عنده خمسون درهما أو قيمتها .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٩٧١ ) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف ، مسلم ( ١٥٦٠ ) باب فضل من أنظر المعسر ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٥٦١ ) الباب السابق ، الترمذي ( ١٣٠٧ ) باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مثله : أي : مثل المبلغ الذي أقرض .

<sup>(</sup>٦) مثليه : أي : مثل المبلغ الذي أقرض لهذا المعسر مرتين ، فمثلا لو أقرض : شخصا ألف ريال لمدة شهر ، فله كل يوم ثواب ألف ريال لمدة شهر ، فله كل يوم ثواب ألفين ريال إلى أن يواب ألف ريال ، حتى ينقضي الشهر فإذا انقضا الشهر و لم يسدده وصبر عليه فله كل يوم ثواب ألفين ريال إلى أن يسدده، مهما طالت المدة . والله تعالى أعلم ، وقال السبكي : وزع أجره على الأيام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها ، وسره ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر مع تشوق القلب لماله فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا .

<sup>(</sup>٧) قبل أن يحل : أي : قبل أن يأتي يوم السداد .

الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَة». (١)

كَلِّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «مَنْ أَنْظَرَ مَدْيُوناً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ اللهِ وَزْنَ أُحُدٍ مَا لَمْ يُطَالِبُهُ». (٢)

# فَضْل مَنْ كَانَ عَيْشَهُ كَفَافًا

٥٢٤. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (صحيح) (مُو بَي للإِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا (عُو قَنَعَ». (٥)

قَالَ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ عِنْهُ . أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ وَقَنَّعَهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَا عَلَا عُلْهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَا

١٤٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ! اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللَّهُمَّ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً (٧) . (٨)

٤٢٨. عَنْ الْحَسَن قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :«خَيرُ الرِّزقِ الْكَفَافُ ،

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢٣٠٩٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن بريدة فمن رجال مسلم" تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٩٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) التذكرة (صـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) طوبي : أي : هنيئا له .

<sup>(</sup>٤) كفافا : الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٣٤٩ ) باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ١٠٥٤ ) باب في الكفاف والقناعة ، الترمذي ( ٢٣٤٨ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) قوتا : قيل ما يسد حاجتهم من طعام وشراب ولباس ونحو ذلك ، وقيل : هو ما يسد الرمق .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ٦٠٩٥ ) باب كيف كان عيش النبي ﷺ وأصحابه وتخليهم عن الدنيا ، مسلم ( ١٠٥٥ ) باب في الكفاف والقناعة ، واللفظ له .

اللَّهُمَّ اجْعَل رِزْقَ آل مُحَمَّد كَفَافاً». (١)

وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ النَّاسُ! قَطُّ إِلاَّ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ ، مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى ، وَلاَ غَرَبَتْ إِلاَّ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (٢) (صحيح) مَلكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا ، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (٢)

٤٣٠. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مِحْصِنِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : هَنْ مُعْدُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ (٣) مُعَافَى فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ (٤٠٠ لَهُ الدُّنْيَا». (٥)

## فَضْل الْفَقْر

٣١٤. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لاَّحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». (٦)

كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَخْرُجُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكِيَّةُ (٧) فَيَقُولُ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ

<sup>(</sup>١) الزهد لوكيع ( ١١١) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٢٧٥ ) ، الصحيحة ( ١٨٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٣١٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) في سربه : المشهور كسر السين أي : في نفسه ، وقيل : السرب الجماعة فالمعنى : في أهله وعياله ، وقيل : بفتح السين أي : في مسلكه وطريقه ، وقيل : بفتحتين أي : في بيته .

<sup>(</sup>٤) حيزت : جمعت .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٣٤٦ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٧٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٧) الحوتكية: عمامة يتعمم بها الأعراب.

عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ وَلَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ». (١)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُم عَقَبَةً كَؤوداً (٢) ، لاَ يَنْجُو مَنْهَا إِلاَّ كُلُّ مُخفًّ (٣)». (٤)

٤٣٤. عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قُلْتُ لَهُ مَا لَكَ لاَ تَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ فَلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : مَا لَكَ لاَ تَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ فَلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَوُوداً ، لاَ يَجُوزُهَا الْمُثَقِلُونَ (٥)». فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَتَحَفَّفَ اللهُ عَقَبَةً كَوُوداً ، لاَ يَجُوزُهَا الْمُثَقِلُونَ (٥)». فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَتَحَفَّفَ لَتَلْكَ الْعَقَبَة. (١)

١/٤٣٤. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: لأبِي الدَّرْدَاءِ: أَلاَ تَبْتَغِي الرَّحْلُ اللهِ يَقُولُ: لأَضْيَافِهِم ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لأَضْيَافِهِم أَفَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لأَضْيَافِهِم أَوَنَّهَ اللهِ يَقُولُ: لللهَ يَعُولُ اللهِ يَقُولُ: لِللّهَ اللهُ اللهُ

<sup>. (</sup> ۱۲۲۰۱ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ۱۷۲۰۱ ) . ممد ( ۱ محد ( ۱۷۲۰۱ ) .

<sup>(</sup>٢) عقبة كؤود : أي : يصعب لها الصعود .

<sup>(</sup>٣) مخف : قال الألباني في الصحيحة ( ٢٤٨٠ ) "أي : من الذنوب وما يؤدي إليها ، وفي النهاية : يقال أخف الرجل فهو مخف وخف وخف وخف وخف إذا خفت حاله ودابته ، وإذا كان قليل الثقل يريد به المخف من الذنوب وأسباب الدنيا وعلقها" انتهى كلامه ، ولكن قول أم الدرداء في الحديث الآتي لأبي الدرداء : مالك لاتطلب ما يطلب فلان وفلان ، وامتناع أبي الدرداء عن السؤال ، هذا يؤيد أن المخف من تخفف من متاع الدنيا وعلقها وفي بعض الروايات قال على " إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول". ولكن إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٦٩٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٤٨٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣١٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) المثقلون : هو نظير لقوله ﷺ «المكثرون» فهناك وصفهم بألهم مكثرون وهنا بألهم مثقلون .

<sup>(</sup>٦) شعب الإيمان ( ٢٠٤٠٩ ) الصحيحة ( ٢٤٨٠ )، الترغيب والترهيب (٣١٧٧ )، تعليق الألباني "صحيح"، الجامع الصغير ( ٢٠٠١ ).

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ( ٨٧١٣ ) كتب الأهوال ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في

مع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لاَ يُصِيبُ أَحَدُ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ يَصِيبُ أَحَدُ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيْماً». (٢)

١/٤٣٥ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَىٰ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبكُم أُحِبكُم النَّبِيَّ عَلَىٰ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَىٰ فَقَالَ : ﴿فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تَجفَافاً فَإِنَّ أَهْلَ الْبَيت ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ : ﴿الله عَالَ : ﴿فَأَعِدَ لِلْفَقْرِ تَجفَافاً فَإِنَّ اللهَ عَلَى الْأَكْمَة ( ) إِلَى أَسْفَلَهَا ﴿ ( صحيح ) الْفَقْرَ أَسْرَ عُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنا مِنَ السَّيلِ مِنْ أَعْلَى الْأَكْمَة ( ) إِلَى أَسْفَلَهَا ﴿ ( صحيح )

٣٦٦. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنْهُ قَالَ بَلاَء فَأَعِدَّ لَهُ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدَّ لَهُ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدً لَهُ اللهَ عَلَيْ وَمِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدً لَهُ اللهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدًا لَهُ اللهُ عَنْهُ عَالَهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ، وَإِنَّهُ سَيُصِيبُكَ بَلاَء فَأَعِدًا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ يُعِلِي اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ السَّيْنِ عِلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْكُ بَلِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١/٤٣٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلِي اللهُ

التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير (٢٠٠١ ) .

<sup>(</sup>١) يشهد لقول ابن عمر قوله ﷺ إلا تَعَجَّلُوا ثُلثَي أجرهم من الآحرة» ويقصد بذلك السريه التي تغنم ، وأما السريه التي لا تغنم فقال عنهم : «وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». ونص الحديث عن عبدالله بن عمرو : أن رسول الله ﷺ قال "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث ، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم" رواه مسلم. وهذ يدل على أن كثرة نعم الله على عبده في الدنيا سبب لهبوط درجته ، إلا من سخر هذه النعم للآخرة كما قال ﷺ عن الرجل الذي يتصدق "يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل" وقال في حديث آخر "نعم المال الصالح مع الرجل الصالح". وسيأتي الكلام عن هذا الوضوع في "فصل" يلي باب "ما يمنع من الوصول إلى الدرجات العلى".

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٣٤٦٢٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) الأكمة : تل ، وقيل : شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٧٩٤٤ ) كتاب الرقاق ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق الألباني قال بعد أن ذكر قول الحاكم وموافقة الذهبي له ، قال "و أقول إنما هو صحيح فقط ، فإنه من طريق محمد بن غالب : حدثنا عفان ... إلخ ، فإن غالبا ليس من رجال الشيخين ، وإنما عفان ، لكن هذا ليس من شيوخهما إنما يرويان عنه بالواسطة".

<sup>(</sup>٦) فأعد له تحفاف : أي : درعا ، ويريد من ذلك أن يصبر على مرض سيصيبه ، وهذا الحديث جزأ من حديث طويل .

<sup>(</sup>٧) المعجم الأوسط ( ٧١٥٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٧١ ) .

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ، فَقَالَ : «انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ». قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : لأُحبُّكَ فَقَالَ : «انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ». قَالَ : وَاللَّهِ إِنِّي لأُحبُّكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ : «إِنْ كُنْتَ تُحبُّنِي فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحبُّنِي مِنْ السَّيْلِ إِلَى مُنْ يُحبُّنِي مِنْ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ». (١)

٢/٤٣٦. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَاجَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اصْبِرْ أَبَا سَعِيد فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَبَا سَعِيد فَإِنَّ الْفَقْرَ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنْكُمْ أَسْرَعُ مِنْ السَّيْلِ عَلَى الْوَادِي ، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ». (٣) (صحيح) أَسْرَعُ مِنْ السَّيْلِ عَلَى أَعْلَى الْوَادِي ، وَمِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى أَسْفَلِهِ». (٣)

٤٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِحَمْسِ مِائَةٍ عَامٍ». (ئ)

٤٣٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٣٥٠ ) ، فضل الفقر .

<sup>(</sup>٢) هذه الحديث ضعفة الشيخ الألباني رحمه الله ثم تراجع ، والسبب أن للحديث شواهد ذُكِّرَهُ بِمَا أحد طلاب العلم ، فقال "كنت خرجته في " الضعيفة " ( ١٦٨١) قبل الوقوف على هذين الحديثين و يعود الفضل في ذلك إلى أحد طلاب العلم السعوديين جزاه الله خيرا في كتيب له كان أرسله إلى . ثم بلغني أنه توفى فجأة رحمه الله تعالى " انتهى كلامه الصحيحة ( ٢٨٢٧ ) ، ويقصد الألباني بالحديثين حديث أبي ذر ( ١/٤٣٥ ) المتقدم الذي رواه الحاكم ، والثاني عن أنس قال: أتى النبي الله رجل فقال: إني أحبك ، قال "استعد للفاقة" ، واستشهد ايضاً بحديث أبي سعيد المتقدم ( صــ ١٤ ، ٥٠ ) "اصبر أبا سعيد فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع ... " ، وقال في كتاب النصيحة ( صــ ١٤ ، ٥٠ ) "وكنت قديما ضعفته في مقدمة تخريجي لأحاديث «رياض الصالحين» طبعة المكتب الإسلامي وأحلت في بيانه على سلسلة الأحاديث الضعيفة ... ولكني أحمد الله تعالى وأشكره على أن هدايي ووفقني للرجوع عن خطئي وذلك بعد أن يسر لي الوقوف على بعض الشواهد الصحيحة له فبادرت فخرجته وأودعته في المجلد السادس من الصحيحة برقم ( ٢٨٢٧ ) وهو مطبوع بحمد الله تعالى "، وللمزيد من المعلومات راجع حديث رقم ( ٥٠ ) من كتاب تراجعات العلامة الألباني .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١١٣٩٧ ) ، الصحيحة ( ٢٨٢٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٧٩٣٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح" ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٠٧٦ ) .

الْجَنَّة قَبْلَ أَغْنِيَائِهُم بِنِصفِ يَومٍ وَهُوَ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ ». (١)

٤٣٩. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «اثْنَتَانِ يَكْرَهُ هُمَا ابْنُ آدَمَ ، الْمَوتُ وَالْمُوتُ خَيْرٌ لِلمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ أَقَلُّ لِلحِسَابِ». (٢)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الرِّزقَ يَطْلُب الْعَبد كَمَا يَطلُبه الأجَل

٤٤٠ عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ ابْنَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ ابْنَ الْمَوْتِ ، لأَدْرَكَهُ رِزْقَهِ كَمَا يُهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ ، لأَدْرَكَهُ رِزْقَهُ ، كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ ». (حسن )

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : «الرِّزق لَيُطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ مَمَّا يَطْلُبُهُ أَجَلُهُ». (٤)

١٤٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبِ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُه أَجَلُهُ ﴾. (صحيح لغيره)

٤٤٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٌّ فَإِذَا تَمْرَةُ

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٣٥٤) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٣٦٤٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٣٩ ) ، الصحيحة ( ٨١٣ ) .

<sup>. (</sup>  $^{9}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$  -  $^{1}$ 

<sup>(</sup>٤) مسند الشاميين ( ٥٦٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٦٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٣٢٢٧ ) تعليق الألباني "صحيح لغيره" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث قوي"

# عَائِرَةٌ (١) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلِي السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلْلَهُ السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلْمَ السَّبِيُّ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلْمَ السَّبِيُّ عَلْمَ عَلَيْ السَّبِيُّ عَلَيْلِي عَلَيْلِي السَّبِيُّ عَلَيْلِي السَّبِيُّ عَلَيْلِي السَّبِيُّ عَلَيْلِي السَّلِيِّ عَلْمَ السَّلِي عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلَّ عَلْمَ السَّلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلَّ عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلَّ عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلِي عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلَّ عَلَيْلِ عَلْمَ السَّلَّ عَلَيْلِي عَلَيْلًا السَّلَّ عَلَيْلُ عَلْمَ السَّلَّ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ السَّلَّ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلَيْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلْمَ عَلَيْلِي عَلْمَ عَلَيْلِمِ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِكِ عَلْمَ عَلَيْلِ عَلْمَ عَلَيْلِ

\*\*\*\*\*

(١) عائرة : أي : ساقطه على الأرض لا يعرف من صاحبها .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٢٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

#### بَابُ الصِّيَام

#### فضل الصيام

بِعَمَلٍ قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا عَدْلَ لَهُ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! مُرْنِي بِعَمَلٍ بِعَمَلٍ قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا عَدْلَ لَهُ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! مُرْنِي بِعَمَلٍ قَالَ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا عَدْلَ لَهُ». (١)

وَفِي لَفْظ : «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ». (٢)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «كُلُّ عَمَلِ اللهِ عَلَّ : مَلُ عَمْلُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمائَة ضعْف ، قَالَ الله عَزَّ وُجَلَّ : اللهَ عَزَّ وُجَلَّ : إِلاَّ الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهُو َتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ إِلاَّ الصَّوْمَ ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهُو َتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عَنْدَ فَطْرِهِ ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَحُلُوفُ فِيهِ ، أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (٣)

٤٤٥ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا لَهُ الرَّيَّانُ ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ يُقَالُ : أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ مِنْهُ أَحَدٌ اللهِ اللهُ عَنْهُ أَحَدٌ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢٢٢٣ ) ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) النسائي (  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$  ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٥٤ ) باب قول الله تعالى ﴿يريدون أن يبدلوا كلام اللهُ ﴾ ﴿ إنه لقول فصل ﴾ حق ﴿ وما هو بالهزل ﴾ باللعب ، مسلم ( ١٧٩٧ ) باب فضل الصيام ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٩٦ ) باب الريان للصائمين ، واللفظ له ، مسلم ( ١١٥٢ ) باب فضل الصيام .

٤٤٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: إِنَّ الصَّوْمَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ ، وَإِذَا لَقِيَ اللهَ فَجَزَاهُ فَرِحَ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! لَحُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ». (١)

#### فَضْل رَمَضَان

٤٤٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا كَانَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا كَانَ أُوّابُ النَّارِ وَمُلَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْحِنِّ ، وَغُلِّقَتْ أَبُوابُ النَّارِ وَمُنَاد : فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَاد : فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ ، وَيُنَادِي مُنَاد : يَا بَاغِيَ النَّرِ وَفُلِكَ كُلَّ يَا بَاغِيَ النَّرِ وَذَلِكَ كُلَّ يَا بَاغِيَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ يَا بَاغِيَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَهِ ». (٢)

١٤٤٨. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ للهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ للهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنَالُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

#### فَصْل

• أَجْرِ الْعِبَادَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُضَاعَفُ ، وَهُنَاكَ حَدِيثٌ وَلَكِن قَالَ عَنْهُ الشَّيخ الأَلبَانِي رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّهُ مُنْكُر وَهُوَ : «مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِحَصلَة مِنَ الْحَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَيهِ فَرِيْضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ كَانَ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٠٥ ) باب هل يقول إني صائم إذا شتم، مسلم ( ١١٥١ ) باب فضل الصيام ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٦٨٢ ) باب ما جاء في فضل شهر رمضان ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٦٤٣ ) باب ما جاء في فضل شهر رمضان ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

فَرِيضَة فِيمَا سَوَاه ». وَكُونُ هَذَا الْحَديث مُنْكُر لا يَعْنِي أَنَّ أَجْرَ الْعَبَادَة فِي رَمَضَان كَغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ ، وَهُنَاكَ أُدِلَّة عَلَى ذَلِكَ مِنْهَا ، أَنَّ الْعُمْرَة ارْتَقَى تَوْابُهَا فِي رَمَضَان إِلَى أَنْ صَارَتْ تَعْدل حجة ، وَهَذه الَّتِي بَيَّنَهَا رَسُولُ الله عَلَى وَرُبَّمَا تَكُنْ سَائِر الطَّاعَات عَلَى هَذَا الْمقْيَاس ، وَيَكْفِي هَذَا الشَّهر فَضْل نزُول وَرُبَّمَا تَكُنْ سَائِر الطَّاعَات عَلَى هَذَا الْمقْيَاس ، وَيَكْفِي هَذَا الشَّهر فَضْل نزُول الله فَي الْقُرآن فِيه ، ولَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّتِي هِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر ، وكَانَ الرَّسُولُ عَلَى فَضْله. أَجُودُ بِالْخَير مِنَ الرِّيح الْمُرْسَلَة وَهَذَا دَليلٌ عَلَى فَضْله.

### فَضْل العُمْرَة فِي رَمَضَان

عُمْرَةً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا قَالَ : قَالَ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمَا قَالَ : قَالَ مَنْ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ مَا عَلَا اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

١/٤٤٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَمْرَأَة مِنَ ١/٤٤٩ اللهُ ﷺ الأَنْصَارِ : «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟». قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَان<sup>(٢)</sup>فَحَجَّ الأَنْصَارِ : «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟». قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلاَّ نَاضِحَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَإِذَا جَاءَ أَبُو وَلَدَهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِح ، وتَرَكَ لَنَا نَاضِحاً نَنْضِحُ عَلَيْهِ ، قَالَ : «فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمري ، فَإِنَّ عُمْرَةً فيه تَعْدلُ حَجَّةً». (٣)

وَفِي رِوَايَةٍ «فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَان تَقْضِي حَجَّة مَعِي». (١) (صحيح) فَضْل قِيَام رَمَضَانَ وَصِيَامِه

٠٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «مَنْ صَامَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٦٩٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) ناضحان : أي : بعيران نسقي بمما .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٦٩٠ ) باب عمرة في رمضان ، مسلم ( ١٢٥٦ ) باب فضل عمرة في رمضان ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٧٦٤ ) باب حج النساء ، واللفظ له ، مسلم ( ١٢٥٦ ) باب فضل عمرة في رمضان .

رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَاناً (') وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (٢) وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». (٢)

١٥١. عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعْ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ». (")

الاجْتِهَاد فِي الْعَشر الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَان

الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مَا لاَ يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ». (٤) اللهِ عَيْلِيُ يَجْتَهِدُ فِي (عَاثَشُو اللهِ عَيْلِيَ اللهِ عَيْرِهِ». (١)

مع. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْر ، وَعَنْهَا اللّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْر ، أَحْيَا اللَّيْلَ (°) وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ (٢) وَجَدّ (٧) وَشَدَّ الْمئزَرَ». (^)

مَا جَاءَ فِي لَيلَة الْقَدْر

٤٥٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْتَمِسُوهَا

(١) إيمانا واحتسابا : إيمانا أي : تصديقا بأنه حق ، معتقدا فضيلته ، احتسابا : أن يريد بهذا الصيام وجه الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٠٢ ) باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية ، مسلم ( ٧٦٠ ) باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٨٠٦ ) باب ما جاء في قيام شهر رمضان ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١١٧٥ ) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ، الترمذي ( ٧٩٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها .

<sup>(</sup>٦) وأيقظ أهله: لصلاة الليل.

<sup>(</sup>٧) وجد وشد المئزر : أي : جد في العبادة زيادة على العادة ، وشد المئزر : كناية عن اعتزال النساء .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ١٩٢٠ ) باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ، مسلم ( ١١٧٤ ) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ، واللفظ له .

فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلاَ يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي». (١)

٥٥٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (صحیح) (مَحَرَّوْهَا لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ». (٢)

٢٥٦. عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ الْقَدْرِ التَّمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ لَيْكَ عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «التَّمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ لَكَانَةً سَبِعٍ وَعِشْرَينَ». (صحيح)

٧٥٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «التَمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ اللهِ ﷺ : «التَمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ صحيح) الحِر لَيلَة ». (\*)

أَوْصَافُ لَيلَةُ الْقَدْرِ وَأَنَّ الْمَلائكَة تَكُونُ أَكْثَرَ منْ عَدَد الْحَصَى

١٤٥٨ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ فِي لَيْلَة الْقَدْر: «لَيْلَةُ سَمْحَةٌ طَلقةٌ لاَّ حَارَّة وَلاَ بَارِدَة تُصْبِح شَمْسُها صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَة حَمْرَاء». (صحيح)

٩٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَة السَّابِعَة أَوْ التَّاسِعَة وَعِشْرِينِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلكَ اللَّيْلَة أَكْثَرُ فِي الأرْضِ مِنْ لَيْلَة السَّابِعَة أَوْ التَّاسِعَة وَعِشْرِينِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تِلكَ اللَّيْلَة أَكْثَرُ فِي الأرْضِ مِنْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١١٦٥ ) باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٠٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٨١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٢٤٠ ) .

<sup>. (</sup>۱۲۳۸) ، الكامل في الضعفاء ( $\pi$ /  $\pi$ ) تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( $\pi$ /  $\pi$ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند الطيالسي ( ٢٦٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٤٧٥ )

عَدَد الْحَصَى». (١)

#### فَضْل السَّحُور

السّحُور عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «السّحُور أَكْلهُ بَرَكُهُ فَلاَ تَدَعُوهُ ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ». (٢)

اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (صحيح) «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَر». (محيح)

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَمْرُوا وَلَوْ بِحَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ » . قال مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

السَّحُور عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نِعْمَ السَّحُور لِللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «نِعْمَ السَّحُور لِللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ لَا لَهُ مُونَ التَّمْرُ». (٥)

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءِ وَفِي يَدِهِ إِنَاءِ مَاذَا يَفْعَل

٤٦٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إِذَا سَمِعَ

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة ( ۲۱۹٤ ) باب ذكر كثرة الملائكة في الأرض ليلة القدر ، تعليق الألباني "إسناده حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١١١٠١ ) ، ( ١١٤١٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٠٩٦ ) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ، أبو داود ( ٢٣٤٣ ) باب في توكيد السحور ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٤٦٧ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء (٣ / ٣٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٧٧٢ ) .

أَحَدُكُم النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ». (١) (حسن صحيح)

## فَضْل تَعْجيل الْفطْر

٥٤٠. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفَطْرِهَا النَّجُوم». وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِماً أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفَطْرِهَا النَّجُوم». وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ صَائِماً أُمَرَ رَجُلا فَأُوْفَى عَلَى شَيء فَإِذَا قَالَ: غَابَتِ الشَّمْسُ: أَفْطَرَ. (٢) (صحيح)

كَا كَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ». (٣) مَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ». (٣)

١٤٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجُّلُوا الْفِطْرَ ، عَجِّلُوا الْفِطْرَ فَإِنَّ الْيَهُودَ يُؤَخِّرُونَ». (١)

## مَا جَاءَ فِي فَطُورِ الرَّسُولِ عَلَيْ وَدُعَائِهِ بَعدَه

كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلْي يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتِ فَعَلَى تَمَرَات ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَات فَعَلَى تَمَرَات ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَواتٍ (٥٠ مِنْ مَاء». (٦٠)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٣٥٠ ) باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٥٠١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٥٦ ) باب تعجيل الإفطار ، مسلم ( ١٠٩٨ ) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٦٩٨ ) باب ما جاء في تعجيل الإفطار ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٥) حسا حسوات : أي : شرب ثلاث مرات ، وفي القاموس : حسا زيد المرق شربه شيئا بعد شيء .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٢٣٥٦ ) باب ما يفطر عليه ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

٤٦٩. عَنْ مَروَانِ بْنِ سَالِم رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : رَأَيتُ ابن عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لَحْيَته فَيَقْطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكَفَّ وَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ : (حسن الظَّمَأُ وَابْتَلَتِ العُروُق وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله». (١)

### فَضْل مَنْ فَطَّرَ صَائماً

٤٧٠. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِماً ، كُتِبَ لَهُ مِثْل أَجْرِهِ لا يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيءُ». (٢)

## فَضْل زَكَاة الْفطر

الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ : «فَرَضَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَكَاةً الْفِطْرِ طُهرةً لِللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَالرَّفَثِ ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكَيْنِ ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ طُهرةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثُ ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ». (٣) (حسن)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٣٥٧ ) باب القول عند الإفطار ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٨٠٧ ) باب ما جاء في فضل من فطر صائما ، ابن ماجه ( ١٧٤٦ ) باب في ثواب من فطر صائما ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٨٢٧ ) باب صدقة الفطر ، تعليق الألباني "حسن".

### بَابُ صِيَامِ التَّطُوُع

## فَضْل صِيَام يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَلاَ يَفِرُ إِذَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُمَا وَيُفْطِرُ لَيُومُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُمَا وَيُفْطِرُ لَيُومُا وَيُفْطِرُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمُ الله عَلَيْهُمَا وَيُعْطِرُ لَيُومُا وَيُفْطِرُ لَيُومُا وَيُفْطِرُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَ

## فَضْل صِيَام الاثْنَيْن وَالْخَمِيْس

١٤٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإَثْنَيْنِ وَالْحَمِيس ، فَأُحِبُ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمُ ». (٢)

## فَضْل صيَام ثَلاَثة أَيَّام منْ كُلِّ شَهْر

٤٧٤. عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ». فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ». فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . (٣) كَتَابِهِ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحسنةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ الْيَوْم بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ . (٣)

٥٧٥. عَنْ أَبِي ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «يَا أَبَا ذَرٍّ!

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٦٥ ) باب في كم يقرأ القرآن ، مسلم ( ١١٥٩ ) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم ، الترمذي ( ٧٧٠ ) باب ما جاء في سرد الصوم ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥٦٥ ) باب النهي عن الشحناء والتهاجر ، الترمذي ( ٧٤٧ ) باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٧٦٢ ) باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، تعليق الألباني "صحيح".

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشّهْرِ ثَلاَتْةَ أَيّامٍ ، فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَة وَأَرْبِعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَة ». ( حسن صحيح )

١/٤٧٥. عَنِ ابْنِ مِلْحَانَ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ تَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ». قَالَ : (صحيح)

٧٦٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لاَ يَدَعُ صَومَ أَيَّام الْبِيْضِ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ». (")

## فَضْل صِيام سَتّة أَيّام مِنْ شَوْال

٤٧٧. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». (١)

الله الْحَسنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، الشَّهْرُ بِعَشْرَة أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ سِتَّة أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهَرِ اللهُ عَنْهُ الْحَسنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، الشَّهْرُ بِعَشْرَة أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ سِتَّة أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهَرِ الشَّهَرِ عَشْرَة الشَّهَرِ ، وَصِيَامُ سِتَّة أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهَرِ وَصِيَامُ السَّنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، الشَّهْرُ بِعَشْرَة أَشْهُرٍ ، وَصِيَامُ سِتَّة أَيَّامٍ بَعْدَ الشَّهَرِ وَصِيَامُ السَّنَة بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، الشَّهْرُ بِعَشْرَة إِلَّهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ ا

٤٧٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٧٦١ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢٤٤٩ ) باب في صوم الثلاث من كل شهر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(\*)</sup> المعجم الكبير (  $1777 \cdot )$  ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $1777 \cdot )$  .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١١٦٤ ) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان ، أبو داود ( ٢٤٣٣ ) باب في صوم ستة أيام من شوال ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٣٦٠٧) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح"

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٥٤ / ٨٢ ) ، ابن خزيمة ( ٢١١٥ ) تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٩٤ ) .

أَشْهِرٍ ، وَصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّام بِشَهْرَينِ ، فَذَلِكَ صِيامُ السَّنَةِ». (١)
فَضْل صِيَام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء

٠٤٨٠ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ ، فَقَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ : «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ». (٢)

الله عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ هَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ هَنَ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَة غُفِرَ لَهُ سَنَتَينِ مُتَتَابِعَتَينِ ». (٣)

كَلَّ عَنْ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : «مَا رَأَيْتُ النَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِي يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمَ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ». يَعْنِي صِيَامَ يَوْمِ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلاَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَهَذَا الشَّهْرَ». يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ. (3)

اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ عَنْ رَجُلاً مِنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ أَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّة يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكُلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاء». (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة ( ٢١١٥ ) ، تعليق الأعظمي "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٨٥١ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٠٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١١٦٢ ) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ، أحمد ( ٢٢٦٧٤ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( ٧٥٤٨ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده حيد"، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٠١٢ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٩٠٢ ) باب صيام يوم عاشوراء ، واللفظ له ، مسلم ( ١١٣٢ ) باب صوم يوم عاشوراء.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٩٠٣ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ١١٣٥ ) الباب السابق .

## فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر مُحَرَّم

٤٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: اللهُ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّم». (١) أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّم». (صحيح)

### فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر شَعْبَان

رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُومهُ شَعْبَانَ ، ثُمَّ يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ». (٢) (صحيح) (صحيح)

١٨٦. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! لَمْ أُركَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ، فَأُحِبُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ ، وَهُو شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنِ ، فَأُحِبُ أَنْ يُرْفَعُ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ ». (٣)

١٤٨٧. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلاَّ شَعْبانَ وَرَمَضَانَ». (٤)

## فَضْل الصِّيام فِي الشِّتَاء

٤٨٨. عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْغُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْغَنِيْمَةُ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ١٧٤٢ ) باب صيام أشهر الْحُرُم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢٤٣١ ) باب في صوم شعبان ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٢٣٥٧ ) صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٧٣٦ ) باب ما جاء في وصال شعبان برمضان ، تعليق الألباني "صحيح".

الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». (١)

مَا جَاءَ فِي جَوَاز الصّيام وَلُو مِن نِصف النَّهَار قَبْلَ الزَّوَال للْمُتَطُوع (٢)

٤٨٩. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيًّ النَّبِيُّ عَلِيًّ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا قَالَ: «فَإِنِّي اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا وَاللهُ عِنْدَكُمْ شَيَّءٌ؟». فَقُلنَا: لا ، قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ (٣) فَقَالَ: «أُرِيْنِيه ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً». فَأَكُلَ: (١٠)

مَا جَاءَ فِي جَوَاز إِفْطَار الصَّائِم الْمتَطوع إِذَا أَرَاد

٠٩٠. عَنْ أُمَّ هَانِئ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ اللهُ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «الصَّائِمُ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ شَاءَ أَفْطَر». (٥)

#### فَضْل مَنْ مَاتَ صَائما

١٩١. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ لَهُ بِصِيَامِ وَكُلَ الْجَنَّة». (صحيح)

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٧٩٧ ) باب ما جاء في الصوم في الشتاء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) هذا الجواز للصائم المتطوع أما في صيام الفرض أو القضاء فلا بد من تبييت النية من الليل ، وأيضا يستحب للصائم المتطوع أن يبيت النية .

<sup>(</sup>٣) حيس : الحيس هو : التمر مع السمن والأقط ، وقد يكون بدل الأقط الدقيق . الأقط هو : المضير .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١١٥٤) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٥٧٧٢) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، أبو داود ( ٢٤٥٥) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ١٥٩٩ ) كتاب الصوم ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٨٥٤ ) .

<sup>(</sup>٦) مسند البزار ( ٢٧٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٢٢٤ ) .

٢٩٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَسنَدتُ النَّبِيَّ عَلَيْ إِلَى صَدْرِي ، فَقَالَ : (مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ - قَالَ حَسَن : ابْتِغَاء وَجْهِ اللهِ - خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ صَامَ يَوماً ابْتِغَاء وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ تَصَدَّقَ الْجَنَّة ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاء وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّة ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةِ ابْتِغَاء وَجْهِ اللهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّة ». (١)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢٣٣٧٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٩٨٥ ) ، الصحيحة ( ١٦٤٥ ) .

# بَابُ الْحَج فَضْل مَكَّة

رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفاً عَلَى الْحَزْوَرة (١) فَقَالَ : «وَاللهِ! إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحْبُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحَبُ أَرْضِ اللهِ ، وَأَحْبُ أَرْضِ اللهِ ، وَلَوْلاَ أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ». (٢)

مَا جَاء فِي أَمَانِ مَكَّة وَأَنَّهَا لاَ تُغْزَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة

١٩٤. عَنِ الْحَرِث بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ يَوْمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ يَوْمَ وَعَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ يَوْمَ الْقَيَامَة». (٣) فَتحِ مَكَّة يَقُولُ: «لاَ تُغْزَى هَذِهِ بَعَدَ الْيُومِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة». (٣)

٥٩٥. وَعَنهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتحِ مَكَّةَ: «لاَ تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة». (°)

١٩٦. عَنْ مُطِيع بْنِ الأَسْوَد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: «لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْراً بَعْدَ هذا الْيَوم إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (٦) (صحيح)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ مَكَّة لا يَسْتَحِلُّهَا إِلاَّ أَهْلُهَا

٧ ٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ: «يُبَايَعُ لِرَجُلِ

<sup>(</sup>١) الحزورة : موضع بمكة .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٩٢٥ ) باب في فضل مكة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٦١١ ) باب ما جاء ما قال النبي ﷺ يوم فتح مكة إن هذه لا تغزى بعد اليوم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) بعدها: أي: بعد هذه الغزوة.

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٩٠٤٢) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ١٧٨٢ ) باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح ، واللفظ له ، أحمد ( ١٥٤٤٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيتَ إِلاَّ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ فَلاَ تَسلْ عَنْ هَلَكُةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَةُ ، فَيُحَرِّبُونَهُ خَرَاباً لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبداً ، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ ». (١) الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ ». (١)

كُوبُهُ عَنْ عَبِدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَشْهَدُ بِاللهِ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : أَشْهَدُ بِاللهِ لَسَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «يُحِلُّهَا (٢) وَيَحُلُّ بِهِ (٣) رَجُلُّ مِنْ قُرَيش ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُه بِهُ (٣) رَجُلُ مِنْ قُرَيش ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُه بِدُنُوبِ الثَّقَلِينِ لَوَزَنَتْهَا ». (٤)

### مَا جَاءَ فِي هَدم الْكَعْبَة

١٩٩٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُخَرِّبُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُخَرِّبُ الْكَعْبَة ذُو السَّوَيقَتَينِ مِنَ الْحَبَشَة». (صحيح)

، ، ه. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَد (صحيح) أَفْحَج (٢) يَقْلَعُهَا حَجَراً حَجَراً حَجَراً».

١٠٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ أَسْوَد أَفْحَج ، يَقْلَعُها حَجَراً حَجَراً». (^)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٧٨٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) يحلها : أي : مكة .

<sup>(</sup>٣) ويحل به : أي : الحرم .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٦٨٤٧ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الشيخين لكن رفعه كما قال ابن كثير في النهاية قد يكون غلطا وإنما هو من كلام عبد الله بن عمرو" ، تعليق الألباني "إسناد صحيح على شرط الشيخين" ، الصحيحة ( ٢٤٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٥١٩) باب هدم الكعبة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي ﷺ يغزو جيش الكعبة فيخسف بمم ، مسلم ( ٢٩٠٩ ) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء .

<sup>(</sup>٦) أفحج : هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه كالْمُخْتَتن .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ١٥١٨ ) باب هدم الكعبة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي ﷺ يغزو جيش الكعبة فيخسف بمم .

<sup>(</sup>٨) ابن حبان ( ٦٧١٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

٢٠٥٠ عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «يُخرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَة ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا ، وَيُحرِّدُهَا يَقُولُ : «يُخرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَة ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا ، وَيُحرِّدُهَا مِنْ كُسُوتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ (١) يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ مِنْ كُسُوتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِع (١) يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِه وَمِعْوَلِهِ (٢)». (٣)

مِنْ هَذَا الْبَيت فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ مَرَّتَينِ وَيُرْفَعُ فِي الثَّالِثَة». (١)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ رَفْع البّيت يَكُونُ بَعدَ خُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج

٤٠٥. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيُحَجَّنَ

## فَضْل الْمَدينَة

٥٠٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِهَا». (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِهَا». (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِهَا». (محيح)

<sup>(</sup>٢) معوله : الفأس العظيم الذي يُنْقَر به الصخر .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٧٠٥٣ ) ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "بعضه مرفوع صحيح وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٧١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩٥٥ ) ، الصحيحة ( ١٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٥١٦ ) باب قول الله تعالى ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ... ﴾.

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٣٩١٧ ) باب ما جاء في فضل المدينة ، تعليق الألباني "صحيح".

٠٠٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَل ، فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا». (١)

٧٠٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِيْمَانَ لَيْ مَانَ لَكُو رَبُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الإِيْمَانَ لَيُأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». (٣) لَيَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». (٣)

فَضْل مَنْ صَبَرَ عَلَى الشِّدَّة والْفَقْر بالْمَدِينَة وَلَمْ يَخْرُج لِلعَمَلِ خَارِجَهَا

٥٠٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ للهِ عَلَى قَالَ : «يَأْتِي عَلَى اللَّخَاءِ! النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدُ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا مَعْلَمُ فَي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده! لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدُ رَغْبَةً عَنهَا إِلاَّ أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ ، أَلاَ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ ، لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَها كَمَا يِنْفِيَ الْكَيْرُ خَبَثَ اللهُ الْحَدِيدِ». (١٤)

٩ . ٥ . وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : (لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاُورَاءِ (٥) اللهِ ﷺ قَالَ : (لاَ يَصْبِرُ عَلَى لاُورَاءِ (٥) الْمَدينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ شَفِيعاً اللهِ ﷺ (٢٠) شَهِيداً (صحيح)

=

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٣١١٢ ) باب فضل المدينة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) إن الإيمان ليأرز : أي : لينضم ويلتجي إلى المدينة النبوية ، يعني يجتمع أهل الإيمان فيها وينضمون إليها .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٧٧٧ ) باب الإيمان يأرز إلى المدينة ، مسلم ( ١٤٧ ) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٣٨١ ) باب المدينة تنفي شرارها ، ابن حبان ( ٣٧٢٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده قوي على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) لأواء: في النهاية اللأواء: الشدة وضيق المعيشة.

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ١٣٧٨ ) باب الترغيب في سكني المدينة والصبر على لأوائها ، ابن حبان ( ٣٧٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ،

١/٥٠٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لا يَصْبِرُ أَحَدُ عَلَى لأُواءِ اللهِ ﷺ: «لا يَصْبِرُ أَحَدُ عَلَى لأُواءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا -أَوْ شَهِيدًا وَشَفِيعًا-». (١) (صحيح) فَضْل أَهْل الْمَدِينَة وَكَرَامَةُ اللهِ لَهُمْ

٠١٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ». (٢٠)

١١٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَخَافَ أَهْلَ اللهِ ﷺ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

١٢٥. عَنْ سَعد بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ ، أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ». (٤)

١٣٥. عَنْ عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدينَة وَأَخَافَهُمْ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَة وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف (٥) وَلاَ عَدْل ». (٦)

=

تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٧٨٥٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٥٢٦٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٩٧٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٣٧٣٠ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٣٨٧ ) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله ، ابن حبان ( ٣٧٢٩ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) صرف ولا عدل: قال سفيان الثوري: الصرف: الفريضة، والعدل: التطوع، وقال مكحول: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية.

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٦٦٣٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٣٥١ ) ، الأحاديث المختارة ( ٣٩٩ ) واللفظ له ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

١٤٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا : «غِلَظُ الْقُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ ، وَالإِيمَانُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ». (١) (صحيح)

## فَضْل الصَّلاَة فِي الْحَرَمَيْن

٥١٥. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ مَائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مَائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ (٢) (صحيح)

٥١٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ ع

١٧٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي، أَفْضَل مِنْ أَلْفَي صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدِي، أَفْضَل مِنْ أَلْفَي صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَام». (3)

١٨٥. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِل: مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْبَيتَ الْعَتِيقِ». (٥)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٥٣ ) باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه ، أحمد ( ١٤٦٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٥٣٠٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٦١٦٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب المعلم فقد أخرج له البخاري متابعة واحتج به مسلم".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٤٦٤٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ١٦١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

#### فَضْل الرَّوضَة

١٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ الْمَازِنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَٰ قَالَ:
 (صحیح) (۱)
 (مَا بَیْنَ بَیْتِي وَمِنْبَرِي ، رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ». (۱)

٠٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا بَينَ بَيتِي وَمِنبَرِي ، رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّة ، وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي». (٢)

٢١٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعَةٍ مِنْ تُرْعِ الْجَنَّةِ». (صحيح)

٥٢٢ . عَنْ أُمِّ سَلَمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ: ﴿إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَا فَالَ : ﴿إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ ﴾ . (صحيح)

## فَضْل الصَّلاَة فِي مَسْجِد قُبَاءٍ

٣٢٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنيفِ رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْ «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدً قُبَاءٍ ، فَصَلّى فِيهِ صَلاَةً ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ». (صحيح)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۱۱۳۷ ) باب فضل ما بين القبر والمنبر ، مسلم ( ۱۳۹۰ ) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١١٣٨ ) الباب السابق ، مسلم ( ١٣٩١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٨٧٠٦ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٣) .

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٦٩٦ ) فضل مسجد النبي ﷺ والصلاة فيه ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٦٥١٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ١٤١٢ ) باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ، تعليق الألباني "صحيح".

٥٢٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ ، مَسْجِد قُبَاء ، فَصَلَّى فِيهِ ، كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَة». (١) (صحيح)

٥٢٥. عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ : (صحيح) «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ». (٢)

مَسْجِدَ قُبَاء رَاكِباً وَمَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَينِ». (٣)

٣٢٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءِ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِياً وَرَاكِباً». (صحيح)

٥٢٨. عَنْ عَامَر بْن سَعْد وَعَائِشَةَ بِنتَ سَعِد قَالاً: سَمِعْنَا سَعْد - ابن أَبِي وَقَاصٍ - يَقُولُ: «لأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِد قَبَاء أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِد وَقَاصٍ - يَقُولُ: «لأَنْ أُصَلِّيَ فِي مَسْجِد وَقَاصٍ - يَقُولُ: «لأَنْ أُصَلِّي فِي مَسْجِد وَقَاصٍ الْمَقْدِس». (٥)

١/٥٢٨. عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «لأَنْ أُصَلِّي فِي مَسْجِد قُبَاء رَكْعَتَيْنِ أَحَبِّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آتِيَ بَيْت اَلْمَقْدِسِ مَرَّتَيْنِ ، لَوْ يَعْلَمُونَ مَا

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٦٩٩ ) فضل مسجد قباء والصلاة فيه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ١٤١١ ) باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١١٣٦ ) باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا ، مسلم ( ١٣٩٩ ) باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١١٣٥ ) باب من أتى مسجد قباء كل سبت ، واللفظ له ، مسلم ( ١٣٩٩ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٨٠ ) كتاب الهجرة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "وهو كما قالوا" الثمر المستطاب ( ١ / ٥٧٣ ) .

## فَضْل صَلاَه الْمَرأَة فِي بَيْتِهَا

وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ<sup>(٣)</sup> وَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ<sup>(٣)</sup> وَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا». (3)

٠٣٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ أَحَبَّ صَلاَة تُصَلِّيهَا النَّمِ اللهِ فِي اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَة ». (٥)

## ٣٢٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنْ رَسُولِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «خَيرُ

(١) لضربوا إليه أكباد الإبل : هذا مذكور للمبالغه في الترغيب وإلا فالسفر لا يجوز إلا لثلاثة مساحد كما قال ﷺ "إنما تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساحد : المسجد الحرام و مسجدي هذا و المسجد الأقصى" رواه أبو يعلى بإسناد صحيح ، وفي رواية لأبي داود "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" وهو أيضا حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (  $^{\pi}$  /  $^{\pi}$  ) ، تعلیق بن حجر "إسناده صحیح".

<sup>(</sup>٣) استشرفها الشيطان : أي : زينها في نظر الرجال وقيل : رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بما فيوقع أحدهما أو كلاهما في الفتنة.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٥٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الصحيح لكنه منقطع".

<sup>(</sup>٥) ابن خزيمة ( ١٦٩١ ) ، تعليق الألباني "حسن لغيره" ، الترغيب والترهيب ( ٣٤٨ ) .

<sup>(</sup>٦) مخدعها : المحدع هو : البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير يحفظ فيه الأمتعة النفيسة ، ويسمى بالخزانة ، والمعنى كلما كانت أستر كان أعظم لأجرها .

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ٥٧٠ ) باب التشديد في ذلك ، تعليق الألباني "صحيح".

### فَضْل عَشْر ذي الْحجَّة

٥٣٣ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» يَعْنِي الْعَشْر ، قَالُوا : وَاللهُ اللهِ عَنْ الْعَمْلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ» يَعْنِي الْعَشْر ، قَالُوا : وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ، إِلاَّ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشْيَءٍ». (٢)

٣٤ . عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ أَفْضَلُ أَيَّامِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِلاَّ اللهِ اللهِ إِلاَّ مثلهن فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ مثلهن فِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ رَجُلُ عَفَّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ (٢) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ . (٤) ﴿ .

#### فَضْل الْحَجّ وَالْعُمْرَة

٥٣٥. عَنْ مَاعِزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَهُ وَحُدَهُ ، ثُمَّ الْجِهَادُ ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا عَلْ اللهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ الْجِهَادُ ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا عَلْ اللهِ وَحْدَهُ ، ثُمَّ الْجِهَادُ ، ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ ، تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلُعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا». (٥)

٣٦٥. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أَدِيْمُوا الْحَجَّ

(١) أحمد ( ٢٦٥٨٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن بشواهده"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٣٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٩٢٦ ) باب فضل العمل في أيام التشريق ، أبو داود ( ٢٤٣٨ ) باب في صوم العشر ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) للحديث تتمه وهي : وذكر يوم عرفه فقال "يوم مباهاة يترل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول : عبادي شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يسألون رحمتي ويستعيذون من عذابي و لم يروني فلم نر يوما أكثر عتيقا وعتيقة من النار".

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ١١٣٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٩٠٣٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٩٢ ) .

وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبِ كَمَا يَنْفِيَ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ». (١) (صحيح)

الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (٢) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّة». (٣) (صحيح) الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ (٢) لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّة». (٣)

٥٣٨. عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: «مَا تَرْفَعُ إِبلُ الْحَاجِ رِجْلاً وَلاَ تَضَعُ يَداً، إِلاَّ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً، أَوْ مَحَا عَنْهُ سِيِّئَةً، أَوْ رَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً». (١)

٣٩٥. عَنْ عُثْمَانَ بِنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ قَالَتْ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى اللَّهِ عَلِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «أَلاَ اللهِ عَلَى جَهَادِ لا شُو كَةَ فِيه». قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : «حَجُّ الْبِيْتِ». (٥) (صحيح) أَدُلُّكَ عَلَى جِهَادِ لا شَوْكَةَ فِيه». قُلْتُ : بَلَى، قَالَ : «حَجُّ الْبِيْتِ». (٥)

٠٤٠. عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ فَقَالَ : (لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجَمَلُهُ ، الْحَجُّ حَجُّ مَبْرُورٌ ، فَقَالَتُ عَائِشَةُ : فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (٦) (صحيح) عَائِشَةُ : فَلاَ أَدَعُ الْحَجَّ بَعدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

٠٤٥. وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ( ٢٩٧٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٥٣ ) ، الصحيحة ( ١١٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المبرور : هو الذي لا يخالطه إثم ، مأخوذ من البر وهو الطاعة ، وقيل : هو المقبول ، ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٦٨٣ ) باب وجوب العمرة وفضلها ، مسلم ( ١٣٤٩ ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٤١١٦ ) تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٩٦ ) ، الترغيب والترهيب ( ١١٠٦ ) .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$ ) المعجم الكبير (  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ١٧٦٢ ) باب حج النساء .

أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلاَ نُجَاهِدُ؟ قَالَ : «لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجُّ مَبْرُورٌ». (١) (صحيح) مَا جَاءَ فِي حَجِّ الصَّبِي

الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ اللهِ عَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ، وَإِذَا حَجَّ الأَعْرَابِيُّ فَهِيَ لَهُ حَجَّةٌ ، فَإِذَا هَاجَرَ فَعَلَيهِ حَجَّةٌ أُخْرَى». (٢)

٧٤٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُّمَا صَبِيُّ حَجَّ ثُمَّ اللهِ عَلِيهِ أَنْ يحجَّ بَلغَ الْحِنْثَ فَعَلَيهِ أَنْ يحجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيُّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيهِ أَنْ يحجَّ حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدِ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيهِ أَنْ يحجَّ حَجَّةً أُخْرَى». (٣) (صحيح) حَجَّةً أُخْرَى ، وَأَيُّمَا عَبْدِ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيهِ أَنْ يحجَّ حَجَّةً أُخْرَى». (٣)

### فَضْل التَّلْبِيَة

٥٤٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أَهَلَّ مُهِلُّ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ! بِالْجَنَّة؟ مُهِلُّ ( عَلَّ اللهِ! بِالْجَنَّة؟ قَالَ : «نَعَمْ » . ( صن )

٤٤٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ

<sup>. )</sup> البخاري ( 1777 ) باب فضل الجهاد والسير .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ١٧٦٩ ) كتاب المناسك ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ( ٣ / ٤١٦ ) ، الأحاديث المختارة ( ج٩ ، رقم ٥٣٧ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٧٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ما أهل مهل : الإهلال هو : رفع الصوت بالتلبية ، ومعنى الحديث : ما رفع ملب صوته بالتلبية في حج أو عمرة .

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط ( ٧٧٧٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٦٩ ) ، الصحيحة ( ١٦٢١ ) .

مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ (١)حَتَّى تَنْقَطِع الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا». (صحيح)

٥٤٥. عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ اللهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَلَيْ سُئِلَ: أَيُّ الْحَجِّ اللهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَّ عَنْهُ وَالنَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَالنَّبِيَ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَالنَّبِي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَالنَّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ أَبِي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلِي اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الللللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَالِكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَ

#### فَضْل الطَّوَاف

كَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْن كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَة». (٢٠) وصحيح)

٧٤٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ يَقُولُ : «إِنَّ مَسْحَهُمَا (٧) كَفَّارَةٌ لِلْحَطَايَا». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً (١) فَا حَسَنَهُ كَانَ كَعَنْقِ رَقَبَة». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لاَ يَضَعُ قَدَماً وَلاَ يَرْفَعُ أُخْرَى ، إِلاَّ فَطَيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً». (٩) حَطَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً». (٩)

٨٤٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الطَّوَافُ

<sup>(</sup>١) المدر: الطين المتماسك.

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٨٢٨ ) باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) العج : رفع الصوت بالتلبية .

<sup>(</sup>٤) الثج: سيلان دِمَاء ذبائح الحج.

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٨٢٧ ) باب ما جاء في فضل التلبية والنحر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢٩٥٦ ) باب فضل الطواف ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) إن مسحهما : أي : الركنين .

<sup>(</sup>٨) أسبوعاً : أي : سبعاً .

<sup>(</sup>٩) مستدرك الحاكم ( ١٧٩٩ ) أول كتاب المناسك ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على ما بينته من حال عطاء بن السائب و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، الترمذي ( ٩٥٩ ) باب ما جاء في استلام الركنين ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

بِالْبَيْتِ صَلاَةٌ ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلاَ يَنْطِقُ إِلاَّ بِحَيْرٍ». (١)

# مَا جَاءَ فِي رُخْصَة الصَّلاة فِي مَكَّة فِي أَي وَقْت

٥٤٩. عَنْ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف! لا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى ، أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». (٢)

#### فَضْل الْحَجَر الأَسْوَد

، ٥٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا يَرُفَعُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْحَجَرَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ ، مَا مَسَهُ ذُو عَاهَةً إِلاَّ شُفِي ، قَالَ : «لَوْلاَ مَا مَسَهُ ذُو عَاهَةً إِلاَّ شُفِي ، وَمَا عَلَى الأَرْضِ شَيءٌ مِنَ الْجَنَّةِ غَيْرُه». (٣)

١٥٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَانَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ أَشَدَّ بَيَاضاً منَ الثَّلَجِ حَتَّى سَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ». (١) (صحيح)

## فَضْل تَقْبِيل وَمَسْح الْحَجَرِ الأَسْوَد

٢٥٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيَأْتِيَنَّ

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٣٠٥٨ ) من سورة البقرة ، المعجم الكبير ( ١٠٩٥٥ ) ، ابن حبان ( ٣٨٢٥ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ١٢٥٤ ) باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى ( ٩٠١٢ ) باب ما ورد في الحجر الأسود والمقام ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٣٣٤ ) ، الصحيحة ( ٢٦١٩ ) ، ( ٣٣٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٢٢٨٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٤٤٩) ، الصحيحة ( ٢٦١٨) .

هَذَا الْحَجَرُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَينَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا ، وَلِسَانٌ يِنْطِقُ بِهِ ، يَشْهَدُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَسْتَلَمهُ بِحَقِّ». (١)

٥٥٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (صحيح) (إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الْإِسْوَدِ، وَالرُّكُن الْيَمَانِي، يحطانِ الْخَطَايَا حَطَّاً». (٢)

### فَضْل الرُّكْن وَالْمَقَام

٤٥٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الرُّكْنَ وَالْمَقَامَ ، يَاقُو تَتَانِ مِنْ يَاقُو تِ الْجَنَّةِ ، طَمَسَ اللهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ». (٣)

#### فَضْل مَاء زَمْزَم

٥٥٥. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «زَمْزَمُ طَعَامُ طُعَامُ طُعْمٍ (١٠ وَشَفَاءُ سُقْمٍ». (صحيح)

٢٥٥٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَاءُ زَمْزَم لِمَا شُرِبَ لَهُ». (محيح)

ابن ماجه ( ۲۹٤٤ ) باب استلام الحجر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٣٤٣٨ ) ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٣٦٩٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٨٧٨ ) باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) طعام طعم : أي : يشبع من مائها إذا شربه كما يشبع من الطعام .

<sup>(</sup>٥) البزار ( ٣٩٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٣٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٣٠٦٢ ) باب الشرب من زمزم ، تعليق الألباني "صحيح".

### فَضْل يَوْم عَرَفَة

٧٥٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَر مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ: مَاذَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ». (١)

## أَفْضَلُ دُعَاء يوهم عَرَفَة

٥٥٨. عَنْ طَلْحَهَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ كَرِيْزِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿أَفْضَلُ اللهِ ﷺ وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾. (٢)

### فَضْل يَوْم الْعِيْد

٩٥٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرْط رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلْمُ قَالَ: ﴿إِنَّ أَعْظَمَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلْمُ اللهِ عَنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ (٢)». (٤)

### فَضْل رَمْي الْجِمَار

٠٦٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٣٤٨ ) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ، النسائي ( ٣٠٠٣ ) ما ذكر في يوم عرفة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الموطأ ( ٥٠٠ ) باب ما جاء في الدعاء ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١١٠٢ ) ، الصحيحة ( ١٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) القر : ثاني أيام النحر .

<sup>(</sup>٤) أُبو داود ( ١٧٦٥ ) باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ ، تعليق الألباني "صحيح".

الْجمَارَ كَانَتْ لَكَ نُوراً يَومَ الْقيَامَة». (١)

(حسن صحيح)

## فَضْل التَّحْليق وَالتَّقْصير

١٣٥. عَنْ أُمِّ حُصَين رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي حَجَّةِ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي حَجَّةِ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي حَجَّةِ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ عَلِيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ (٢) ثَلاَثاً ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّة». (٣)

٥٦٢ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «..وأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ حَلْقُكَ رَأْسَكَ ، فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ خَرَجْتَ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيُومْ وَلَدَتْكَ أُمَّكَ ». (٤)

# فَضْل تَعْجِيل الرُّجُوع إِذَا قَضَى حَجَّه

٥٦٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا قَضَى اللهُ عَنْهَا وَأَنَّهُ أَعْظُمُ لأَجْرِهِ». (٥) أَحَدُكُمْ حِجَّهُ فَلْيُعَجِّلَ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لأَجْرِهِ». (٥)

## و جُوب الأضْحِيَة لِلْمُقْتَدِر

٢٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ۱۱٤٠ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ۱۵۵۷ ) ، السلسلة الصحيحة ( ۲۵۱۵ ) .

<sup>(</sup>٢) دعا للمحلقين : المحلق هو الذي أستخدم الموس لحلق رأسة أما استخدام المقص أو المكينه فيسمى مقصر .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٦٤١ ) باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، مسلم ( ١٣٠٣ ) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٣٥٦٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الجامع الصغير ( ١٣٦٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ١١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٥) الدارقطني ( ٢٨٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الجامع الصغير ( ٧٣٢ ) ، الصحيحة ( ١٣٧٩ ) .

لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاًّ نَا». (١)

١/٥٦٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «مَنْ كَانَ لَهُ مَالُ فَلَمْ يُفْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» وَقَالَ مَرَّةً : «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَح ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» وَقَالَ مَرَّةً : «مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يَذْبَح ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا» . (صحيح)

### فَضْل الأضْحِيَة إِذًا كَانَتْ بَيْضَاء

٥٦٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَمُ عَفْرَاءَ (٣) أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ (١)». (٥)

٢٦٥. عَنْ كَبِيْرَةَ بِنْتِ سُفْيَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: (حسن حَفْرَاءَ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ». (٦)

٧٦٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَحَّى النَّبِيُّ عَلَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ (٧) أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (٩). (٩) (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٣١٢٣) باب الأضاحي واجبة هي أم لا ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٧٥٦٥ ) كتاب الأضاحي ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ١٠٨٧ ) ، ( ١٠٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) العفراء : هي التي يضرب لونها إلى بياض غير ناصع .

<sup>(</sup>٤) سوداوين : أي : شاتين لونهما أسود .

<sup>(</sup>٥) تاريخ دمشق ( ١٨ / ٢٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٣٩١ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير (٢٠٥٣٢) ، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع (٣٣٩٢) .

<sup>(</sup>٧) أملحين أقرنين : الأملح : هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد ، والأقرن : من له قرنان .

<sup>(</sup>٨) صفاحهما: مفردها: صفحة، وهي: جانب العنق.

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، البخاري ( ٥٢٤٥ ) باب التكبير عند الذبح ، مسلم ( ١٩٦٦ ) باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير ، واللفظ له .

٥٦٨. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَن فَحِيلٍ (١) يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (٢). (٣)

## مَالاً يَجُوز مِنَ الأضاحِي

٥٦٩. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ ذَكَرَ الأَضَاحِي فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْدهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدهِ فَقَالَ: «أَرْبَعُ لا يُضَحَّى بِهِنَّ ، الْعَوْرَاءُ النِّيِّ بِيَدهِ وَيَدي أَقْصَرُ مِنْ يَدهِ فَقَالَ: «أَرْبَعُ لا يُضَحَّى بِهِنَّ ، الْعَوْرَاءُ النِيِّ بَعُورُاءُ اللهِ عَوْرُهَا ، وَالْمَرْيِضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ (') الَّتِي اللهُ تُنْقِي ». (°)

، ٧٥. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ اللهِ ﷺ الْعَيْنَ (٢) وَالأَذُنَ. (٧)

## فَضْل الرَّحمَة فِي الذَّبْح

٧١٥. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : إِنِّي لأَذْبَحُ

(١) فحيل: أي: كامل الخلقة لم تقطع خصيتاه.

<sup>(</sup>٢) يأكل في سواد : أي : فمه أسود ، ويمشي في سواد : أي : قوائمه سود ، وينظر في سواد : أي : ما حول عينيه أسود .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٧٩٦ ) باب ما يستحب من الضحايا ، الترمذي ( ١٤٩٦ ) باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي ، النسائي ( ٤٣٩٠ ) الكبش ، ابن ماجه ( ٣١٢٨ ) باب ما يستحب من الأضاحي ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) العجفاء التي لا تنقي : العجفاء : هي الهزيلة ، التي لا تنقي : قيل : التي لا شحم فيها من ضعفها ، وقيل : التي لا مخ فيها أيضا من ضعفها .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٥٨٨٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) نستشرف العين والأذن : أي : ننظر إليهما ونتأمل في سلامتهما من آفة تكون بهما كالعور والجدع ، قيل : والاستشراف إمعان النظر .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٣١٤٣ ) باب ما يكره أن يضحى به ، تعليق الألباني "صحيح".

شاةً فَأَرْحَمُهَا ، قَالَ النَّبِيُّ عَلِي اللهِ السَّاة إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ الله الله (١) (صحيح)

٥٧٢. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَة عَصْفُورٍ ، رَحْمَهُ اللهُ يَومَ الْقِيَامَةِ». (٢)

٥٧٣. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلا أَضْجَعَ شَاة يُريدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحد شَفْرَتَه فَقَالَ النّبِيُّ : «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَات هَلاَّ يُريدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحد شَفْرَتَه فَقَالَ النّبِيُّ : «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَات هَلاَّ عَريدُ أَنْ تَضْجَعَهَا». (٣)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ١٥٦٣٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد بن مخراق : وهو المزني فقد روى له البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داود" ، المعجم الكبير (٤٥) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٠٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٧٩١٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٢٦١ ) ، الصحيحة ( ٢٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٧٥٦٣ ) كتاب الذبائح ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩٣ ) ، الصحيحة ( ٢٤ ) .

### بَابُ الْجَنَائز

### فَضْل الابْتلاَء

٥٧٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ عَلِيُّ وَمِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَتَى رَجُلُّ النَّبِيَّ عَلِيُّ : ﴿إِنَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللّهِ عَلَيْ : ﴿إِنَّ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ عَلَيْ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ ﴾. (١)

٥٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيراً ، يُصِبْ (٢) مِنْهُ ». (٣)

٥٧٦. وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَتَكُونُ لَتَكُونُ لَتُكُونُ لَكُونُ لَهُ عَنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ ، فَلاَ يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِنَّاهَا ﴾. (\*)

٧٧٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لَهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا يَنَالُهَا بِعَمَلٍ ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُره ، حَتَّى عِندَ اللهِ الْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة ، مَا يَنَالُهَا بِعَمَلٍ ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُره ، حَتَّى يُبَلِّغُهُ إِيَّاهَا». (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٩١١ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) يصب منه : قال أبو عبيد الهروي : معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها ، فتح الباري ( ١٦ / ١٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٣٢١ ) باب ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى ﴿من يعمل سوءًا يجز به﴾ .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ( ٦٠٩٥ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح" ، ابن حبان ( ٢٨٩٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو يعلى ( ٦١٠٠ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٤٠٨ ) ، صحيح الجامع ( ١٦٢٥ ) ، الصحيحة ( ١٥٩٩ ) .

٥٧٨. عَنْ مُحَمَّد بْنِ خَالِد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَة لَمْ يَبْلُغْهَا بَعْمَلِه ، ابْتَلاهُ الله في جَسَده أَوْ فِي مَالِه أَوْ فِي وَلَدهِ ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ ، جَمَّلُه الْمَنْزِلَة الَّتِيِّ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى». (١)

٥٧٩. عَنْ فَاطَمَةَ بِنْتِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءَ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (٢) ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . (٣) يَلُونَهُمْ ﴿ . (٣)

٠٨٥. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عُظْمُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عُظْمُ اللهُ عَنْهُ قَوماً ابْتَلاَهُمْ». (٤)

٥٨١. عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعْ عِظَمِ الْبَلاَءِ ، وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُمْ ، فَمْنَ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخطَ فَلَهُ السَّخطُ». (٥)

٥٨٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ اللهِ ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ ، لاَ تَزَالُ الرِّيحُ تُمِيلُهُ ، وَلاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلاَءُ ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٠٩٠ ) باب الأمراض المكفرة للذنوب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ثم الذين يلونهم : أي : في الفضل .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٧١٢٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أمالي المحاملي ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٠١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٣٩٦ ) باب ما جاء في الصبر على البلاء ، تعليق الألباني "حسن".

# وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ شَجَرَةِ الأَرْزِ (١)لاَ تَهْتَزُ ّحَتَّى تَسْتَحْصِد». (٢)

مَثَلُ السُّنبُلَةِ تَسْتَقِيمُ مَرَّةً ، وَتَحِرُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الْأَرْزَةِ ، لاَ تَزَالُ مَثَلُ السُّنبُلَةِ تَسْتَقِيمُ مَرَّةً ، وَتَحِرُ مَرَّةً ، وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَثَلُ الأَرْزَةِ ، لاَ تَزَالُ مُسْتَقِيمةً حَتَّى تَخِرَ وَلاَ تَشْعُر ». (صحيح)

#### فَرْحَة الصَّالحينَ بالبَلاَء

٥٨٤. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهُوَ مَوْعُوكِ عَلَيه قَطِيْفَة فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه فَوَجَدَ حَرَارَتَهَا فَوْقَ الْقَطيفَة فَقَالَ أَبُو وَهُوَ مَوْعُوكِ عَلَيه قَطِيْفَة فَقَالَ اللهِ؟ قَالَ : ﴿إِنَّا كَذَلِكَ يَشْتَدُ عَلَيْنَا الْبَلاَء سَعِيد : مَا أَشَدَّ حُمَّاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : ﴿إِنَّا كَذَلِكَ يَشْتَدُ عَلَيْنَا الْبَلاَء وَيُضَاعَفُ لَنَا الأَجْرِ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ : «الأنْبِياء وَيُضَاعَفُ لَنَا الأَجْرِ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله : أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاَءً؟ قَالَ : «الأنْبياء ثُمَّ الصَّالِحُونَ وَقَدْ كَانَ أَحَدهُمْ يُثْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلاَّ الْعَبَاءَة يَجُوبُها أَنْ أَشَدُ فَرَحاً بِالْبَلاءِ مِنْ فَيَلْبُسِهَا ، وَيُبْتَلَى بِالْقَمْلِ حَتَّى يَقْتُلُهُ ، وَلاَّ حَدُهُمْ كَانَ أَشَدُ فَرَحاً بِالْبَلاءِ مِنْ أَحَدكُمْ بِالْعَطَاءِ». (٥)

<sup>(</sup>۱) الأرز : من فصيلة الصنوبريات ، مفردها أرزة ، قيل أنه يعلو قرابة (۷۰ / ۸۰) قدما وأغصانه طويلة غليظة تمتد أفقيا من الجذع ، وكثيرا ما يبلغ محيط جذع الشجرة عشرين قدما أو يزيد ؛ ومعنى المثل أن المؤمن مثْلَ السنبله لا يكاد يمر عليه يوم بلاً بلاء كما أن السنبله لا تكاد تثبت لتقليب الرياح لها ، وكذلك شجرة الأرزة لا تكاد تحتز وكذلك الكافر لا يكاد يصيبه البلاء .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٣٢٠ ) باب ما جاء في كفارة المرضى ، مسلم ( ٢٨٠٩ ) باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرز ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٥١٩٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٣) . • ٥٨٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) يجوبما : أي : يقطع وسطها ليلبسها .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأدب المفرد ( ٥١٠ ) باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية ، تعليق الألباني "صحيح" مستدرك الحاكم ( ٧٨٤٨ ) كتاب الرقاق ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم"

## فَضْل الْمَرَض

٥٨٥. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَنْهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّ وَجُلاً يُحَدُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَزَّ وَجَلًا يُحَدَّرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (١)

٥٨٦. عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عُمَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ اللهِ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَماً فِي النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَماً فِي طَاعَةِ اللهِ ، لَحَقَّرَهُ ذَلِكَ الْيَومِ ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا ، كَيْمَا يَزْدَاد مِنَ الأَجْرِ وَالتَّوَابِ». (٢)

٥٨٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَودُّ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبلاَءِ النَّوَابَ ، لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيْضِ». (٣)

٥٨٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: هَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا ، إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ وَمَا مَنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا ، إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَهُ ، وَمُحِيتْ عَنْهُ وَصَحِيحَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ﴿ وَمُحِيتَ عَنْهُ وَصَحِيحَ ﴾ (صحيح)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٧٦٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٢٤٩ ) ، الصحيحة ( ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٧٦٨٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٥٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٤٠٢ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٥٣١٧ ) باب ما جاء في كفارة المرض مسلم ( ٢٥٧٢ ) باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك ، حتى الشوكة يشاكها ، واللفظ له .

### فَضْل الْحُمَّى

٥٨٩. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْحُمَّى حَظُّ الْمُؤمِنِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١)

، ٥٩٠ عَنْ أُمِّ الْعَلاَءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضَةُ فَقَالَ : «أَبْشِرِي يَا أُمَّ الْعَلاَءِ! فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّهُ بَهِ خَطَايَاهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الذَّهَبِ وَالْفَضَّة». (٢)

#### فَضْل مَنْ فَقَدَ بَصَرَهُ

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ مَا يَقُولُ: «إِنَّ الله قَالَ: إِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيهِ فَصَبَرَ، عَوضْتُهُ مِنْهُمَا يَقُولُ: «إِنَّ الله قَالَ: إِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيْبَتَيهِ فَصَبَرَ، عَوضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّة». (٣)

١٩٥٠ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَقُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَقُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : يَا بْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْكَ ، فَصَبَرتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ عَنَّ وَجَلَّ : يَا بْنَ آدَمَ! إِذَا أَخَذْتُ كَرِيْمَتَيْكَ ، فَصَبَرتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الطَّوْلَى ، لَمْ أَرْضَ لَكَ بِثَوابِ دُونَ الْجَنَّةِ ». (١)

<sup>(</sup>۱) المرض والكفارات لابن أبي الدنيا ( ۱۵۷ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ۳۱۸٦ ) ، السلسلة الصحيحة ( ۱۸۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣٠٩٢ ) باب عيادة النساء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٣٢٩ ) باب فضل من ذهب بصره .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٢٢٨٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن من أجل إسماعيل بن عياش" ، تعليق الألباني " "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨١٤٣ ) .

## فَضْل عَيَادَة الْمَرِيْض والزْيَارَة فِي الله

٩٣٥. عَنْ عَلَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَخَاهُ اللهِ عَلَيْ يَعُولُ: «مَنْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِداً ، مَشَى فِي خرافَة (١) الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمةُ ، فَإِنْ كَانَ غُدُوهَ (٢) صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ». (٣)

٥٩٤. وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ امْرِئُ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً ، إِلاَّ ابْتَعَتَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً ، إِلاَّ ابْتَعَتَ اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ». (١٤) (صحيح) النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ». (١٤)

٥٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكُ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ ، نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكُ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَادَ اللهِ عَلَيْ عَادَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَالَمُ عَلَيْكَ وَتَبَوّأَتْ مَنَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ وَتَبَوّأَتُ مَنَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

٥٩٥ / ١. وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا عَادَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ اللهُ حَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا عَادَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ حَالًا عَادَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ اللهُ حَنَالُكُ حَالًا عَادَ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ اللهُ عَنَالِكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَل

<sup>(</sup>١) خرافة الجنة : في النهاية أي : في اجتناء ثمارها .

<sup>(</sup>٢) الغدوة : أول النهار .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٠٩٨ ) باب في فضل العيادة على وضوء ، الترمذي ( ٩٦٩ ) عيادة المريض ، ابن ماجه ( ١٤٤٢ ) باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاً ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٩٤٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٠٠٨ ) باب ما جاء في زيارة الإخوة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٩٥٠ ) ، تعليق الألباني "حسن".

٩٦٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدُ مُسْلِمٍ أَتَى أَخَا لَهُ يِزُورُهُ فِي اللهِ ، إِلاَّ نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَتْ عَبْدُ مُسْلِمٍ أَتَى أَخَا لَهُ يِزُورُهُ فِي اللهِ ، إِلاَّ نَادَاهُ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَتْ لَكُ الْجَنَّة ، وَإِلاَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ ، وَعَلَيَّ لَكُ الْجَنَّة ، وَإِلاَّ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَلَكُوتِ عَرْشِهِ: عَبْدِي زَارَ فِيَّ ، وَعَلَيَّ قِرَاهُ (١) الْجَنَّة ، وَإِلاَّ قَالَ اللهُ بِقِرًى دُونَ الْجَنَّة ». (٢)

٩٧٥. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ عَادَ مَرِيضاً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضاً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى الله ، وَمَنْ ذَخَلَ عَلَى الله ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى الله ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى الله ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُعَزِّزُهُ : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبْ إِنْسَاناً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبْ إِنْسَاناً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبْ إِنْسَاناً : كَانَ ضَامِناً عَلَى الله ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبْ إِنْسَاناً :

## ما جَاءَ فِي أَنَّ عَمَل الْمَرِيْض يِجْرِي لَه

٥٩٨ . عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا مَرِضَ اللهُ عَنْهُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيماً صَحَيْحاً». (٤)

9 9 0. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا اشْتَكَى الْعَبِدُ الْمُسْلِم ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ : اكْتُبوا لَهُ أَفْضَلَ «إِذَا اشْتَكَى الْعَبِدُ الْمُسْلِم ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلَّذِينَ يَكْتُبونَ : اكْتُبوا لَهُ أَفْضَلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ إِذْ كَانَ طَلَقًا حَتَّى أُطلقَهُ». (٥)

<sup>(</sup>١) قراه : القرى : الضيافة ، وفي هذا الحديث مبين أنه الجنة في قوله :و لم يرضَ له بقرى : أي : ضيافه وإكرام دون الجنة .

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ٢٦٧٩ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب (٢) الأحاديث المختارة ( ٢٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٣٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) البخاري (  $100 \, \mathrm{Mpc}$  ) باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في إقامة .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٩١٦ ) ، حلية الأولياء ( ٨ / ٣٠٩ )، صحيح الجامع ( ٣٤٣ )، الصحيحة ( ١٢٣٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

# مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللهَ سُبْحَانَه يُطْعِمُ الْمَرِيض وَيَسْقِيه

٢٠٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، فَإِنَّ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – لله عُلْم وَيَسْقِيهِمْ ». (١)
 يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ ». (١)

## فَضْل الدُّعَاء للمَرِيْض

الْعَظِيْم ، أَنْ يَشْفِيكَ : إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». (٣) عن النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُما اللهُ عَنْهُما أَنْ يَشْفِيكَ : إِلاَّ عَافَاهُ اللهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ». (٣)

# فَضْل الدُّعَاء عِنْدَ الْمَرِيْض

رَاْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا رَأَى اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الْحَمْدُ لللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكَ مَمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ أَحَدُكُمْ مُبْتَلَى فَقَالَ : الْحَمْدُ لللهِ اللّهِ عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَعَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِةِ تَفْضِيلاً ، كَانَ شَكَرَ تلكَ النّعْمة ». (١٠) وعَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِةِ تَفْضِيلاً ، كَانَ شَكرَ تلكَ النّعْمة ». (١٠)

١٠٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ۲۰٤٠ ) باب ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ، ابن ماجه ( ٣٤٤٤ ) باب لا تكرهوا المريض على الطعام ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) لم يحضره أجله : أي : لم ينته عمره بأن يكون ذلك المرض مرض الموت .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣١٠٦ ) باب الدعاء للمريض عند العيادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٤٤٤٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٥٥ ) .

تَفْضِيلاً ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاَءُ». (١)

(صحيح)

٢٠٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». (٢) (صحيح) الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». (٢)

## مَا جَاءَ فِي تَمَنِّي الْمَوت

٥٠٠. عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يَتَمنَّينَّ أَحَدُكُم الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لا بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ لَكُونَ لِعْ بُدَّ مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْراً لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي ». (٣)

### فَضْل مَنْ طَالَ عُمُره وَحسن عَمَلُه

النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ : «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ». قِيلَ : فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ قَالَ : (صحيح) (صحيح) (مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ». وَسَاءَ عَمَلُهُ». وَسَاءَ عَمَلُهُ». (\*)

٢٠٧. عَنْ عُبَيد بْنِ خَالِد السُّلَمي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْهُ قَالَ : آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَينَ رَجُلَينِ فَقُتِلَ أَحَدهُمَا ، وَمَاتَ الآخَر بَعْدَهُ بِحُمُعَة أَوْ نَحْوهَا ، فَصَلينَا عَلَيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا قُلتُمْ؟». فَقُلنَا : دَعَوْنَا لَهُ وَقُلنَا : اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وَأَلْحِقْهُ بِصَاحِبِه

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٤٣٢ ) باب ما يقول إذا رأى مبتلى ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٩١٩ ) باب ما يقال عند المريض والميت ، النسائي ( ١٨٢٥ ) كثرة ذكر الموت ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٩٩٠ ) باب نمي تمني المريض للموت ، مسلم ( ٢٦٨٠ ) باب تمني كراهة الموت لضر نزل به ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٠٤٩٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين"

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعدَ صَلاَتِهِ ، وَصَومُهُ بَعدَ صَومِهِ - شَكَّ شُعبَة فِي صَومِهِ - قَلُهُ يَعْدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (أ) صحيح) صَومِهِ - وَعَمَلُهُ بَعدَ عَمَلِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (أ)

ما جَاءَ فِي أَعْمَار أُمَّة مُحَمَّد عَلِي وَأَنَّهُ لا عُذْرَ لِمَنْ بَلَغَ السِّتِين

٦٠٩. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا جُلُوساً عِندَ النَّبِيِّ ﷺ وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَان<sup>(٣)</sup>بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ :«مَا أَعْمَارِكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٥٢٤ ) باب في النور يرى عند قبر الشهيد ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٧٩٥٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٣٩٢٥ ) باب تعبير الرؤيا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) قعيقعان : حبل بمكة إلى جنوبما بنحو اثني عشر ميلا .

إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنهُ». (١)

• ٦١٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آجَالِكُم فِي آجَالِ اللهُ مَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ». (٣) (صحيح)

٢١١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْس». (٤)

٢١٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَجَلَكُمْ فِيمَا خَلاَ مِنَ الأُمَمِ ، كَمَا بَينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ». (°)

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ السَّبْعِينَ ». (٦) اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَقَلُّ أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالَاللهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِكُولِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَيْهِ عَلْمُعَلِي اللّهِ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللهِ عَلَالْهُ عَلَالَاللهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالْهُ

السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ ، وَأَقلَّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ». (٧) اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ». (٧)

(١) أحمد ( ١٦٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، وقال ابن حجر "إسناده حسن" فتح الباري ( ٣٥/١١ ) . ولفظ هذا الحديث و الذي بعده مقارب ، وهو عند البخاري في صحيحه .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٢٧٢ ) باب ما ذكر عن بني إسرائيل - مطولا - ، وأحمد ( ٦٠٦٦ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٩٩١١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح" ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط ( ٤٩٤ ) ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٨٧١ ) ، باب ما جاء في مثل ابن آدم وأجله وأمله - مطولا - ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٣٥٩٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١١٨٣ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ٢٩٦٩ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، مستدرك الحاكم ( ٣٥٩٨ ) تفسير سورة الملائكة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه " ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

وَ مَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ عَلَىٰ : «مُعتَرَكُ الْمَنَايَا مَا بَينَ السِّتِّينَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ». (١٠)

٦١٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «أَعْذَرَ اللهُ (٢) إِلَى امْرِئَ أَخَّرَ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «أَعْذَرَ اللهُ (٢) وصحيح ) أَجَلَهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً ». (٣)

اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْد النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ». (١) أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ أَوْ سَبْعِينَ ، لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ». (١)

١٦٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيهِ فِي الْعُمُرِ». (٥)

# مَا جَاءً فِي فَضْل الشَّيب

الشَّيبَ، فَإِنَّهُ نُورٌ يَوْمَ الْقيَامَةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ، كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةً، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً». (1)

٦١٩. عَنْ فُضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَابَ

<sup>(</sup>١) الأمثال للرامهرمزي (٢٦) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (٥٨٨١) ، الصحيحة (١٥١٧)

<sup>(</sup>٢) أعذر الله : أي : سلب عذر ذلك الإنسان فلم يبق له عذرا يعتذر به ، كأن يقول مثلا : لو طال عمري لفعلت ما أمرت به .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٠٥٦ ) باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٣٦٠٠ ) تفسير سورة الملائكة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥١١٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٣٥٩٧ ) تفسير سورة الملائكة ، تعليق الحاكم "صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٩٧٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقَيَامَةِ». فَقَالَ رَجُلُ عِنْدَ ذَلِكَ: فَإِنَّ رِجَالاً يَنْتِفُونَ الشَّيْبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ». (١) (حسن)

## مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ الْمَوتِ وَالاسْتِعدَادِ لَهُ

٠٦٢٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ وَمُو مِنِينَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْمُؤمنِينَ أَكْيَسُ ؟ (٢) قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمُوتِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمُوتِ لَا مُؤمنِينَ أَكْيَسُ ؟ (٢) قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمُوتِ لَا مُؤمنِينَ أَكْيَسُ ؟ (٢) قَالَ: «أَكْثَرُهُمْ لِلْمُوتِ لَمَا بَعْدَهُ اسْتِعدَاداً ، أُولئكَ الأكْياس». (٣)

# مَا جَاءَ فِي زِيَارَة القُبُور وَالسَّلام عَلَى أَهْلِهَا

وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «استأذَنْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : «استأذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْهُ أَنْهُ لَا اللهُ اللهُ عَلْمُ الْمَوْتَ». (٥) (صحيح) أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُم الْمَوْتَ». (٥)

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ۲۳۹۹۸ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن" المعجم الكبير ( ۷۸۳ )، تعليق الألباني "حسن"، الترغيب والترهيب ( ۲۰۹۲ )، الصحيحة ( ۱۲٤٤ ).

<sup>(</sup>٢) أكيس : الكيس : خلاف الْحُمْق ، هو العقل ، حسن الأدب ، والرفيق في الأمور ، وكذلك يراد به العلو والفطنة .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٥٩ ) باب ذكر الموت والاستعداد له ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٩٨٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٩٧٦ ) باب استئذان النبي ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه ، وابن حبان ( ٣١٥٩ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

مَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ - كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ - يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ غَداً مُؤَجَّلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَد». (١)

مَا جَاءَ فِي تَبْشِيرِ الْكَافِرِ بِالنَّارِ عِندَ الْمُرُورِ عَلَى قَبْرِهِ

٥٦٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: ﴿إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنا وَقُبُورِنا وَقُبُورِنا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ». (٣)

مَنْ أُحَبَّ لقَاءَ الله

٦٢٦. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٩٧٤ ) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٥٥١٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ١٥٧٣ ) باب ما جاء في زيارة قبور المشركين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٨٤٤ ) تعليق الألباني "صحيح".

اللهِ أَحَبَّ الله لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ الله كَرِهَ الله لِقَاءَهُ». (١)

اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَنْ أَحَبَّ اللهُ لَعَاءَهُ». (٢) (صحيح) لِقَاء الله أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ». (٢) (صحيح)

الله وَأَحَبَّ الله لَقَاءَهُ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ الله لِقَاءَهُ ». وَكُونَ الله وَعُقُوبَتِه فَلْيْسَ الله لِقَاءَهُ ». وَالنّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَوْ الله لِقَاءَهُ ». وَلَكِنَّ الله وَعُقَومَتُ أَوْ الله وَعَشَرَهُ الْمُومِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمُوثَ وَأَنَّ الله وَكَرَامَتِه ، فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَيه مَمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحَبَّ لِقَاءَ الله وَكَرَامَتِه ، فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَيه مَمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحْبَ لِقَاءَ الله وَكَرَامَتِه ، فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَيه مَمَّا أَمَامَهُ ، فَأَحْبَ لِقَاءَ الله وَكُرَامَتِه ، فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلَيه مَمَّا أَمَامَهُ ، فَأَيْسَ شَيءٌ أَحَبَ الله وَعُقُوبَتِه فَلَيْسَ شَيءٌ أَحَبَ الله وَعُقُوبَتِه فَلَيْسَ شَيءٌ أَكُرَهُ إِلَيهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَكُرِهُ لِقَاءَ الله وَكَرِهُ الله لِقَاءَهُ ». (٣)

## وجُوب حُسْن الظَّنِّ بِاللهِ وَبِالأَخَص عِنْدَ الْمُوت

رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَصُولَ اللهِ عَلَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَتُهَ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ ، إِلاَّ وَهُوَ يَصُولُ اللهِ عَلَىٰ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلاَتُهَ أَيَّامٍ ، يَقُولُ : «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ ، إِلاَّ وَهُو يَصُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ». (3)

. ٢٣. عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٤٣ ) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، مسلم ( ٢٦٨٦ ) باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٨١١٨ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٥٧ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٨٤ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٨٧٧ ) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت ، أبو داود ( ٣١١٣ ) باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت ، تعليق الألباني "صحيح".

يَقُولُ : «قَالَ - اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ». (صحيح)

٦٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللهَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللهَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللهَ عَنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي : إِنْ ظَنَّ خَيراً فَلَهُ ، وَإِنْ ظَنَّ شَراً فَلَهُ » وَإِنْ ظَنَّ شَراً فَلَهُ ». (٢)
 فَلَهُ ». (٢)

٦٣٢. عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ : مَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ : أَنَا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، إِنْ كَانَ خَيْراً فَخَيْر ، وَقُولُ : أَنَا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، إِنْ كَانَ خَيْراً فَخَيْر ، وَقُولُ : أَنَا عِندَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، إِنْ كَانَ خَيْراً فَخَيْر ، وَهُ وَإِنْ كَانَ شَرًا فَشَرّ ». (٣)

### فَضْل الرَّجَاء وَالْخَوف عَنْدَ نُزُول الْمَوت

٦٣٣. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ شَابٍّ وَهُوَ فِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى شَابٍ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟». قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أَرْجُو الله وَإِنِّي الْمَوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «لا يَجْتَمعَانِ فِي قَلْبِ عَبد فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ، إلاَ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنهُ مِمَّا يَخَاف». (نَّ حَسنَ الْمَوْطِنِ، إلاَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو وَآمَنهُ مِمَّا يَخَاف».

## مَا جَاءَ فِي حسن وَسُوءِ الْحَاتِمَة

٦٣٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٣٢ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٣٨ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٧٩٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٩٠٥ ) ، الصحيحة ( ١٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٩٨٣ ) ، واللفظ له ، ابن ماجه ( ٢٦١ ) باب ذكر الموت والاستعداد ، تعليق الألباني "حسن".

لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (١)

معن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَهُ عَمَلُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَهُ عَمَلُ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ الرَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ المَّولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلِ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ المَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ المَّارِ أَهُلُ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ المَّالِ الْعَلَالِ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهِ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ النَّارِ ، ثُمَّ يُخْتَمُ لَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ المُ اللهُ الله

٦٣٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ النَّارِ ، فَإِذَا كَانَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ تَحَوَّلَ فَعَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بَعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبُ فِي الْكِتَابِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بَعْمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَاتَ فَدَخَلَهَا». (٣)

الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَيْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَيْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٤) (صحيح) الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، فِيمَا يَيْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٤)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُلَّ إِنْسَانَ قَدْ كَتَبَ اللهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّة مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُلَّ إِنْسَانَ قَدْ كَتَبَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ ٢٣٧. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٤٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٥١ ) باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٠٩١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٤٨٠٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٣٩٦٦ ) باب غزوة خيبر ، مسلم ( ١١٢ ) الباب السابق ، واللفظ له .

١٣٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَنْهُ الْقَلَمُ ، (صحيح) بِمَا أَنْتَ لأَقٍ ». (صحيح)

٣٩٩. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقُولُ : ﴿إِنَّ أُولَى مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : أُكْتُبْ ، فَجَرَى بِمَا هُو كَائِنُ إِلَى عَقُولُ : ﴿إِنَّ أُولَى مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : أُكْتُبْ ، فَجَرَى بِمَا هُو كَائِنُ إِلَى اللهِ ﷺ الْأَبَدْ ، (٤)

رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : «كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرِ الْخَلاَئِقِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَاتِ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ مَقَادِيرِ الْخَلاَئِقِ ، قَبْلَ أَنْ يَخْلُق السَّمَاوَاتِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَاءِ». (٥) وَالأَرضَ بِخَمْسِينَ أَلفَ سَنَة ، قَالَ : وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ». (٥)

مَا جَاءَ فِي أَطْفَالِ الْمُؤمِنينِ وَالْمُشِرِكِينَ وَأَينَ يَكُونُونَ بَعْدَ الْمُوت

٦٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوْلاَد اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَوْلاَد الْمُؤمِنِينَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ ، يَكْفُلهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَارة ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ

<sup>(</sup>١) ينكت : أي : يضرب بطرفه الأرض ضربا خفيفا مرَّة بعد مرَّة ، وذلك فعل المفكر المهموم .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٦٦٣ ) باب ﴿ فسنيسره لليسرى ﴾ واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٤٧ ) باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .

<sup>(</sup>٣) البخاري – معلقا – باب جف القلم على علم الله ﴿ وأضله الله على علم ﴾ ..، و – موصولا – ( ٤٧٨٨) الباب نفسه .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٣١٩ ) باب ومن سورة "ن" ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٦٥٣ ) باب حجاج آدم موسى عليهما السلام ، الترمذي ( ٢١٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

يَومَ الْقِيَامَةِ». (١)

٦٤٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «أَوْلاَد الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ قَالَ : «أَوْلاَد الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (صحيح)

الْمُشْركينَ فَقَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ». (٣) اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ». (٣)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمَولُود يُخْلَق فِي بَطنِ أُمِّة مُؤمناً أَوْ كَافِراً

الله عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَنْهُ وَ الله عَلَيْ الله عَنْهُ وَ الله عَلَيْ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! طُوبَى (') لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ ، قَالَ : «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ ، قَالَ : «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ؟ إِنَّ الله خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، الله خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلاً ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلاَبِ آبَائِهِمْ ». (°)

٠٦٤٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْن زَكَرِيّا فِي بَطنِ أُمِّهِ مُؤمِناً ، وَخَلَقَ فِرْعَونَ فِي بَطنِ أُمِّهِ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۱٤۱۸ ) كتاب الجنائز ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ١٠٢٣ ) ، الصحيحة ( ١٤٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ٢٩٧٢ ) ، ( ٢٠٤٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠٢٤ ) ، ( ٢٥٨٦ ) ، الصحيحة ( ٢٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٣١٨ ) باب ما قيل في أولاد المشركين ، مسلم ( ٢٦٥٩ ) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) طوبي : أي : هنيئا له .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٦٦٢ ) الباب السابق ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٧١٣ ) باب في ذراري المشركين ، تعليق الألباني "صحيح".

كَافِراً». (۱)

٦٤٦. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الْغُلاَمَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ الْغُلاَمَ اللهِ عَنْهُ الْخُضِرُ طُبِعَ كَافِراً، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُويهِ طُغْيَاناً وَكُفْراً». (٢) (صحيح) الَّذِي قَتَلَهُ الْخُضِرُ طُبِعَ كَافِراً، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَقَ أَبُويهِ طُغْيَاناً وَكُفْراً».

# مَا جَاءَ فِي مَوت الْفجْأَةِ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيدِ بْنِ خَالِد السُّلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّةً: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّةً: عَنْ عُبَيدَ قَالَ: «مُوْتُ الْفَجْأَة أَخْذَةُ أَسف (٣)». (٤) (صحيح)

السَّاعَة أَنْ يُرَى الْهِلاَل لِلَيْلَة فَيُقَالُ: لِليَلتَينِ ، وَأَنْ يَظْهَر مَوتُ الْفَجْأَة ، وَأَنْ يَطْهَر مَوتُ الْفَجْأَة ، وَأَنْ يَظْهَر مَوتُ الْفَجْأَة ، وَأَنْ يَظْهَر مَوتُ الْفَجْأَة ، وَأَنْ يَظْهَر مَوتُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهِ عَلْقُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَالُونُ اللهُ عَلَالُ اللهُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ

مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّق مَنْ شَاءَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ يَحْتِمُ بِهِ حَيَاتَهُ

٦٤٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ

(١) المعجم الكبير (  $(1.05 \pi)$  تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( (1)

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٦١ ) باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢٦٠٥ ) باب في القدر ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٦١٨٨ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) أسف : بفتح السين وكسرها ، فبالكسر : الغضبان ، وبالفتح أي : غضب ، والمراد من علامات غضب الله تعالى على عبده قبضه بغته ، فلا يتركه ليستعد لمعاده بالتوبة وإعداد زاد الآخرة و لم يمرضه ليكون كفارة لذنوبه .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣١١٠ ) باب في موت الفجأة ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٥٥٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن سلمة".

<sup>(</sup>٥) وأن تتخذ المساجد طرقا : أي : للمارة ، يدخل الرجل من باب ويخرج من باب فلا يصلي فيه تحية .

<sup>(</sup>٦) الأحاديث المختارة ( ٢٣٢٥ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٨٩٩ ) ، الصحيحة ( ٢٢٩٢ ) .

بِعَبْدِ خَيْراً يَسْتَعْمِلُهُ». قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «يُوَفِّقهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ». (١)

٠٥٠. عَنْ عَمْرِو بَنِ الْحَمِق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْراً : عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴾. قيلَ : وَمَا عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : ﴿يُفْتَحُ لَوَ مِنَا عُسَلَهُ قَبْلُ مَوْتِهِ ؟ قَالَ : ﴿يُفْتَحُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ بَيْنَ يَدَيْ مَوْتِهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ ﴾. (٢)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ وَلُ: «إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْد حَيْراً طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا طَهُورُ الْعَبْد؟ قَالَ: «عَمَلُ صَالِحٌ يُلْهِمُهُ إِيَّاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ عَلَيهٍ». (٣)

# فَضْل تَلْقِيْنِ الْمَيِّتِ لا إِلهَ إِلاَّ الله

٢٥٢. عَنْ سُعْدَى الْمُرِّيَّةِ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : مَا لَكَ كَثِيبًا أَسَاءَتْكَ (') إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ : لاَ وَلَكَنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا أَحَدُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا أَحَدُ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتُ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ ». إلاَّ كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ الْمَوْتِ ». فَلَمْ أَسْأَلُهُ حَتَّى ثُولًا فَوَلُو عَلَمُ اللهِ عَلَيْهَا هِيَ الَّتِي أَرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا (') وَلَوْ عَلِمَ أَنْ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٤٢ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٤٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٩٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أساءتك إمرة ابن عمك : أي : إمارته . أي : أما رضيت بخلافة أبي بكر رضى الله عنه .

شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ. (١)

٣٥٢. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَنْ كَانَ آخْرُ كَلاَمه لا إله إلاَّ الله ، دَخَلَ الْجَنَّة». (٢)

مَا جَاءَ فِي خُرُوج نَفس الْمُؤمِن وَالْكَافِر وَاتَّبَاع الْبَصر لِلرُّوح

٢٥٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ : «لَقِّنُوا مَوتَاكُم لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَنَفْسُ الْكَافِرِ تَحْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ (٣)كَمَا تَحْرُجُ فَإِنَّ نَفْسَ الْمُؤمِنِ تَحْرُجُ رَشْحاً ، وَنَفْسُ الْكَافِرِ تَحْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ (٣)كَمَا تَحْرُجُ نَفْسُ الْحَمَارِ». (٤)
 نَفْسُ الْحِمَارِ». (٤)

٥٥٥. عَنِ ابْنِ بُرَيدَة ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ : «الْمُؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». (٥)

١٥٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَلَمْ تَرَوُا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَلَمْ تَرَوُا اللهِ عَلَيْ عَنْ يَتْبَعُ بَصَرُهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَل

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٣٧٩٥ ) باب فضل لا إله إلا الله ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٣٨٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن طلحة فمن رجال أصحاب السنن" وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣١١٦ ) باب في التلقين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) من شدقه : أي : جانب فمه .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٠٤١٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥١٤٩ ) ، الصحيحة ( ٢١٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ١٨٢٩ ) باب علامة موت المؤمن ، ابن ماجه ( ١٤٥٢ ) باب ما جاء في المؤمن يؤجر في الترع ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٣٠١٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين".

<sup>(</sup>٦) شخص بصره: أي: أرتفع و لم يرتد.

<sup>(</sup>٧) يتبع بصره نفسه : أي : إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناضرا أين يذهب .

<sup>(</sup>٨) مسلم ( ٩٢١ ) باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه .

## مَا جَاءَ فِي الْبُكَاء عَلَى الْمَيِّت

٢٥٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: مَهْلاً يَا بُنَيَّة أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ؟ ﴾. (١)

٢٥٨. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ ،
 وَذُكِرَ لَهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ».

فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَغْفِرُ اللهُ لأبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذَبْ ، وَلَكَنَّهُ نَسِي أَوْ أَخْطَأَ ، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ : «إِنَّهُمْ نَسِي أَوْ أَخْطَأَ ، وَإِنَّهَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى يَهُودِيَّةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَقَالَ : «إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا». (٢)

٣٠٥٠. وَلَفْظُ الْبُحَارِيِّ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ وَالله! رَضِيَ الله عَنْهُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا فَقَالَتْ : رَحِمَ الله عُمرَ وَالله! مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ». وَلَكِنَّ رَسُولَ مَا حَدَّثَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ». وَلَكِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ». وَلَكِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ». وَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ». وَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخْرَى ﴾.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عِنْدَ ذَلِكَ : وَاللهِ ﴿ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴾. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَة : وَالله! مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٢٦ ) باب قول النبي ﷺ يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته ، مسلم ( ٩٢٧ ) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٢٧ ) الباب السابق ، مسلم ( ٩٣٢ ) الباب السابق ، واللفظ له .

• وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزِرَ أُخْرَى ﴾ يَعْنِي: وَلاَ تَحْمِلُ حَامِلَةٌ حِمْلَ أُخْرَى ﴾ يَعْنِي: وَلاَ تَحْمِلُ حَامِلَةٌ وَمْلَ أُخْرَى مِنَ الآثَامَ ، لا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِذَنْبِ غَيْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَنْ دُعَاة الضَّلَالَة فَإِنَّهُ يَحْمِلُ مِثْلَهُ كَمَا فِي قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَيَحْمِلُ اللَّهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ الضَّلَالَة فَإِنَّهُ يَحْمِلُ مِثْلَهُ كَمَا فِي قَوْلهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَيَحْمِلُ وِزْرَه إِذَا لَمْ يَكُنْ أَثْقَالِهِمْ ﴾ فَهذه الآية وَالَّتِي قَبْلَهَا لاَ تَنَاقُضَ بَينَهُمَا ، لاَ يَحْمِل وِزْرَه إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَباً فِي ضلاَلتِهِ ، وَيَحْمِلُ مِثْلَ وِزْرِة إِذَا كَانَ سَبَباً فِي ضلاَلتِهِ .

### مَا جَاءَ فِي تَغْسِيلِ الْمَيِّت

نَّهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ مِنَ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللهُ مِنْ اللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ الللهُ مِنْ اللللهُ مِنْ الللهُ ا

١٦٦٠. عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعِيْنَ مَرَّةً ، وَمَنْ كَفَّنَ مَيِّتاً كَسَاهُ اللهُ مِنْ سُنْدسِ وَإِسْتَبْرَقِ الْجَنَّة ، وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّت قَبْراً فَأَجَنَّهُ فِيهِ ، أُجْرِي لَهُ مِنَ الأَجْرِ كَأَجْرِ مَسْكَنِ أَسْكَنَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلِيَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَحُدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحسن كَفَنَهُ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٣) وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَحُدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحسن كَفَنَهُ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٣) وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٤) أَكْفَانِهِمْ (٤)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٨٠٧٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٤٠٣ ) ، الصحيحة ( ٢٣٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ١٣٠٧ ) كتاب الجنائز ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) يبعثون في أكفالهم : قيل : يكون هذا عند الخروج من القبور . ومن ثُمَّ يُجردون .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٩ / ٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٤٥ ) ، الصحيحة ( ١٤٢٥ ) .

مَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابِ جُدُد فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَيِّتَ دَعَا بِثِيَابِ جُدُد فَلَبِسَهَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ الْمَيِّتِ لَيُعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ فِيهَا». (١)

#### فَضْلِ الصَّلاَة عَلَى الْمَيْت واتِّبَاعه

كَاللهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَا مِنْ مَيِّت يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً - كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ - إِلاَّ شُفِّعُوا يُصلِّى عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً - كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ - إِلاَّ شُفِّعُوا يُصلِّى عَلَيْهِ أُمَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً - كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ - إِلاَّ شُفِّعُوا فَيهِ». (٢)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يِمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يِمُوتُ ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لاَ يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَاللهِ شَيْئاً ، وَسَعِيمًا فَيْهِ إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ ». (٣)

الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُّ(')وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ». الْجَنَازَةَ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ». قيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : «مِثْلُ الْجَبَلَينِ الْعَظِيمَينِ». (°)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣١١٤ ) باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٩٤٧ ) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ، واللفظ له ، النسائي ( ١٩٩١ ) فضل من صلى عليه مائة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٩٤٨ ) باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه ، أُبو داود ( ٣١٧٠ ) باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعها ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) فله قيراط : أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم ، أي : شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد ، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول على الرسول في فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٦١ ) باب من أنتظر حتى تدفن، مسلم ( ٩٤٥ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ، واللفظ له .

٣٦٦٠. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قِيرَاطُانِ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالَّذِي صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قِيرَاطُ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا». (١)

٣٦٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى عَلَى جَنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطُانِ». قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُد». (٢)

١٦٦٩. عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ ، كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ : مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ خَرَجَ مَعَ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ ، كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ : مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَة ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامَهُ يُرِيدُ تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرَهُ ، أَوْ قَعَدَ فِي جَنَازَة ، أَوْ خَرَجَ غَازِياً ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامَهُ يُرِيدُ تَعْزِيزَهُ وَتَوْقِيرَهُ ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ». (٣)

### فَضْل الإسْرَاع بالْجَنَازَة (٤)

٠٦٧٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ ، قَالَ : قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي! وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ١٥٤١ ) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٩٤٥ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ، واللفظ له أبو داود ( ٣١٦٨ ) باب فضل الصلاة على الجنائز وتشييعه ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٢٤٣٠ ) - عن ثوبان - ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (٥٥) ، واللفظ له ، ابن حبان (٣٧٣) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، مستدرك الحاكم (٢٤٥٠) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

<sup>(</sup>٤) وسيأتي في باب «أحوال المؤمنين في قبورهم وما بعدها من الأحداث». تكملة هذا الموضوع بما يجري على الميت في قبره من أحداث إن شاء الله .

- يَعْنِي السُّوءَ - عَلَى سَرِيرِهِ ، قَالَ : يَا وَيْلِي أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي؟!». (() (صحيح) اللهُ عَنْي اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : (اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : (اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : (اللهُ عَنْهُ عَنْ رَفَانِتُ صَالِحَةً قَرَّبُتُمُوهَا إِلَى الْحَيْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ (اللهُ عَنْ رَقَابِكُمْ ..) (الصحيح) ذَلِكَ كَانَ شَرَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .. (٢)

#### فَضْل مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَة أَوْ لَيْلَتَهَا

٣٧٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يُومَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ» (٣) (حسن) فَضْل مَنْ مَاتَ غَرِيْباً

مَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَة ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَقَالَ : «يَا لَيتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَولِدهِ (')». مَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَة ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ فَقَالَ : «يَا لَيتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَولِدهِ فَي فَيْرِ مَولِدهِ فَقَالَ : «إِنَّ الرَّجُلُ مِنَ النَّاسِ : وَلِمَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيرِ مَولِدهِ ، قِيسَ لَهُ مِنْ مَولِدهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ (')فِي الْجَنَّةِ». (')

<sup>(</sup>١) البخاري ( ١٢٥١ ) باب حمل الرجال للجنازة دون النساء ، النسائي ( ١٩٠٨ ) السرعة بالجنازة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٥٢ ) باب السرعة بالجنازة ، مسلم ( ٩٤٤ ) باب الإسراع بالجنازة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٠٧٤ ) باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) قال السندي رحمه الله : لعله ﷺ لم يرد بذلك : يا ليته مات بغير المدينة ، بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا إلى المدينة ومات بما فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة كما يتصور بأن يولد في المدينة ويموت في غيرها ، كذلك يتصور أن يولد في غير المدينة ويموت بما ، فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة .

<sup>(</sup>٥) منقطع أثرة : أي : أجلة والمعنى أنه يقاس من المكان الذي ولد فيه إلى المكان الذي مات فيه ، وبقدر ما بينها يعطى من الجنة. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٩٢٣ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، ابن ماجه ( ١٦١٤ ) باب ما جاء فيمن مات غريبا ، تعليق الألباني "حسن".

اللهِ عَنْ أَبِي عَزَّة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: عَنْ أَبِي عَزَّة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (صحيح) (أَدُ اللهُ قَبْضَ عَبْدِ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَكَامِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : قَالَ مَعَلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَ

#### فَضْل مَنْ قَتَلَهُ بَطْنه

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ». (٣)

فَضْل مَنْ مَاتَ بِمَرَض الطَّاعُون صَابِراً مُحْتَسِباً

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهُ عَلَيْ وَالصَّابِرُ فِيهِ : لَهُ أَجْرُ قَالَ : «الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ ، كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ ، وَالصَّابِرُ فِيهِ : لَهُ أَجْرُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

٦٧٧. وَعَنْهُ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَار مِنَ الزَّحْفِ». (٥) كَالْفَار مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِر فِي الزَّحْفِ». (٥)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦١١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ١٢٦ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا جميعا على إخراج جماعة من الصحابة ليس لكل واحد منهم إلا راو واحد و له شاهد آخر من رواية الثقات" ، تعليق الذهبي قي التلخيص "رواته ثقات ، وأبو عزة يسار له صحبة" ، تعليق الألباني "وهو كما قالا" ، الصحيحة ( ١٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٠٦٤ ) باب ما جاء في الشهداء من هم ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٨٣٣٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>. (</sup> 1841 ) تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( 1841 ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٤٥١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٤٧٤ ) ، الصحيحة ( ١٢٩٢ ) .

١٧٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَتْ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ عَلَهُ عَنْ الطَّاعُونَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ: «عَذَابُ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاء ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ مَنْ يَشَاء ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ مَنْ يَشَاء ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً للمُؤمنِينَ ، لَيسَ مِنْ أَحَد يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ رَحْمَةً للمُؤمنِينَ ، لَيسَ مِنْ أَحَد يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصِيبهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ». (١)

#### فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَد

٣٠٠٠ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: 
﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ ، قَالَ اللهُ لَمَلاَئكَته : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي! فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، 
فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤادِه! فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ 
فَيَقُولُونَ : حَمدَكَ وَاسْتَرِجَعَ (٢) فَيَقُولُ الله : أَبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ 
بَيْتَ الْحَمْدِ» (٣)

٠٦٨٠. عَنْ أَبِي سَلَمَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (بَخِ بَخِ (١٠) - وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِحَمْسِ! - مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيْزَانِ ، سَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَالِحُ يُتَوَفَّى لِلمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَالِحُ يُتَوَفَّى لِلمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَالله وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ إِلاَّ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَلا إِلهَ إِلهَ إِلهَ إِللهُ إِللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلا إِلهُ وَلِهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلَّى اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَلا إِلهَ وَلا إِلهَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَّا وَاللهُ وَاللهُ وَا إِلْمُ وَاللهُ وَاللهُ

٦٨١. عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّة ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٢٨٧ ) باب ﴿أُم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ﴾ الكهف ...

<sup>(</sup>٢) استرجع : أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٠٢١ ) باب فضل المصيبة إذا احتسب ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>.</sup> كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء .  $(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٨٣٠ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

إِذَا جَلَسَ يَجْلَسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنُ صَغِيرٌ ، يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهَلَكَ ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لَذَكْرِ ابْنِهِ فَحَزِنَ عَلَيْهِ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَالَي لا أَرَى فُلاناً؟!». قَالُوا : يَا ابْنِه فَحَزِنَ عَلَيْهِ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَقَالَ : «مَالَي لا أَرَى فُلاناً؟!». قَالُوا : يَا رَسُولَ الله! بُنَيَّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقيَهُ النَّبِيُ عَلَيْ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنِيَّهُ أَلْخُبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَلَقيهُ النَّبِي عَلَيْ فَسَأَلُهُ عَنْ بُنِيَّهُ أَلْ تَمْتَعَ بِهِ هَلَكَ ، فَلَقيهُ النَّبِي عَلَيْ الله عَنْ بُنِيَّ الله عَنْ بُنِي قَالَ : «يَا فُلانُ! أَيُّمَا كَانَ أَحَبُ إِلَيْكَ ، أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ مُرَكَ؟ أَوْ لا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ عُمُرَكَ؟ أَوْ لا تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّةِ إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَعْمُ لَكَ؟ ». قَالَ : يَا نَبِيَّ الله! بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو كَيْنَ أَكِيْهِ إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَدُ الْكَ؟ ». قَالَ : يَا نَبِيَّ الله! بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَى بَابٍ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَى بَابٍ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَى بَابٍ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُ وَالَا يَالَكَ لَكَ ». (١)

١٨٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صغَارُهُمْ دَعَامِيصُ (٢) الْجَنَّة ، يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أَوْ قَالَ أَبُويْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ قَالَ بَيْدَهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنْفَة (٣) تَوْبِكَ هَذَا ، فَلاَ يَتَنَاهَى (٤) - أَوْ قَالَ فَلاَ يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخَلَهُ اللهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ ﴾ . (صحيح)

#### فَضْل السِّقْط

٦٨٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي ۖ قَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢٠٨٨ ) في التعزية ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) دعاميص : مفردها دعموص ، أي : صغار أهلها ، وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه ، أي : إن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها .

<sup>(</sup>٣) بصنفة : أي : بطرفه .

<sup>(</sup>٤) يتناهى وينتهي : أي : لا يتركه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٦٣٥ ) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه ، أحمد ( ١٠٣٣٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ (١)لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احتَسَبَتْهُ (٢) . (صحيح) فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيْب أَوْ صَدِيْق فَصَبَر وَاحْتَسَب

١٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَقُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ اللهُ نَيَا اللهُ تَعَالَى: مَا لَعَبْدِي الْمُؤمِن عِنْدِي جَزَاءٌ ، إِذَا قَبَضْتُ '' صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ اللهُ نَيَا اللهُ نَيَا وَتَسَبَهُ ، إِلاَّ الْجَنَّة ». (°)

#### فَضْل تَعْزيَة أَهْل الْمَيِّت

٥٨٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ اللهُ عَنْهُ : عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ اللهِ عَنْ مَوْمِنٍ يُعزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ ، إِلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَومَ الْقِيَامَةِ ». (حسن حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَومَ الْقِيَامَةِ ». (٦)

الْمُؤمِن مِنْ مُصِيبَة كَسَاهُ اللهُ عُنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ عَزَّى أَخَاهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: الْمُؤمِن مِنْ مُصِيبَة كَسَاهُ اللهُ حُلَّة (٢٠ خَضْرَاء يُحْبَرُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة». قيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا يُحْبَرُ ؟ قَالَ: «يُغْبَطُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَة». (٨)

\*\*\*\*\*

(١) السقط: ولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه.

<sup>(</sup>٢) إذا احتسبته : أي : صبرت عليه طلبا للأجر من الله .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٦٠٩ ) باب ما جاء فيمن أصيب بسقط ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) صفيه : هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦٠٦٠ ) باب العمل الذي يبتغى به وجه الله .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ١٦٠١ ) باب ما جاء في ثواب من عزى مصابا ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٧) حلة : الحُلَّة : هي ثوبَان من جنس واحد ، أي : إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثويين .

<sup>(</sup>٨) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٣٩٧/٧ ) ، تلخيص أحكام الجنائز ( صــ٧٠ ) ، إرواء الغليل ( ٣ / ٢١٧ ) ، تعليق الألبابي "حسن".

#### بَابُ الْجِهَاد

#### فَضْل الْجهَاد وَالْمُجَاهدين

١٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَثَلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ صَيَامٍ وَصَلاَةٍ ، الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ : كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَيَامٍ وَصَلاَةٍ ، الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ : كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ صَيَامٍ وَصَلاَةٍ ، اللهُ عَتَى يَرْجَعَ». (١)

١٨٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ ،
 وَلَمْ يُحَدِّتْ بِهِ (٢) نَفْسَهُ ، مَاتَ عَلَى شُعْبَهِ مِنْ نِفَاقٍ». (٣)

١٨٩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغْزُ ، أَوْ يَخْلُفْ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيِّرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ أَوْ يُخَلِّفُ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيِّرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِغَيِّرٍ ، أَوْ يَخْلُفُ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيِّرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِغَيِّرٍ ، أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِغَلِمَةً ، وَ وَمِ الْقِيَامَةِ ».

. ٦٩٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: الصَّائِمِ (مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ: الصَّائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ: الصَّائِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ - كَمَثَلِ: الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْخَاشِعِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ». (٦)

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٦٣٥ ) باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ابن حبان ( ٤٦٢ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) و لم يحدث به : أي : بالغزو .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩١٠ ) باب ذم من مات و لم يغز و لم يحدث نفسه بالغزو ، أبو داود ( ٢٥٠٢ ) باب كراهية ترك الغزو ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) بقارعة : أي : بداهية مُهلكه .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٢٥٠٣ ) الباب السابق ، ابن ماجه ( ٢٧٦٢ ) باب التغليظ في ترك الجهاد ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) النسائي ( ٣١٢٧ ) مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح".

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَالْجَمَّة ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ اللهَ مَوْ أَبُوابِ الْجَنَّة ، يُذْهِبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ (صحيح)
وَالْغَمَّ ». (٢)

#### فَضْل الرِّبَاط فِي سَبِيلِ الله

مَّ مَن بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿أَلاَ أُنَبِّكُمْ بِلَيْلَةَ الْفَكْرِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿أَلاَ أُنَبِّكُمْ بِلَيْلَةَ الْفَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْض خَوفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرجع إِلَى أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْض خَوفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرجع إِلَى أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْض خَوفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرجع إِلَى اللهُ عَلْهِ ﴾. (٣)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٨٨٤ ) باب بيان ما أعد الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات ، النسائي ( ٣١٣١ ) درجة المجاهد في سبيل الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٢٤٠٤ ) كتاب الجهاد ، واللفظ له ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، أحمد ( ٢٢٧٧١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن وهذا إسناد منقطع مكحول لم يسمعه من أبي أمامة" ، تعليق الألباني "صحيح" الجامع الصغير ( ٣٠٦٣ ) ، وقال في الصحيحة ( ١٩٤١ ) "و جملة القول إن الحديث بمجموع الطريقين عن عبادة : صحيح..".

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢٤٢٤ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه و قد أوقفه وكيع بن الجراح عن ثور وفي يجيى بن سعيد قدوة" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ، رفعه يجيى القطان ، ووقفه وكيع ، كلاهما عن ثور" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٢٣٢ ) ، الصحيحة ( ٢٨١١ ) .

عَنْ سَلْمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أُومِنَ عَذَابَ القبرِ، وَنَمَا لَهُ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة». (١) (صحيح)

معْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلُولُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَا مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَا مَا عَلَا الللهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاللهِ عَلَاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَاهُ عَلَا ع

٦٩٦. عَنْ سَلْمَانَ الْحَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ رَابَطَ يَوْماً وَلَيْلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِةٍ ، وَمَنْ مَنَ مَاتَ مُرَابِطاً أُجْرِيَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الأَجْرِ ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ ، وَأَمِنَ مِنَ مَنَ الْفَتَّانِ». (٣)

١٩٧. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ دَهْرٍ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ دَهْرٍ ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطاً فِي سَبِيلِ اللهِ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ اللهَ كُبُرِ ، وَغُدِي عَلَيْهِ أَجْرُ الْمُرَابِطِ حَتَّى اللهَ اللهُ الله

٢٩٨. عَنِ الْعِرْبَاضِ بِنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «كُلُّ عَمَلٍ مُنْقَطِعٌ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا مَاتَ ، إِلا الْمُرَابِطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ ، وَيُجْرَى عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (٥)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٠٦ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٣١٦٩ ) فضل الرباط ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٣١٦٧ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>. (</sup>  $^{8}$  ) للعجم الكبير ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{8}$ 

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٦٤١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٥٣٩ ) .

## فَضْل مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللهِ

١٩٩٠. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ جُرِحَ جُرحاً فِي سَبِيلِ اللهِ جَاءَ يَوْمَ الْقيَامَةِ رِيحُهُ كَرِيحِ الْمسْكِ لَوْنُهُ لَوْنُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

٧٠٠ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ الله فُواقَ (٢) نَاقَة فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، وَمَنْ سَأَلَ اللهُ الْقَتلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيد ، وَمَنْ جُرِحَ جُرِحاً (٢) فِي سَبِيلِ الله ، وَمَنْ جُرِحَ جُرِحاً (٢) فِي سَبِيلِ الله ، وَمَنْ جُرِحَ جُرِحاً (٥) فَي سَبِيلِ الله ، وَمَنْ جُرِحَ جُرِحاً (١) فِي سَبِيلِ الله ، وَمَنْ جُرِحَ جُرِحاً (١) فِي سَبِيلِ الله ، وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاج فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ وَرِيْحُهَا رِيحُ الْمِسْكِ وَمَنْ خَرَجَ بِهِ خُرَاج فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابِعَ الشَّهُ هَدَاء». (٢)

٧٠١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ وَمِّلُوهُمْ بِدِمَاتِهِمْ ﴿ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلْمُ يُكْلَمُ فِي اللهِ ، إِلاَّ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ جُرْحُهُ

يَدْمَى لَوْنُهُ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمِ وَرِيحُهُ رِيحُ الْمِسْكِ ﴾ . (^)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣١٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) فواق : هو قدر ما بين الحلبتين من الراحة ، وذلك أنها تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب .

<sup>(</sup>٣) ومن جرح جرحا : هي الجراح التي تكون في المعركه من فعل الكفار .

<sup>(</sup>٤) أو نكب نكبه : النكبة هي الجراح التي أصابته خطأ من نفسه كأن يقع من دابته أو يقع سلاحه عليه فيجرح نفسه .

<sup>(</sup>٥) كأغزر : كأكثر .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٢٥٤١ ) باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) قالها لقتلى أحد .

<sup>(</sup>٨) النسائي ( ٣١٤٨ ) باب من كلم في سبيل الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح".

## فَضْل مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله

٢٠٠٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً أَسُود أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي رَجُل أَسُود مُنْتِنُ الرِّيح ، قَبِيحُ الْوَجْه ، لاَ مَالَ لِي فَإِنْ أَنَا وَقَالَ ، فَأَيْنَ أَنَا؟ قَالَ : «فِي الْجَنَّة». فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ : «قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ ، وَطَيَّبَ رِيْحَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ». وَقَالَ لِهَذَا النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ : «قَدْ بَيَّضَ اللهُ وَجْهَكَ ، وَطَيَّبَ رِيْحَكَ وَأَكْثَرَ مَالَكَ». وَقَالَ لِهَذَا لَهُ مِنْ صُوف ، تَدْخُل أَوْ لَغَيْرِهِ: «لَقَدْ رَأَيْتُ زُوْجَتَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينَ نَازِعَتَه جُبَّة لَهُ مِنْ صُوف ، تَدْخُل بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتَهُ». (1)

٧٠٣ عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِ كَرِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ، وَلُوتَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وللشّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سَتُ خِصَالَ : يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوّلِ دَفْعَة ، ويُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة ، ويُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة ، ويُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّة ، ويُرَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ ويُحَارُ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، ويُعْفَرُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ ، ويُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، ويُزَوَّجُ اثْنَتَينِ وسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، ويُشَفَعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ». (٢)

٧٠٤ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ناَدَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : «الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفَّ الْحَلَى فَقَالَ : «الشُّهَدَاءُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ الْعُلَى الْأُوَّلِ ، وَلاَ يَلْتَفْتُونَ بِوجُوهِهُمْ حَتَّى يُقْتَلُونَ ، فَأُولَئِكَ يلتقونَ فِي الْغُرفِ العُلَى الْأُولِ ، وَلاَ يَلْتَفْتُونَ بِوجُوهُهُمْ حَتَّى يُقْتَلُونَ ، فَأُولَئِكَ يلتقونَ فِي الْغُرفِ العُلَى مَن الْجَنَّة ، يَضْحَكُ إِلَيهِمْ رَبُّكَ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ضَحِكَ إِلَى عَبْدِهِ الْمُؤمِن فَلاَ حسَابَ عَلَيه». (٣)

<sup>(</sup>۱) الحاكم ( ٢٤٦٣ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٦٦٣ ) باب في ثواب الشهيد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٣١٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٤٠ ) .

٥٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : «الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرِ بِبَابِ الْجَنَّةِ ، فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ ، يَخْرُجُ إِلَيْهِم رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيّاً». (١)

٧٠٦. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، وَلَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْء ، إِلاَّ الشَّهِيد يَتَمَنَّى الْجَنَّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا عَشْرَ مَرَّاتٍ ، لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ». (٢)

## مَا جَاءَ فِيمَا يَجِد الشَّهِيد مِنْ أَلَم الْقَتل

٧٠٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا يَجِدُ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٤٦٣٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٦٢ ) باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ، واللفظ له ، مسلم ( ١٨٧٧ ) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٥٢٠ ) باب في فضل الشهادة ، تعليق الألباني "حسن" ، مستدرك الحاكم ( ٢٤٤٤) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

الشَّهِيدُ مَسَّ الْقَتْلِ (۱) إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مَسَّ الْقَرْصَةِ». (۲) (حسن صحيح) مَسَّ الْقَرْصَةِ في قَبْرِه مَا جَاءَ فِي أَنَّ الشَّهِيدَ لا يُفْتَنُ فِي قَبْرِه

٧٠٩ عَنْ رَاشِد بْنِ سَعد ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّ رَجُلاً وَحُلاً عَنْ رَجُلاً النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّ رَجُلاً وَسُولَ الله! مَا بَالُ الْمُؤمنينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيد؟ قَالَ : قَالَ : يَا رَسُولَ الله! مَا بَالُ الْمُؤمنينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلاَّ الشَّهِيد؟ قَالَ : (صحيح)
 (صحيح)

#### أفضل الشهكاء

٧١٠. عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ :
 يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْجِهَادَ أَفْضَل؟ قَالَ : «مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُه». (٤) (صحيح)

#### فَضْل مَنْ قَتَلَ كَافراً

٧١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «لا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً». (صحيح)

٧١٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَداً». (صحيح)

<sup>(</sup>١) ما يجد الشهيد من مس القتل : هذا المراد به ألم الإصابه التي يقتل بما لا سكرات الموت ، وإلا فالشهيد ليس أكرم على الله من محمد ﷺ إذ عانا من سكرات الموت . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٤٦٣٦ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، أحمد ( ٧٩٤٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٢٠٥٣ ) الشهيد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٤٤٤٧ ) صحيح الجامع ( ١١٠٨ ) ، الصحيحة ( ١٥٠٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٨٩١ ) باب من قتل كافرا ثم سدد ، أحمد ( ٩١٥٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٢٤٩٥ ) باب في فضل من قتل كافرا ، تعليق الألباني "صحيح".

#### فَضْل الْغَزو فِي الْبَحر

٧١٣. عَنْ أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائُدُ(''فِي اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائُدُ(''فِي اللهُ عَنْهَا وَالْغَرِقِ ('') لَهُ أَجْرُ شَهِيدَينِ». ('') (حسن) الْبُحْرِ الَّذِي يُصِيْبُهُ الْقَيءُ لَهُ أَجْرُ شَهِيد، وَالْغَرِق (''لَهُ أَجْرُ شَهِيدَينِ». ('')

٧١٤. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «للمَائِدِ أَجْرُ شَهِيدَينِ». (٤) شَهِيدٍ ، وَلِلْغَرِيقِ أَجْرُ شَهِيدَينِ». (٤)

٥١٧. عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : هَنْوُوَةٌ فِي الْبَحْرِ ، خَيرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ ، فَكَأَنَّمَا هَغَزْوَةٌ فِي الْبَرِّ ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ ، فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأُودِيَة كُلَّهَا وَالْمَائِدُ فِيهِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِه». (٥)

## فَضْل الرَّوحَة والْغَدْوة فِي سَبِيلِ الله

وَ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسِ (٢) فِي النَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لَقَابُ قَوْسٍ (٢) فِي الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». وَقَالَ: «لَغَدُونُةٌ أَوْ رَوْحَةٌ (٧) فِي الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مَمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُبُ». (٨)

<sup>(</sup>١) المائد : هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميد وهو التحرك والاضطراب .

<sup>(</sup>٢) الغرق : هو الذي يموت بالغرق ، وقيل : هو الذي غلبه الماء و لم يغرق فإذا غرق فهو غريق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٤٩٣ ) باب فضل الغزو في البحر ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث سيأتي برقم ( ١٨٨٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٨٧ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٦٣٤ ) كتاب قسم الفيء ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢١٥٤ ) ، فقه السيرة ( ٢١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) لقاب : القاب والقيب بمعنى : القدر .

<sup>(</sup>٧) الغدوة : من أول النهار إلى الزوال ، والروحة : من الزوال إلى آخر النهار .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٤٠ ) باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة ، واللفظ له ، مسلم ( ١٨٨٠ ) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله – دون الجمله الأولى –.

## فَضْل السَّرِيَّة الَّتِي تَغْنَم وَالَّتِي لاَ تَغْنَم

٧١٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَالَ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنيمَةَ ، إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُقَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُم النُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيْمَةً ، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ». (١) (صحيح) الآخِرَةِ وَيَبْقَى لَهُم النُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيْمَةً ، تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ». (١)

## فَضْل الْوُقُوف فِي الصَّفِّ لِلْقِتَالِ

٧١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «قِيَامُ سَاعَة فِي الصَّفِّ قَالَ: «قِيَامُ سَاعَة فِي الصَّفِّ لِلقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ سِتِّيْنَ سَنَةً ». (٢)

٧١٩. وعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَوقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ». (٣)

٧٢٠. عَنْ عِمْرَان بْنِ حُصَين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْهِ قَالَ :
 هَمَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ عِبَادَة رَجُل سِتِّينَ
 سَنَةً». (ئ)

## فَضْل الرَّمْي فِي سَبِيلِ الله

٧٢١. عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٩٠٦ ) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢٤٩٧ ) باب في السرية تخفق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ( ٢٢ / ٤٤٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٤٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٤٥٨٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ١٠٦٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٣٨٣ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٨٨٦ ) .

يَقُولُ : «مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً». (١)

٧٢٢. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ رَمَى الْعَدُو َ بِسَهْمٍ ، فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُو َ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأ ، فَعَدْلُ رَقَبَةٍ». (٢)

٧٢٣. عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهم ، رَفَعَ اللهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ». فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنِ النَّحَامِ : يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الدَّرَجَة؟ قَالَ : «أَمَا إِنَّها لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّك! مَا بَيْنَ اللهَ عَلَمِ». (٣) الدَّرَجَتَينِ مِئَةُ عَامٍ». (٣)

#### فَضْل الْغُبَارِ فِي سَبِيلِ الله

٧٢٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَجْتَمِعُ دُخَانُ جَهَنَّمَ وَغُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ فِي مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ». (3)

٥٧٢٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإِيْمَانُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَداً ، وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُ وَالإِيْمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٤٥٩٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٨١٢ ) باب الرمى في سبيل الله ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٣١٤٤ ) ثواب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٤٥٩٧ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٣١١٣ ) فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٤٥٨٨ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٣١١٠ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

٧٢٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (صحيح) «مَا خَالَطَ قَلْبُ امْرئِ مُسْلِمٍ رَهَجٌ (أَفِي سَبِيلِ اللهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارِ». (٢) (صحيح)

٧٢٧. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَ مِنَ الْغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣) (حسن)

### فَضْل النَّفَقَة فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

٧٢٨. عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِعَةِ ضِعْفٍ». (١)

١/٧٢٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَت بِسَبِع مَائَة ضِعف». (٥)

٧٢٩. عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ بِنَاقَةً مَخْطُومَةٍ (١) فَقَالَ : هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ،

<sup>(</sup>١) رهج: أي: غبار.

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٤٥٩٢ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن إسماعيل بن عياش - وهو الحمصي - صدوق في روايته عن أهل بلده وهذه منها وقد توبع" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٦١٦ ) ، الترغيب والترهيب ( ١٢٧٤ ) ، الصحيحة ( ٢٢٢٧ ) ، ( ٢٥٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٧٧٥ ) باب الخروج في النفير ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٢٣٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٦٢٥ ) باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٤٤١ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه و قد احتج مسلم بالركين بن الربيع و هو كوفي عزيز الحديث و يسير بن عميلة عمه حدثني بصحة ما ذكرته" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مخطومة : الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير ، والمعنى أن فيها خطام ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم قيل : يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة ، ويحتمل أن يكون على ظاهره ، ويكون له في الجنة بما سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة يركبهن

سَبْغُمائَة نَاقَة كُلُّهَا مَخْطُومَة». (١)

· ٧٣. وَفِي لَفْظِ : «لَتَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَة بِسَبِعِ مِئَةِ نَاقَة مَخْطُومَة». (٢) (صحيح)

٧٣١. وَفِي لَفْظٍ : «لَكَ بِهَا سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَة فِي الْجَنَّةِ». (٣) (صحيح)

٧٣٢. عَنِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : ﴿إِنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لا يَقْبِضُهَا». (١)

٧٣٣. عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلَم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالِ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، مُسْلَم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، مُسْلَم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَا لَهُ وَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، كُلُّ مُسَلِم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَا عَنْدَهُ » قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ إِبلاً فَبَعِيرَيْنِ ، وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ إِبلاً فَبَعَيرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِقَراً فَبَقَرَتَيْنِ ». (٥)

٧٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْ جَيْنِ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ (٧): يَا عَبْدَ اللهِ! هَذَا خَيْرٌ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ

779

حيث شاء لِلتَّنَوُّه كما جاء في خيل الجنة ونجبها وهذا الاحتمال أظهر ، وَالله أعلم ( ٣٨/١٣ ) .

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۸۹۲ ) باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها ، ابن حبان ( ٤٦٣٠ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، مستدرك الحاكم ( ٢٤٤٩ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجه البخاري" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٣١٨٧ ) فضل الصدقة في سبيل الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٤٦٣١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>. (</sup> 775 ) ، 177 ) ، 177 ) ، 177 ) ، 177 ) ، 177 ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٥٤٨٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٩٦٤ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي ( ٣١٨٥ ) فضل النفقة في سبيل الله تعالى ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) زوجين : أي : فرسان أو بعيران أو عبدان كما في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٧) نودي في الجنة : معناه أنه ينادى من كل باب من أبواب الجنة ، يا عبد الله هذا فيما نعتقده خير لك من غيره من

أَهْلِ الصَّلاَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَة ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِيَة وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِية وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِية وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهِ الصَّدِية وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اللهِ الل

#### فَضْل الصِّيَام فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى

٧٣٥. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهِ عَنْ النَّارِ سَبْعِيْنَ يَقُولُ : «مَنْ صَامَ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ عَلَوْ اللهِ عَنْ النَّارِ سَبْعِيْنَ عَلَيْ اللهِ عَنْ النَّارِ سَبْعِيْنَ عَريفاً في سَبِيلِ اللهِ ، بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ عَريفاً في عَنْ النَّارِ سَبْعِيْنَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٧٣٦. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «مَنْ صَامَ يَوْمَا فَي سَبِيلِ اللهِ ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (')
فِي سَبِيلِ اللهِ ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (')

(حسن صحيح)

فَضْل تَجْهيز الْمُجَاهد وَالنَّفَقَة عَلَى أَهْله

٧٣٧. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

=

الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال فادخل منه .

<sup>(</sup>١) الريان : سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه ، وهو مشتق من الريّ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٨٦ ) باب فضل النفقة في سبيل الله ، مسلم ( ١٠٢٧ ) باب من جمع الصدقة وأعمال البر ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٨٥ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ١١٥٣ ) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٦٢٤ ) باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

«مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيئاً». (١)

٧٣٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (٢) كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (٢) كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ اللهِ اللهِ ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ (٢) كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ ع

٧٣٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ». (١) مثلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ حَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ». (١)

٠٤٠. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ». (٥)

٧٤١. عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنه قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَدْ غَزَا<sup>(١)</sup> وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا<sup>(١)</sup> وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا<sup>(١)</sup> وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا».

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٧٥٩ ) باب من جهز غازيا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) خلفه في أهله : أي : في أهل الغازي من قضاء حوائجهم والإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمرهم .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٤٦١١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٤٦١٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط ( ٨٠٤٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ، الترغيب والترهيب ( ١٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) فقد غزا: أي: حصل له أجر بسبب تجهيزه للغازي.

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٨٨ ) باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير ، مسلم ( ١٨٩٥ ) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافه في أهله بخير ، واللفظ له .

#### مَا جَاء فيمن خَان الْمُجَاهد بأهله

٧٤٢. عَنْ بُرَيْدَه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ ، كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ ، كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلاً مِنَ الْقُعَامَةِ ، يَخُونُهُ فِيهِمْ ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهُ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ ، إِلاَّ وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، فَمَا ظُنُّكُمْ (١) (٢)

#### فَضْل تَمنِّى الشَّهَادَة

٧٤٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». (٣) (صحيح) الشَّهَادَة بِصِدْق ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ».

٧٤٤. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ». (٤) (صحيح) الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ، أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ». (٤)

٧٤٥. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فما ظنكم : أي : أنه لا يُبْقى من حسناته شيئا إن أمكنه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٨٩٧ ) باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خالهم فيهن ، أبو داود ( ٢٤٩٦ ) باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٣٠٢٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩٠٩ ) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٥٢٠ ) باب في الاستغفار ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٢٤١٢ ) كتاب الجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٦٥٤ ) باب ما جاء فيمن سأل الشهادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٤١١ ) كتاب الجهاد ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٢٧٧ ) .

٧٤٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً ، أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ». (١)

## فَضْل جِهَادُ النَّفْسِ فِي طَاعَةِ اللهِ

٧٤٧. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «الْمُجَاهِد : مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ». (٢)

٧٤٨. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَفْضَلُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ وَهُواهُ». (٣) الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهُوَاهُ». (٣)

٧٤٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ : «لَيْسَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ : «لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ». (١)

٠٥٠. عَنْ ثَوبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرضَاةِ اللهِ وَلاَ يَزَالُ بِذَلِكَ ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيل : إِنَّ فُلاَناً عَبْدِي مَرضَاةِ اللهِ وَلاَ يَزَالُ بِذَلِكَ ، فَيَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى فُلاَن ، يَلْتَمِسُ أَنْ يُرضِيْنِي، أَلاَ وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جِبْرِيلُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى فُلاَن ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ ، حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَبْعِ ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ ، حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَبْعِ ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ ، حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَبْعِ ، ثُمَّ تُهْبَطُ لَهُ إِلَى الأَرْضِ». (٥)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٩٠٨ ) الباب السابق ، أبو يعلى ( ٣٣٧٢ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٤٦٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) الدرة الثمينة في اخبار المدينه لابن النجار ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٩٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٧١٥ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٢٤٥٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

## بَابُ فَضَائِلِ الْقُرآن

#### مَكَانَة الْقُرآن وَفَضْلُه

٧٥١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وَمَاحِلُ (١) مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلَهُ مُشَافِعٌ مُشَفَّعٌ ، وَمَاحِلُ (١) مُصَدَّقٌ ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى النَّارِ». (٢)

٧٥٢. عَنْ وَاتِلَةً بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُعطِيْتُ مَكَانَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أُعطِيْتُ مَكَانَ اللّهِ عَنْهُ وَمَكَانَ الإِنْجِيلِ الْمَثَانِي (٥) مَكَانَ الإِنْجِيلِ الْمَثَانِي (١٥) وَمُكَانَ الإِنْجِيلِ الْمَثَانِي (٥) وَفُضِّلتُ بِالْمُفَصَّلِ (٢) ﴿ (صحيح) وَفُضِّلتُ بِالْمُفَصَّلِ (٢) ﴿ (صحيح)

## مَكَانَةُ أَهْلِ الْقُرآنِ

٧٥٣. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ لللهِ

(١) ماحل: خصم محادل.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٠٤٥٠ ) ، ( ٨٦٥٥ ) واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٤٥ ) ، ابن حبان ( ٢٤٤ ) ، ابن حبان ( ٢٢٤ ) ، - عن جابر - تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد".

<sup>(</sup>٣) السبع الطوال: من البقرة إلى الأعراف ثم براءة وقيل: يونس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله عز و جل: ﴿و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم﴾ قال "البقرة و آل عمران و النساء و المائدة و الأنعام و الأعراف و سورة الكهف" تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه"، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم". ( ٣٣٥٣ ).

<sup>(</sup>٤) المئين : هي السور التي أياتها مئة فأكثر .

<sup>(</sup>٥) المثاني : سورة الفاتحة .

<sup>(</sup>٦) المفصل : هي السور التي كثرت فصولها ، وهي من الحجرات إلى آخر القرآن .

<sup>(</sup>٧) أحمد ( ١٧٠٢٣ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، شعب الإيمان ( ٢٣١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٥٩ ) ، الصحيحة ( ١٤٨٠ ) .

أَهْلِينَ (١) مِنَ النَّاسِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الْقُرآنِ ، أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ». (صحيح)

٧٥٤. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : ﴿إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا اللهِ عَلْهُ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ﴾. (صحيح)

## فَضْلُ حَفْظِ الْقُرآن

٥٥٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يُقَالُ اللهُ عَنْهُمَا أَوُرُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوُرُ اللهِ قَالَ : «يُقَالُ اللهُ عَنْهُمَا أَوُرُ اللهُ عَنْهُمَا أَوْرُأُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ لِصَاحِبِ الْقُرْآنُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّابِيِّ عَلَيْهُ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهِمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوالِكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

٧٥٦. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة : اقْرَأُ وَاصْعَد ، فَيَقْرأُ وَيَصْعَد بِكُلِّ آية دَرَجَة حَتَّى يَقْرَأُ آخِرَ شَيء مَعَهُ». (٧)

<sup>(</sup>١) أهلين : بكسر اللام جمع أهل ، وإنما يجمع تنبيها على كثرتمم .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢١٥ ) باب فضل من تعلم القرآن وعلمه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٨١٧ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ، ابن ماجه ( ٢١٨ ) باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) قال الألباني : واعلم أن المراد بقوله : صاحب القرآن : حافظه عن ظهر قلب على حد قوله ﷺ : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله.. أي : أحفظهم فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا ، الصحيحة (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ١٤٦٤ ) باب استحباب الترتيل في القراءة ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٦) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم ، قال عنه الشيخ أحمد شاكر "صحيح الإسناد" وقال عنه الألباني في صحيح الجامع "صحيح" برقم (٨١٢٢) وكذلك في الصحيحة ( ٢٢٤٠) ، وقال في صحيح ابن حبان "حسن صحيح" برقم ( ٧٦٦) وقال الترمذي في جامعه "حسن صحيح" ، ( ٢٩١٤) .

١/٧٥٦. عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنِ أَبِي سَعِيد - شَكَّ الأَعْمَشُ - قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَهُ وَارْقَهُ قَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةً وَارْقَهُ قَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةً وَقُرَوُهُ هَا». (())

تَقْرَوُهُ هَا». (())

٧٥٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُه القُر آن وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ ، مَعَ السَّفَرَة (٢)الْكِرَام الْبَرَرَة ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُه وَهُوَ عَلَيهِ شَدِيدٌ ، فَلَهُ أَجْرَان». (٣)

٧٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! زِدْهُ ، يَوْمَ الْقَيَامَة فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! زِدْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقُولُ : يَا رَبِّ! ارْضَ عَنْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ : فَيُرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأُ وَارْقَ ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حسنةً». (°)

٧٥٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَة ، يَقُولُ الصِّيامُ : أَيْ رَبِّ مَنَعْتهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ : مَنَعْتهُ النَّومَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَعُانِ ». (مَعَتْهُ النَّومَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ ، قَالَ : فَيُشَفَعُانِ ». (٦)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٠٠٨٩ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في حكم المرفوع فمثله لا يقال بالرأي".

<sup>(</sup>٢) مع السفرة : قال النووي : السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله ، وقيل : السفرة الكتبة والبررة المطيعون ، وقال ابن الأثير : مع السفرة الكرام البررة أي : الملائكة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٦٥٣ ) باب تفسير سورة عبس .

<sup>(</sup>٤) حلة : الحُلَّة : هي ثُوبَان من جنس واحد ، أي : إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٩١٥ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٦٦٢٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير ( ٣٨٨٢ ) ، الترغيب والترهيب ( ٩٨٤ ) ، ( ١٨٢٩ ) .

٠٧٦٠. عَنْ عِصْمَة بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ (١) مَا أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ». (٢)

٧٦١. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ جُمِعَ الْقُرآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَحْرَقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي النَّارِ». (٣)

٧٦٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ اللهُ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ اللهُ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: «لَوْ جُعِلَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

٧٦٣. عَنِ ابْنِ بُريدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( ) اللهِ عَلَيْ : ( ) الله عَنْهُ قَالَ : أَنَا الَّذِي أَسْهَرَتُ لَيْلُكَ ( ) وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ ». ( ) وَأَظْمَأْتُ نَهَارَكَ ». ( )

#### فَضْل حِفظ سُور مُعَيَّنَة

١/٧٦٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الأُول مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ (٧)». (٨)

<sup>(</sup>١) إهاب : هو الجلد ، والمعنى : لو جمع القرآن في حلد لم يحرق الله ذلك الجلد بالنار ، فكيف بجسم الحافظ ، المخلص ؛ قال أبو عبد الرحمن – أحد رجال الحديث في بعض من طرقه – ففسره أن من جمع القرآن ثم دخل النار فهو شر من خترير .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٣٩٣٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٦٦٥ ) .

<sup>. (</sup> معب الإيمان (  $\gamma$  ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (  $\gamma$  ) . ( معب الإيمان (  $\gamma$ 

<sup>(</sup>٤) الدارمي ( ٣٣١ ) باب فضل من قرأ القرآن ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٣٥٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) كالرجل الشاحب : أي : متغير اللون والجسم لنحو مرض أو سفر أو جوع ، كأنه يتمثل بصورة قارئه الذي اتعب نفسه بالسهر في الليل .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٣٧٨١ ) باب ثواب القرآن ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٧) حبر: أي: عالم.

<sup>(</sup>٨) أحمد ( ٢٤٥٧٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٢٣٠٥ ) .

#### فَضْل قرَاءة الْقُرْآن

٥٦٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْرَؤُوا الْقُرْآن فَإِنَّكُم تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ ، وَكُل حَرْف عَشْرُ حَسَنَات ، أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ ﴿ السَّم ﴾ فَإِنَّكُم تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ ، وَكُل حَرْف عَشْرٌ وَمِيْمٌ عَشْرٌ فَتِلْكَ ثَلاَثُونَ ». (٢) حَرْف وَلَكِنْ أَلِفٌ عَشْر وَلاَمٌ عَشْرٌ وَمِيْمٌ عَشْرٌ فَتِلْكَ ثَلاَثُونَ ». (٢)

#### فصل

- عَدَدُ أَحْرُف الْقُرْآنِ أَكْثَر مِنْ تَلاَثُما أَنْ الْمَعْائَة أَلْف حَرْف ، وَفِي أَجْر خَتْمَته أَكْثَر مِنْ ثَلاَثة مَلايين حَسَنَة ، فَعِنْدَمَا تَقْرَأ بِالْبَسْمَلَة فَقَطْ ، مائَة وتَسْعُونَ حَسَنَة ، وَعِنْدَ قَرَاءة صَفْحَة مَثَلاً آيَةُ الدَّيْن عَدَدُ حُرُوفَهَا خَمْسُمَائَة واثنان وَخَمْسُونَ حَرْفاً ، وَيساوي ثَوَابُها خَمْسَة ألآف وَخَمْسَ مئة وعشرين حَسَنَةً ، وَسَيَأْتِي فِي خَرْفاً ، وَيساوي ثُوابُها خَمْسَة ألآف وَخَمْسَ مئة وعشرين حَسَنَةً ، وَسَيَأْتِي فِي نَهَايَة هَذَا الْبَابِ ذِكْر بَعْضِ السُّور وَعَدَد حُرُوفِها وَحَسَنَاتِها للتَّرْغِيب فِي تِلاَوَة الْقُرْآن إِنْ شَاءَ الله .
- وَقَالَ ابْنُ الْقِيِّم رَحِمَهُ الله فِي شَأْن سُرْعَة الْقِرَاءِة وَكَثْرَة الْحَسَنَات أَفْضَل أَمْ التَّدَبَر وَالتَّرَتيل : إِنَّ ثَوَابَ قرَاءة التَّرْتيل وَالتَّدَبِر أَجَلُّ الْحَسَنَات أَفْضَل أَمْ التَّدَبِر وَالتَّرَتيل : إِنَّ ثَوَابَ قرَاءة التَّرْتيل وَالتَّدَبِر أَجَلُّ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٩١٠ ) باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٣٣٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ١ / ٢٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير ( ١١٦٤ ) ، الصحيحة ( ٦٦٠ ) .

وَأَرْفَع قَدْراً ، وَتُواب كَثْرَة الْقِرَاءَة أَكْثَرُ عَدَداً ، فَالأُوَّل : كَمَنْ تَصَدَّقَ بِحَوْهَرَة عَظِيمَة أَوْ أَعْتَقَ عَبْداً قِيمَتُهُ نَفِيسة جِداً – هَذَا مَثَلُ حَسَنَة التَّدَبُّر – وَالثَّانِي كَمَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَد كَثِير مِنْ الدَّرَاهِم ، أَوْ أَعْتَقَ عَدَداً مِنَ الْعَبِيد قِيْمَتَهُم رَخِيْصَة. (١)

## فَضْل تَعَلَّم الْقُرآن وَتَعْلِيْمِه

٧٦٦. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

٧٦٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُر آنَ وَعَلَّمَهُ ﴾. (٣)

٧٦٨. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجَ عَلَينا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوماً وَنَحْنُ فِي الصُّفَّة (') فَقَالَ : ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو إِلَى بُطْحَان (') أَوْ الْعَقِيق (٢) فَيَأْتِي كُلَّ يَومٍ بِنَاقَتَينِ كَوْمَاوَين (' ) زَهْرَاوَين ، فَيَأْخُذَهُما فِي غَيرِ إِثْم وَلاَ قَطْع رَحِم ( فَيَأْتِي كُلُّ يَومُ بِنَاقَتَينِ كَوْمَاوَين ( ) نَفَا خُذَهُما فِي غَيرِ إِثْم وَلاَ قَطْع رَحِم ( ) فَيَأْخُذَهُما فِي غَيرِ إِثْم وَلاَ قَطْع رَحِم ( ) فَيَأْتِي كُلُّ يَعْدُو أَحَد كُم إِلَى الْمَسْجِد قَالَ : ﴿ فَلاَنْ يَعْدُو أَحَد كُم إِلَى الْمَسْجِد فَيَتَعَلَّم آيَتَينِ مِن كَتَابِ اللهِ خَيرٌ لَهُ مِن نَاقَتَينِ وَثَلاثٌ خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن فَي اللَّهِ عَيرٌ مِن فَي اللَّهِ عَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن فَي اللَّهِ عَيرٌ مِن فَي اللَّهُ عَيرٌ مِن فَي اللَّهُ عَيرٌ لَهُ مِن نَاقَتِينِ وَثَلاثٌ خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن فَي اللَّهِ عَيرٌ مَن فَي اللَّهُ عَيرٌ مِن فَي اللَّهُ اللَّهِ عَيرٌ مَن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَن فَقَالَ اللهُ عَيْرُ مِن فَي اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَيْرٌ مِن فَي اللَّهُ عَيْرٌ مِن فَيْنَ مَن كَتَابٍ الللهِ عَيرٌ لَهُ مِن نَاقَتِينِ وَثَلاثٌ خَيرٌ مِن ثَلاثُ وَأَرْبَع خَيرٌ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَن فَي اللَّهُ عَيْرٌ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَن فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَي اللَّهُ عَلَى فَاللّهُ عَيْرُ مِن فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ مِن فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ( ٣٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٤٧٣٩ ) باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٧٤٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) الصفة : مكان في المسجد النبوي .

<sup>(</sup>٥) بطحان : اسم موضع بالقرب من المدينة .

<sup>(</sup>٦) العقيق : اسم واد بالمدينة .

<sup>(</sup>٧) كوماوين : الكوماء عظيمة السنام .

أُربَع ، وَمِن أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ». (١)

## الْجِدَال فِي الْقُرْآن

٧٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْمِرَاءُ (٢)فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

٧٧٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أُنْزِلَ الْقُرَآنُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ، الْمِرَاء فِي الْقُرَآن كُفْر». (٢)

#### فَضْل الْقِرَاءَة فِي الْمُصْحَف

٧٧١. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأُ في الْمُصْحَف». (٥)

## فَضْل خَفْض الصُّوت فِي تِلاَوَةِ الْقُرْآن

٧٧٢. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ: كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ: كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ: كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ: كَالْمُسِرِّ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٨٠٣ ) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ، أحمد ( ١٧٤٤٤) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) المراء: الجدال.

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٠٠٣ ) باب النهي عن الجدال في القرآن ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٧٩٧٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، السنن الكبرى ( ٨٠٩٣ ) المراء في القرآن ، واللفظ له ، "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ( ٧ / ٢٠٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٢٨٩ ) ، الصحيحة ( ٢٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المسر بالقرآن أفضل من الجاهر به ، لأن صدقة السر أفضل عند العلماء من صدقة العلانية .

بِالصَّدَقَةِ». (١)

## فَضْلُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلاَةِ

٧٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُحِبُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلَفَات (٢)عظام سمَان ». قُلْنَا : نَعَمْ ، قَلْنَا : نَعَمْ وَقَالَ : «فَثَلاَثُ رَبَعِ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلَفَات عِظَامٍ قَالَ : «فَثَلاَثُ مَنْ ثَلاَثُ خَلَفَات عِظَامٍ قَالَ : «فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلَفَات عِظَامٍ سمَان ». (صحيح)

## فَضْل الْمَاهِر بِالْقُرْآن

٧٧٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَاهِرُ بِالْمُاهِرُ بِالْقُرْآنِ وَيَتَتَعْتَعُ ( أَ) الْكُرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ وَيَتَتَعْتَعُ ( أَ) فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ ( ) مَعَ السَّفَرَةِ ( ) الْكُرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ وَيَتَتَعْتَعُ ( ) فِيهِ وَهُو عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ ( ) مَعَ السَّفَرَةِ ( ) الْكُرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنِ و يَتَتَعْتَعُ ( ) فيه وَهُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١/٧٧٤. وعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٣٣٣ ) باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ، الترمذي ( ٢٩١٩ ) باب ما جاء في تعليم القرآن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) خلفات : هي الحوامل من الإبل ، من أول حملها إلى نصف المدة تسمى : خلفة ، وجمعها : خلفات ، وبعد مضي نصف المدة تسمى : عشراء ، وجمعها : عِشَار .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٨٠٢ ) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه ، ابن ماجه ( ٣٧٨٢ ) باب ثواب القرآن ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٩١٤١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) الماهر : هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه .

<sup>(</sup>٥) مع السفرة: هم الملائكة.

<sup>(</sup>٦) ويتتعتع : هو الذي يتردد في تلاوته ، لضعف حفظه فله أجران : أجر للقراءة ، وأجر للمشقة .

<sup>(</sup>۷) مسلم ( ۷۹۸ ) باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه ، ورواه البخاري معلقا بمذا اللفظ ( ۲ / ۲۷۲۲ ) ، ورواه متصلا بلفظ "مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ.." تقدم ( ۷۵۷ ) .

# السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُو يَشُقُّ عَلَيْهِ، لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». (ال صحيح) فَضْل تَرْتِيل الْقُرْآن وَالْخُشُوع وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَسْتَمِعُ لَهُ

٧٧٦. عَنْ أُسَيْد بْنِ حُضَير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله! بَيْنَمَا أَنَا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُوْرَةَ الْبَقَرَة ، إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً مِنْ خَلْفِي ، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي الْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اقْرَأْ يَا أَبَا عَتيك!». فَالْتَفَتُ ، فَإِذَا مِثْلِ الْمِصْبَاحِ انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «اقْرَأْ يَا أَبَا عَتيك!» فَقَالَ : مُدلًى بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «اقْرَأْ يَا أَبَا عَتيك!» فَقَالَ : يَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَقُولُ : «تَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ ، فَتَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «تَلْكَ الْمَلاَئِكَةُ ، فَتَالَ تَلْقَوْلُ : ﴿ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧٧٧. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْر بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ (١) إِذْ جَالَت (٥) فَرَسُهُ ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَت أُخْرَى ، فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَت أَيْضًا ، قَالَ أُسَيْدُ : فَحَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ جَالَت أَيْضًا ، قَالَ أُسَيْدُ : فَحَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢٦٠٧٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤١٨ ) باب علامات النبوة في الإسلام ، مسلم ( ٧٩٥ ) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) مربده : المربد هو الموضع الذي يُيبَّس فيه التمر .

<sup>(</sup>٥) جالت : أي : وثبت .

الظُّلَّة (۱) فَوْقَ رَأْسِي ، فِيْهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ ، عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا ، قَالَ : فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى وَسُولِ الله عَلَى الله عَ

#### فَضْل سُورَة الْفَاتِحَة

٧٧٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقيضاً (٣) مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : «هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيُومَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنهُ مَلَكُ ». فَقَالَ : «هَذَا مَلَكُ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ ، الْيُومَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ». فَسَلَّمَ وَقَالَ : «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ لَمْ يُنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ». فَسَلَّمَ وَقَالَ : «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلاَّ الْيَوْمَ». فَسَلَّمَ وَقَالَ : «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيْتَهُمَا ، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيُّ قَبْلُكَ ، فَاتِحَةُ الْكَتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفِ مِنْهُمَا إِلاَّ وَحَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأً بِحَرْفِ مَنْهُمَا إِلاَّ وَصَعِيلَةُ». (\*)

<sup>(</sup>١) الظلة : هي ما يقي من الشمس كسحاب أو سقف مترل وغيره .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٣٠ ) باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ، مسلم ( ٧٩٦ ) باب نزول السكينة لقراءة القرآن ، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) نقيضا : أي : صوتا كصوت الباب إذا فتح .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٨٠٦ ) باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٧٧٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

٧٨٠. عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَنْ أُجِبْهُ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٨٧٥ ) باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٩٣٣٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن".

#### أُو تِيتُهُ». (١)

٧٨١. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي مَسِيرٍ فَنَوْلَ وَمُ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانْبِهِ فَالتَفَتَ إِلَيهِ فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكَ بَأَفْضَلِ اللهُ رَبِّ الْعَالَمين ﴾. (٢) الْقُرآن؟ وقَالَ: فَتَلاَ عَلَيْه ﴿ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمين ﴾. (٢)

#### فَضْل قرَاءَهما في الصَّلاَة

٧٨٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ حِدَاجٌ – ثَلاَثًا – غَيْرُ تَمَامٍ». فَقيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ إِنّا نَكُونُ وَرَاءَ الإَمَامِ ، فَقَالَ : اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسكَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدي مَا يَقُولُ : «قَالَ اللهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدي نِصْفَيْنِ ، وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَمدَنِي عَبْدي ، وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيْ عَبْدي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَلَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيْ عَبْدي ، وَإِذَا قَالَ : هُوَلَ قَالَ : هُوَلَ اللهُ عَبْدي ) فَإِذَا قَالَ : هُوَلَ اللهُ يَعْدُي عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : هُذَا بِينِي وَبَيْنَ عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : هَمَّدَنِ عَبْدي وَلَقَالَ : هُذَا بِينِي وَبَيْنَ عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : هَذَا بِينِي وَبَيْنَ عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : هُذَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللّه نَيْنِ عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ، فَإِذَا قَالَ : هَذَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ اللّهَ نَيْنَ عَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ » فَا الصَّالِينَ فَقَالَ : هَذَا لِعَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ». ("المَعْضُوب عَلْيَهِمْ وَلاَ الضَّالِينَ فَقَلَ : هَذَا لِعَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ». ("المَثَالِينَ فَقَلَ : هَذَا لِعَبْدي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ». ("المَثَالَةِ مَنْ اللهَ قَالَ : هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدي مَا سَأَلَ ». ("المَثَالَةِ مَنْ اللّهَ اللّهُ الْمَالَةُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ الْمَالَةُ عَلَ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِي عَلَى اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِةُ الْمَالِةُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقَ اللّهُ اللّهُ الْمَالِي الللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِي الْمَالِقُ اللّهُ الْمَالِقَ اللّهُ الْمَالِهُ الْمُعْتَلِ الللّهُ الْمَالِهُ الْمَالِقُ الل

٧٨٣. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لاّ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٤٢٠٤ ) باب وسميت أم الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٩٥) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ، ابن حبان ( ١٧٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ».(١)

#### (صحيح)

## فَضْل آيَة الْكُرسِي

٧٨٤. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا أَبَا الْمُنْذَرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَة مِنْ كَتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ ». قَالَ : قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : » قَالَ : « قَالَ : « قَالَ نَالُ

زَادَ أَحْمَد : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهِ! إِنَّ لَهَا لِسَاناً وَشَفَتَينِ ، تُقَدِّس الْمَلِكَ عَنْدِ سَاقِ الْعَرشِ» (")

٥٨٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَرَأَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ آيَهُ الْكُرْسِي ، فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَة ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ ». (صحيح)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۷۲۳ ) باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ، مسلم (۳۹٤) الباب السابق ، أحمد ( ۲۲۷۹٥ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٨١٠ ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ، واللفظ له ، مستدرك الحاكم ( ٥٣٢٦ ) ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢١٣١٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب (٣٤١٠ ) ، الصحيحة ( ٣٤١٠ ) .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي الكبرى ( ٩٩٢٨ ) ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٦٤ ) .

#### فَضْل حَوَاتِم سُورَة الْبَقَرَة

٧٨٦. عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (صحيح) «مَنْ قَرَأَ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ ، كَفَتَاهُ». (صحيح)

٧٨٧. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿أَعْطِيْتُ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرشِ ، ولَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيُّ قَبْلِي » . (٢) (صحيح)

٧٨٨. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهُ كَتُبَ كَتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَي عَامٍ ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ اللهَ كَتَب كَتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِأَلْفَي عَامٍ ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ اللهَ كَتَب كَتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانُ ». (٣) (صحيح) بهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلاَ يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلاَثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانُ ». (٣)

## فَضْل سُورَة الْبَقَرَة وَآلِ عِمْرَان

٧٨٩. عَنْ بُرَيْدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: وَبَعَلَّمُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَة وَآلِ عِمْرَان ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّن صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَة وَلَا عِمْرَان ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّن صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَة كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ (٥٠) . (٥٠)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٢٢ ) باب فضل سورة البقرة ، مسلم ( ٨٠٨ ) باب فضل الفاتحة وخواتم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢١٦٠٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٦٠ ) ، الصحيحة (٢) أحمد ( ١٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٨٨٢ ) باب ما جاء في آخر سورة البقرة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) صواف : جمع صافة ، وهي صفة الطير عندما يبسط حناحيه في الهواء .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٢٢١١ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين" ، مستدرك الحاكم ( ٢٠٥٧ ) باب ما جاء في آخر سورة البقرة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٤٦٦ ) .

٧٩٠. عَنْ أَبِي أُمَامَهَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ ، اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ (١) يَقُولُ : «اقْرَوُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ مَا يَأْتِيانِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ (٢) أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَوُوا سُورَةَ البَعَلَةُ (٢) أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُصَافِعُهَا الْبَطَلَةُ (٣)». (١) واللهُ وَيَوْدِهُ وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ (٣)». (١)

٧٩١. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَأَهْلَهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ اللهَ عَلُولَ : «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَأَهْلَهِ اللّهِ عَلَيْ ثَلاَثَةَ أَمْثَالِ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ ثَلاَثَةَ أَمْثَالِ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ (٥) أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقُ (٢) أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ (٧) مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». (٨)

٧٩٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَجْعَلُوا اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَجْعَلُوا اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ تَجْعَلُوا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

٧٩٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ

<sup>(</sup>١) الزهراوين : سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما .

<sup>(</sup>٢) غيابتان : الغيابتان والغمامتان بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) البطلة : هم السحرة ، ومعنى لا تستطيعها : أي : لا تقدر على تحصيلها .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٨٠٤ ) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ، أحمد ( ٢٢٢٤٧ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٥) غمامتان : الغمامة كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابه أو غبرة وغيرهما .

<sup>(</sup>٦) بينهما شرق : أي : ضياء ونور .

<sup>(</sup>٧) حزقان : أي : قطيعان .

<sup>(</sup>٨) مسلم ( ٨٠٥ ) الباب السابق ، أحمد ( ١٧٦٧٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٩) الترمذي ( ٢٨٧٧ ) باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ، تعليق الألباني "صحيح".

مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». (١) (صحيح) فَضْل سُورَة الْكَهْف

٧٩٤. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْمُ آياتِ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ آخِرِ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وَفِي رِوَايَةٍ «مِنْ آخِرِ النَّكَهْفِ». (٢)

٥ ٧٩٠. عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوْرَة الْكَهْف فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ الْنُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». (٣) (صحيح)

٧٩٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ سُورَة اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ سُورَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَضَاءَ لَهُ النُّور مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ». (٤) (صحيح)

#### فَضْل سُورَة الْفَتْح

٧٩٧. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَة سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». أَثُمَّ قَرَأً

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ﴾. (٥)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٧٨٠ ) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ، أحمد ( ٧٨٠٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح" .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٨٠٩ ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ، أحمد ( ٢١٧٦٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى ( ٧٩٢ ) باب ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله ﷺ وقراءة سورة الكهف وغيرها ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٤٧٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٧٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٣٠٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٤٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٣٩٤٣ ) باب غزوة الحديبية .

#### فَضْل سُورَة الْمُلْك

٧٩٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُوُد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سُورَةُ (صحيح) هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». (١)

مَنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلاَّ تَلاَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سُورَةٌ مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ : «سُورَةٌ مَنْ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلاَّ تَلاَّتُونَ آيَةً ، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ ، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ ، وَالْجَنَّةُ ، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةُ ، وَالْجَارَكَ ﴾ . (٣)

## فَضْل سُورة الْكَافِرُون وَالصَّمَد

١٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :«.. ( ث أَقُلْ هُوَ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :«.. ( صحيح ) أَحَد تَعْدِلُ ثُلثَ القرآنِ ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُون تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرآنِ ». ( صحيح )

٨٠٢ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسِ الْجُهَنِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ

<sup>(</sup>١) طبقات المحدثين بأصبهان ( ٢٦٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦٤٣ ) ، الصحيحة ( ١١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٨٩١ ) باب ما جاء في سورة الملك ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٣٦٥٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مكان النقط جمله ضعيفه وهي "إذا زلزلت تعدل نصف القرآن". قال الألباني "صحيح دون فضل زلزلت".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٨٩٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح دون فضل (زلزلت)".

الْخَطَّابِ : إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «اللَّهُ أَكْثَرُ وَاللَّهِ وَأَطْيَبُ». (')

١/٨٠٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأً ﴿قُلْ هُوَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأً ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد ﴾ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْر مَرَّات بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّة». (٢)

٨٠٣. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فَكَأَنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ (٣) ». (٤)

١٠٤ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَة ثُلُثَ الْقُرْآنِ». قَالُوا : و كَيْفَ يَقْرَأُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ : « ﴿ قُلْ هُو َ اللهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدلُ (٥) ثُلُثَ الْقُرْآن». (٦) اللهُ أَحَدُ ﴾ تَعْدلُ (٥) ثُلُثَ الْقُرْآن». (٦)

٥٠٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُو َ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «وَجَبَتْ». قُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ : «الْجَنَّةُ». (٧)

٨٠٦. عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَل عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٥٦٤٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٤٧٢ ) ، الصحيحة ( ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ٦٩٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : له مثل أجر قراءة ثلث القرآن .

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للنسائي ( ١٠٥٢١ ) ، ( ١٠٥٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تعدل : تساوي ، فمن قرأها حصل له من الأجر مثل من قرأ ثلث اللقرآن .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٢٧ ) باب فضل ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، مسلم ( ٨١١ ) باب فضل قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٧) النسائي ( ٩٩٤ ) الفضل في قراءة قل هو الله أحد ، الترمذي ( ٢٨٩٧ ) باب ما جاء في سورة الإخلاص ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

لِنَوْفَل : «اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكِافِرُونَ ﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرْكِ ». (١)

#### فَضْل الْمُعَوَّذَتَين

١٨٠٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُنْزِلَ اللهِ عَلْيُ أَنْزِلَت عَلَيَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ الْمُعَوَّذَتَيْنِ». (٢)

٨٠٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْراً بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْراً بِمِثْلِهِمَا». (")

٩٠٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَنْ تَقْرَأَ شَيْعًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ . (٤) (صحيح) عِنْدَ اللهِ مِنْ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ . (٤)

الله عنه رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرِ! اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرِ! إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأُ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ إِلَى اللهِ وَلاَ أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأُ : ﴿ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِ اللهِ وَلاَ أَنُو تَكُ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ ». (٥) الْفَلَق ﴾ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَفُوتَكَ فِي صَلاَةٍ فَافْعَلْ ». (٥)

#### فصل

• هَذِهِ بَعْضِ السَّوَرِ مَعَ بَيَانَ عَدَد حُروفَها وَحَسَنَاهَا بِدُونِ الْبَسْمَلَة.

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٠٥٥ ) باب ما يقال عند النوم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٨١٤ ) باب فضل قراءة المعوذتين ، أحمد ( ١٧٣٤١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، النسائي ( ٥٤٤٠ ) كتاب الاستعاذه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٣٦٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١٦٠ ) ،

<sup>(</sup>٤) النسائي ( ٩٥٣ ) باب الفضل في قراءة المعوذتين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ١٨٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

عَدَد حُروف الْقُرآن (٣٤٠٧٤٠) ثلاثمائة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعون حرفا هَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيهِ السَّلَف كَمَا هُوَ مُبَين فِي الصَّفْحَة الثَّامِنَة مِنْ تَفْسِير بْنِ كَثِير وَفِي أَجْرِ خَتْمَتِهِ أَكْثَر مِنْ (٣٤٠٧٤٠٠) ثَلاَثَة مَلايَين وَأَرْبَع مَائة أَلْف وَسَبْعة أَلاَف وَسَبْعة أَلاَف وَالرَّبَع مَائة مَلايَين وَأَرْبَع مَائة أَلْف وَسَبْعة الآف وَأَرْبَعمائة حَسَنَة.

| أجر تلاوتها | السورة عدد الأحرف               |
|-------------|---------------------------------|
| ١٢٥٠ حسنة   | الفاتحة ١٢٥                     |
| ١٦٩٢٠حسنة   | الجزء الأول من سورة البقرة ١٦٩٢ |
| ۱۸۹۰ حسنة   | آية الكرسي                      |
| ۳٦٠٠ حسنة   | آمن الرسول آخر سورة البقرة ٣٦٠  |
| ۲۵۱۵۲۰ حسنة | سورة البقرة ٢٦١٥٢               |
| ۱۵۲۳۰ حسنة  | السجدة ٢٥٦٣                     |
| ۲۰۲۰ حسنة   | الشمس ٢٥٣                       |
| ٤٧٠ حسنة    | الإخلاص ٤٧                      |
| ۷۱۰ حسنة    | الفلق ٧١                        |
| ۰ ۰ ۸ حسنة  | الناس ٨٠                        |
| ۸۱۰ حسنة    | المسد                           |

وَكَانَ ﷺ يَقْرَأُ بِسُوْرَتِي «الْمُلك ، وَالسَّجْدَة عِنْدَ مَنَامِهِ». كَمَا فِي حَدِيثِ سَيَأْتِي بِرَقْم «٩٥٧». فَمَنْ قَرَأُ بِهِمَا عِنْدَ مَنَامِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِإِذْنِ اللهِ «٩٥٧». حَسَنَةً ، ثَمَانية وَعشْرُون أَلْف وَسَبْعُمائَة حَسَنَة.

وَفِي قِرَاءةِ سُوْرَة الْبَقَرَة أَكْثَر مِنْ رُبْع مَلْيون حَسَنَة.

وَهَذِهِ بِشَارَة فَتِلاَوَة الْقُرْآن لِمُدَّةِ دَقَائِق تَأْتِي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى بِسَيْلٍ مِنَ الْحَسنَات.

وَسُوْرَةُ الإِخْلاَصِ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا «تَعْدِلُ ثُلُثِ الْقُرْآن». وَتُوابِ قِراءَتِها ثَلاَث مَرَّآتِ مِثْلُ ثُواب خَتْم الْقُرْآن ، وَلَكِن لاَ تُغْنِي عَنْ قِرَاءة الْقُرْآنِ وَحَتَّمِه.

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۲۰۲۲ ) باب قول الله تعالى ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ۱۲۸ )باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب .

#### بَابُ الذِّكْر

### فَضْل مَجَالِس الذِّكْرِ

ا ۱۱. عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَيَقُومُونَ ، حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ : قُومُوا قَدْ غَفَرَ الله لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ ». (۱)

مَا ٢ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ الْمَلاَئِكَةُ ، عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ، وَخَرُونَ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». (٢) (صحيح) وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». (٢)

# فَضْل ذِكْر الله

١٨٠٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا مِنْ سَاعَة تَمُرّ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُر اللهَ فِيهَا إِلاَّ تَحَسَّرَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَة». (٣) (حسن)

١٤ ٨١٤. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلاً قَطُّ ٱنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ». (٤)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٦٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٦١٠ ) ، الصحيحة ( ٢٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٧٠٠ ) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، ابن حبان ( ٨٥٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ( ٥ / ٣٦٢ ) ، شعب الإيمان ( ٥١١ ) فصل في إدامة ذكر الله عز و حل .. واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٧٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٢١٣٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٦٤٥ ) .

٥١٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ الْمُازَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيَانِ إِلَى رَسُولِ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ : «طُوبَى إِلَى رَسُولِ اللهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ : «طُوبَى لِلهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ : «أَنْ تُفَارِقَ لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ». وَقَالَ الآخر : أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ : «أَنْ تُفَارِقَ اللهِ أَيُّ الْعَمَلِ خَيْرٌ قَالَ : «أَنْ تُفَارِقَ اللهِ أَيْ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ». (١)

٨١٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «ثَلاثَةٌ لا يَردُّ اللهُ دُعَاءَهُمْ: الذَّاكر الله كَثِيراً، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَالإِمَامُ الْمُقْسِط». (٢) (حسن)

١٨٠٧ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَلاَ أُنبِّكُمْ بِحَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ النَّهَ مَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ ، فَتَضْرِبُوا أَعِنْاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا اللهِ اللهِ مَنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ ، فَتَضْرِبُوا أَعِنْاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا اللهِ عَنَاقَكُمْ؟». قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى». (٤)

# فَضْل ذِكْر الله فِي الْمَسيْر

١٨٨. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَاكِب اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَا مِنْ رَاكِب يَخْلُو فِي مَسيْرِهِ بِاللهِ وَذِكْرِهِ إِلاَّ كَانَ رَدْفهُ "مَلَكُ ، وَلاَ يَخْلُو بِشعرٍ وَنَحْوِهِ إِلاَّ كَانَ رَدْفهُ شَيْطَانٌ ». (حسن كَانَ رَدْفهُ شَيْطَانٌ ». (٦)

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  TYAY ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{\circ}$  TYAY ) .

<sup>(</sup>٢) شعب الإيمان ( ٧٣٥٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الجامع الصغير ( ٣٠٦٤ ) ، السلسلة الصحيحة ( ١٢١١ ) .

<sup>(</sup>٣) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٣٧٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ردفه : الرديف هو الذي يركب خلف الراكب ، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه ، وقال المناوي "ردفه ملك : أي : ركب معه خلفه". فيض القدير ( ٨٠٣٣ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٨٩٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٨٩٥ ) .

١٩٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (')ومَا مَشَى أَحَدُ مَمْشَى لَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ ، يَذْكُرِ الله فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أُوَى أَحَدُ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا أُوَى أَحَدُ إِلَى فِرَاشِهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الله فِيهِ ، إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ». ('')

# كَلِمَات أَجْرِهُن أَكْثَرُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ اللَّيْلِ مَعَ النَّهَار

مَا مَنْ أَمِامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : رَآنِي النّبِيُّ عَلَى الله عَنْهُ قَالَ : رَآنِي النّبِيُّ عَلَى شَفَتَيَّ ، فَقَالَ : «مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً؟». قُلْتُ : أَذْكُرُ الله ، قَالَ : «أَفَلاَ أَدلُكَ عَلَى شَفَتَيَّ ، فَقَالَ : «مَا تَقُولُ يَا أَبَا أُمَامَةً؟». قُلْتُ النّهَار ، تَقُولُ : الْحَمْدُ للله عَدَدَ مَا خَلَق ، وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ، وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ، وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض ، وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا أَحْصَى كَتَابَهُ ، وَالْحَمْدُ لله مَل عَ مَا أَحْصَى كَتَابَهُ ، وَالْحَمْدُ لله مَل عَ مَا أَحْصَى كَتَابَهُ ، وَالْحَمْدُ لله عَدَدَ كُلِّ شَيْء ، وَالْحَمْدُ لله مِل عَ كُلِّ شَيْء ، وَالْحَمْدُ لله مِلْعَ كُلِّ شَيْء ، وَالْحَمْدُ لله مِلْعَ كُلِّ شَيْء ، وَتُسَبِّحُ الله مِثْلَهُنَّ». ثُمَّ قَالَ : (صحيح)

٨٢١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ جُويرِيَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ ، وَهِيَ فِي مَسْجَدِهَا أَنُّ مَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَنْ عَنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ ، وَهِيَ فِي مَسْجَدِهَا أَنُّ مَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَنْ عَنْدِهَا بُونَ مُ الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ : أَضْحَى ، وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ " قَالَتْ :

<sup>(</sup>١) ترة : أي : حسرة وندامة .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٨٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٢١٩٨ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن سالما - وهو ابن أبي الجعد الأشجعي الكوفي - صاحب تدليس وإرسال" ، المعجم الكبير ( ٧٩٣٠ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦١٥ ) ، الصحيحة ( ٢٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) في مسجدها : أي : موضع صلاتها .

نَعَمْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلْمَات ، ثَلاَثَ مَرَّات ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». (١)

# فَضْل ذِكر الله عِندَ التَّعَثُّر

مَا النَّبِيِّ الْمَلِيحِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ فَعَثَرَتْ دَابَّتُهُ ، فَقُلتُ : تَعِسَ الشَّيْطُانُ فَقَالَ : «لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطُانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ دَابَّتُهُ ، فَقُلتُ : بَعْسَ الشَّيْطُانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَعَاظَمَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ البّيتِ وَيَقُولُ : بِقُوّتِي ، وَلَكِن قُلْ : بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ النَّبيتِ وَيَقُولُ : بِقُوّتِي ، وَلَكِن قُلْ : بِسْمِ اللهِ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبابِ». (٢)

# فَضْل كَلِمَة لا إِلَّهَ إِلاَّ الله

٨٢٤. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٧٢٦ ) باب التسبيح أول النهار وعند النوم ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٥٠٣ ) باب التسبيح بالحصى ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٩٨٢ ) باب لا يقال خبثت نفسي ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢١٥٢٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) روى هذا الحديث الإمام أحمد عن أبي معاويه عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أشياخة عن أبي ذر ، وفي إسناد هذا الحديث رجل مجهول هو شيخ شمر بن عطية ، ولكن وُجِدَ متابعا لِشَمَّر كما في حلية الأولياء (٤ / ٢١٨) رواه الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر ؛ والحديث صححة الألباني في الترغيب ( ٣١٦٢) وقال ابن حجر في الأمالي المطلقة "هذا حديث حسن" ، ويقصد الإسناد الذي رواه الأعمش عن إبراهيم عن أبيه ( ١ / ٣١٩) .

يَقُولُ : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ للهِ». (١)

م ١٨٠٠ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». (٢) يَقُولُ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». (٢) يَقُولُ : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ». (٢)

عَبَانَ فَقُلْتُ : حَديثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ : أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْء ، عَبَانَ فَقُلْتُ : حَديثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ قَالَ : أَصَابَنِي فِي بَصَرِي بَعْضُ الشَّيْء ، فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيُّ أَخَبُ أَنْ تَأْتَيَنِي فَتُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَأَتَّحِذَهُ مُصَلَّى فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه عَلَيُ أَخِبُ أَنْ تَأْتَينِي فَتُصَلِّي فِي مَنْزِلِي فَاتَّحِذَهُ مُصَلَّى فِي مَنْزِلِي فَاتَّحِدُ وَهُو يُصَلِّي فِي مَنْزِلِي وَاللَّهُ مِنْ أَصْحَابِه ، فَدَخَلَ وَهُو يُصلِّي فِي مَنْزِلِي وَأَصْحَابِه يَتُحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلَكَ وَكَبَرَهُ إِلَى مَالِك بْنِ دُخْشُم وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُونَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلَك وَكَبَرَهُ إِلَى مَالِك بْنِ دُخْشُم وَأَصْحَابُهُ يَتَحَدَّدُونَ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ أَسْنَدُوا عُظْمَ ذَلَك وَكَبَرَهُ إِلَى مَالِك بْنِ دُخْشُم وَأَلُوا : وَدُّوا أَنَّهُ دَعَا عَلَيْه فَهَلَكَ ، وَوَدُّوا أَنَّهُ أَصَابَهُ شَرُّ فَقَضَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ اللَّه وَالَّذِي رَسُولُ اللَّه وَأَنِي رَسُولُ اللَّه وَيَعْمَهُ وَي قَلْبِهِ ، قَالَ : ﴿ لَا يَشَعْدُ أَحَدٌ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّه وَأَنِي رَسُولُ اللَّه وَالَتَى رَسُولُ اللَّه وَلَا يَعْمَهُ وَي قَلْبِهِ ، قَالَ : ﴿ لاَ يَشْهُدُ أَحَدُ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه وَأَنِي رَسُولُ اللَّه وَلَا يَلْ وَلَا اللَّه وَالَتَى وَلَا عَلَى اللَّه وَالْتَهُ وَالْتَى وَالَ وَلَا عَلَى اللَّه وَالَا عَلَى اللَّه وَالْتَي وَالَمُ اللَّهُ وَالَتَى وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالَتَى اللَّهُ وَالَعَمْهُ الْكَالِكُ اللَّهُ وَالَعْمَهُ اللَّهُ وَالَعْمَهُ اللَّهُ وَالَتُهُ وَالْتُهُ وَالَعْمَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَهُ وَلَا عَلْعَمَهُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَالَعُوا اللَّهُ

### فَضْل مَنْ قَالَهَا عَنْدَ مَوْته

٨٢٧. عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنِّي لَا عَلْمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا أَحَدُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِلاَّ كَانَتْ نُوْراً لِصَحِيْفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٣٨٣ ) باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، ابن ماجه ( ٣٨٠٠ ) باب فضل الحامدين ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٩ ) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .

<sup>(</sup>٣) مسلم باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ، أبو يعلى ( ١٥٠٥ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحاً عِنْدَ الْمَوتِ». (١)

٨٢٨. وفي لفظ: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ ، إِلاَّ أَشْرَقَ لَهَا لَونهُ وَنَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُربَتَهُ ﴾. (٢)

١٨٢٩. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى ذَلِكَ ، إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى ذَلِكَ ، إِلاَّ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ لا إِلَهَ إِلاَّ الله». (٣)

٠٨٣٠ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ : «مَنْ كَانَ آخْرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ». (٤)

آرد عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدُ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ». قُلْتُ : وَإِنْ رَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي ، وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ : وَإِنْ رَنِي ، وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ». وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ». وَكَانَ أَبُو ذَرِّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ : وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرِّ».

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٢٥٢ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ٨٣٧ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٢٥٠ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) أُبو داود ( ٣١١٦ ) باب في التلقين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٤٨٩ ) باب الثياب البيض ، واللفظ له ، مسلم ( ٩٤ ) باب من مات لا يشرك بالله شيء دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار .

#### فَضْل مَنْ قَالَهَا مَرّة

١٣٢. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ : قَالَ ﷺ : «مَنْ قَالَ : قَالَ ﷺ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر ، كَانَ لَهُ كَعَدْلِ مُحَرَّرٍ أَوْ مُحَرَّرَيْنٍ». (١)

مَنْ اللّٰهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَنْقَ رَقَبَة ». (°) وصحيح والله اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

#### فَضْل مَنْ قَالَهَا عَشْر مَرَّات

٨٣٤. عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَالَ: «مَنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». (٦) وصحيح قَدِيرٌ ، عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». (٦)

٥٣٥. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمْيتُ ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٤٠١٧ ) ، تعليق الألباني "شاذ" ، وصححه غيره ، وقال الهيثمي "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" .

<sup>(</sup>٢) منح: أعطى .

<sup>(</sup>٣) منيحة : هي الناقة يعطيها الرجل ليشربون لبنها وينتفعون من وبرها مدة ثم يردونها إليه ، وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه منيحة .

<sup>(</sup>٤) هدى زقاقا: الزقاق بالضم الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٨٥٥٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٢٠٤١ ) باب فضل التهليل ، مسلم ( ٢٦٩٣ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، واللفظ له .

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ، عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ (۱)الْمَغْرِب ، بَعَثَ الله لَهُ لَهُ مَسْلَحةً مَسْلَحةً (۲) يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ الله لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مُوْمِنَاتٌ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُوْمِنَاتٍ مُوْمِنَاتٍ مُوْمِنَاتٍ مُوْمِنَاتٍ ». (٥)

#### فَضْل مَنْ قَالَهَا مائة مَرَّة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: هَنْ قَالَ: لاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرٌ فِي يَوْمِ مَائَةَ مَرَّة كَانَتْ لَهُ عَدْلُ (٢) عَشْرُ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مَائَةُ حَسنة ، وَمُحيَتْ فَي يَوْمِ مَائَةُ مَرَّة كَانَتْ لَهُ حَرْزًا (٧) مِنَ الشَّيْطَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ مَائَةُ مَنَّة ، وَكَانَتْ لَهُ حَرْزًا (٧) مِنَ الشَّيْطَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأْتِ مَنْهُ مَائَةُ مَنَّ مَمَّا جَاءَ بِهِ ، إَلاَّ رَجُلُّ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ ». (^^)

### فَضْلُ مَنْ قَالَهَا مِائتَي مَرَّة

٠٨٣٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى

<sup>(</sup>١) على أثر: أي: بَعْد.

<sup>(</sup>٢) مسلحة : المسلحة القوم الذين يحفظون الثغور من العدو وسموا مسلحة لألهم يكونون ذوي سلاح أو لألهم يسكنون المسلحة وهي كالثغر.

<sup>(</sup>٣) موجبات : أي : للجنة .

<sup>(</sup>٤) موبقات : مهلكات .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٥٣٤ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) عدل رقبة : أي : مثل عتقها .

<sup>(</sup>٧) في حرز : أي : في حفظ وصون .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه البخاري ( ٢٠٤٠ ) باب فضل التهليل ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٩١ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، مِائَتِي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ أَحَدٌ لَكُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، مِائَتِي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ أَحَدُ لَكُ سَعِيمٍ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ، مِائَتِي مَرَّهِ فِي يَوْمٍ ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدُ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ أَحَدُ لَا يَعْدَهُ ، إِلاَّ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ ». (١)

# فَضْل لا إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك

٨٣٨. عَنْ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «دَعْوُةُ ذِي النُّونِ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «دَعْوُةُ ذِي النُّونَ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ». (٢)

# فَضْل سُبْحَانَ الله الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه

٨٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حَيْنَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّهِ ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ ، لَمْ يُوافِ حَيْنَ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّهِ ، وَإِذَا أَمْسَى كَذَلِكَ ، لَمْ يُوافِ أَحَدٌ مِنَ الْخَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى ». (٣)

٠٤٠. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ». (٤)

٨٤١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَنَا لَعُمْ عَنْهُ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنَا عَلَا عَلَا عَنَا عَنَا عَلَا عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٦٧٤٠ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناده حسن" ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٥٠٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٥٠٩١ ) باب ما يقول إذا أصبح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٤٦٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٨٢٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

# فَضْل سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه

٨٤٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدهِ ، مَائَةَ مَرَّة ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقَيَامَة ، يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ ، مَائَةَ مَرَّة ، لَمْ يَأْتِ أَحَدُ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَعُمْدُهُ وَبِحَمْدهِ ، مَائَةَ مَرَّة مَوْدَ وَرَادً عَلَيْهِ». (١) بأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إلاَّ أَحَدُ قَالَ مَثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادً عَلَيْهِ». (١)

عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَلاَ أُخْبِرُكَ اللهِ ﷺ : «أَلاَ أُخْبِرُكَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ! أَخْبِرْنِي بَأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ ، وَعُمْدُهِ ، وَعُمْدُهِ ، (٢) وَقَقَالَ : «إِنَّ أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدُهِ » . (٢) وصحيح )

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْكَلاَمِ أَفْضَلُ؟ مَا اصْطَفَى (٢) الله لَهُ لَمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». (١) (صحيح)

٥٤٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَادَهُ ، أَوْ أَنَّ أَبَا ذَرِّ عَادَ رَسُولَ اللهِ عَادَهُ ، أَوْ أَنَّ أَبَا ذَرِّ عَادَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَادَهُ ، أَوْ أَنَّ إِلَى اللهِ رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْكَلاَمِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَلَيْ فَقَالَ : مِمَا اصْطَفَى اللهُ لَمَلاَئِكَتِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ ». (٥)

٨٤٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۹۹۲ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، أحمد ( ۸۸۲۱ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٧٣١ ) باب فضل سبحان الله وبحمده ، واللفظ له ، أحمد ( ٢١٤٦٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) ما اصطفى : أي : ما اختار .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٧٣١ ) الباب السابق ، أحمد ( ٢١٥٦٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٥٩٣ ) باب أي : الكلام أحب إلى الله ، تعليق الألباني "صحيح".

«مَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ ، وَبِاللَّيْلِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، فَعَلَيْهِ بِسُبْحَانَ اللهِ وَمِنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُكَابِدَهُ ، فَعَلَيْهِ بِسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ». (ا)

٨٤٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ هَالَهُ اللَّيلُ أَنْ يُكَابِدَهُ ، أَوْ بَحِلَ بِالْمَالِ أَنْ يُنفِقَهُ ، أَوْ جَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ ، فَلْيُكْثِرْ اللَّهِ مَنْ شَبْحَانَ اللهِ وَبِحَمِدِهِ ، فَإِنَّهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمِدِهِ ، فَإِنَّهَا أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَنْ صَحِيح لغيره ) عَنْ وَجَلَّ». (٢)

٨٤٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَلَمَتَانَ خَفِيفَتَانَ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَلَمَتَانَ خَفِيفَتَانَ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَلَى اللَّهِ الْعَظِيمِ». (٣) مُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ». (٣)

٨٤٩. عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبِسَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ : أَنَّهُ قَالَ : «مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءُ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا تُسْتَقِلُ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْعِانِ وَأَعْتَى بَنِي آدَمَ». فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْتَى بَنِي عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ عَنْ أَعْتَى بَنِي آدَمَ ، فَقَالَ : «شِرَارُ الْحَلْقِ – أَوْ قَالَ : شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ –». (1) (حسن)

٠٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ قَالَ : «مَنْ قَالَ : «مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ

<sup>(</sup>١) معرفة الصحابة لابي نعيم ( ٣٦٢٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٧٨٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح لغيره" ، الترغيب والترهيب ( ١٥٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦٤٦ ) باب فضل التسبيح ، مسلم ( ٢٦٩٤ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ١٤٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٩٩ ٥ ) .

الْبَحْرِ». (۱)

# فَضْل سُبْحَان الله و الْحَمْدُ لله و لا إِلَهَ إِلاَّ الله و اللهُ اكْبَر

١٥٨. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ﴿ أَيَعْجَزُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ أُحُد؟ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُو؟ قَالَ : «سُبْحَانَ أَنْ يَعْمَلَ؟ قَالَ : «سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَمْدُ للهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَمْدُ للهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَاللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ». (٢)

١٥٠٢ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ أَحَبُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اكْبَرُ ، لاَ يَضُرُّكَ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، لاَ يَضُرُّكَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، لاَ يَضُرُّكَ بَاحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ بَاحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ بَاحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ عَلَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ وَلَا تَقُولُ : لاَ اللهِ عَلَمَكَ يَسَارًا وَلاَ رَبَاحًا وَلاَ نَجِيحًا وَلاَ أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ وَلَا تَقُولُ : لاَ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ اللهُ وَلاَ اللهِ وَلَا اللهُ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَاللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِه

=

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٦٤٥ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٩١ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبري ( ١٦٧٢ ) أفضل الذكر وأفضل الدعاء .

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي عن هذا الحديث "رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح". وقال عبد العظيم المنذري "رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن منصور وهو ثقه". إلا أنه تردد في سماع الحسن من عمران بن حصين ؛ وفي تمذيب الكمال للمزي ذكر أن الحسن روى عن عمران بن حصين ، وذكر الذهبي شمس الدين في تذكرة الحفاظ ، وفي سير أعلام النبلاء أن الحسن حدث عن عمران بن حصين ، وقال أحمد بن حنبل : لا يصح سماع الحسن من عمران بن حصين .

<sup>(</sup>٤) شرح الحديث "لا تسم غلامك" أي : صبيك أو عبدك "رباح" من الربح ضد الخسارة "ولا أفلح" من الفلاح وهو الفوز "ولا يسار" من اليسر ضد العسر "ولا نجيح" من النجح وهو الظفر "أثم" أي : أهناك "هو" أي : المسمى بأحد هذه الأسماء المذكورة فيقال "لا" أي : ليس هناك رباح أو أفلح أو يسار أو نجيح ، فلا يحسن مثل هذا في التفاؤل أو فيكره لشناعة الجواب ، في شرح السنة : معنى هذا أن الناس يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل بحسن ألفاظها أو معانيها وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد إذا سألوا فقالوا : أثم يسار أو نجيح فقيل : لا تتطيروا بنفيه واضمروا اليأس من اليسر وغيره فنهاهم عن السبب الذي يجلب سوء الظن والإياس من الخير . تحفة الأحوذي ( ٧ / ١٥٢) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢١٣٧ ) باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه ، أحمد ( ٢٠١١٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط

٨٥٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ اكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَى مَمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ». (١)

١٥٤ عَنْ عَبْد الله بْنِ شَدَّاد : أَنَّ نَفَراً مِنْ بَنِي عَذْرة ثَلاَثَة أَتُوا النَّبَيُّ عَنْ النَّبِيُّ عَنْ النَّبِيُ عَنْ النَّبِيُّ عَلَى فَرَاشه ، قَالَ : ثُمَّ مَاتَ النَّالِثُ عَلَى فَرَاشه ، قَالَ طَلْحَة : فَرَأَيْتُ الْمَيَّتَ عَلَى فَرَاشه فَوْ الله فَرَاشه أَوْلُهُمْ آخِر هَا النَّهُ الله عَلْ فَرَاشه أَوْلُهُمْ آخِرَهُمُ النَّهِ عَلَى فَرَاشه أَوْلُهُمْ آخِرَهُمُ النَّهُ عَلَى فَرَاشه وَرَأَيْتُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ وَسُولُ الله عِنْ الله مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ وَسُولُ الله عِنْ الشَّهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلهِ». (٣)

٥٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خُذوا جُنَّتَكُمْ (') ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! أَمِنْ عَدُوِّ قَدْ حَضَرَ؟ قَالَ : «لاَ ، وَلَكِن جُنَّتَكُمْ مِنَ النَّارِ قُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمدُ للهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ

<sup>&</sup>quot;إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٦٩٥ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، ابن حبان ( ٨٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) فدخلني : أي : الشك .

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( ٦٣٤ ) تعليق حسين سليم أسد "رجاله رجال الصحيح" ، أحمد ( ١٤٠١ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٦٥٤ ) .

<sup>(</sup>٤) جنتكم: أي: ما يستركم ويقيكم.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحنّباتِ وَمُعَقّباتِ (١) وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ». (٢)

٢٥٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِشَجَرَةً يَابِسَةِ الْوَرِقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاتَرَ الْوَرِقُ ، فَقَالَ : ﴿إِنَّ الْحَمْدَ لللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَلَى اللهِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ ، كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ ، كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرِةِ ﴾. (٣)

٧٥٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْساً فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟». قُلْتُ : غِرَاساً لِي ، قَالَ : «أَلاَ أَدُلُّكَ عَرَاسٍ خَيرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟». قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ : «قُلْ : سُبْحَانَ عَرَاسٍ خَيرٍ لَكَ مِنْ هَذَا؟». قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ : «قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَدَة فِي اللهِ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَل

٨٥٨. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَقَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئَ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرهُمْ أُنَّا اللهَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اكْبَرُ». (1)
وَالْحَمْدُ لللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اكْبَرُ». (1)

٩٥٨. عَنْ مُصْعبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) محنبات و معقبات : محنبات أي : مقدمات أمامكم ، ومعقبات أي : تعقبكم وتأتي من ورائكم .

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى ( ١٠٦٨٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٢١٤ ) ، الترغيب والترهيب ( ١٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٥٣٣ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٣٨٠٧ ) باب فضل التسبيح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) قيعان : مفردها قاع : وهو منبسط من الأرض متسبع .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٣٤٦٢ ) ، تعليق الألباني "حسن".

قَالَ لِجُلَسَائِهِ : «أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَة؟». فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنا أَلْفَ حَسَنَة؟ قَالَ : «يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَة تُكْسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنا أَلْفَ حَسَنَة؟ قَالَ : «يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ مِائَةَ تَسْبِيحَة تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حسنة ، وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ». (١)

ذَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ كَبُرتُ وَضَعُفتُ - أَوْ كَمَا قَالَتْ - فَمُرْنِي بِعَمَلِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي قَدْ كَبُرتُ وَضَعُفتُ - أَوْ كَمَا قَالَتْ - فَمُرْنِي بِعَمَلِ أَعْمَلُهُ وَأَنَا جَالِسهُ ، قَالَ : «سَبَّحِي الله مَائَةَ تَسْبَيْحَة ، فَإِنَّهَا تَعْدلُ لَكِ مَائَةَ رَقَبَةً تُعْتقَيْنَهَا مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيل ، وَاحْمَدي الله مَائَةَ تَحْمَيْدَة تَعْدلُ لَك مَائَة فَرَس تُعْتقيْنَهَا مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيل ، وَاحْمَدي الله مَائَة تَحْمَيْدَة تَعْدلُ لَك مَائَة فَرَس مُسَيلِ الله ، وَكَبِّرِي الله مَائَة تَكْبيرَة فَإِنَّهَا تَعْدلُ لَك مَائَة بَدْنَة مُقَلَّدَة مُقَلَّدَة مُتَقَبَّلَة ، وَهَلَلِي الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالَ ابْنُ حَلَف الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالَ ابْنُ حَلَف الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالَ ابْنُ حَلَف الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالُ ابْنُ حَلَف الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالُ ابْنُ حَلَف الله مَائَة تَهْليلَة ». قَالُ أَنْ يَأْتِي بِمِثْلِ مَا أَتَيْت بِهِ ». (٢)

١٦١. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مَمَّا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلالِ اللهِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ ، يَنْعَطِفْنَ حَولَ الْعَرشِ ، لَهُ تَذْكُرُ وَنَ مِنْ جَلالِ اللهِ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ ، يَنْعَطِفْنَ حَولَ الْعَرشِ ، لَهُنَّ دُويٌ كُدُونَ لَهُ لَهُنَّ دَوِيٌ كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، تُذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا ، أَمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَهُ وَالتَّعْمِينَ وَلَا يَزَالُ لَهُ - مَنْ يُذَكِّرُ به». (٣)

#### فَضْل الْحَمْد

٨٦٢. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٦٩٨ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، الترمذي ( ٣٤٦٣ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٦٧٩ ) ، واللفظ له ، ابن ماجه ( ٣٨١٠ ) باب فضل التسبيح ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ١٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٨٠٩ ) باب فضل التسبيح ، تعليق الألباني "صحيح".

عَبْدِ نِعْمَةً فَقَالَ : الْحَمْدُ للهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ». (١)

اللَّهِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ يَقُولُ : هَا اللَّهِ عَنْهُ اللهِ يَقُولُ : هَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ للهِ». (٢) وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ : الْحَمْدُ للهِ».

عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ لَيَرْضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَن الْعَبْد أَنْ يَأْكُل الأَكْلَة أَوْ يَشْرَب الشَّرْبَة فَيَحْمدهُ عَلَيْهَا إِلَّ اللَّكُلُة أَوْ يَشْرَب الشَّرْبَة فَيَحْمدهُ عَلَيْهَا إِلَّ اللَّكُلُة أَوْ يَشْرَب الشَّرْبَة فَيحْمدهُ عَلَيْهَا إِلَى اللهَ اللهَ اللهُ ال

٥٦٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنْ اللَّهُ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِمِ الشَّاكِمِ الصَّابِرِ». (٥)

١٦٦٨. عَنْ سِنَان بْنِ سَنَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِر لَهُ مِثلُ أَجْر الصَّائِمِ الصَّابِرِ». (٢)

٨٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الطَّاعِمُ الشَّاكِرِ مِثلُ الصَّائِم الصَّابِر». (صحيح)

٨٦٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَة

(١) ابن ماجه ( ٣٨٠٥ ) باب فضل الحمد ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٣٨٣ ) باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، ابن ماجه ( ٣٨٠٠ ) باب فضل الحامدين تعليق الألباني "حسن" ، ابن حبان ( ٨٤٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٧٣٤ ) باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ، الترمذي ( ١٨١٦ ) باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا فرغ منه ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) من الأجر : قال أبن بطال : هذا من تفضل الله على عبادة أن جعل للطاعم إذا شكر ربه على ما أنعم به عليه ثواب الصائم الصابر .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٧٨٧٦) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، مستدرك الحاكم ( ٧١٩٥) كتاب الأطعمة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢١٧٩) .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ١٧٦٥ ) باب فيمن قال الطاعم الشاكر كالصائم الصابر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٥ / ٢٧٩ ) - معلقا - كتاب الأطعمة ، باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر فيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

٨٦٩. عَنْ عِمْرَانَ بِن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْحَمَّادُونَ ، ثُمَّ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ مَنْ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْحَمَّادُونَ ، ثُمَّ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ مَنْ أَفْضَلَ عِبَادِ اللَّهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ الْحَمَّادُونَ ، ثُمَّ لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُهْلِ الشِّرْكِ حَتَّى يُقَاتِلُوا الدَّجَّالَ». (٢)

٠٨٧٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «التَّأْنِي مِنَ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيءٍ أَحَبُّ اللهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيءٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ». (٣)

١٨٠١ عَنْ أَنس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلَيَّ فَأَفْضَلَ ، فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيع أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ ، فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيع مَحَامِدِ الْخَلْق كُلِّهِم». (3)

٨٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيرٍ يَحْمَدُنِي (إِنَّ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – يَقُولُ: إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ كُلِّ خَيرٍ يَحْمَدُنِي وَأَنَا أَنْزَعُ نَفْسَهُ مِنْ بَينِ جَنْبَيهِ». (٥)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣١٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٤٦٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٥٧١ ) ، الصحيحة ( ١٥٨٤ ) ، أحمد ( ١٩٩٠٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى ( ٢٥٦٦ ) ، تعليق الألبابي "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ١٥٧٢ ) ، ( ٢٦٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٠٠١ ) كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، شعب الإيمان ( ٤٣٨٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٢٠٩ ) ، الصحيحة ( ٣٤٤٤ ) (٥) أحمد ( ٨٤٧٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٩١٠ ) .

# مَا جَاءَ في مُضَاعَفَة ثُوابِ الْحَمْد من بَين الذِّكْر

مَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ للله وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ». قال : ﴿ وَمَنْ قَالَ : سُبْحَانَ الله كُتبَتْ لَهُ بِهَا عِشْرُونَ حَسَنَة وَحُطَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ فَمَثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ عَنْهُ عَشْرُونَ سَيِّئَة ، وَمَنْ قَالَ : اللهُ اكْبَرُ فَمَثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَمَثْلُ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَ : لاَ الْحَمْدُ للله رَبِّ الْعَالَمِينَ ، مِنْ قِبَلِ نَفْسِه (١) كُتبَ لَهُ بِهَا عَنْهُ تَلاَّتُونَ خَطِيئَةً ». وَحُطَّ عَنْهُ تَلاَّتُونَ خَطِيئةً ». (٢)

#### فَضْلِ الْحَمْدِ عندَ رُؤيَة أَهْلِ البَلاء

٨٧٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ أَحَدكُمْ مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَيْكَ وَعَلَى كَثير مِنْ عِبَادِهِ تَفْضِيلا ، كَانَ شَكَرَ تِلْكَ النِّعْمَة ». (") (حسن)

٥٧٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ قَفَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلاَءُ». (3)

<sup>(</sup>١) من قبل نفسه : غالبا يقع الحمد بعد حدوث نعمه أو دفع نقمه ، وأما إذا أنشأ الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك تجدد نعمه زاد الله في ثوابه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٨٠٧٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢) .

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ٤٤٤٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٥٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٤٣٢ ) باب ما يقول إذا رأى مبتلى ، تعليق الألباني "صحيح".

### فَضْل شُكْر النَّاس وَالتَّحَدّث بِنعْمَةِ الله

٨٧٦. عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشْيرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «التَّحَدُّثُ بنعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ ، وَمَنْ لاَ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لاَ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ ، وَمَنْ لاَ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لاَ يَشْكُرُ الْكَثِيرَ ، وَمَنْ لاَ يَشْكُرُ اللهُ ، وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَهُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ( حسن ) وَمَنْ لاَ يَشْكُرُ الله ، وَالْجَمَاعَةُ بَرَكَهُ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ( )

١٨٧٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لاَ يَشْكُرِ اللهِ ﴾ (صحيح)

٨٧٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَشْكُرِ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ». (")

٨٧٩. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ أُبْلِيَ بَكِيْ قَالَ: «مَنْ أُبْلِيَ بَكِيْ قَالَ: «مَنْ أُبْلِيَ بَكِيْ قَالَ: «مَنْ أُبْلِيَ بَكَرَهُ وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ». (٥)

٠٨٨٠ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صُنِعَ اللهُ مَعْرُوفَ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ اللهُ خَيْراً ، فَقَدْ أَبْلَغَ (٢) فِي الثَّنَاءِ». (٧) (صحيح)

فَضْل لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ بالله

٨٨١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿أَكْثِر

<sup>. (</sup> ۳۰۱٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( (819) ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٩٥٤ ) باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أَبو داود ( ٤٨١١ ) باب في شكر المعروف ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) من أبلي بلاء : أي : من أُنعم عليه بنعمه .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٨١٤ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) أبلغ : أي : بالغ .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٢٠٣٥ ) باب ما جاء في الثناء بالمعروف ، تعليق الألباني "صحيح".

مِنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ (١)الْجَنَّةِ». (٢)

٢ ٨٨٢. عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : «أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى بَابِ مِنْ أَبُوُابِ الْجَنَّةِ؟». قُلْتُ: بَلَى قَالَ: «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». (٣) (صحيح)

٨٨٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلاَ أُعَلِّمُكَ - أَوْ قَالَ: أَلاَ أُعَلِّمُكَ مَنْ تَحْتِ الْعَرِشِ مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ ، تَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَسْلَمَ عَبْدِي وَاسْتَسْلَمَ». (٤) (صحيح)

اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ : «أَكْثِرُوا مِنْ غِرَاسِهَا : لاَ حَوْلَ مِنْ غِرَاسِهَا : لاَ حَوْلَ مَنْ غِرَاسِهَا : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ ». (٥)

#### فَضْل الاسْتغفَار

٥٨٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ

٨٨٦. عَنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ

<sup>(</sup>١) كتر : هو ثواب مُدَّخر في الجنة ، وهو ثواب نفيس ، كما أن الكتر أنفس الأموال .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٩٥٢ ) باب قول الله تعالى ﴿وكان الله سميعا بصيرا ﴾ .. "عن أبي موسى" ، الترمذي ( ٣٦٠١ ) باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٥٨١ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٥٤ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح ولا يحفظ له علة و لم يخرجاه و قد احتج مسلم بيحيي بن أبي سليم" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح لا علة له" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٦١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ١٣٣٥٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٣٨١٨ ) باب الاستغفار ، تعليق الألباني "صحيح".

تَسُرَّهُ صَحيفَتُهُ فَلْيُكْثر فيهَا منَ الاستغفَار». (١)

١٨٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : هُواللهِ! إِنِّي لأَسْتَغْفِر الله وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي الْيَوم أَكْثَر مِن سَبْعِينَ مَرَّة». (٢)

١٨٨. عَنِ الأَغَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي اللهِ عَلْ يَومِ مَائَة مَرَّة». (٣)

٨٨٩. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا أَصْبَحْتُ عَدَاةً قَطُّ إِلاَّ اسْتَغْفَرتُ اللهَ تَعَالَى فِيهَا مِائَةَ مَرَّهٍ». (١٤)

٠٩٠. عَنْ بِلاَل بْنِ يَسَارِ بْنِ زَيْد مَوْلَى النَّبِي عَلَى حَدَّثَنِي أَبِي : عَنْ جَدِّي سَمِعَ النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ سَمِعَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَأَن فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ». (٥)

١٩٨٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَبُالِي مَا لَمْ عَنْ عَلِمَ أَنِي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَالِي مَا لَمْ يُشْرِكُ بِي شَيْئاً ». (٦)

<sup>(</sup>۱) المعجم الأوسط ( ۸۳۹ ) ، شعب الإيمان ( ٦٤٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٩٥٥) ، الترغيب والترهيب ( ١٦١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٩٤٨ ) باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد ( ٦٢١ ) باب سيد الإستغفار ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٣٧٣٧ ) ، سنن النسائي الكبرى ( ١٠٢٧٥ ) كم يستغفر في اليوم ويتوب ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (  $^{"}$  ٣٥٧٧ ) باب في دعاء الضيف ، تعليق الألباني  $^{"}$  صحيح".

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١١٦١٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٣٣٠ ) .

١٩٢ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ صَاحِبَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ المُسْيء - ، الشَّمَالِ لَيَرفَعُ الْقَلَمَ سِتَّ سَاعَات عَنِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ الْمُخْطِئ - أَوْ الْمُسيء - ، فَإِلاَّ كُتِبَتْ وَاحِدَهُ ﴿ وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا ، وَإِلاَّ كُتِبَتْ وَاحِدَهُ ﴿ () وَاسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهَا أَلْقَاهَا ، وَإِلاَّ كُتِبَتْ وَاحِدَهُ ﴿ ()

# فَضْل تِكْرَار التَّوبَة وَالاسْتِغْفَار

الشَّيْطَانَ قَالَ : وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ أُغُوي عِبَادَك مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي الشَّيْطَانَ قَالَ : وَعِزَّتِكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ أُغُوي عِبَادَك مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي الشَّيْطَانَ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا أَجْسَادِهِمْ ، فَقَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَ أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي». (٢)

١٩٤ عَنْ عُقْبُةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَنَّ مَنْهُ وَيَتُوبُ قَالَ: «يُغْفَرُ مِنْهُ وَيَتُوبُ قَالَ: «يُغْفَرُ مِنْهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ». قَالَ: شُعُودُ فَيُذْنِبُ قَالَ: «يُكْتَبُ عَلَيْهِ». قَالَ: ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ مِنْهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ ، وَلاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا». وَلاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا». (٣)

٥٩٥. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَدُ اللهِ عَلَهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَدُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى مُوسَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٧٦٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٠٩٧ ) ، الصحيحة ( ١٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٧٦٧٢ ) كتاب التوبة و الإنابة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، أحمد ( ١١٢٥٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٠٤ ) ، الصحيحة ( ١٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٧٦٥٨ ) ، كتاب التوبة والإنابة و ( ١٩٥ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، وقال في الموضع الآخر "صحيح" .

٨٩٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْ رَبِّهِ عَنْدِي ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفَرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، ثُمَّ عَادَ فَأَدْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفَرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفَرُ الذَّنْبَ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ اغْفَرْ لِي ذَنْبِي ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ : اغْفِرْ الذَّنْبَ ، فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، اغْمَلُ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرَتُ لَكَ أَلَا ، فَعَلَمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرَتُ لَكَ أَلَا ) . (٣)

٨٩٧. عَنْ ثُوبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرضَاةَ اللهِ وَلاَ يَزَالُ بِذَلِكَ ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيل : إِنَّ فُلاَناً عَبْدِي مَرضَاةَ اللهِ وَلاَ يَزَالُ بِذَلِكَ ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجِبْرِيلُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى يَلْتَمِسُ أَنْ يُرضِينِي ، أَلاَ وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جَبْرِيلُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى يَلْتُمِسُ أَنْ يُرضِينِي ، أَلاَ وَإِنَّ رَحْمَتِي عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ جَبْرِيلُ : رَحْمَةُ اللهِ عَلَى فُلاَن ، وَيَقُولُهَا مَنْ حَوْلَهُمْ ، حَتَّى يَقُولُهَا أَهْلُ السَّمَاوَاتِ السَّمَاوَاتِ السَّمَا فَا لَهُ إِلَى الأَرْضِ». (3)

مثًال

• الْعَالِمِ الَّذِي اخْتَرَعَ الْمِصْبَاحِ ، يُقَالُ : إِنَّهُ أَجْرَى تَسعَة آلاف تَجْرِبَة

<sup>(</sup>۱) الزهد لابن السري ( ۸۸۵ ) باب التوبة والاستغفار ، "إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم" ، وبنفس الإسناد رواه أبو عاصم في ظلال الجنة ( ٦١٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) اعمل ما شئت فقد غفرت لك : معناها ما دمت تذنب ثم تتوب ، غفرت لك .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢٠٦٨ ) باب قول الله تعالى ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، مسلم ( ٢٧٥٨ ) باب قبول التوبة من المذنب وإن تكررت الذنوب والتوبة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٢٤٥٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" .

وَزِيَادَة إِلَى أَنْ وَصَلَ إِلَى مَا أَرَاد، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْحَدِيث الصحيح: «النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ..».

# فَرَحِ الله تَعَالَى بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ

٨٩٨. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَلّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ ، مِنْ أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحَلَتِهِ بِأَرْضِ أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ ، مِنْ أَحَدكُمْ كَانَ عَلَى رَاحَلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةً (') فَانْفَلَتَ مَنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَأَيسَ مَنْ مَنْ مَنْ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ فِي ظُلِّهَا قَدْ أَيسَ مِنْ رَاحِلَتِه ، فَبَيْنَا هُو كَذَلِكَ إِذَا هُو بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ ، فَأَخَذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ : اللَّهُمَّ! أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ ، أَخْطأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ». (")

#### سَيِّد الاسْتغْفَار

٩٩٨. عَنْ شَكَّادِ بْنِ أُوْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «سَيّدُ الاسْتغْفَارِ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَّهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِنعْمَتكَ عَلَيَّ وَأَنْ النَّهَارِ لَكَ بِنَانَةً مِنْ اللَّيْلِ مَنْ أَهْلِ الْجَنة ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ مُعْوَ مُنْ أَهْلِ الْجَنة ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُو مُوْقِنٌ بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهُ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». (\*)

وهُوَ مُوْقِنُ بِهَا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». (\*)

<sup>(</sup>١) الفلاة : هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات .

<sup>(</sup>٢) فأيس: أنقطع أمله.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٥٩٥٠ ) باب التوبة ، مسلم ( ٢٧٤٧ ) باب في الحضِّ على التوبة والفرح بما ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٥٩٤٧ ) باب فضل الاستغفار .

# فَضْل النَّدَم من فعْل الذَّنْب

عَنْ أَبِي سَعِيد الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «النَّدَمُ تَوْبَةٌ ، وَالتَّائِبُ مَنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ». (١)

١٠٩٠ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ : «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَاتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكَ ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ». قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا الإِثْمُ؟ قَالَ : «إِذَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ شَيءٌ فَدَعْهُ». (٢) (صحيح) يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا الإِثْمُ؟ قَالَ : «إِذَا حَاكَ فِي قَلْبِكَ شَيءٌ فَدَعْهُ». (٢)

### مَثَلُ الَّذي يَعْمَل الْحسنات وَالسَّيِّئات

١٩٠٢ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتَ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيه «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتَ ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ ، كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيه درعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتهُ ثُمَّ عَمِلَ حُسَنَةً فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ ، ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَكَتْ حَلَقَةٌ أُخْرَى ، حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الأرْض». (٣)

٩٠٣ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصنِي قَالَ عَلِي :
 ﴿إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَهً ، تَمْحُهَا». قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! أَمِنَ الله !
 ﴿إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَهً ، تَمْحُهَا». قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! أَمِنَ الله !
 ﴿إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعْهَا حَسَنَةً ، تَمْحُهَا». قَالَ : ﴿هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ». ﴿

٩٠٤. عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٧٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٨٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٢٢٢٠ )، ابن حبان ( ١٧٦ )، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (  $\Lambda \Upsilon \Upsilon$  ) ، تعليق الألباني "صحيح"

يُذْنِبُ ذَنِبًا ، ثُمَّ يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَينِ ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ الله لِذَلِكَ الذَّنْبِ ، إِلاَّ غَفَرَ الله لَدُلِكَ الذَّنْبِ ، إلاَّ غَفَرَ الله لَهُ». (')

# فَضْل الاسْتِغْفَار قَبْلَ الْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِس

٥٠٥. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ عَالَمَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ اللهُ عَلَيْهِ مَجْلِسِ ذِكْرِ كَانَتْ كَالطَّابِعِ (٢) يُطْبَعُ أَلْتُ عَلَيْهِ مَ وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَعْوِ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ (٣) عَلَيْهِ ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَعْوِ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ ». (٣)

بَأْخَرة إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلْيْكَ». فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَولاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَى؟ قَالَ: «كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ». (3)

# فَضْل الاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْن

٩٠٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَزَّ

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ٤٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، أبو يعلى ( ١٣ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح" . ابن حبان ( ٦٢٣ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٢) الطابع: أي: الخاتم.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ١٩٧٠ ) كتاب الدعاء و التكبير و التهليل و التسبيح و الذكر ، واللفظ له ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، سنن النسائي الكبرى ( ١٠٢٥٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٤٣ ) ، الصحيحة ( ٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨٥٩ ) باب في كفارة المجلس ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! أَنَّى لِي هَذِه؟ فَيَقُولُ : بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ». (حسن )

# فَضْل الاسْتِغْفَار لِلْمُؤْمِنيْن

٩٠٨. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَهِ عَسَنَةً». (٢)

### فَضْل الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ عَلِيُّ

٩٠٩. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «لاَ يَجْلِسُ قُومٌ مَجْلِساً لاَ يُصَلُّونَ فِيهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، وَإِنْ دَخَلُوا اللهِ عَلَيْهِمْ مَدْ الثَّوْابِ». (٣)

١/٩٠٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنَّ وَجَلَوا الْجَنَّةَ لِلتَّوابِ». (3)

٩١٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٠٦١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النحود وهو ابن بهدلة وباقي رحاله ثقات رجال الصحيح " ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٦١٧ ) ، الصحيحة ( ١٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند الشاميين ( ٢١٥٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٠٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ١٥٧١ )، واللفظ له ، سنن النسائي الكبرى ( ١٠٢٤٢ )، ( ١٠٢٤٣ )، تعليق الألباني "صحيح" ،
 صحيح الجامع ( ٧٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٩٩٦٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَة ، صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطْيئات ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». (١)

٩١١. عَنِ الْحُسَينِ بْنِ عَلَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِئَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ». (٢)

١/٩١١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ نُسِيَ الصَّلاَةَ عَلَيَّ خَطِئَ طَرِيقَ الْجَنَّةِ». (٣)

٩١٢. عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي ، قَالَ لِي عَلَيَّ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي ، قَالَ لِي عَلَيَّ رَجُلُ مِنْ أُمَّتِي ، قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَك : يَا مُحَمَّد! إِنَّ فُلاَنَ ابْنَ فُلاَنِ صَلَّى عَلَيْكَ السَّاعة ﴾. (٥) (حسن)

٩١٣. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلْيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْراً ، وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْراً ، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْراً ، وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْراً ، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٢)

٩١٤. عَنِ الطُّفَيلِ بْنِ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ

<sup>(</sup>١) النسائي ( ١٢٩٧ ) باب الفضل في الصلاة على النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>. (</sup> 771 ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( 771 ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٩٠٨ ) باب الصلاة على النبي ﷺ ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) أكثروا الصلاة على : قال بعض العلماء "أدبى الكثرة ثلاث مئه فإن صلى ثلاث مئه فما فوق فهو من المكثرين الصلاة على الرسول على".

<sup>(</sup>٥) الديلمي ( ١ / ٣١ ) تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٢٠٧ ) ، الصحيحة ( ١٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ( ١٠ / ١٠٠ )، قال الهيثمي "رواه الطبراني بإسنادين وإسناد أحدهما جيد ورجاله وثقوا" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٣٥٧ ) .

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : «يَا أَيُّهَا النَّاسُ : اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الله الله عَلَيْ الله ، جَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيه ، جَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيه ». وَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيه ». وَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيه ، جَاءَ الْمُوتُ بِمَا فِيه ». قَالَ أُبِيُّ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَل لَكَ مِنْ صَلاَتِي؟ قَالَ : «مَا شئتَ ». قَالَ : قُلْتُ : الرُّبِعَ؟ قَالَ : «مَا شئتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرٌ لَكَ ». قَالَ : قَالَ : فَالنَّلُمْنِ؟ قَالَ : (مَا شئتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرٌ لَكَ ». قَالَ : قَالَ : فَالنَّلُمْنِ؟ قَالَ : (مَا شئتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرٌ لَكَ ». قَالَ : قَالَتُ : فَالنَّلُمْنِ؟ قَالَ : «مَا شئتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَل لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا (١) قَالَ : «مَا شئتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُو جَيْرٌ لَكَ ». قُلْتُ : أَجْعَل لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا (١) قَالَ : «إِذَا تُكُفَى هَمَّكَ ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ». قُلْتُ : أَجْعَل لَكَ صَلاَتِي كُلَّهَا (١) قَالَ : «إِذَا تُكُفَى هَمَّكَ ، ويُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ». (٢)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُلَّ دُعَاءِ مَحْجُوبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى الرَّسُول عَلِيِّ

٩١٥. عَنْ عَلَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ عَلِي وَآلِ مُحَمَّدٍ». (٣)

إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَاعِدُ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) أجعل لك صلاتي كلها : معنى الصلاة هنا الدعاء ، ومعنى الحديث : يا رسول الله إِنْ دعوت لمدة ساعة فسوف أجعل ربعها صلاة عليك ، ثلثها ، نصفها ، إلى أن قال : اجْعَل كُل وقت دعائي صلاة عليك .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٤٥٧ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٧٢١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٤٥٢٣ ) ، الصحيحة ( ٢٠٣٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٤٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

# فَضْل سُؤال الْوَسيلَةَ للرَّسُول الْعَالِيُ

الله لِي الْوَسِيلَة ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسلَّهُا لِي عَبْدُ فِي اللهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهُ اللهِ عَبْدُ فِي اللهُ نَيا ، إِلاَّ كُنتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً اللهُ لِي عَبدُ فِي الدُّنْيَا ، إِلاَّ كُنتُ لَهُ شَهِيداً أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقَيَامَةِ». (١)

١٨ . عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْوَسِيلةُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الْوَسِيلةُ وَرَجَةٌ عَنْدَ اللهِ ، لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ ، فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤتِيَنِي الْوَسِيلَةَ ». (٢) (صحيح)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «سَلُوا الله عَلَيْ : «سَلُوا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة ، لِي الْوَسِيلَة ؟ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة ، لَي الْوَسِيلَة ؟ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة ، لَي الله الله عَلَى الله عَلَ

# مَا جَاءَ فِي الصَّلاَة عَلَى الأنْبِيَاء

٩٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلهِ ، فَإِنَّ اللهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي». (١)

### مَا جَاءَ فِي صَلاَة الرَّجُل عَلَى الرَّجُل

٩٢١. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنَادَتْهُ امْرَأَتِي فَقَالَ : «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى فَقَالَ : «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى فَقَالَ : «صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ( ٦٣٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١١٨٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧١٥١ ) ، الصحيحة ( ٣٥٧١

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٦١٢ ) باب في فضل النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ١٣١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٧٨٢ ) .

زَوْجكِ(۱) (۲)

إِذَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِي إِذَا اللهِ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِي إِذَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ». فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أُوْفَى». (٣) (صحيح)

\*\*\*\*\*

(١) وهذا جائز على أن لا تتخذ عاده كالصلاة على الرسول ﷺ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ١٥٣٣ ) باب الصلاة على غير النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٩١٢ ) واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٤٢٦ ) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة وقوله ﴿ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٧٨ ) باب الدعاء لمن أتى بالصدقة .

#### بَابُ الأدعية والأَذْكَار

#### فَضْل الدُّعَاء

الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ ، وَلاَ يَزِيْدُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَرُدُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَرُدُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَرُدُ فِي الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ(۱)». (٢)

٩٢٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يُغْنِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ ، وَالدُّعَاءِ يَنْفَعُ مَمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ ، وَإِنَّ البَلاَءَ لَيَنْزِلُ ، فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ ، فَيَعْتَلِجَانِ (٣) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٤)

٩٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى ( اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ الدُّعَاءِ». ( )

٩٢٦. عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُ تَعَالَى حَيِيُّ كَرِيْمٌ ، يَسْتَحيِي إَذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْراً (٦) تَعَالَى حَييُّ كَرِيْمٌ ، يَسْتَحيِي إَذَا رَفَعَ الرَّجُلُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صَفْراً (٦) خَائِبَتَيْن». (٧)

<sup>(</sup>١) البر : بر الوالدين وصلة الأرحام .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (  $100 \, \mathrm{mm}^{-1}$  ) باب ما جاء  $\mathrm{W}$  يرد القدر إلا الدعاء ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) يعتلجان : يتصارعان ويتدافعان .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٨١٣ ) كتاب الدعاء والتسبيح والتهليل والتكبير والذكر ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع ( ٧٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٣٧٠ ) فضل الدعاء ، ابن ماجه ( ٣٨٢٩ ) باب فضل الدعاء ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) صفرا : أي : خاليتين .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٣٥٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

#### فَضْل كَثْرَة الدُّعَاء

٩٢٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلَ أَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلُ رَسُعِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلُ رَسُعِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلُ رَسُعِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا سَأَلُ رَسُعِي اللهُ عَنْهَا قَالَتُ عَنْهَا قَالَتُ اللهِ عَلَيْكُ عَنْهُا عَالِمُ اللهِ عَلْهُ عَنْهَا قَالَتُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهَا قَالَتُ عَالِمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَل

٩٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيْبَ اللهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَخَاءِ». (٢) (حسن)

٩٢٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجِزَ عَنِ اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ بَحِلَ بِالسَّلاَمِ». (٣)

# أَوْقَاتِ الإِجَابَةِ وَالدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ

٩٣٠. عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ فَتُحَت أَبُوابُ السَّمَاءِ وَاسْتُحِيبَ الدُّعَاءِ». (٤)

٩٣١. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «ثِنْتَانِ اللهُ عَنْهُ لَا أُن رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ أَل اللَّهُ عَنْهُ الللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ اللَّ

قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنِي رِزْقُ بْنُ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعِيد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «وَوَقْتُ الْمَطَرِ». (٥)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٨٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٣٨٢ ) باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٥٩١) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٤٤) .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ( ٤٠٧٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٠٣ ) ، الصحيحة ( ١٤١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) أَبو داود (٢٥٤٠ ) باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ، تعليق الألباني "صحيح".

٩٣٢. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يُرَدُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يُرَدُّ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْكُوالِ

٩٣٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ثِنْتَانِ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَعَنْدَ اللهِ ﷺ : «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبائس ، حَيْنَ يَلْحَمُ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبائس ، حَيْنَ يَلْحَمُ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّنَدَاءِ ، وَعِنْدَ الْبائس ، حَيْنَ يَلْحَمُ لَا تَرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّلَا اللهِ ﷺ : (٢)

97٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِذَا سَمِعْتُمْ صَيَاحَ الدِّيكَةِ ، فَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلهِ ، فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ صَيَاحَ الدِّيكَةِ ، فَاسْأَلُوا الله مِنْ الشَّيْطَان ، فَإِنَّهَ رَأَى شَيْطَاناً ». (") الْحمَار ، فَتَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الشَّيْطَان ، فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَاناً ». (")

#### أَكْثَر دُعَاء كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِي عَلِيُّ

9٣٥. عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ رَبَّنَا! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». (١٠) (صحيح)

٩٣٦. عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَساً : أَيُّ دَعْوَةً كَانَ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! كَانَ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! وَانَ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ ، دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٢١ ) باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>۲) مكرر ما قبله ( ۹۳۱ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٣١٢٧ ) باب خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٧٢٩ ) باب استحباب الدعاء عند صياح الديك .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢٠٢٦ ) باب قول النبي ﷺ "ربنا آتنا في الدنيا حسنة".

(صحيح)

## فَضْل دَعْوَة الْوَالِد لِوَلَدِهِ والرَّجُلِ لِلرَّجُلِ فِي ظَهْرِ الْغَيْبِ

٩٣٧. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثُ دَعَوَاتِ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثُ دَعَوَاتِ لا تُرَدُّ: دَعْوُةُ الْوَالِدِ ، وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ». (٢)

٩٣٨. عَنْ أُمِّ كَرَز رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «دَعْوَةُ الرَّجُلِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ وَمَلَكُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقُولُ : آمِينْ وَلَكَ بِمِثْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ وَمَلَكُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقُولُ : آمِينْ وَلَكَ بِمِثْلِ الرَّجُلِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ وَمَلَكُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَقُولُ : آمِينْ وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ». (٣)

١/٩٣٨. عَنْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَيِّدِي (') أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ دَعَا لأَحِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنْ دَعَا لأَحِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوكَلُ بِمِثْلٍ ». (٥)

به : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ ». (٥)

## فَضْل الدُّعَاء فِي آخِر اللَّيْل

٩٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَتَنَزَّلُ رَبُناً تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، حِيْنَ يَيْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ : مَنْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٦٩٠ ) باب فضل الدعاء باللهم : آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٥١٩ ) باب في الاستغفار ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ٢٠٥٧ )، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٣٠٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الفوائد المنتخبة الشهير بالغيلانيات لأبي بكر الشافعي ( ٥٨٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٣٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) حدثني سيدي : تعني زوجها أبو الدرداء رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٧٣٢ ) باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٥٣٤ ) باب الدعاء بظهر الغيب ، تعليق الألباني "صحيح".

يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَةُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». (١)

٠٩٤٠ عَنْ أَبِي سَعِيدُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (إِنَّ اللهُ يُمْهِلُ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : (إِنَّ اللهَ يُمْهِلُ ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ ، نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ : هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ، هَلْ مِنْ تَائِبٍ ، هَلْ مِنْ سَائِلٍ ، هَلْ مِنْ دَاعٍ ، حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ». (٢)

#### دَعْوَة الْمَظلوم

٩٤١. عَنْ خُزَيَمَةَ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقَوُا دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي دَعُوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ ، يَقُولُ اللهُ جَلَّ جَلاَلُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي لاَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِيْنِ (٣) « (٤)

١٩٤٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اتَّقَوُا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَار (٥)». (١)

٩٤٣. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «اتَّقَوُا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٥٦ ) باب قول الله تعالى ﴿ يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ٧٥٨ ) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٧٥٨ ) باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه ، أحمد ( ١١٩١١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٣) ولو بعد حين : الحين هو الفترة من الزمن طال أم قصر .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٣٧١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٥) شرار : جمع شرارة ، وهي جسم صغير متوهج ينفصل عادة من جسم يحترق .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ٨١ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "قد احتج مسلم بعاصم بن كليب و الباقون من رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "احتج مسلم بعاصم" ، وقال في مجتصر العلو "غريب وإسناده جيد" ( ١٢٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح على شرط مسلم" ، صحيح الجامع ( ١١٨ ) ، الصحيحة ( ٨٧١ ) .

دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً فَإِنَّهُ لَيْسَ دُوْنَهَا حِجَابٌ». (١)

١٤٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْوُةُ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دَعْوُةُ اللهِ عَلْي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْى نَفْسِه». (٢) الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً فَفُجُورِه عَلَى نَفْسِه». (٢)

#### دُعَاء الْكُرب

٥٤٥. عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيس رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ: «اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيئاً». (صحيح)

١٤٦. عَنْ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «دَعْوَاتُ الْمَكْرُوبِ : اللَّهُمَّ! رَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَينٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، اللَّهُمَّ! وَحْمَتَكَ أَرْجُو ، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَينٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لا إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ». (نَا

٩٤٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَاتُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ! «كَلِمَاتُ الْفَرَجِ: لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، لاَ إِلَه إِلاَّ اللهُ الْعَلِيُّ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَرِيمِ .. (٥) رُبُّ السَّمَواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرِشِ الْكَرِيمِ ». (٥)

٩٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ عِندَ الْكَرِبِ: «لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمُ الْحَلِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٢٥٧١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١١٩ ) ، الصحيحة ( ٧٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الطيالسي ( ٢٣٣٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٥٢٥ ) باب في الاستغفار ، ابن ماجه ( ٣٨٨٢ ) باب الدعاء عند الكرب ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٩٦٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده محتمل للتحسين".

<sup>(</sup>٥) الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (٤٧) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٤٥٧١) .

السَّمَاوَات وَرَبِّ الأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرِشِ الْكَرِيْمِ». (١)

٩٤٩. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيس رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيْ اللهُ وَبِي لاَ بِأَذُنِيَّ هَاتَيْنِ يَقُولُ: «مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمُّ أَوْ سُقُمٌ أَوْ شِدَّةٌ ، فَقَالَ: اللهُ رَبِّي لاَ شَرِيْكَ لَهُ كُشِفَ ذَلِكَ عَنْهُ». (٢)

#### أَذْكَارِ النَّوْمِ وَالاسْتِيقَاظ

، ٩٥٠ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "إِذَا أَتُيْتَ مَضْجِعَكَ ، فَتَوَضَّأُ وُضوءَكَ لِلصَلاَة ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شقِّكَ الأَيْمَن ، ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ! أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْحِأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْحِأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْحَأً وَلاَ مَنْحَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ! آمَنْتُ الْيُكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْحَأُ وَلاَ مَنْحَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ! آمَنْتُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي مَنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفَطْرَة (٣) وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ ». قَالَ : فَرَدَّتُهَا عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُمَّ اللَهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولِكَ ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي اللهُمُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولِكَ ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولُكَ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولُكَ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولُكَ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولُكَ». قَالَ «لا : وَنَبِيّكَ الَّذِي كَالَيْكَ اللَّهُمُ أَرْسَلْتَ». (\*)

٩٥١. عَنْ حَفْصَة زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْمَ تَبْعَثُ يَوْقَدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ يَرْقُدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٩٨٦ ) باب الدعاء عند الكرب .

<sup>. (</sup> 7.2 ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( 7.2 ) .

<sup>(</sup>٣) على الفطرة: على الإسلام.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢٤٤ ) باب فضل من بات على وضوء ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٧١٠ ) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع .

عِبَادكَ». (ا)

٩٥٢ عَنْ أَبِي الأَزْهَرِ الأَنْمَارِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَدَ مَضْجِعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ! أَغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَفُكَ رِهَانِي (٣) وَاجْعَلنِي فِي النَّدِيِّ (١) الأَعْلَى». (٥) وَفُكَ رِهَانِي (٣) وَاجْعَلنِي فِي النَّدِيِّ (١) الأَعْلَى». (٥)

٩٥٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّرُ (٢)مِنَ اللهُ عَنْهَا قَالَ: ﴿ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّرُ (٢)مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ». (٧) الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ». (٧)

٩٥٤. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِي إِذَا أَحَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتَ وَأَحْياً». وَإِذَا مَنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتَ وَأَحْياً». وَإِذَا النَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أَمُوتَ وَأَحْيانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ». (^) (صحيح)

## فَضْل قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْدَ النَّوْم

٥٥٥. عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي كَانَ لاَ يَنَامُ

<sup>(</sup>١) أُبو داود ( ٥٠٤٥ ) باب ما يقال عند النوم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أخسئ : اطرد وأبعد .

<sup>(</sup>٣) وفك رهاني : أي : من الذنوب .

<sup>(</sup>٤) الندي الأعلى : الملأ من الملائكة .

<sup>(</sup>٥) أُبو داود ( ٥٠٥٤ ) باب ما يقال عند النوم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) تضور : تقلب ظهرا لبطن .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ٥٥٠٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٥٩٥٥ ) باب وضع اليد اليمني تحت الخد الأيمن .

حَتَّى يَقْرأَ الْمُسَبِّحَاتِ (١) وَيَقُولُ: «فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ». (٢)

٩٥٦. عَنْ نَوْفَل الأَشْجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأُ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِنَوْفَل: «اقْرَأُ اللهُ عَنْهُ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرِكِ». (٣) (صحيح)

٩٥٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْراً بِهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْراً بِهِ اللهُ السَّحْدةِ ، وب ﴿ تَبَارَكَ ﴾ . (٤)

٩٥٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً اللهُ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ لِلهِ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْراً اللهُ عَنْهَا قَالَتُ اللهِ عَنْهَا قَالَتُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُهُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالِقُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُا قَالُتُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا قَالَتُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

#### فَضْل دُعَاء الْخُروج مِنَ الْمَنْزِل

٩٥٩. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿إِذَا خَرَجَ الله عَنْهُ وَلَ النَّبِيَّ عَلِي الله عَنْهُ وَلَا النَّبِيَ عَلَى الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ﴿ قَالَ : الله عَلَى الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ﴿ قَالَ : مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ : بِسْمِ الله تَوُكَّلْتُ عَلَى الله لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله ﴾. قَالَ : ﴿ يُقَالُ حَيْنَاذُ وَكُوفِيتَ وَوُقِيتَ ، فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ فَيَقُولُ لُهُ شَيْطَانُ ﴿ يُقَالُ حَيْنَا لَهُ مَا يَعَلَى الله عَنْهُ وَوُقِي ﴾. (٧)

<sup>(</sup>١) المسبحات : هي السور التي افتتحت بـــ ( سبحَان وسبَّحَ ويُسَبِّح .. ) ، وهن سبع سور : الإسراء ، الحديد ، الحشر ، الصف ، الجمعة ، التغابن ، الأعلى .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٤٠٦ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٥٠٥٥ ) باب ما يقال عند النوم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٤٠٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) بني إسرائيل : هي سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٣٤٠٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) أُبو داود ( ٥٠٩٥ ) باب ما يقول إذا خرج من بيته ، تعليق الألباني "صحيح".

٩٦٠. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيُّ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّ رَفَعَ طَرْفَةُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَضَلَّ ، أَوْ أُظَلَمَ ، أَوْ أُجَهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ». (١) أَوْ أُظلِمَ أُوْ أُظلَمَ ، أَوْ أُجَهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ». (١)

#### فَضْل دُعَاء دُخول الْمَنْزل

٩٦١. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ : «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللهَ عَنْدَ دُخُولِه وَعنْدَ طَعَامِه ، قَالَ الشَّيطَانُ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عَنْدَ دُخُولِه، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ الله عَنْدَ دُخُولِه، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ». (٢)

#### ذكر الله عندَ رُكُوبِ الرَّاحِلَة

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٠٩٤ ) الباب السابق ، واللظ له ، النسائي ( ٥٥٣٩ ) الاستعاذة من دعاء لا يستجاب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢١٨ ) باب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب ، أبو داود ( ٣٧٦٥ ) باب التسمية على الطعام ، تعليق الألباني "صحيح".

قَالَ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يِعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ : اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يِغْفِرُ اللهِ فُنُوبِي ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يِغْفِرُ اللهِ اللهُ ا

٩٦٣. عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانُ ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللهَ وَلاَ تُقَصِّرُوا عَنْ خَاجَاتِكُمْ». (حسن صحيح)

#### أذْكَار الْمَساء وَالصَّبَاح

97٤. عَنْ أَبِي عَيَّاشِ الزُّرَقِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْء قَديرٌ ، كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَة مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ خَطِئاتٍ ، وَرُفْعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فَي حَرْزٍ مِنَ الشَّيطَانِ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِذَا أَمْسَى فَمثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحٍ». قَالَ : فَرَأَى رَجُلُّ رَسُولَ الله عَلَى اللهِ فِي فَيمَا يَرَى وَإِذَا أَمْسَى فَمثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحٍ». قَالَ : فَرَأَى رَجُلُّ رَسُولَ الله عَيَّاشِ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : "صَدَقَ النَّائِمُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا عَيَّاشِ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : "صَدَقَ النَّائِمُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا عَيَّاشِ يَرْوِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : "صَدَقَ اللهُ وَيَاشِ». (٣)

970. عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبِ السَّبَأِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمْ يَتُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمْيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ ، بَعَثَ اللهَ لَهُ وَيُمْيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ ، بَعَثَ اللهَ لَهُ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٦٢ ) باب ما يقول الرجل إذا ركب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٦٠٨٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، ابن حبان ( ١٧٠٠ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٨٦٧ ) باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى ، تعليق الألباني "صحيح".

مَسْلَحَهُ (۱) يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حسنات مُوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مُوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مَوْبِقَاتٍ مِوْبَقَاتٍ مَوْبَقَاتٍ مِوْبَقِي مَا عَنْهُ مَا مَالْكُهُ مَالِهُ مَا مَالِهُ مُونِ مَاتٍ مَالِقَاتٍ مَوْبَقَاتٍ مِوْبَقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مِوْبَقَاتٍ مِوْبِقَاتٍ مِوْبَعِلْ مُونِ مِوْبِقَاتٍ مِوْبِقُولِ مَا مَالْكُولُ مُونِ مُونِ مُونِ مُونِ مُونَاتٍ مُونِ مُون

977. عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: بِاسْمِ اللهِ اللَّذِي لاَ يَضُرُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تَلاَثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حِتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ تَلاَثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُصْبِح، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ حَتَّى يُمْسِي». (٥)

٩٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَدَغَتْ عَقْرَبُ رَجُلاً فَلَمْ يَنَم لَيْلَتَهُ ، فَقَالَ: ﴿أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَيْلَتَهُ ، فَقَالَ: ﴿أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَيْلَتَهُ ، فَقَالَ: ﴿أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَيْلَتَهُ ، فَقَالَ : ﴿أَمَا إِنَّهُ لَوْ لَيْلَتَهُ ، فَقَالَ : ﴿أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّةُ لَدْغُ قَالَ حِينَ أَمْسَى : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، مَا ضَرَّةُ لَدْغُ عَقْرَبِ حَتَّى يُصْبِح ﴾. (1)

٩٦٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ – ثَلاَثَ مَرَّاتِ – لَمْ تَضُرَّهُ حَيَّةُ إِلَى الصَّباَحِ». (٧)

<sup>(</sup>١) المسلحة : القوم إذا كانوا ذوي سلاح .

<sup>(</sup>٢) موجبات : أي : للجنة .

<sup>(</sup>٣) موبقات : مهلكات .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٥٣٤ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٥٨٨ ) باب ما يقول إذا أصبح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٧٩ ) باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ، وابن ماجه ( ٣٥١٨ ) باب رقية الحية والعقرب ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ١١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

#### دُعاء نُزُول الْمَنَازِل

٩٦٩. عَنْ خَوْلَهَ بِنْتِ حَكِيمِ السُّلَميَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَلْيُ يَقُولُ ﴿إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ ﴿إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مَنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ﴾. (١)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٧٨ ) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره ،واللفظ له ، ابن ماجه ( ٣٥٤٧ ) باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه ، تعليق الألباني "صحيح".

## بَابُ الْعِلْمِ

#### فَضْل الإخْلاَص

، ٩٧٠. عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى الْمنبَرِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْعَمَلُ كَالوِعَاء ، إِذَا طَابَ أَعْلاَهُ طَابَ أَسْفَلُهُ ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلاَهُ عَلَى الْمنبَرِ يَقُولُ: «إِنَّمَا الْعَمَلُ كَالوِعَاء ، إِذَا طَابَ أَعْلاَهُ طَابَ أَسْفَلُهُ ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلاهُ عَبُثُ أَسْفَلُهُ (١)». (٢)

٩٧١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَٰ اللهِ عَلَٰ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَ اءِ عَنِ الشِّرْكِ ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَ اءِ عَنِ الشِّرْكِ ، فَمَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ ». (٣)

9٧٢. عَنْ أَبِي سَعْد بْنِ أَبِي فُضَالَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ - يَوْمَ الْقَيَامَةِ - لَيُوْمَ لا رَيْبَ فِيهِ ، نَادَى مُنَاد: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ للهِ أَحَداً فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ». (حسن صحيح) مِنْ عِنْدِهِ ، فَإِنَّ اللهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ». (عَنْ صحيح)

١/٩٧٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنِ

<sup>(</sup>۱) معنى الحديث : أن الظاهر عنوان الباطن ومن طابت سريرته طابت علانيته . وكما لا يجتمعان صلاحا وفسادا في وعاء واحد، فكذلك لا يجتمع صلاح القلب وفساد الأعضاء بارتكاب المحرمات ولا فساد القلب وصلاح الأعضاء ، كما قال رسمضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله». ولا يكون القلب صالحا إلا بالإخلاص .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٩٣ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٩٨٥ ) باب من أشرك في عمله غير الله ، ابن ماجه ( ٤٢٠٢ ) باب الرياء والسمعة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٠٠٣ ) باب الرياء والسمعة ، ابن حبان ( ٤٠٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

# اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَبِيئةٌ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فَلْيَفْعَلْ». (١) فصل فصل

- قَالَ يَعْقُوبِ الْمَكْفُوفِ رَحِمَهُ اللهُ: «الْمُخْلِصِ مَنْ يَكْتُمُ حَسَنَاتِهِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئَاتِهِ». (٢)
- وَقِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ رَحِمَهُمُ الله : «مَا غَايَة الإِخْلاَصِ؟». قَالَ : «أَنْ لا تُحبَّ مَحْمَدَة النَّاس» (٣). (٤)

#### مَا جَاءَ فِي الرِّيَاء

٩٧٣. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ ، فَقَالَ: ﴿ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ﴿ اللهُ عَنْهُ عَالَ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ ﴾ . قَالَ: قُلنَا: بَلَى ، فَقَالَ: ﴿ الشِّرِكُ الْحَفِيّ ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ ﴾ . قَالَ: قُلنَا: بَلَى ، فَقَالَ: ﴿ الشِّرِكُ الْحَفِيّ ، أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ الْمَسِيحِ الدَّبَالُ عَلَى مَنْ نَظَرِ رَجُلٍ ﴾ . (٥)

٩٧٤. عَنْ عَبَّاد بْنِ تَمِيمٍ ، عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ : «يَا نَعَاياً الْعَرَبِ (٦) يَا نَعَايا الْعَرَبِ – ثَلاَثاً – إِنَّ أَخُوَفَ

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ( ۸۸۳ ) "عن الزبير موقوفا عليه" ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، مسند الشهاب للقضاعي ( ٤١٤ ) ، "عن ابن عمر ، مرفوعا" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠١٨ ) ، الصحيحة ( ٢٣١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين ( 2 / TVA ) .

<sup>(</sup>٣) محمدة الناس: أي: ثناؤهم.

<sup>(</sup>٤) الكبائر للذهبي ( 1 / 9 ) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٢٠٤ ) باب الرياء والسمعة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) يا نعايا العرب : الناعي هو الذي يأتي بخبر الموت ، وكأنه أراد بذلك انعوهم فقد هلكوا .

مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّيَاءُ وَالشَّهْوَةُ الْخَفيَّة (١)». (٢)

(حسن)

٩٧٥. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيد رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُحَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ تُحَازَى الْعِبَادُ بِأَعْمَالِهِمْ: الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: «الرِّينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ بِأَعْمَالِكُمْ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عَنْدَهُمْ خَرَاءً؟!». (٣)

## فَضْل الْعِلْمِ

٩٧٦. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُ إِلَى مِنْ فَضْلُ '' الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ دِينِكُم الوَرَعُ '' ». (٢) (صحيح) الْعِلْمِ أَحَبُ إِلَى مِنْ فَضْلِ '' الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ دِينِكُم الوَرَعُ '' ». (٢)

٩٧٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ اللهِ عَنْهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ عَالَم بِاللهِ عَلْهِ اللهِ عَنْهُ عَالَم بِاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالَم بِاللهُ عَنْهُ عَالَم بَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ عَالَم بَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ

٩٧٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ

<sup>(</sup>١) الشهوة الخفية : هي حب اطِّلاع الناس على العمل ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ١٠٢٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٩٠ ) ، السلسلة الصحيحة ( ٥٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٣٦٨٦ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٥٥٥ ) ، الصحيحة ( ٩٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) فضل العلم : الفضل : الزيادة ، والمعنى زيادة العلم أحب إلي من زيادة العبادة .

<sup>(</sup>٥) الورع : هو ترك الأمور المشتبه فيها مخافة الوقوع في الحرام ، وهي أمور خفيه لا تتبين حرمتها ، فتركها هو الورع .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ٣١٤ ) كتاب العلم ، تعليق الذهبي "على شرطهما"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٤٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٧) تاريخ نيسابور للحاكم ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٧٩ ) .

#### فَضْل مَنْ بَلَّغ أَحَادِيث النَّبِي عَلِيْ لِلنَّاس

٩٧٩. عَنْ عَبد اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ يَقُولُ : «نَضَّرَ (٢) اللهُ [وَجْهَ] (٣) امْرَأُ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا ، فَبَلَّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ يَقُولُ : «نَضَّرَ (٢) اللهُ [وَجْهَ] (٥) مُبَلِّغٍ (٤) أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ». (٥)

٩٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مِنْ سَمِعَ مِنْ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ مَنْ سَمِعَ مَنْ سَمِعَ مَنْ سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِن سَامِع». (٦) (صحيح) مِنِّي حَدِيثاً ، فَبَلَّغُهُ كَمَا سَمِعَهُ ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِن سَامِع». (٦)

٩٨١. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ (٧) وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا وَلَيْ تَبُوّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ». (٨)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۷۱ ) باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ، مسلم ( ۱۰۳۷ ) باب النهي عن المسألة ، ابن ماجه ( ۲۲۰ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) نضر الله : النضارة هي حسن الوجه وبريقه ، كما حاء في قوله تعالى : ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربحا ناظرة ﴾ أي : حسنة بمية مشرقة مسرورة ، وقال الشيخ محمد مختار الشنقيطي في معنى نضر الله "أي : بيض الله وجهه..". انتهى كلامه ، وقال بعض العلماء : إنه يحشر يوم القيامة ابيض الوجه مشرقاً مستنيرا بهذا العلم ، وقال البعض : إن الله يُنَضِّرُ لأهل الحديث وجوههم في الدنيا والآخرة . وتقديره عند بعض العلماء : جمله الله وزينه . وأحسن من فسرها هو القرآن ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربحا ناظرة ﴾ أي : كما تقدم : مشرقة حسنة بمية ناعمة. وهذا التفسير يوافق قول من قال من العلماء : جمله الله وزينه.

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين المعقوفتين من مستدرك الحاكم ( ٢٩٧ ) كتاب العلم ، تعليق الذهبي "على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) فرب مبلغ: أي : رب شخص بلغه كلامي كان أفطن وأفهم لمعناه من الذي نقله .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٣٦٦٠ ) باب فضل نشر العلم ، ابن حبان ( ٦٩ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٦٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) حدثوا عن بيني إسرائيل ولا حرج : قال مالك : المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حَسَن ، أما ما عُلمَ كذبه فلا .

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٣٢٧٤ ) باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

## فَضْل مَنْ عَلَّمَ الْعِلْم

٩٨٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَاللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاحِدٌ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ (١) النَّعَمِ». (٢) (صحيح) لأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلُ وَاحِدٌ ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ (١) النَّعَمِ».

٩٨٣. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ عَلَّمَ عِلْمَاً فَلَهُ أَجْرِ الْعَامِلِ». (٣)

٩٨٤. عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاَتُ : وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ». (3)

#### فَضْل مَجَالس الْعلْم

٩٨٥. عَنْ سَهْلِ بْنِ حَنْظَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ فَيَقُومُونَ حَتَّى يُقَالَ لَهُمْ : قُومُوا قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتَكُمْ حَسَنَاتٍ». (٥)

٩٨٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمَا

<sup>(</sup>١) حمر النعم : هي الإبل الحمر ، وهي أنفس الأموال في ذلك الوقت ، وفي هذا الزمان ما هو أنفس منها وهي السيارات وهداية رجل واحد خير من أنفس السيارات .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٩٧٣ ) باب غزوة خيبر ، مسلم ( ٢٤٠٦ ) باب من فضائل علي ، أبو داود ( ٣٦٦١ ) باب فضل نشر العلم ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (7٤٠) باب ثواب معلم الناس الخير ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٤١ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٩٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٢٠٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٦١٠ ) .

شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَرَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتُهُمُ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

## فَضْل الْعَالِمِ وَالْمُتَعلِّمِ

٩٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلْمُهُ أَوْ يُعَلِّمهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ هَمْنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرِ يَتَعَلَّمَهُ أَوْ يُعَلِّمهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ فَيْرِهِ». (٢)

٩٨٨. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ عَلَّا أَلَى ١٩٨٠. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَنْ غَدَا إِلَى الْمُسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمهُ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامَّا الْمُسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلا أَنْ يَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمهُ ، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ تَامَّا حَجَّتُهُ». (٣٠)

٩٨٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمَا وَالأَهُ (٤) أَوْ عَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ». (٥) مُتَعَلِّماً ». (٥)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۷۰۰ ) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، ابن حبان ( ۸۵۲ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٢٧ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٤٧٣ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٨٦ ) .

<sup>(</sup>٤) وما والاه : أي : وما أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب ، أو معناه ما والى ذكر الله أي : قَارَبَه ، من ذكر خير أو تَابَعَهُ من اتِّباع أمره ونميه لأن ذكره يوجب ذلك .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٤١١٢ ) باب مثل الدنيا ، تعليق الألباني "حسن".

٩٩٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْخَلْقُ كُلُّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ الْخَيرِ، حَتَّى نِينَانُ (١) الْبَحْرِ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَعْدُونَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَا يَعْدُونَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

٩٩٢. عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ : «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ، كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ». (\*)

. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٩٩٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «طَلَبُ الْعِلْمِ فَي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى عَلَّ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي فَرِيَضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي اللهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَانُ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) نينان البحر : أي : حيتان البحر ، النون هو الحوت كما قال تعالى : ﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضبا ﴾ أي : صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) الديلمي ( ٢٩٩٦ ) ، الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ٢ / ١٩٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٣٤٣ ) ، الصحيحة ( ١٨٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (  $^{79}$  ) باب ثواب من علم العلم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣٦٤١ ) باب الحث على طلب العلم ، الترمذي ( ٢٦٨٢ ) باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة ، ابن ماجه ( ٢٢٣ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، حلية الأولياء ( ٩ / ٤٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني على كل منها "صحيح" .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٧٩١١ ) ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٦٨٥ ) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (١٠) باب قوله ﷺ "طلب العلم فريضة على كل مسلم" .. واللفظ له ، ابن ماجه

٩٩٥. عَنْ صَفُوان بْنِ عَسَّال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَعْتُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا يَقُولُ: «مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، إِلاَّ وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رَضًا بِمَا يَصْنَعُ». (١٠)

#### فَصْل

- الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ أَفْضَلُ مِنْ مِثَاتِ الْكُواكِبِ ، وَهَذِهِ بِشَارَة عَظِيمَة لِلعُلْمَاءِ وَلِطُلاَّبِ الْعِلْمِ أَنْ يُفَضِّلَهُم الله عَلَى الْعُبَّادِ بِهَذا القَدْرِ.
  - وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ عَلِي الْعَالِم بِأُوْصَافٍ لَمْ يَصِف بِهَا الْمُجَاهِد ؛ مِنْهَا.

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الرَّسُوْلِ عَلِي عَلَى أَدْنَى صَحَابِي.

وَضْعُ الْمَلاَئِكَة أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

صَلاَةُ اللهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَجِمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ.

• بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء فِي شَأْن الْمُقَارَنَة بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُجَاهِدِ أَيُّهِمَا أَفْضَلْ ؛ قَالُوا : بحَسَب حَاجَة الأُمَّة تَكُوْن الْمُفَاضَلَة.

فَإِنْ كَانَتِ الْأُمَّة بِحَاجَةٍ لِلْعُلَمَاء لِوُجُود الْبِدَع وَالْخُرَافَات وَالشِّرْك فَيكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ الْعَالِم أَفْضَلَ مِنَ الْمُجَاهِد.

<sup>(</sup> ٢٢٣ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٩١٤ ) .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٢٦ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٨٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَّة بِحَاجَةٍ لِلمُجَاهِدِينِ لِوُجُودِ بَلَدٍ مُسْلِمٍ مُحْتَلِّ فَفِي هَذِهِ الْحَال يَكُونُ الْمُجَاهِد أَفْضَل. وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم.

# فَضْلِ الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ

٩٩٦. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: هَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُراً فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبِلِسَانِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ». (ا)

## فَضْل إِنْكَار الْمُنْكَر وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئ

٩٩٧. عَنْ الْعُرْسِ بْنِ عَميرة الْكنديِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (إِذَا عُمِلَتُ الْخُطِيِّئَة فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا - (إِذَا عُمِلَتُ الْخَطِيِّئَة فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهدَهَا». (٢) (حسن)

١٩٩٨. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «سِيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْدُ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلُ قَامَ إِلَى إِمَامِ جَائِرِ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ ». (٣) (حسن)

٩٩٩. عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً رَضِيَ الله عَنْهَا : عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَضِيَ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ٤٩ ) باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسلم ( ١٩٠ ) باب الخطبة يوم العيد ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٣٠٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٣٤٥ ) باب في الأمر والنهي ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٤٨٨٤ ) ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب ، تعليق الحاكم "صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "الصفار – أحد رجال الحديث – لا يُدرى من هو" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٧٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٠٨ ) .

يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكَرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لاَ مَا صَلَّوْا». (١)

#### مَا جَاءَ فِيمَن عَلَّمَ النَّاسِ وَلَمْ يَعْمَل

• قَالَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ شُعَيبِ: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْ أُمْرٍ ثُمَّ أَفْعَلُ حِلاَفْهُ ، بَلْ لا أَفْعَلُ إِلاَّ بِمَا عَنْهُ ﴾ أَيْ: وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْ أُمْرٍ ثُمَّ أَفْعَلُ حِلاَفْهُ ، بَلْ لا أَفْعَلُ إِلاَّ بِمَا آمُرُكُمْ بِهِ ، وَلاَ أَنْتَهِي إِلاَّ عَمَّا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ.

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، مَثَلُ الْفَتِيلَة تُضِيءُ لِلنَّاسِ ، وَتُحْرِقُ وَيَنْسَى نَفْسَهُ ، مَثَلُ الْفَتِيلَة تُضِيءُ لِلنَّاسِ ، وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا ، مَثَلُ الْفَتِيلَة تُضِيءُ لِلنَّاسِ ، وَتُحْرِقُ نَفْسَهَا ». (صحیح)

#### فُصْل

• قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ : مَا كَتَبْتُ حَدِيثًا إِلاَّ وَقَدْ عَمِلْتُ بِهِ ،

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٨٥٤ ) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٧٦٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٦٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٨٣١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد ( ٨٦٩ ) وقال "رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن حابر السحيمي وهو ضعيف لسوء حفظه واختلاطه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٨٣٧ ) .

حَتَّى مَرَّ بِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِينَاراً ، فَأَعْطَيتُ الْحَجَّامِ دِيْنَاراً حِينَ احْتَجَمْتُ. (١)

- وَقَالَ الْبُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ: مَنذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغَيْبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَداً قَطُّ. (٢)
- وَقَالَ بَكْر بن مُنِير: سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللهِ الْبُخَارِيِّ<sup>(٣)</sup> يَقُولُ: أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلاَ يُحَاسبني أَنِّي اغْتَبْتُ أَحَداً. (٤)
- وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ أَبِي حَاتِمِ الْوَرَّاق سَمِعْتُهُ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ لِي خَصْمٌ فِي الآخِرَة. (٥)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَشُدُّ هَذَا الدِّينِ بِالرَّجُلِ الْفَاجِر

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

١٠٠٣. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١ / ٢١٣).

<sup>(7)</sup> سير أعلام النبلاء (9/3) .

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله البخاري هو محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح .

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء (١٢ / ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٢ / ٤٤١).

<sup>(</sup>٦) ليؤيد : أي : يقوي وينصر .

<sup>(</sup>٧) لا خلاق له : أي : لا نصيب له .

<sup>(</sup>٨) الأحاديث المختارة ( ٢٠٦٣ ) ، واللفظ له ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، ابن حبان ( ٢٠٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

## مَا جَاءَ فِي أَقْوَام يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثَ لَمْ يُسْمَع بِهَا

١٠٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي اللهِ عَنْهُ وَلاَ آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ ، يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ . (صحيح)

٥٠٠٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَكُونُ فِي آخِرِ اللهِ ﷺ : «يَكُونُ فِي آخِرِ اللهِ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَالاَ مَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ وَلاَ يَعْتِنُونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ وَلاَ يَعْتَلُونَا وَلَا يَعْتِلُونَ كُونُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنُونَكُمْ وَلِيَاهُمُ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ وَلَوْنَكُمْ وَلِا يَعْتُنُونَكُمْ وَلَا يَعْتِنُونَكُمْ وَلِهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْوَلا أَنْتُمُ وَلَوْلَا لَوْلَا لَهُ وَلَا يَعْتُونَكُمْ وَلا يَعْتِنُونَكُمْ وَلِلْكُونَا وَلَا يَعْتَلُونَا كُولَوْلَا لَاللَّهُ وَلِي لَا يُعْتِلُونَا وَلَا يَعْتُونُونَا وَلَا عَلَا عَلَالْكُونَا وَلَا يَعْلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَ

١٠٠٦. عَنْ أَبِي حُمَيْد ، وَأَبِي أُسَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ ( ) وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلاكُمْ بِهِ ، وَإِذَا سَمِعْتُم الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ ، وَتَنْفِرُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) بالرجل الفاجر : مِثْل الذي جاهد ثم انتحر فقد نصر الله به الدين مع أنه من أهل النار ، وهذه القصة هي مناسبة قوله ﷺ لهذا الحديث ، كما في صحيح البخاري ، وينطبق أيضا على من علَّم العلم رياء فقد نفع الله بعلمه ، مع أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في صحيح مسلم « .. تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر فسحب إلى النار ..» وعند ابن حبان «.. أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٨٩٧ ) باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر ، مسلم ( ١١١ ) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، "كلاهما عن أبي هريرة مطولا" ، المعجم الكبير ( ١٣٥٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨١٣ ) ، الصحيحة ( ١٦٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٦ ) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ، ابن حبان ( ٦٧٢٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>.</sup> الباب السابق  $( \ \ )$ 

<sup>(</sup>٥) تعرفه قلوبكم : أي : تقبله وتشهد بحسنه .

أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ ، فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ». (١)

مَا جَاءَ فِي أَقْوَام يَتَحَدِّثُونَ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمْ

١٠٠٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ - يَعْنِي ابنَ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : «سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيْتُهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لَيْسَ لَيْهِ فِي مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لَلهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ ». (٢)

## مَا جَاءَ فِيمَن حَدَّثَ بَكُلِّ مَا سِمَع

١٠٠٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَفَى بِالْمَرِءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سِمَعَ». (")

١٠٠٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيٌّ قَالَ: ﴿ كَفَى بِالْمَرِهِ إِثْماً أَنْ لَيْبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿ كَفَى بِالْمَرِهِ إِثْماً أَنْ لَيْبِيَّ عَلِيْ قَالَ: ﴿ كَفَى بِالْمَرِهِ إِثْماً أَنْ لَيْبِيَ عَلِيْ قَالَ: ﴿ كَفَى بِالْمَرِهِ إِثْماً أَنْ لَيْبِيَ عَلِيْ قَالَ: ﴿ كَفَى بِالْمَرِهِ إِثْماً أَنْ لَيُعِينَ لَا لَهُ مَا سَمِعْ ﴾. ( صحيح )

بَحَدِيثٍ وَهُوَ يُرَى (°) أَنَّهُ كَذِبُ ، فَهُو َ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». (٦) بَحَدِيثٍ وَهُو يُرَى (°) أَنَّهُ كَذِبُ ، فَهُو َ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ». (٦)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٦١٠٢ )، ( ٢٣٦٥٥ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم"، ابن حبان ( ٦٣ )، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٧٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٩٩٢ ) باب في التشديد في الكذب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) يرى أنه كذب : بضم الياء أي : يُظَنُّ أنه كذب ، وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء ويكون المعنى : يَعْتَقِدُ أنه كذب .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ١ / ٧ ) المقدمة ، ابن حبان ( ٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

#### فَصْل

- قَالَ الشَّافِعِي: كَانَ إِذَا شَكَّ أَيْ الإِمَامِ مَالِك فِي حَدِيثٍ طَرَحَهُ كُلَّه. (١)
- وَقَالَ ابنُ عُينَة : كَانَ مَالِك لاَ يُبَلِّغ الْحَدِيث إِلاَّ صَحِيحاً ، وَلاَ يُحَدِّثُ إِلاَّ عَنْ ثَقَة. (٢)
- وَقَالَ أَبُو مُصعَب : قِيلَ لَمَالِك : لِمَ لاَ تُحَدِّثُ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاق؟ قَالَ : لاَّنَّنِي رَأَيتهُم إِذَا جَاؤُونا يَأْخُذُونَ الْحَدِيثَ عَنْ غَيرِ ثِقَة ، فَقُلْتُ : إِنَّهُم كَذَلِكَ فِي بِلاَدِهِم .

وَقَالَ - أَيْ الإِمَامِ مَالِك - عِندِي أَحَادِيث لَوْ ضُرِبَ رَأْسِي بِالسَّوطِ مَا أَخْرَجتُهَا أَبَداً. (٣)

مَا جَاءَ فِي الْبَيعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالسُّؤالِ عَنْ أَمْرِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيا

الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ». (أَنَّ صحيح) الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ». (أَنَّ صحيح)

١٠١٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (1) سير أعلام

<sup>. (</sup>  $\Sigma^{m}/\Lambda$  ) thulb (  $\Sigma^{m}/\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٣٢١ ) باب النهي عن البيع في المسجد ، ابن حبان ( ١٦٤٨) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

يَنْشُدُ ضَالَّةً (')فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبنَ لِهَذَا». ('')

## مَا جَاءَ فِيمَن أَفْتَى بِغَيرِ عِلم

• قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ به عَلْمٌ ﴾ أَيْ لا تَقُلْ.

بغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي بَغيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيرِهِ فَقَدْ خَانَهُ». (٣)

١/١٠١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَفْتَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاه». (٤)

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَنْ أُفْتِيَ بِفُتيا غَيْرَ (حسن عَالَمُهُ عَلَى مَنْ أُفْتِيَ بِفُتيا غَيْرَ (حسن عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ». (°)

فصل

• قَالَ عَامِر الشَّعْبِي: «لاَ أَدْرِي نِصفُ الْعِلْمِ». (٦)

<sup>(</sup>١) ضالة : أي : ضائعة ، وهذا يشمل كل ضائع إن بحث عنه في المسجد .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٥٦٨ ) باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع الناشد ، أبو داود ( ٤٧٣ ) باب في كراهية إنشاد الضالة في المسجد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٦٥٧ ) باب التوقى في الفتيا ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٤٣٦ ) كتاب العلم ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و لا أعرف له علة". له علة" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما ولا أعرف له علة".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٥٣ ) باب اجتناب الرأي : والقياس ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) الدارمي (١٨٠) باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

- وَقَالَ ابْنُ عَبدِ الْبَر صَحَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: «لاَ أَدْرِي نِصفُ الْعِلم». (١)
- عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ الَّذِي يُفْتِي النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يُسْتَفْتَى لَمَجْنُونُ ﴾. (٢)
- وَعَنْ خَالِد بْنِ حَداش قَالَ : «قَدِمتُ عَلَى مَالِك بِأَرْبَعِينَ مَسْأَلَة فَمَا أَجَابَنِي مِنهَا إِلاَّ فِي خَمْس مَسَائِل». (٣)
- وَقَالَ الْهَيْثَم بْنُ جَمِيل : «سَمِعتُ مَالِكًا سُئِلَ عَنْ ثَمَان وَأَرْبَعِينَ مَسأَلَة فَأَجَابَ فِي اثْنَتَينِ وَثَلاَثِينَ (٤) مِنهَا بـ: لاَ أَدْرِي». (٥)
- فَهَذَا الإِمَامُ مَالِكُ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَة ، رَأْسِ الْمُتْقِنِين ، وَكَبِيرُ الْمُثْبِتِين ، وَكَبِيرُ الْمُثْبِتِين ، وَكَبِيرُ الْمُثْبِتِين ، وَصَاحِبُ أَحَد الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَة ، يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَة فَيُجِيبُ عَنْ خَمْسِ وَصَاحِبُ أَحَد الْمَذَاهِبَ الأَرْبَعَة ، يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَة يُسأَل فِيهَا .
- وَقَالَ مُحَمَّد بْن رُمْح رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيْلِيُّ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَالِكاً وَاللَّيث النَّبِيَّ عَلِيُّ فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مَالِكاً وَاللَّيث (٢) وَاللَّيث (٢)

\*\*\*\*\*

<sup>(1)</sup> سير أعلام النبلاء (1) سير أعلام النبلاء (1)

<sup>(</sup>٢) الدارمي ( ١٧١ ) باب في الذي يفتي الناس في كل ما يستفتي .

<sup>(7)</sup> سير أعلام النبلاء (7) سير أعلام النبلاء ( 7)

<sup>(</sup>٤) أي : اثنين و ثلثين مسئله يقول فيها : لا أدري .

 $<sup>(\</sup>circ)$  سير أعلام النبلاء  $(\land)$  ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٦) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، أبو الحارث المصرى ، وهو ثقة ثبت فقيه إمام من نظراء مالك .

<sup>(</sup>V) سير أعلام النبلاء (A/A) .

# بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي عِلْمٍ عِلْمٍ

١٠١٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ للهِ ﷺ : «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَةُ مِنَ النَّارِ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُعْبَوَةً بُنِ شُعْبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مُتَعَمِّداً ، وَفُونُ كَذَبًا عَلَيَّ مُتَعَمِّداً ، وَفُونُ كَذَبًا عَلَيْ مُتَعَمِّداً ، وَفُونُ كَذَبًا عَلَيْ مُتَعَمِّداً ، وَفُونُ عَلَى النَّالِ ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي! فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ ، فَلْيَقُلْ حَقَّا أَوْ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي! فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ ، فَلْيَقُلْ حَقّاً أَوْ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». (٣) صين

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۱۱۰ ) باب إثم من كذب على النبي ﷺ ، مسلم ( ٣ ) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٢٩ ) باب ما يكره من النياحة على الميت ، مسلم ( ٤ ) باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٥ ) باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ﷺ ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) يرى أنه كذب : بضم الياء أي : يُظَنُّ أنه كذب ، وذكر بعض الأئمة جواز فتح الياء ويكون المعني : يَعْتَقدُ أنه كذب .

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم ( ١٠١٠ ) تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

# بَابُ الآداب وَحسن الْخُلُقِ فَضْل حسن الْخُلُق

١٠١٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ الرَّجُلَ لَكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَات قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ». (١) لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَات قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ». (١)

١٠٢٠. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ السَّاهِرِ بِاللَّيْلِ الظَّامِئِ بِالْهَوَ اجِرِ». (٣)

١/١٠٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ كَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهَ كَنْبَلِّغُ الْعَبْدَ بِحُسْن خُلُقه دَرَجَة الصَّومِ وَالصَّلاَةِ». (٤)

بَحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخِرَةِ وَشَرَف الْمَنَازِلِ ، وَإِنَّهُ لَضَعَيْفُ الْعَبَادَةِ ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكَ فِي جَهَنَّم». (°)

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۱۹۹ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و شاهده صحيح على شرط مسلم" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير ( ١٦٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ملحوظة!!: هناك رجل من رجال هذا الحديث اسمه : المطلب بن عبد الله ليس من رجال الصحيحين وقال الألباني رحمه الله بعد أن ذكر قول الحاكم وموافقة الذهبي له قال "و هو كما قالا لولا أنه اختلف في سماع المطلب من عائشة فقال أبو حاتم : روايته عنها مرسلة و لم يدركها .. ثم قال : لكن الحديث على كل حال صحيح بما تقدم.." ، الصحيحة ( ٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٧٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٢١ ) ، الصحيحة ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٠٠ ) كتاب الإيمان ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني " قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، و وافقه الذهبي ، وهو كما قالا " ، الصحيحة ( ٥٢٢ ) ، وقال في موضع آخر "العروقي ليس من رجاله ، فهو صحيح فقط" ، الصحيحة ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) الأحاديث المختارة ( ١٨١٢ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني قال في ضعيف الجامع "ضعيف" ، وقال في الضعيفة "منكر".

الله عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَل فِي الْمِيزَان مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ». (١)

الْمِيزَان : الْخُلُقُ الْحَسَنْ». (٢٠ الْخُلُقُ الْحَسَنْ». (٢٠ الْخُلُقُ الْحَسَنْ». (٣٠ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ الْحَسَنَ ﴿ اللهِ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عُلَا عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَا عُلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاعُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ ، فَقَالُوا [ وَمِنْ قَوْلِهِم ] : عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ ، مَا يَتَكَلَّمُ مِنَّا مُتَكَلِّمٌ إِذْ جَاءَهُ أُنَاسٌ ، فَقَالُوا [ وَمِنْ قَوْلِهِم ] : فَمَنْ أَحَبُ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : «أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا». (٣)

١٠٢٥. عَنْ عَبد اللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقَيَامَة؟». فَسَكَتَ يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرِكُم بِأَحِبَكُم إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ الْقَيَامَة؟ «أَخْسَنكُم اللهُ قَالَ: «أَخْسَنكُم اللهُ قَالَ: «أَخْسَنكُم خُلُقاً». (٤)

١٠٢٦. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُصِيلُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُ الْجَمَالِ وَيُحِبُ مَعَالِيَ الأُمُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا (٥) ». (٦)

١٠٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ عَلَى نَاس

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٧٩٩ ) باب في حسن الخلق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٤٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده محمد بن كثير صحيح على شرط الشيخين غير عطاء" ، وقوله إسناد محمد بن كثير لأن راويان شركا محمد في هذا الحديث متابعين له .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٤٧١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٧٩ ) ، الصحيحة ( ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٦٧٣٥ ) ، ابن حبان ( ٤٨٥ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) سفسافها : حقيرها ورديئها .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط ( ٦٩٠٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٧٤٣ ) .

جُلُوس فَقَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟». قَالَ: فَسَكَتُوا، فَقَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ أُخْبِرنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ». (٢) خَيْرُهُ وَلاَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ». (٢)

#### عَلاَمَات حسن الْخُلق

• جَمَعَ الْبَعضُ عَلاَمَات حُسْنِ الْخُلُقِ فَقَالَ : «هُوَ أَنْ يَكُونَ كَثِيرَ الْحَيَاءِ ، قَلِيلَ الأَذَى كَثِيرَ الْإِصْلاَحِ ، صَدُوق اللِّسَانِ ، قَلِيلَ الْكَلاَمِ ، كَثِيرَ الْعَمَل ، قَلِيلَ الأَذَى كَثِيرَ الْعُمَل ، قَلِيلَ الأَنْكَلاَمِ ، كَثِيرَ الْعُمَل ، قَلِيلَ الزَّلُل ، قَلِيلَ الْفُضُول ، بَرَّا وصُولاً ، وَقُوراً صَبُوراً ، شَكُوراً رَضِيًا ، حَليماً رَفِيقاً ، عَفِيفاً ، شَغُولاً ، وَلاَ نَمَّاماً وَلاَ مُغَتَاباً ، وَلاَ عَجُولاً ، وَلاَ حَقُوداً ، وَلاَ حَقُوداً ، وَلاَ عَجُولاً ، وَلاَ حَقُوداً ، وَلاَ بَخِيلاً وَلاَ حَسُوداً ، بَشَّاشاً هَشَّاشاً ، يُحِبُّ فِي اللهِ ، وَيُبْغِضُ فِي اللهِ ، وَيُغْضِبُ فِي اللهِ ، فَهَذَا هُوَ حَسَنُ الْخُلُقِ». (٣)

#### فَضْل مَنْ كَانَ هَيّناً ليَنّاً

بَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَلَى كُلِّ هَيْنٍ لَيْنٍ قَرِيْبٍ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «عَلَى كُلِّ هَيْنٍ لَيْنٍ قَرِيْبٍ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارِ». (3)

<sup>(</sup>١) حيركم من يرجى حيرة ويؤمن شره: هذا يكون في صاحب الإيمان القوي ، فمتى قوي الإيمان في قلب العبد رجي حيره وأمن شره ، فمثلا: رجل له حاجة عند رجل فطلب منك أن تقضيها له من عنده فإن كان هذا الرجل ممن يرجى حيره ويؤمن شره فإنك تقول له: إن كانت حاجتك عند فلان فاعتبر أن الموضوع منتهي لأنك واثق فيه وآمن له. وأيضا في حال الغضب تأمن شره لتمالكه نفسه ، وأيضا في المقابل من لا يرجى حيره ولا يؤمن شره وهو صاحب الإيمان الضعيف .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٢٦٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٨٧٩٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين ( ١٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٤٧٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح بشواهده".

الله عَنْهُ: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: عَنْ أَبِي عِنَبةَ الْحَوْلاَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: (إِنَّ للهِ تَعَالَى آنِيَةً (أَمِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَآنِيَةُ رَبِّكُمْ قُلُوبُ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ ، وَأَحَبُّهَا وَأَرِقُهَا ﴾ (٢)

١٠٣٠. عَنْ مَكْحُولِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُونَ هَنُونَ لَيُّنُونَ كَالْحَمَلِ الأَنِفِ<sup>(٣)</sup>إِنْ قِيدَ انْقادَ ، وَإِذَا أُنِيْخَ عَلَى صَخْرَةَ اسْتَنَاخَ (١٠٣٠). (٥٠) هَيِّنُونَ لَيُّنُونَ كَالْحَمَلِ الأَنِفِ (٣) إِنْ قِيدَ انْقادَ ، وَإِذَا أُنِيْخَ عَلَى صَخْرَةَ اسْتَنَاخَ (١٠٠٠). (٥٠)

#### فَضْل الرِّفق

الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله رَفِيقُ الله وَمَالاً يُعْطِي عَلَى الله يُعْطِي عَلَى مَا الرَّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ (٢) مَالاً يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَالاً يُعْطِي عَلَى مَا الرِّفْقِ (٢) مَالاً يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَالاً يُعْطِي عَلَى مَا الرِّفْقِ (٢) مَالاً يُعْطِي عَلَى الله رَفِيقُ الله وَمَالاً يُعْطِي عَلَى الله وَمَالاً يُعْطِي عَلَى الله وَمَالاً يُعْطِي عَلَى مَا الله وَالله الله الله وَمَالاً الله وَمِنْ إِلَيْ الله وَمَالاً الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمَالاً الله وَمِنْ إِلَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ إِلَيْ الله وَمَالاً الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ إِلَيْ الله وَمِنْ الله وَالله وَمِنْ الله وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَالله وَالله وَالله وَمِنْ الله وَالله وَالله وَمِنْ اللهُ وَالله وَلمُوالله وَالله وَالله

١٠٣٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ ، وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ أَلاَّ شَانَهُ ». (^)

١٠٣٣. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَنْ أُعْطِيَ

<sup>(</sup>١) آنية : جمع إناء ، وهو وعاء الشرب .

<sup>(</sup>٢) مسند الشاميين للطبراني ( ٤٨٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) الأنف : أي المأنوف ، و هو الذي عقر الخشاش أنفه ، فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به ، و قيل : الأنف الذلول المنقاد .

<sup>(</sup>٤) استناخ : أي : إذا أمال به صاحبه ونوَّخَهُ على صخرة انقاد له .

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن المبارك ( ٣٨٧ ) باب حفظ اللسان ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٦٩ ) ، الصحيحة ( ٩٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) يعطى على الرفق: يثيب عليه مالا يثيب على غيره.

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ٢٥٩٣ ) باب فضل الرفق ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٨٠٧ ) باب في الرفق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢٥٩٤ ) الباب السابق ، واللفظ له ، الأدب المفرد (٢٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ ، فَقَدْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْحَيْرِ». (١)

#### فَضْل الرَّحْمَة

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ ، يَرْحَمْكُم مَنْ فِي اللهُ عَنْهُمَا: يَيْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: (صحيح)

١٠٣٥. عَنْ جَرِيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يَتُبْ لاَ يُتَبْ عَلَيْهِ». (٣)

١٠٣٦. عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ». ﴿ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ». ﴿ وَصحيحَ

١٠٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ : «بَيْنَمَا كَلْبُ يُطيفُ ( ) برَكيَّة ( ) كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ يُطيفُ ( ) فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ». ( ) مُوقَهَا ( ) فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ ». ( )

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٠١٣ ) باب ما جاء في الرفق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أَبو داود ( ٤٩٤١ ) باب في الرحمة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>. (</sup> 77.0 ) محيح الحامع ( 750 ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( 77.0 ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٧٠١٠ ) باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ إن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ، الزهد لابن السري ( ١٣٢٤ ) باب الرحمة ، ولفظهما سواء إلا أن البخاري ذكر معه قصة ، والحديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) يطيف: يدور حولها.

<sup>(</sup>٦) بركية : بئر .

<sup>(</sup>٧) موقها : خفها .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢٨٠ ) باب ﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم﴾ الكهف ..، واللفظ له ، مسلم ( ٢٢٤٥ )

# فَضْل الْحِلم وَالتَّأْنِي

١٠٣٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ لِلأَشَجِّ أَشَجِّ أَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿ وَالْأَنْاةُ ﴿ ) ﴿ (صحيح عَبْدِ الْقَيْسِ: ﴿ إِنَّ فِيكَ حَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنْاةُ ﴿ ) ﴿ (صحيح )

١٠٣٩. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْد ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ اللهُ عَمْشُ : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ - قَالَ : «النَّوَدةُ أَنَّ فِي كُلِّ شَيْء ، إِلاَّ فِي اللَّعْمَشُ : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّ - قَالَ : «النَّوْدةُ أَنَّ فِي كُلِّ شَيْء ، إِلاَّ فِي عَمْلِ الآخِرَةِ». (٤)

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «التُّؤَدةُ وَالاقتصادُ وَالسَّمْتُ الْحَسَن (٥): جُزءٌ مِنْ أَرْبَعَة وَعِشْرِينَ جُزءًا مِنَ النُّبُوَّةِ». (٦)

### فَضْل الْحَيَاء

١٠٤١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْحَياءُ وَالإِيْمَانُ قُرِنَا جَمِيعاً ، فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الأَخَرُ»؟. (٧)

=

باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .

=

<sup>(</sup>١) الحلم والأناة : الحليم : هو بطي الغضب ، والأناة : هي التأني والتثبت وعدم العجلة .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٧ ) باب الإمر بالأيمان بالله تعالى ورسوله ﷺ وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه ، ابن حبان (٧١٦٠) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) التؤدة : هي والأناة بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨١٠ ) باب في الرفق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) السمت الحسن : أي : السيرة المرضية والطريقة المستحسنة قيل السمت : الطريق ويستعار لهيئة أهل الخير .

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط ( ١٠١٧ ) ، مسند عبد بن حميد ( ٥١٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠١٠ ) .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ( ٥٨ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرطهما فقد احتجا برواته و لم يخرجاه

اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْء إِلاَّ زَانَهُ». (١) (صحيح)

الْعِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «الْحَيَاءُ وْالْعِيُّ (٢) شُعْبَتَانِ مِنَ الْنِّفَاقِ». (٤) شُعْبَتَانِ مِنَ الْنِّفَاقِ». (٤) شُعْبَتَانِ مِنَ الْنِّفَاقِ». (٤)

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ دِينٍ خُلُق وَخُلُق الإِسْلاَمِ الْحَيَاء». (٥) وَخُلُق الإِسْلاَمِ الْحَيَاء». (٥)

٥٤٠١. عَنْ أَبِي مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : ﴿إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ (٦) مَا شِئْتَ ». (٧)

الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الإِيْمَانُ بِضْعٌ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ». (محيح)

=

بهذا اللفظ" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما"، تعليق الألباني "صحيح"، الجامع الصغير ( ١٦٠٣ ) ، ( ٣٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ١٩٧٤ ) باب ما جاء في الفحش والتفحش ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) العي : قلة الكلام .

<sup>(</sup>٣) والبذاء والبيان : البذا الألفاظ السيئة ورديء الكلام ، والبيان : هو كثرة الكلام مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله .

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٠٢٧) باب ما جاء في العي ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) الموطأ ( ١٦٧٨ ) باب ما جاء في الحياء ، ابن ماجه ( ٤١٨٢ ) باب الحياء تعليق الألباني "حسن" ، وقال في الصحيحة "صحيح".

<sup>(</sup>٦) فاصنع ما شئت : هذا وعيد كقوله تعالى : ﴿اعملوا ما شئتم﴾ أي : اصنع ما شئت، وكقوله : ﴿ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ﴾.

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٣٢٩٦ ) باب ﴿أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم الكهف . . .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه البخاري ( ٩ ) باب أمور الإيمان ولفظه ( بضع وستون ) ، مسلم ( ٣٥ ) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان .

١٠٤٧. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْحَيَاءُ لَا لَكُبِيُّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلاَّ بِحَيْرٍ». (١)

رَجُلٍ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ (٢) يَقُولُ : إِنَّكَ لَتَسْتَحِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ رَجُلٍ وَهُو يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ (٢) يَقُولُ : إِنَّكَ لَتَسْتَحِي حَتَّى كَأَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ أَضَرَّ بِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الإِيْمَانِ». (٣)

١٠٤٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً يَقُولُ: «كَانَ اللهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدً

### فَضْل التَّوَاضُع

، هُ ، ١٠٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا مِنْ آدَمِي إِلاَّ فِي رَأْسِهِ حِكْمَةُ بِيَدِ مَلَكِ فَإِذَا تَوَاضَعَ قِيْلَ لِلْمَلَك : ارْفَعْ حِكْمَتَهُ ﴿ وَإِذَا تَكَبَّرَ قِيْلَ لِلْمَلَك : ضَعْ حِكْمَتَهُ ﴾ . (٢)

١٠٥١. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُحِبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : «اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِتْنِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : «اللَّهُمَّ! أَحْيِنِي مِسْكِيناً وَأَمِتْنِي مَسْكِيناً وَأَمِتْنِي مِسْكِيناً وَأَمِتْنِي مَسْكِيناً وَأَمْرَةِ الْمَسَاكِينِ». (^)

=

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٦٦ ) باب الحياء ، واللفظ له ، مسلم ( ٣٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) يعاتب أخاه : أي : ينهاه عن الحياء ويقبِّح له هذا الفعل ويزجره عن كثرته .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٦٧ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ٣٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) من العذراء في حدرها : العذراء هي البكر ، ولخدر : ستر يجعل للبكر في جانب البيت .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٦٨ ) باب الحياء ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٣٢٠ ) باب كثرة حيائه ﷺ .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٢٩٣٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٦٧٥ ) ، الصحيحة ( ٥٣٨ ) .

<sup>(</sup>٧) مسكينا : هذه المسكنة ليست التي يرجع معناها إلى القلة ، وإنما سأل المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع .

<sup>(</sup>٨) الترمذي ( ٢٣٥٢ ) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، ابن ماجه ( ٤١٢٦ ) باب مجالسة

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالأَسْوُاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (حَسَنَ أَكُلَ مَعَهُ خَادِمُهُ ، وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالأَسْوُاقِ ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ (حَسَنَ ) فَحَلَبَهَا». (١)

١٠٥٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلاَّ عَزَّا ، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ للهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ ». (صحيح)

١٠٥٤. عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ مِن شَرَف الْمَحْالِسِ». (٣)

### فَضْل الصِّدْق

٥٥٠٠٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ : أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ مَحْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ». قَالُوا : صَدُوقُ اللِّسَانِ عَرْفَهُ فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ : التَّقِيُّ النَّقِيُّ، لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَعْيَ اللَّسَانِ نَعْرِفَهُ فَمَا مَحْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «هُوَ : التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَعْيَ وَلاَ حَسَدَ». (3)

١٠٥٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَرْبَعُ إِذَا كُنَّ

الفقراء ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد (٥٥٠)، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع (٥٥٢٧)، الصحيحة (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٢) حديث مكرر رقم ( ٣٣١ ) ومعاني الكلمات مبينه هناك ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٨٤١ ) تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، هذا الحديث ضعفة الشيخ الألباني رحمه الله .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢١٦٦ ) باب الورع والتقى ، تعليق الألباني "صحيح".

فَيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا<sup>(۱)</sup>حِفْظُ أَمَانَةٍ ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ (<sup>۲)</sup> وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ (<sup>۳)</sup>». (<sup>۱)</sup>

١٠٥٧. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَفَ قَالَ: «أَفَ قَالَ: «أَفَ قَالَ: «إَذَا حَدَّثَ أَحَدُكُم «تَقَبَّلُوا لِي بِسِتٍّ أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّة». قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: «إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُم فَلَا يَكُنْ ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلَفْ ، وَإِذَا اوْتُمِنَ فَلاَ يَخُنْ ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْديكم وَاحْفَظُوا فُرُو جَكُمْ». (٥)

١٠٥٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ : يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ اللهِ عَنْدَ اللهِ صَدِّيةً ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى (٧) الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صَدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ اللهِ صَدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ فَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ (١٠) وَإِنَّ الْفُجُورِ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا ». (٩) الرَّجُلُ يَكُذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا ». (٩)

<sup>(</sup>١) فلا عليك ما فاتك من الدنيا : أي : لا بأس عليك وقت فوات الدنيا إن حصلت هذه الخصال .

<sup>(</sup>٢) خليقة : الخليقة : الطبيعة التي خلق بما الإنسان .

<sup>(</sup>٣) وعفة في مطعمة : هو بأن لا يطعم حراما ولا ما قويت الشبهة فيه ، ولا يزيد عن الكفاية حتى من الحلال ولا يكثر من الأكل .

<sup>(</sup>٤) الجامع لابن وهب ( ٥٣٣ ) باب العزلة ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير ( ٨٧٣ ) ، الترغيب والترهيب ( ١٧١٨ ) ، الصحيحة ( ٧٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٨٠٦٧ ) كتاب الحدود، شعب الإيمان ( ٣٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٧٨ ) ، الصحيحة ( ١٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) البر: اسم جامع للخير كله.

<sup>(</sup>٧) يتحرى : أي : يقصده ويطلبه .

<sup>(</sup>٨) الفجور : هو الميل عن طريق الاستقامة ، وقيل : الانبعاث في المعاصي .

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٣٥ ) باب قول الله تعالى ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ وما ينهى عن الكذب ، مسلم ( ٢٦٠٧ ) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ، واللفظ له .

# مَا جَاءَ فِي الْكَذِب، وَالْحَلِف كَذِباً

١٠٥٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لاَ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيْمَانَ كُلَّهُ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ مِنْ الْمُزَاحَة ، وَيَتْرُكَ الْمَرَاء وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ الإِيْمَانَ كُلَّهُ ، حَتَّى يَتْرُكَ الْكَذِبَ مِنْ الْمُزَاحَة ، وَيَتْرُكَ الْمَرَاء وَإِنْ كَانَ صَادقاً». (١)

١٠٦٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دِيْكِ '' رِجْلاَهُ فِي الأَرْضِ وَعُنْقُهُ مَثْنِيَةٌ تَحْتَ الْعَرشِ وَهُوَ يَقُولُ : سُبْحانَكَ مَا عَنْ دِيْكُ ' رَجُلاَهُ فِي الأَرْضِ وَعُنْقُهُ مَثْنِيَةٌ تَحْتَ الْعَرشِ وَهُوَ يَقُولُ : سُبْحانَكَ مَا عَنْ دِيْكَ ' رَبُّناً ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ : لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِباً ». (") (صحيح) أَعْظَمَكَ رَبُّناً ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِ : لاَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مَنْ حَلَفَ بِي كَاذِباً ». (")

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا رَعِيمٌ (') بَبَيْت فِي رَبَضِ (') الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ (') وَإِنْ كَانَ مُحقاً ، وَبَبَيْت فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبَبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ خُلُقُهُ ». (۷) حَسَنَ خُلُقُهُ ». (۷)

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿ وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَومَ ، وَيْلُ لَهُ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٨٧٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح لغيره" ، الترغيب والترهيب ( ٢٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ديك : هو أحد حملة العرش .

<sup>(</sup>٣) أبو الشيخ في العظمة ( ٥١٢ ) ذكر خلق جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام الروح الأمين ، مستدرك الحاكم ( ٧٨١٣ ) كتاب الأيمان والنذور ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٧١٤ ) ، الصحيحة ( ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) زعيم: الزعيم الضامن.

<sup>(</sup>٥) ربض الجنة : أسفل الجنة .

<sup>(</sup>٦) المراء : الجدال .

<sup>(</sup>٧) أَبو داود ( ٤٨٠٠ ) باب في حسن الخلق ، تعليق الألباني "حسن".

وَيْلُ لَهُ». (۱)

مَنْ كُنَّ فِيهِ ، فَهُوَ مُنَافِقٌ - وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ - : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ». (٢)

رَسُولِ اللهِ ﷺ الكذب». (٣) اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ أَبْغَضَ الْخُلُق إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الكذب». (صحيح)

١٠٦٥. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَد مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ كَذَبَ كَذبةً ، لَمْ يَزَلْ مُعْرِضاً عَنْهُ حَتَّى يُحْدِثَ عَلَى أَحَد مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ كَذَب كَذبةً ، لَمْ يَزَلْ مُعْرِضاً عَنْهُ حَتَّى يُحْدِث تَوبَةً». (٤)

# مَا جَاءً فِيمَن كَذَبَ فِي الرُّؤية

١٠٦٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى الْفُرَى الْفُرَى الْفُورَى الْفُرَى الْفُرَى اللهِ عَلْمُ اللهِ ا

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٩٩٠ ) باب في التشديد في الكذب ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٥٩ ) باب بيان خصال المنافق ، ابن حبان ( ٢٥٧ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>. (</sup> 2711) "محيح ، محيح الجامع ( 2711) ، تعليق الألباني "صحيح" ، محيح الجامع ( 2711) .

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير للعقيلي (١١) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٤٦٧٥) .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث عزاه السيوطي لأحمد والحاكم وليس عندهما بهذا اللفظ وإنما بلفظ "ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله ﷺ من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ﷺ الكذبة فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين".

<sup>(</sup>٦) أفرى الفرى : أشد الكذب وأكذب الكذبات ، والفرى : جمع الفرية ، وهي الكذبة الفادحة التي يتعجب منها .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٦٦٣٦ ) باب من كذب في حلمه ، أحمد ( ٥٧١١ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار فمن رجال البخاري".

١٠٦٧. عَنْ وَاتِلَةً بْنِ الأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَه ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ». (١) عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ ». (١)

١٠٦٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَينِ ، وَلَنْ يَفْعَل ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقَدَ بَيْنَ شَعِيرَتَينِ ، وَلَنْ يَفْعَل ، وَمَنْ اسْتَمَعَ إِلَى حَديثِ فَوَم ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ ، صُبَّ فِي أُذُنهِ الآنك يَومَ الْقيامَةِ ، وَمَنْ صَوَرَةً عُذَّبَ ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». (٢)

مَا جَاءَ فِي نَقْلِ الْكَلام مِن غَيرِ تَحَرٍّ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بـ«الإشَاعَة»

- قَالَ تَعَالَى عَنْ انْتشَارِ قصَّةِ الإِفْك : ﴿ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتَكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ وَالْمَعْنَى : أَنَّ بِأَفْوَاهِكُم مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُو عِندَ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ وَالْمَعْنَى : أَنَّ اللهِ عَظِيمٌ ﴾ وَالْمَعْنَى : أَنَّ اللهِ عَظِيمٌ هُو وَالْمَعْنَى : أَنَّ اللهِ عَلْمُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ كُمْ عَنْ الرَّجُلَ فَيقُولُ : بَلَغَنِي كَذَا ، وَيَتَلَقَّونَهُ تَلَقَّونَهُ تَلَقِّياً ، أَي يَرْوي بَعضُكُمْ عَنْ بَعضُكُمْ عَنْ بَعْضَ.
- وقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِالتَّنَّبُتِ مِنْ هَذِهِ الأَخْبَارِ قَبلَ الْخَوضِ بِهَا بِغَيرِ عِلْمٍ ، كَمَا فِي سُورَةِ الْحُجُراتِ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَسَبُوا قَوماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ وَالْمَعْنَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَتَسَبُوا تَوماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ وَالْمَعْنَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَتَسَبُوا تَوماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ وَالْمَعْنَى : إِنْ جَاءَكُمْ فَتَسَبُوا فَوماً بِحَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ، مِنْ قَذْفهم بِالْخَطأَ. قُوماً بُرَآءُ ممَّا قُذْفُوا به ، فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ، مِنْ قَذْفهم بِالْخَطأَ.

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٣١٨ ) باب نسبة العرب إلى إسماعيل .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٦٣٥ ) باب من كذب في حلمه .

- وَقَالَ تَعَالَى فِي سُوْرَة النِّسَاءِ: ﴿ وَإِذَا جَاءِهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوْ الْحَوفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴾ وَهَذَا إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ يُبَادِر إِلَى الأَمُور قَبْلَ تَحقُّقِهَا فَيُخبِر بِهَا وَيُفْشِيهَا وَيَنْشُرُهَا وَقَدْ لا يَكُونُ لَهَا صِحةٌ ، وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآية كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَيَنْشُرُهَا وَقَدْ لا يَكُونُ لَهَا صِحةٌ ، وَسَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الآية كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّة مِنَ السَّرَايا فَعَلَبَتْ أَوْ عَلَبَتْ ، تَحَدَّثُوا بِذَلِكَ وَأَفْشُوهُ ، وَلَمْ يَصِبُرُوا حَتَّى يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ هُوَ الْمُتَحَدِّثُ بِهِ ، وَهَؤُلاءِ هُمْ الْمُنَافِقُونَ.
  - وَقُولُه : ﴿ إِذَا جَاءِهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ ﴾ هُوَ فَوزُ السَّرِيَّة بِالظَّفَرِ وَالْغَنِيمَة ، : ﴿ وَقُولُه : ﴿ إِذَا جَاءِهُمْ أَمْرُ مِنَ الأَمْنِ ﴾ هُو الْنَحُوف ﴾ وَهُوَ خَبَر النَّكْبَة الَّتِي تُصِيبُ السَّرِيَّة.

\*\*\*\*\*

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «كَفَى بِالْمَرِءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سِمَعَ». (١)

١٠٧٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «كَفَى بِالْمَرِءِ إِثْماً أَنْ يُحَدِّثَ بَكُلِّ مَا سَمِعْ». (صحيح)

# مَا جَاءَ فِيمَن جَادَلَ فِي بَاطِلِ وَهُوَ يَعْلَم

١٠٧١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله : فَقَدْ ضَادَّ الله ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي يَقُولُ : سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ : لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ

<sup>(</sup>١) مسلم (٥) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٩٩٢ ) باب في التشديد في الكذب ، تعليق الألباني "صحيح".

مَا لَيْسَ فِيهِ: أَسْكَنَهُ اللهُ رِدْغَةَ الْخَبَال حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ». (١)

١٠٧٢. وَعَنِهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِظُلْمٍ -أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ- لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ». (٢) (صحيح) خُصُومَة بِظُلْمٍ -أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ- لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ». (٢)

#### فَضْل الصَّبْر

١٠٧٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ: «مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيراً لَهُ وَلاَ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». (٣)

١٠٧٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «النَّصْرُ مَعَ الْعُسْرِ مُعَ الْعُسْرِ مُعَلِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

#### فَضْل الصَّبْر عَلَى أَذَى النَّاس

٥٠٠٠. عَنْ يَحْيَى بْنِ وَتَّابِ وَأَبِي صَالِحٍ: عَنْ شَيْخٍ مَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّد عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : « الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُحَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِر عَلَى عُلَى أَذَاهُمْ ، أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يُحَالِطُ النَّاسِ وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ ». (٥)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٥٩٧ ) باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٣٢٠ ) باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه ، تعليق الألبابي "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ١٤٠٠ ) باب الاستعفاف عن المسألة ، مسلم ( ١٠٥٣ ) باب فضل التعفف والصبر ، مستدرك الحاكم ( ٣٥٥٢ ) تفسير سورة السجدة ، واللفظ له ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٥٤١١) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٨٦) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٥٠٢٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين" ، سنن البيهقي الكبرى ( ١٩٩٦٢ )

النَّالِثَةَ ، فَانْتَصَرَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ آذَاهُ النَّانِيَة ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ آذَاهُ النَّانِيَة ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ آذَاهُ النَّانِيَة ، فَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ آذَاهُ النَّائِقَة ، فَانْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَيْنَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ أَلْتُ عَلِي حَيْنَ انْتَصَرَ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ أَلْتُ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنَ الله عَلَيْ عَنَالَ الله عَلَيْ عَنَالَ الله عَلَيْ عَنَالَ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَنَالَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله المُعْلَى الله عَلَى الله

١٠٧٧. عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَا أَحَدُ أَصْبَرُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «مَا أَحَدُ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ الله ، يَدَّعُونَ لَهُ الْولَدَ ، ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقَهُمْ ». (٢) (صحيح) عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ الله ، يَدَّعُونَ لَهُ الْولَدَ ، ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقَهُمْ ». (٢)

### فَضْل كَظم الْغَيْظ

١٠٧٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه الله عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ». (٣)

١٠٧٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

=

باب فضل المؤمن القوي الذي يقوم بأمر الناس ويصبر على أذاهم ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٥١ ) ، الصحيحة ( ٩٣٩ ) .

<sup>(</sup>١) أَبو داود ( ٤٨٩٧ ) باب في الانتصار ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن بما بعده" ، أحمد ( ٩٦٢٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن لغيره".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٩٤٣ ) باب قول الله تعالى ﴿ إِن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٠٤ ) باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٤٩٣ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، أحمد ( ١٥٦٧٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، أبو يعلى ( ١٤٩٧ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده حسن".

«مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ أَجْراً عِنْدَ اللهِ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ ، كَظَمَهَا عَبْدُ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». (١)

٠٨٠٨. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ ﷺ: «لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ». (٢) (صحيح)

١٠٨١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَمْنَعْنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ؟ قَالَ : «لا تَغْضَبْ». (٣)

### فَضْل الْكَرَم

١٠٨٢. عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِيْمُ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَدَةَ (١٠) ، وَيُحِبُّ اللهِ عَلِي : «إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِيْمُ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَدَةَ (١٠) ، وَيُحِبُّ مَعَالِي الأَخْلاَقِ ، وَيِكْرَهُ سَفْسَافَهَا (١٠)». (٢)

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَيُحِبُ الله عَنْ وَيُحِبُ مَعَالِيَ الأَخْلاَقِ وَيُبْغِضُ اللهُ عَزَ وَجَلَّ جَوَادُ يُحِبُ الْجُود ، وَيُحِبُ مَعَالِيَ الأَخْلاَقِ وَيُبْغِضُ سَفْسَافَهَا». (٧)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤١٨٩ ) باب الحلم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ٢٣٥٣ ) ، مسند الشاميين ( ٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٩٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) جودة : جمع جَوَاد ، هو المبالغ في الكرم ، وقيل : الجَوَاد : هو الّذي يُعطِي بلا مَسأَلة صيانةً للآخِذ من ذُلِّ المسألة . وقال الشاعر : وما الجُودُ منْ يُعطى إذا ما سأَلْتَه ... ولكنَّ مَن يُعطى بغَيْر سُؤال .

<sup>(</sup>٥) سفسافها : حقيرها ورديئها .

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ١٤ / ٢٨٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٠٠ ) .

<sup>. (</sup> 1786 ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( 1786 ) .

مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ الضَّيفِ وَالزَّائِرِ وَأَنَّهُ حَقُّ كَمَا قَالَ ﷺ: ﴿إِنَّ لِزَوْرِكَ (١) عَلَيكَ حَقًّا ». (٢)

١٠٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ «إِنَّ الضِّيَافَةَ الضَّيَافَةَ ثَلاَثَةٌ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَة». (٣)

١٠٨٥. عَنْ أَبِي شُريحِ الْكَعْبِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَومٌ وَلَيْلَةٌ ( ) وَالضِّيافَة ثَلاثَة أَيَّامٍ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوِيَ عَنْدَهُ ، حَتَّى يُحْرِجَهُ ( ) . (1)

١٠٨٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يُضِيف». (٧)

(١) إن لزورك : أي : إن للزائر الذي يزورك .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٧٣ ) باب حق الضيف في الصوم ، مسلم ( ١١٥٩ ) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٧٤٩ ) باب ما جاء في الضيافة ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، أحمد ( ٩٥٦٠ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن".

<sup>(</sup>٤) جائزته يوم وليلة : الجائزة هي الإكرام الزائد عن المعتاد ، معناه أنه يتكلف له يوما وليلة فيزيده في البر وفي اليومين الآخرين يقدم له ما يحضره فإذا مضى الثلاث فقد مضى حقه وما زاد عليها فهو صدقة ، قوله "والضيافة ثلاثة أيام" ، يحتمل أن يريد به بعد اليوم الأول ، ويحتمل أن يدخل فيه اليوم والليلة .

<sup>(</sup>٥) يثوي عنده حتى يخرجه : يثوي : أي : يقيم ، عنده : عند المضيف ، يحرجه : أي : يوقعه في الحرج وهو الإثم لأنه قد يكدره فيقول : هذا الضيف ثقيل أو قد ثقل علينا بطول إقامته أو يتعرض له بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز . نيل الأوطار ( ١٣ / ١٣ ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٥٧٨٤ ) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه .

<sup>(</sup>٧) مسند الروياني ( ١٧٦ ) ، أحمد ( ١٧٤٥٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٤٩٢ ) ، الصحيحة ( ٢٤٣٤ ) .

#### كَرَم رَسُول الله ﷺ

١٠٨٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لا». (١)

١٠٨٨. عَنْ أَنِسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَيْلِ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ (٢) فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَتَى قَومَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا ، فَوَاللهِ إِنَّ مُحَمَّداً لَيُعْطِي عَطَاءً مَا يَخَافُ الْفَقْرَ.

فَقَالَ أَنَسُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلاَّ الدُّنْيَا ، فَمَا يُمْسِي حَتَّى يَكُونَ الإِسْلاَمُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا. (٣)

١٠٨٩. عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ : غَزَا رَسُولُ اللهِ عَلِي غَزُوةَ الْفَتحِ ، فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنِينِ ، فَنَصَرَ اللهُ مَكَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاقْتَتَلُوا بِحُنِينِ ، فَنَصَرَ اللهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلِي يَومَئِذٍ صَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةً مِائَةً مِنَ النَّعَمِ (٤) ثُمَّ مَائَةً ، ثُمَّ مَائَةً ، ثُمَّ مَائَةً .

قَالَ ابْنُ شِهَابِ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : وَاللهِ! لَقَدْ أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرَحَ يُعْطِينِي حَتَّى

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٥٦٨٧ ) باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل ، مسلم ( ٢٣١١ ) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه .

<sup>(</sup>٢) بين حبلين : أي : كثيرة كأنها تملأ ما بين حبلين .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٣١٢ ) باب ما سئل رسول الله ﷺ شيئا قط فقال : لا ، وكثرة عطائه ، واللفظ له ، أحمد ( ١٢٠٧٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) النعم : النعم هي الإبل .

١٨٠٠٨٩ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ النَّبِيُّ عَلِيْ نَاسًا أَعْطَى الأَقْرَعَ مَا عَةً مِنْ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى النَّبِيُّ عَلِيْ نَاسًا فَقَالَ رَجُلُ : مَا أُرِيدَ بِهَذَهِ الْقَسْمَةَ وَجْهُ اللَّهِ ، فَقُلْتُ : لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ فَاللَّهُ ، فَقُلْتُ : لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ فَاللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ». (٢)

# مَا جَاءَ فِيمَن نَزَلَ بِقُوهم وَلَمْ يُضَيِّفُوه

٠٩٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ قَالَ: «أَيُّمَا ضَيْف نَزَلَ بِقُومٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (٣) وَلاَ حَرَجَ ضَيْف نَزَلَ بِقُومٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُوماً ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ قِرَاهُ (٣) وَلاَ حَرَجَ عَلَيْهِ ». (٤)

١٠٩١. عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيّمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «لَيْلَةُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «لَيْلَةُ الضَّيف حَقُّ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ، فَمَنْ أَصْبَحَ (٥) بِفَنَائِهِ (٦) فَهُو (٧) دَينٌ عَلَيهِ (٨) الضَّيف حَقُّ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ، فَمَنْ أَصْبَحَ (٥) بِفَنَائِهِ (٦) فَهُو (٧) دَينٌ عَلَيهِ (٨)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٣١٣ ) الباب السابق.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٠٨١ ) باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان قاله : موسى بن عقبة ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٦٢ ) باب إعطاء المؤلفة قلوبمم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه .

<sup>(</sup>٣) قراه : القراء هو الضيافة ، والمعنى هنا أنه يأخذ قدر ما يصرف في ثمن طعام يشبعه .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٨٩٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي طلحة فقد روى له أبو داود والنسائي في السنن وهو ثقة" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٧٣٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٥٩١ ) ، الصحيحة ( ٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) فمن أصبح: أي: ضيفه.

<sup>(</sup>٦) بفنائة : الفناء هو المتسع الذي أمام الدار . والمعنى من أصبح ضيفة بفنائة .

<sup>(</sup>٧) فهو : الضمير في هو راجع إلى قرى الضيف ، أي : ضيافته .

<sup>(</sup>٨) دين عليه : أي : على صاحب المرّل الذي لم يُضف ذلك الضيف .

فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ<sup>(۱)</sup> وَإِنْ شَاءَ تَرَكَه<sub>»</sub>. (٢)

الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قُلنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا (٣) فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى : «إِنْ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا (٣) فَمَا تَرَى ؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَلَى : «إِنْ نَرَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيفِ فَاقْبَلُوا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ خَقَ الضَّيْفِ اللهَ يَسْعِي لَهُمْ ». (٤)

## أَمْرِ الرَّسُوْلِ ﷺ بِعَدَمِ التَّكَلَّفِ للضَّيف

اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَتَكَلَّفَنَّ أَحَدُكُمْ لِضَيْفِهِ مَالاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ». (°)

الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «لَوْ دُعِيتُ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ (٧) وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». (٧)

١٠٩٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعٍ قَالَ : «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعِ أَوْ كُرَاعٍ لَقَبِلتُ». (^) أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلتُ». (^)

<sup>(</sup>١) فإن شاء : أي : الضيف ، أقتضاه : أي : طلب حقه .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد ( ٧٤٤ ) باب إذا أصبح بفنائه ، واللفظ له ، أبو داود ( ٣٧٥٠ ) باب ما جاء في الضيافة ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٧٢٣٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) يقروننا : أي يضيفوننا .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٨٦ ) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ، واللفظ له ، مسلم ( ١٧٢٧ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) اخبار أصبهان ( ١٣٦ ) ذكر عتق رسول الله ﷺ سلمان وكتاب عهده وولائه ، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٤ / ٤٠٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٦٨ ) ، الصحيحة ( ٢٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) لو دعيت إلى كراع لأجبت : هذا من تواضعه ﷺ وإلا فكثير من الضيوف لا يرضى بالقليل .

<sup>.</sup> کراع البخاري (  $2 \wedge 1$  ) باب من أجاب إلى كراع (( Y )

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٢٤٢٩ ) باب القليل من الهبة .

### فَضْل السَّتْر

١٠٩٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءودَةً مِنْ قَبْرِهَا». (١)

١٠٩٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيه عَوْرَةَ أَخِيه الْمُسْلِمِ ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيه الْمُسْلِمِ ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». (٢) (صحيح) الْمُسْلِمِ ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». (٢)

١٠٩٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدً فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣)

١٠٩٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». (٤)

مَا جَاءَ فِيمَن تَتَبّع عَورَات الْمُسْلِمِين وَازْدَرَاهُمْ

٠٠١٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُبْصِرُ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۸۱٦۲ ) كتاب الحدود ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" وقال الألباني بعد أن ذكر قول الحاكم وموافقة الذهبي له قال "وقد علمت أن كثيرا هذا مجهول بشهادة ، اللخيص نفسه!" ، الضعيفة ( ١٢٦٥ ) ، وقال في سنن أبي داود ( ٤٨٩١ ) باب في الستر على المسلم ، و الأدب المفرد ( ٧٥٨ ) باب من ستر مسلما ، قال "ضعيف" ، أحمد ( ١٧٣٦٩ ) ، واللفظ له . تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة ولجهالة مولى عقبة بن عامر".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢٥٤٦) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٩٥٠ ) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٥٤٤ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

أَحَدَكُم الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِهِ». (١)

ا ۱۱۰۱. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَاكُهُمْ (٢) ... وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهِ عَلْهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلْهُ عَلَاكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَاكُ عَلَاكُ اللّهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَالَ عَلَا عَلَالّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَالْكُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَالُهُ اللّهُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ اللّهُ عَلَالَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَاكُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَالّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَّا عَلَالْمُ عَلَالَا عَلَا عَلَالَالْ

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَلاَ مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيْمَانُ قَلْبَهُ : لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلَمِينَ ، وَلاَ تَتَبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتهُ ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتهُ يَقْبِعِ اللهُ عَوْرَاتِهِمْ ، فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَبِعِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَوْرَتهُ ، وَمَنْ يَتَبِعِ اللهُ عَوْرَتهُ يَقْوَلُولُهُ فَي بَيْتِهِ ». (3)

مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلاَّلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي الدُّنْيَا لاَ يَفْضَحه يَوْمَ الْقِيَامَةِ

الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (°)

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «ثَلاَثُ الله عَلَيْهِنَّ ، لاَ يَجْعَلُ الله مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ ، وَسَهَامُ الْإَسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ ، وَسَهَامُ الْإِسْلاَمِ : الصَّومُ ، وَالصَّلاَةُ ، وَالصَّدَقَة ، وَلاَ يَتَوَلَّى الله عَبْداً [في الدُّنْيَا] (٢)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٧٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن عبيد" وهو ثقة .

<sup>(</sup>٢) فهو أهلكهم: أي: أشدهم هلاكا ، قال النووي: واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم؛ وأما إن قال ذلك حزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس .
(٣) مسلم ( ٢٦٢٣ ) باب النهى من قول هلك الناس ، أبو داود ( ٤٩٨٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨٨٠ ) باب في الغيبة ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٩٥٠ ) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة ، مكرر ( ١٠٩٨ )

<sup>(</sup>٦) الزيادة بين المعقوفتين من أحمد (٢٥١٦٤).

فَيُولِّيَهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يُحِبُّ رَجُلُّ قَوْماً إِلاَّ جَاءَ مَعَهُمْ ، وَالرَّابِعَةُ إِنْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لاَ آثَمَ ، مَا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الآخِرَة». (١)

مَا جَاءَ فِيمَن يَستُر اللهُ عَلَيهِ وَيَكشِفُ سِترَ الله عَنْه «وَهُوَ الْمُجَاهِر»

١١٠٥ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَفُولُ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ، وَقَدْ ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ». (٢) (صحيح) بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ». (٢)

#### فضل الصمّن

١١٠٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيراً أَوْ لِيَسْكُتْ». (٣)

، اللهِ عَنْ الْحَسَن أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ عَبْداً قَالَ فَغَنِمَ ، وَ اللهِ عَنْ الْحَسَن أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ عَبْداً قَالَ فَغَنِمَ ، وَ الْحَسَن مرسل ) أَوْ سَكَتَ فَسَلَمَ». ( حسن مرسل )

١١٠٨. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ( ٩٠١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٢١ ) ، الصحيحة ( ١٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٢١ ) باب ستر المؤمن على نفسه ، مسلم ( ٢٩٩٠ ) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري ( ٥٧٨٥ ) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، مسلم ( ٤٧ ) باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان ، ابن ماجه ( ٣٩٧١ ) باب كف اللسان في الفتنة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) مسند الشهاب ( ٥٨١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الجامع الصغير ( ٣٤٩٧ ) ، الصحيحة ( ٨٥٥ ) .

«قُولُوا خَيْراً تَغْنَمُوا ، وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا». (١)

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (صحيح) عَنْ صَمَتَ نَجَا». (۲)

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : «نَعَمْ فَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ وَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : «نَعَمْ فَكَانَ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَدْكُرُونَ عَنْدَهُ الشِّعْرَ وَأَشْيَاءَ مِنْ أُمُورِهِمْ فَيَضْحَكُونَ وَرُبَّمَا تَبَسَّمَ». (٣)

#### فُصْل

- عَنِ الأَوْزَاعِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ﷺ : «إِنْ كَانَ الْكَلاَمُ مِنْ فِضّةِ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ». (٤)
- قَالَ مُورَّق الْعِجلِي رحمه الله : «أَمْرٌ أَنَا فِي طَلَبِهِ مُنْذُ عَشْر سِنِين لَمْ أَقْدِر عَلَيهِ وَلَسْتُ بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَداً» ، قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمر ؟ قَالَ : «اَلصَّمْتُ عَمَّا لاَ وَلَسْتُ بِتَارِكٍ طَلَبَهُ أَبَداً» ، قَالُوا : وَمَا هُوَ يَا أَبَا الْمُعْتَمر ؟ قَالَ : «اَلصَّمْتُ عَمَّا لاَ يَعْنِينِي». (٥)
- عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرِدِ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : «كَانَ يُقَالُ الْحِكْمَة عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ فَتِسْعَةٌ مِنْهَا فِي الصَّمْتِ وَالْعَاشِرُ عُزْلَةُ النَّاسِ». (٦)
- عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لِسَانُ الإِنْسَانِ قَلَمُ الْمَلِكِ ، وَرِيْقُهُ

<sup>(</sup>١) مسند الشهاب ( ٦٦٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٥٠١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٠٨٢٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٤٨٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الصمت لابن أبي الدنيا (٤٧).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة ( ٣٥١٤٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الصمت لابن أبي الدنيا (٣٦).

- قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ الله عَنْهُمَا : «دَعْ مَا لَسْتَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ وَلاَ تَنْطَقُ فِيمَا لاَ يَعْنيكَ ، وَاحزَنْ لسَانَكَ كَمَا تَحْزنُ وَرقَكَ». (٢)
- عَنِ الْحَسَن رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : «مَنْ كَثُرَ مَالُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ كَثُرَ مَالُهُ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ ، وَمَنْ كَثُرَ كَثُرَ كَذُبُهُ ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقُه عَذَّبَ نَفْسَهُ ». (٣)
- عَنِ ابنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا عَلَى الأَرْضِ شَيْءٌ أَفْقَرُ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَحْوُجُ إِلَى طُولِ سِجْنِ مِنْ لِسَان». (١)

# فَضْل حِفْظ اللِّسَانِ

اللهُ عَنْهُمَا: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ: هَنْ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُسْلِمُ : مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ، وَالْمُهَاجِرُ : مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ». (°)

١١١٢. عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ؟ قَالَ عَلَىٰ : «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». (٦) (صحيح)

<sup>(</sup>١) الصمت لابن أبي الدنيا (٧٩).

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  الصمت  $(\Upsilon)$  الصمت  $(\Upsilon)$  الصمت  $(\Upsilon)$ 

<sup>(7)</sup> الصمت (9) الصمت (9) .

<sup>(</sup>٤) الصمت لابن أبي الدنيا (١٦).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري (١٠) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، واللفظ له ، مسلم (٤١) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ، دون قوله "والمهاجر ..الخ".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١١ ) باب أي الإسلام أفضل ، واللفظ له ، مسلم ( ٤٢ ) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل .

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : الله عَلَهُ ، وَلاَ يَسْتَقِيمُ قَالُبهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، ولاَ يَسْتَقِيمُ قَالُبهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، ولاَ يَسْتَقِيمُ قَالُبهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ ، ولاَ يَسْتَقيمُ قَالُبهُ حَتَّى يَسْتَقيمَ لِسَانُهُ ، ولاَ يَسْتَقيمُ وَيُوائِقَهُ (۱) . (۲) ولاَ يَدْخُلُ رَجُلُ الْجَنَّةَ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ (۱) . (۲)

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥١١١٠ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ : ﴿إِذَا أَصْبَحَ اللهُ فِينَا فَإِنَّ اللهُ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ اللهُ فِينَا فَإِنَّ اللهُ فَينَا فَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوَجَحْنَا ﴾. (٥) فَإِنْ اعْوَجَحْتَ اعْوَجَحْنَا ﴾. (٥)

### مَا جَاءَ فِي الشعر

١١١٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «لأَنْ يَمْتَلِئَ (٢٠ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحًا يَرِيهِ ، خَيرُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا(٧)». (٨)

١١١٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ

<sup>(</sup>١) بوائقه : أي : شرّه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٣٠٧١ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب (٢٥٥٤ ) ، الصحيحة (٢٨٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٤٤٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٢٠١ ) ، الصحيحة ( ٥٣٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تكفر : أي : تذل وتخضع له .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٤٠٧ ) باب ما جاء في حفظ اللسان ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٦) لأن يمتلئ : هو كناية عن الانشغال بقول الشعر وروايته وإنشاده بحيث لا يتفرغ لسواه .

<sup>(</sup>٧) هذا إذا كان الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى ، وهذا مذموم من أي الشعر كان ، وأما إن كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر ، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا ، على أن يكون شعرا محمودا وإن كان شعر شرّا فإنه مذموم ومحرم ولو كان بيتا واحداً .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري ( ٥٨٠٢ ) باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن ، مسلم ( ٢٢٥٧ ) كتاب الشعر ، واللفظ له .

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الشّعرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ ، فَحَسَنهُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ ، وَقَبِيحُةُ كَقَبِيحِ الْكَلاَمِ». (١) الْكَلاَمِ». (١)

الشِّعْرِ فَقَالَ : «هُوَ كَلاَمُ فَحَسَنُهُ حَسَنُ وَقَبِيحُه قَبِيح». (٢)

#### فَضْل غَضّ الْبَصَر

١١١٨. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «تَقَبَّلُوا لِي بِسِتَ أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ». قَالُوا : وَمَا هِيَ؟ قَالَ : «إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُم وَقَبَّلُوا لِي بِسِتٍ أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ». قَالُوا : وَمَا هِيَ؟ قَالَ : «إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُم فَلَا يَكُذُب ، وَإِذَا وَعَدَ فَلاَ يُخْلَف ، وَإِذَا اوْتُمِنَ فَلاَ يَخُن ، غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْديَكُم وَاحْفَظُوا فُرُو جَكُمْ». (٣)

١١١٩. عَنْ بُرَيدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَلِيٍّ لِعَلِيٍّ : «يَا عَلِيُّ! لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَة». (١)

اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ ( ) مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةً ( ) ، فَزِنَا الْعَينِ النَّظُرُ ، كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ ( ) مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لا مَحَالَةً ( ) ، فَزِنَا الْعَينِ النَّظُرُ ،

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (٤/ ١٥٦) باب خبر الواحد يوجب العمل ، الأدب المفرد ( ٨٦٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٣٣) ، الصحيحة ( ٤٤٧) .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى ( ٤٧٦٠ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "إسناده حسن" ، الصحيحة ( ٤٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٨٠٦٧ ) كتاب الحدود، شعب الإيمان ( ٤٣٥٥ )، تعليق الألباني قال في صحيح الجامع ( ٢٩٧٨ ) ، "صحيح" ، وقال في الصحيحة ( ١٥٢٥ ) ، ( ١٤٧٠ ) "حسن".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( 1118 ) باب ما يؤمر به من غض البصر ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) حظه : أي : نصيبه .

<sup>(</sup>٦) أدرك ذلك لا محالة : أي : لا حيلة له ولا خلاص من الوقوع فيما كُتبَ عليه وقدر له .

وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ ، وَالنَّفْسُ تَتَمَنَّى (١) وَتَشْتَهِي ، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ(٢)». (٣)

١١٢١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا ، فَالْعَينَان تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَر ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْش ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْش ، وَالْفَمُ يَزْنِي وَزِنَاهُ الْقُبَلَ ، وَالْقَلْبُ يهم أَوْ يَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ». (3)

### فَضْل رَدّ السَّلاَم

النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ». (°)
النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ». (°)

اللهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقَيَانِ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقَيَانِ اللهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقَيَانِ اللهِ الرَّجُلاَنِ يَلْتَقَيَانِ (صحيح) أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ؟ فَقَالَ: ﴿ أَوْلاَهُمَا بِاللهِ ﴾ . (صحيح)

السَّلاَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ». (٧) اللهِ عَالَى فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ». (٧)

<sup>(</sup>١) والنفس تتمنى : تسول لصاحبها وتحركه .

<sup>(</sup>٢) والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه : يصدق ذلك : أي بفعل ما تَمَنَّتُهُ النفس ، أو يكذبه : أي : بالترك والبعد عن الفواحش ومقدماتها .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٥٨٨٩ ) باب زنى الجوارح دون الفرج ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٥٧ ) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره .

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٥٤٢٨ ) ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢١٥٣ ) باب فيما يؤمر به من غض البصر ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) أَبو داود ( ٥١٩٧ ) باب في فضل من بدأ السلام ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٦٩٤ ) باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) الضعفاء الكبير للعقيلي ( ٢٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٣٨) .

١١٢٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ اللهُ عَنْهَا وَالتَّامِينِ». (١) الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَم وَالتَّامِينِ». (١)

الله عَنْهُ : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ : الله وَضَعَهُ فِي الأرْضِ فَأَفْشُوهُ بَينَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِم السَّمُ مِنْ أَسْمَاءِ الله وَضَعَهُ فِي الأرْضِ فَأَفْشُوهُ بَينَكُمْ، فَإِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِم وَضَعَهُ مِنْ السَّلاَمَ الله عَلِيهِم فَضْلُ دَرَجَة بِتَذَكِيرِهِ إِيَّاهُمُ السَّلاَمَ، فَإِنَّ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيهِ، رَدَّ عَلَيهِ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيِبُ (۱)». (مُحيح) السَّلاَمَ، فَإِنْ لَمْ يَرُدُّوا عَلَيهِ، رَدَّ عَلَيهِ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيِبُ (۱)». (مُحيح)

# أَفْضَلِيَّة السَّلام لِمَنْ تَكُون

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَثِيرِ». (٤) عَلَى الْكَثِيرِ». (٤)

الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي ، وَالْمَاشِي عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِيُسَلِّمِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُوَ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُو الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُو الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيُّهُمَا بَدَأَ فَهُو الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيُّهُمَا بَدَأً فَهُو الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيانِ أَيْهُمَا بَدَأً فَهُو اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ ع

١١٢٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا لَقِيَ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۸٥٦ ) باب الجهر بآمين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) خير منه وأطيب : هم الملائكة .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد ( ١٠٣٩ ) - موقوفا - ، البزار ( ١٧٧١ ) - مرفوعا - ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٩/٣ ) ، الصحيحة ( ١٨٩٤ ) ، ( ١٨٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٥٨٧٧ ) باب تسليم القليل على الكثير ، واللفظ له ، مسلم ( ٢١٦٠ ) باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٤٩٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجال ثقات رجال مسلم".

أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنهمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً». (١)

مَا جَاءَ فِي الْتِقَاء جَمَاعَتَينِ يُجْزِي أَنْ يُسِلِّمَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاءِ وَيَرَدَّ عَلَيْهِ وَاحِدُ مِنْ هَؤُلاءِ وَاحِدُ مِنْ هَؤُلاءِ

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَالله عَنْهُ وَرَدَّ مِنْ هَوُلاَءِ وَعَنْ هَوْلاَءِ وَعَنْ هَوُلاَءِ وَعَنْ هَوْلاَءِ وَلَاءِ وَعَنْ هَوْلاَءِ وَعَنْ هَوْلاءِ وَعَنْ هَوْلاَءِ وَعَنْ هَوْلاَءِ وَعَنْ هَا عَلَاءِ وَعَنْ هُ وَلَاءِ وَعَنْ عَلَاءِ وَعَنْ عَلَاءِ وَعَنْ عَلَاءِ وَعَنْ عَالْهَ وَعَلَاءِ وَعَنْ وَعَلَاءِ وَعَنْ عَلَاءِ وَعَنْ وَالْعَالَاءِ وَعَنْ عَلَاءِ وَعَنْ وَعَلَاءِ وَعَنْ وَالْعَالَاءِ وَعَنْ وَالْعَالَاءِ وَعَنْ وَالْعَالَاءِ وَالْعَالَاءِ وَعَلَاءَ وَالْعَالَاءِ وَالْعَلَاءِ وَعَلَاءَ وَالْعَلَاءِ وَالْعَلَاءِ وَعَنَا وَاللَّهُ وَالْعَلَاءِ وَعَلَاء وَالْعَالَاءِ وَالْعَلَاءِ وَعَلَاء وَاللَّهُ وَالْعَلَاءِ وَعَلَاء وَالْعَلَاءِ وَعَلَاء واللَّهُ وَالْعَلَاءِ واللّهَاعِلَاء واللّهَاعُ وَالْعَلَاءِ واللّهُ والْعَلَاءِ واللّهَاعِلَا عَلَاهُ واللّهَاعِ والْعَلَاءِ واللّه

# السَّلامُ عَلَى الْمَعرِفَة وَغَيرِهِم

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُمَا وَمَنْ لَمْ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرُ (٣)؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرُ (٣)؟ قَالَ : «تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ .. (٤)

# السَّلامُ عِندَ الْقِيَامِ مِنَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي أُوَّلِهِ

١١٣٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا النَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا النَّهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ ، فَلْيُسَلِّمْ ، وَإِذَا قَامَ ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الأَوْلَى بِأَحَقَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٥٢٠٠ ) باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ( ٨ / ٢٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٩٨ ) ، الصحيحة ( ١٤١٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أي الإسلام خير : المعنى : أي أعمال الإسلام أكثر نفعا .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٢ ) باب إطعام الطعام من الإسلام ، مسلم ( ٣٩ ) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل .

( - سن صحيح ) الآخِرَة  $( )^{(1)}$ .

# ضَمَانُ اللهِ جَلَّ وَعَلا دُخُولَ الْجَنَّة لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِهِ

الله عَنْ أَمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله إنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِي ، وَإِنْ مَاتَ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّة ، مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّمَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُو صَامِنٌ عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الله عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الله عَلَى الله ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الله عَلَى الله إلى الله عَلَى الله إلى الله عَلَى الله إلى اله إلى الله إلى الل

### فَضْل الْمُصَافَحَة

الله عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ، إِلاَّ كَانَ حَقَّا عَلَى اللّهِ أَنْ يَحْضُرَ دُعَاءَهُمَا ، وَلاَ يُفَرِّقَ بَيْنَ أَيْديهِمَا حَتَّى يَغْفَرَ لَهُمَا». (١)

١١٣٥. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقا». (°)

# فَضْل طَلاَقَة الْوَجْهِ

١١٣٦. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) فليست الأولى بأحق من الآخرة : أي : ليست التسليمه الأولى بأولى واليق من التسليمه الآخرة ، بل كلتاهما حق وسنة .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٤٩٥ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٤٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "الحديث صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٢٤٧٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره ، وهذا إسناد حسن".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٢١٢ ) باب في المصافحة ، تعليق الألباني "صحيح".

«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَهُ ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ (')وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ». (٢)

# فَضْل السَّمَاحَة فِي الْبَيعِ وَالشِّرَاء

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ الله عَبْداً سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٣) ، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٣) ، سَمْحاً إِذَا قَضَى (٤) ». (٥)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ : هَنْ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْ : هَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْرَتَهُ (^) عَنْ رَبّهُ (^) يُوْمَ الْقِيَامَةِ ». (^)

١١٣٩. وَعَنْهُ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٩)

<sup>(</sup>١) طلق : أي : مستبشر متهلل .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٦٧٥ ) باب كل معروف صدقة ، مسلم ( ١٠٠٥ ) باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، دون قوله "وإن من المعروف . . الخ" ، وكذلك البخاري ، الترمذي ( ١٩٧ ) باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) إذا اقتضى : أي : قبض .

<sup>(</sup>٤) إذا قضى : أي : أعطى .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٤٨٨٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٦) من أقال : الإقالة هي أن يشترى الرجل السلعه من الرجل ثم يردها عليه إما لظهور الغبن فيها أو لزوال حاجته إليها فيقبل ، وبمعنى أوضح : يقول الرجل لرجل : أريد الإقالة : أي : أريد رد البيعة فيوافقه على ذلك ويردها .

<sup>(</sup>٧) أقال الله عثرته : غفر الله ذنبه وخطيئته يوم القيامة . وهذا بسبب إحسان للمشتري وإلا فالبيع قد مضى ولا يستطيع المشتري فسخه .

<sup>(</sup>٩) ابن حبان ( ٥٠٠٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

# فَضْل النُّصح لِلمُؤمِن

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَاللهِ عَلَيْ : (صحيح) (المُؤْمِنِ مِرآةُ الْمُؤْمِنِ». (اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ أَنْهُ عَنْهِ عَنْهُ عَنْمِ عَرِآةً اللهُ عُنْمِ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَنْه

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَنْ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ أَفْتَاهُ ، وَمَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيرِهِ فَقَدْ خَانَهُ ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «الْمُسْتَشَارُ مُوتَمَنٌ». (صحيح)

الله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَيْبٌ إِلاَّ يَعُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ ، وَلاَ يَحَلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعاً فِيهِ عَيبٌ إِلاَّ يَعُولُ : «الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ ، وَلاَ يَحَلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيعاً فِيهِ عَيبٌ إِلاَّ يَعَلَّ لِمُسْلِمٍ ، وَلاَ يَحَلُّ لَهُ عَلَيْ إِلاَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلاَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ إِلاَّ عَمِنْ أَخِولِهِ اللهِ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ إِللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ إِلللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْلِمُ اللّهُ عَلَيْ لِللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَيْلِكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلِي اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولِهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولِهُ اللهِ عَلَيْكُولِهِ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولِهُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ ع

## مَا جَاءَ فِي الْحَلِف فِي البَيع

الْبَقِيعِ - وَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ - فَنَادَى : «يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ!». فَاسَتَجَابُوا لَهُ ، وَرَفَعُوا

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ( ۲۱۸٥ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، المعجم الأوسط ( ۲۱۱۶ ) ، مسند الشهاب ( ۱۲۵ ) ، ( ۱۲۵ ) ، تعليق الألباني ، قال في صحيح الجامع ( ٦٦٥ ) "صحيح" وقال في الصحيحة ( ٩٢٦ ) "حسن".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٣٦٥٧ ) باب التوقي في الفتيا ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (  $\pi V = 0$  ) باب المستشار مؤتمن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٢٤٦ ) باب من باع بيعا فليبينه ، تعليق الألباني "صحيح".

إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَقَالَ : ﴿إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّاراً ، إِلاَّ مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ ». (١)

١١٤٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ : «تَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ عَذَابٌ أَلِيمٌ : رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِدُنْيَا ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِه لَمْ يَفِ لَهُ ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلا عَلَى سَلْعَة بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللّهِ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا كَذَا وَكَذَا ، وَصَحيح فَصَدَّ قَهُ الآخَرُ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ: مَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: مَرَّ أَعْرَابِيُّ بِشَاةَ فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا عَلْمِ عَلَا عَا عَلَا عَلْعَلَا عَلَا ع

### مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ

١١٤٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَحْلِفُ بِاللهِ فَلْيَصْدُق ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَصْدُق ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ بِاللهِ فَلْيَصْدُق ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ( ۱۸۹ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ۲۱۶۶ ) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٧٨٦ ) باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا ، مسلم ( ١٠٨ ) باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، النسائي ( ٤٤٦٢ ) الحلف الواجب للخديعه في البيع ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ثم باعنيها : أي : باعها بالثمن الذي حلف أن لا يبيعها به .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٤٨٨٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

فَلْيَرِضَ وَمَنْ لَمْ يَرِضَ بِاللهِ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ». (١)

١١٤٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «رَأَى عِيسَى اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ! فَقَالَ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ ، فَقَالَ لَهُ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: كَلاَّ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ! فَقَالَ عَيْنِي ». (٢) عيسَى: آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنِي ». (٢)

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢١٠١ ) باب من حلف له بالله فليرض ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٤٤ ) باب قوله ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها ﴾ ..، مسلم ( ٢٣٦٨ ) باب فضائل عيسي عليه السلام ، واللفظ للبخاري .

### بَابُ الْبِر

### فَضْل الإِحْسَان لِلْوَالدَين

١١٤٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «قَالَ: عَلَى وَقْتِهَا». قُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: حَدَثَنِي (ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قَالَ: حَدَثَنِي بِهُنَّ ، وَلُو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. (۱)

٠١١٥٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «رِضَى الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِد». (٢) (صحيح) «رِضَى الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِد». (٢)

## فَضْل زِيَارَة مَنْ يُحِبُّهُمْ أَبيه

١١٥١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبَرَّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبَرَّ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَبَرَّ اللهِ ﷺ: والبِّرِ صِلَةُ الْمَرِءِ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّي». (٣)

١١٥٢. عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : قَدَمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَعَالَ : قَدَمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : فَقَالَ : قَالَ : لَا مَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٥٠٤ ) باب فضل الصلاة لوقتها ، مسلم ( ٨٥ ) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٨٩٩ ) باب ما جاء في فضل رضا الوالد ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٧٢٤٩ ) كتاب البر و الصلة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٥٥٢ ) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما ، دون قوله "بعد أن يولي" أَبو داود (٥١٤٣) باب في بر الوالدين ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

«مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِل إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ». وَإِنَّهُ كَانَ بَينَ أَبِي عُمَرَ وَبِينَ أَبِيكِ إِخَاءُ وَودُّ ، فَأَحْبَبَتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ. (١)

# مَا جَاءَ فِي عِظُم حَق الزَّوج

الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِه : لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا ، أَوْ انْتَثَرَ مِنْخَراهُ صَدِيداً أَوْ دَماً اللهُ عَنْهُ مَا أَدَّتُ حَقَّهُ مَا أَدَّتُ حَقَّهُ (٢) ...

(حسن صحیح)

١١٥٤. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَصْلُحُ لِبَشَرِ الْمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ يَصْلُحُ لِبَشَرِ الْمَرْقُ اللهِ عَلَم حَقِّه عَلَيْهَا [ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدَه! لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِه تَسْجُدَ لِزَوْجَهَا مِنْ عَظَم حَقِّه عَلَيْهَا [ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَه! لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِه إِلَى مَفْرِق رَأْسِه قُرْحَةً تَنْبَحِسُ ( عَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّدِيدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ فَلَحَسَتْهُ مَا أَدَّتُ حَقَّهُ ] ( و) هميح ) حَقَّهُ ] ( و) ( الله عَلْمُ مَنْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُو

٥٥١١. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٤٣٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٢) قصه هذا الحديث أن رجل أتى بابنته إلى رسول الله ﷺ فقال : إن ابني هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله ﷺ "أطيعي أباك" فقالت : والذي بعثك بالحق لا فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي ﷺ "لا تنكحوهن إلا بإذنهن".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٥١ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) تنبحس: أي: تتفحر وتنبع.

<sup>(</sup>٥) الزيادة بين المعقوفتين من أحمد .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي الكبرى ( ٩١٤٧ ) حق الرجل على المرأة ، تعليق الألباني قال في صحيح الجامع ( ٩١٤٧ ) "صحيح" ، وقال في الترغيب والترهيب "صحيح لغيره" ، أحمد ( ١٢٦٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره دون قوله : والذي نفسي بيده لو كان من قدمه ... الخ ".

تَعْلَمُ الْمَرْأَة حَقَّ الزَّوجِ مَا قَعَدَتْ (١)مَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَعَشَاؤُهُ ، حَتَّى يَفْرِغَ مِنْهُ ، (٢) مِنْهُ ، (٢)

١١٥٦. عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اثْنَانَ لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوسِهُمَا ؛ عَبْدُ ابِقُ (٣) مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِع ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ لَا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُءُوسِهُمَا ؛ عَبْدُ ابِقُ (٣) مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِع ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِع». (١)

١١٥٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ الله عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «لا يَنْظُرُ الله – تَبَارَكَ وَتَعَالَى – إِلَى امْرَأَةٍ لا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا ، وَهِيَ لا تَسْتَغْنِي عَنْهُ». (٥) تَسْتَغْنِي عَنْهُ». (٥)

مَا جَاءَ فِي كَلام الْحُور العِين عَنِ الزُّوجَة الْمؤذِيَة

١١٥٨. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تُؤذِيهِ اللهُ اللهُ! فَإِنَّمَا تُؤذِي اللهُ! فَإِنَّمَا اللهُ اللهُ! فَإِنَّمَا اللهُ الله

<sup>(</sup>١) ما قعدت : أي : تقف ما حضر غداؤه وعشاؤه أي : مدة دوام حضوره حتى يفرغ منه لما له عليها من الحقوق .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{\circ}$  ) .

<sup>(</sup>٣) الآبق : الهارب من سيده .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٧٣٣٠ ) باب البر والصلة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٣٦ ) ، الصحيحة ( ٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٧٧١ ) كتاب النكاح ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٩٤٤ ) ، الصحيحة ( ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ١١٤٧ ) ، ابن ماجه ( ٢٠١٤ ) باب في المرأة تؤذي زوجها ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٢١٥٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش" ،

# فَضْل الزُّوج الْمُقْسِط وَالصَّابِر عَلَى الزَّوْجَة

١١٥٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿إِنَّ الْمُقْسِطِينَ (١) عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكُلْتَا

يَدَيْهِ يَمِينُ (٢) الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (٣) ». (١)

في الدُّنْيَا ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَينَ يَدَي الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤْلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَينَ يَدَي الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَينَ يَدَي الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَينَ يَدَي الرَّحْمَن ، بِمَا أَقْسَطُوا فِي اللَّذُنْيَا ، عَلَى مَنَابِرَ مِنْ لُؤُلُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَينَ يَدَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُولُولُولُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

١١٦١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَفْرَكُ (٢) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةً ، إِنَ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أَوْ قَالَ: «غَيْرَهُ». (٧) (صحيح)

١١٦٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا

<sup>(</sup>١) المقسطين : مفردها مقسط : وهو العادل .

<sup>(</sup>٢) وكلتا يديه يمين : أي : هما بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن اليمين في القوة والبطش ولا يحمل معنى قوله ﷺ «وكلتا يديه يمين ». على ظاهره . لأن هناك حديث في صحيح مسلم قال ﷺ «يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المجبارون أين المتكبرون».

<sup>(</sup>٣) ولوا : أي : ما كانت لهم عليه ولاية .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٨٢٧ ) باب فضيه الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، النسائي ( ٣٧٩٥ ) فضل الحاكم العادل في حكمه ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٣٤٩٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٦٤٨٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٦) لا يفرك : لا يبغض .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ١٤٦٩ ) باب الوصية بالنساء ، أحمد ( ٨٣٤٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

وَبِهَا عِوَجٌ ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا ، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا». (١) (صحيح) مَا جَاءَ فِيمَن دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَامْتَنَعَتْ

الله عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَمَعْتُ نَبِّيَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ صَحِيحٍ ﴾ ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْ جَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُحِبُه وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ ﴾ . (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَإِذَا وَعَا الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى دَعَا الله عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى الله عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ اللهَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ اللهُ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ وَتَلَى عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ لَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبِي عَلَيْهِ ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبِي عَلَيْهِ ، إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». (3)

### مَا جَاءَ فِي صُوم المرأة وَهَبتِها مِن غَيرِ إِذْن زَوْجِهَا

١١٦٦. عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا لِلمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَلاَ تَأْذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، وَمَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٤٨٨٩ ) باب المداراة مع النساء وقول النبي ﷺ "إنما المرأة كالضلع" ، مسلم ( ١٤٦٨ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١١٦٠ ) باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٤١٥٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٦٥ ) باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه ، واللفظ له ، مسلم ( ١٤٣٦ ) باب تحريم امتناعها من فراش زوجها .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٤٣٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٥) لا تأذن في بيته إلا بإذنه : أي : لا تسمح بدخول مسكنه لأحد يكرهه وتعلم عدم رضاه بدخوله امرأة كانت أم رجلا من

أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةِ عَنْ غَيرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إِلَيهِ شَطْرُهُ». (١)

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْقِ قَالَ: (حسن صحيح) «لا يَجُوزُ لامْرَأَةِ عَطِيَّةٌ (٢) إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». (٣)

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : «لا يَجُوزُ لامْرَأَة أَمْرُ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوجُهَا عِصْمَتَهَا». (٤)

الطَّعَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». (صَي اللهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ عَنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ عَام؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَ إِلنَا». (٥)

#### فُصْل

التَّوْفِيق بَيْنَ نَهْيِه ﷺ أَنْ تُنْفِقَ الْمَرأَة مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَيْنَ قَوْله ﷺ «وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَير أَمْرِه فَإِنَّهَ يُؤَدَّي إلَيهِ شَطْرُهُ».

هُوَ بِحَسَبِ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ يُوافِق وَتَعْلَمُ أَنَّ مِنْ عَادَتِهِ وَخُلُقِهِ

=

الرجال الذين يجوز للمرأة مقباتهم .

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٤٨٩٩ ) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٢٦ ) باب ما أنفق العبد من مال مولاه .

<sup>(</sup>٢) حمله الكثير على أنه نمي تتريه وإن كان غير ذلك فهو ، لا يشمل الصدقة ، لأنه قد ثبت عنه ﷺ كما في البخاري وغيره أنه وعظ النساء وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٥٤٧ ) باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣٥٤٦ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٣٥٦٥ ) باب في تضمين العارية ، الترمذي ( ٦٧٠ ) باب في نفقة المرأة من بيت زوجها ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن".

الْمُوَافَقَة وَلَوْ لَم يَحْصُل مِنهُ أَمْرا فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ ، عَلَى أَنْ لاَ تَكُونَ مُفْسِدَة - أَيْ : مُسْرِفَة فِي التَّصَدُّق - كَمَا فِي الرِّوايَة الأُخْرَى ، وَإِنْ كَانَ يَمْنَعُهَا وَتَعْلَمْ أَنَّهُ يَغْضَبُ لذَلكَ فَهَذه لَيْسَ لَهَا أَجْرٌ بَلْ آثْمَة.

- وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَمَا سُأَلَ هَلْ تَتَصَدَّق الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهِا؟ قَالَ: «لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّق مِنْ مَالِ زَوْجِهِا إِلاَّ بِإِذْنِهِ». (١)
- وَهَذَا لاَ يُخَالِف مَا تَقَدَّمَ يُحْمَلُ عَلَى التَّأُويِلِ الأُوَّلِ إِنْ سَمَحَ لَهَا أُوْ مِنْ عَادَتِهِ فَلَهَا الأَجْرِ وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْمَحَ وَيَغْضَبِ لِذَلِكَ فَلاَ يَجُوزُ لَهَا.
  - أَوْ يُحْمَلُ النَّهْي عَلَى الْمُفْسِدَة لِمالِ زَوْجِهَا.

## مَا جَاءً فِي حَقِّ الزَّوْجَة وَفَضْل الْمُطِيعة

١١٧٠. عَنْ حَكِيم بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيرِي ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوجَة أَحَدَنَا عَلَيهِ؟ قَالَ : «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَتُسُوهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كَتُسَيتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ ، وَلاَ تُقبِّحْ ، وَلاَ تَهْجُر إِلاَّ فِي الْبَيت». قَالَ أَبُو دَاوُد : «وَلاَ تُقبَّح». أَنْ تَقُولَ قَبَّحَكِ الله. (٢)

١١٧١. عَنْ أَبِي أَذِينة الصَدَفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «خَيرُ نِسَائِكُمْ الْوَدُودُ الْمُوَاتِيَة الْمُواسِيَة ، إِذَا اتَّقَينَ اللهَ ، وَشَرُّ نِسَائِكُمْ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ١٦٨٨ ) باب أجر الخازن ، تعليق الألباني "صحيح موقوف".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٢١٤٢ ) باب في حق المرأة على زوجها ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخِيِّلاَتُ وَهُنَّ الْمُنَافِقَاتُ لاَ يَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الْمُتَافِقَاتُ لاَ يَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الْمُتَافِقَاتُ لاَ يَدْخِلُ الْجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلاَّ مِثْلُ الْغُرَابِ الْغُرَابِ الْغُرَابِ الْغُرَابِ الْغُرَابِ الْعُرَابِ اللهُ الْعُرَابِ الْعُرَابِ الْعُرَابِ الْعُرَابِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ الللللللللللل

## فَضْل الإِحْسَان لِلْبَنَات

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَالً (٣) حَلَّى يَبْلُغًا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ (٥) وَضَمَّ (مَنْ عَالً (٣) جَارِيَتَيْنِ (٤) حَتَّى يَبْلُغًا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ (٥) أَصَابِعَهُ. (٦)

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (لَيْسَ أَحَدُ اللهِ عَلَىٰ : (لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ ، أَوْ ثَلاَثَ أَخَوُاتٍ ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَ ، إِلاَّ كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنْ النَّارِ». (٧)

## فَضْل السُّعْي عَلَى الأَهْل

١١٧٤. عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ

<sup>(</sup>١) الغراب الأعصم: هو الذي يخالطه بياض ، قيل : أبيض الجناحين ، وقيل : أبيض الرجلين ، وهذا النوع نادر من الغربان ، والمراد بهذا الوصف قلة من يدخل الجنة منهن، كما أن الغراب الأعصم نادر ولا يكاد يوجد كذلك من يدخل الجنة من هؤلاء النساء نادر.

<sup>(</sup>۲) سنن البيهقي الكبرى ( ١٣٢٥٦ ) باب استحباب التزوج بالودود الولود، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٣٣٠ ) ، الصحيحة ( ١٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) عال : أي : قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما ، مأخوذ من العول : وهو القرب ، ومنه قوله "ابدأ بمن تعول" .

<sup>(</sup>٤) الجارية: البنت الصغيرة.

<sup>(</sup>٥) أنا وهو وضم أصابعه : معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وأشار بإصبعية .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٦٣١ ) باب فضل الإحسان إلى البنات ، واللفظ له ، الترمذي ( ١٩١٤ ) باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) شعب الإيمان ( ١١٠٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٣٧٢ ) .

رَجُلُّ فَرَاى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ جَلَدهِ وَنَشَاطِهِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ كَانَ خَرَجَ يِسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صَغَاراً فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويْنِ شَيْحَينِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبُويُنِ شَيْحَينِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعَفَّهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يَعِقَهَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى الشَيْطِانَ » . (١)

١١٧٥. عَنِ الْحَسَن رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَحَبُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعَهُمْ لِعِيَالِهِ». (٢)

#### فَضْل العَامِل بِيَدِهِ

١١٧٦. عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الْكَسبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيعٍ مَبروُرٍ». (٣)

الْكَسب كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ». (٤) اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «خَيرُ الْكَسب كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ». (٤)

١١٧٨. عَنِ الْمَقْدَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «مَا أَكَلَ أَكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ أَحَدُ طَعَاماً قَطُّ خَيراً مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». (٥)

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٢٨٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لأحمد بن حنبل ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٣٠٤ ) ، المعجم الكبير ( ٤٤١١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٣٣ ) ، الصحيحة ( ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٨٣٩٣ ) ، ( ٨٦٧٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن"، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع ( ٣٢٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ١٩٦٦ ) باب كسب الرجل وعمله بيده .

## فَضْل الإِحْسَان للأيتَام

الْمَتِيمِ اللهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿ أَنَا وَكَافِلُ (١) الْمِتِيمِ فَي الْجَنَّةِ هَكَذَا». وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى (٢) وَفَرَّجَ بَينِهِمَا شَيْعًا. (٣) (صحيح)

١١٨٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَافِلُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَافِلُ اللهِ عَنْهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (١٤) أَنَا وَهُوَ ، كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ الْيُتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (١٤) أَنَا وَهُوَ ، كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. (٥)

## فَضْل الإِحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمِسْكِين

النَّبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «السَّاعِي (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ النَّالِ الْصَائِمِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيلِ الْصَائِمِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيلِ الْصَائِمِ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيلِ الْصَائِمِ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللهِ الْصَائِمِ اللهُ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، أَوْ الْقَائِمِ اللهِ ا

١١٨٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ

<sup>(</sup>١) كافل اليتيم : هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) السَّبَّابة والوسطى : السَّبَّابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا ، وذلك لأن مترلة الرسول ﷺ لا يبلغها أحد .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٩٩٨ ) باب اللعان .

<sup>(</sup>٤) له أو لغيره : له : هو أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره : أن يكون اليتيم أجنبيا ليس بينهما قرابة .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٩٨٣ ) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ، أحمد ( ٨٨٦٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٦) الساعي : المراد بالساعي الكاسب لهما ، الذي يسعى ويعمل لَيَحْصُل على ما ينفقه عليهما .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٥٠٣٨ ) باب فضل النفقة على الأهل ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٩٨٢ ) الباب السابق .

#### فَضْل الإحْسَان إلى الْجَار

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : (سُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجَيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ بَاللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَاللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاللهِ عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا اللهِ عَنْدُ عَلَا عَلَا

١١٨٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ لَهَا: «اَنَّهُ مَنْ أَعُطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْن حَظَّهُ مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْن الْخُلُقِ وَحُسْن الْجُوارِ ، يَعْمُرَان الدِّيَار وَيَزِيدانَ فِي الأَعْمَارِ». (٣) (صحيح)

١١٨٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُه جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ». (٤)

١١٨٦. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «مَا

(١) متفق عليه ، البخاري ( ٥٦٦١ ) باب الساعي على المسكين باب فضل النفقة على الأهل ، مسلم ( ٢٩٨٢ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٦٥٦٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي على شرط مسلم" ، الترمذي ( ١٩٤٤ ) باب ما جاء في حق الجوار ، ابن حبان ( ٥١٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٢٤٩٠ ) كتابالجهاد ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٥٢٩٨ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٥٢٤ ) ، الصحيحة ( ٥١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٧٣٠٧ )كتاب البر والصلة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .." ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، المعجم الكبير ( ١٢٧٤١ ) ، شعب الإيمان ( ٣٣٨٩ ) ، واللفظ له ، الأدب المفرد ( ١١٢ ) باب لا يشبع دون جاره ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٨٨٠ ) .

آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعاناً وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ». (١)

١١٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَا نِسَاء النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنَا عَنَا عَنْهُ عَنَا عَنَا عَ

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتْ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي جَارَيْنِ الله عَنْهَا قَلَتْ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيُّهُمَا أُهْدِي؟ قال : «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً». (٤)

١١٨٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَمْ مِنْ جَارِ مُتَعَلِّق بِجَارِهِ يَقُولُ : يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ ، وَمَنَعَنِي مَنْ جَارِ مُتَعَلِّق بِجَارِهِ يَقُولُ : يَا رَبِّ! سَلْ هَذَا لِمَ أَغْلَقَ عَنِّي بَابَهُ ، وَمَنَعَنِي فَضْلَهُ؟ ». (٥)

١١٩٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّتَهُ». (٦)

١١٩١. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاء فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ : «أُوْصِيكُمْ بِالْجَارِ». حَتَّى أَكْثَرَ ،

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٥٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فرسن شاة : الفِرْسِن : عَظْم قليل اللحم ، وأصل الفرسن هو : طرف حف البعير كالحافر للدابة ، وقد يستعار للشَّاة فيقال : فِرْسِن شاة ، والذي للشَّاة هو الظَّلْف ، وقد وردت لفظة الظلف في بعض الأحاديث قال ﷺ لأم بجيد "ضعي في يد المسكين ولو ظلفا محرقا"، والفرسن والظلف مذكور للمبالغة مثل قوله ﷺ "من بني لله مسجد ولو كمفحص قطاه".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢٤٢٧ ) باب فضلها – أي الهبه – والتحريض عليها ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٣٠ ) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٢٤٥٥ ) باب بمن يبدأ بالهدية .

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ( ٣٤٦ ) ، الترغيب والترهيب للأصبهاني ( ٨٧٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٢٦٤٦ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٥٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٥٦٦٨ ) باب الوصاءة بالجار ، مسلم ( ٢٦٢٥ ) باب الوصية بالجار والإحسان إليه .

فَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيُورِّتُهُ. (١)

١١٩٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائَقَهُ». (٥)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالْمَالُخُ ، وَالْمَالُخُ ، وَالْمَالُخُ ، وَالْمَالُخُ ، وَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَرْكُنُ الْوَاسِعُ ، وَالْمَرَأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَرْكُ السُّوءُ » وَالْمَرْكُ السُّوءُ » . وَالْمُرْكُ السُّوءُ » . وَالْمُرْكُ السُّوءُ » . وَالْمُرْكُ السُلْونُ السُلْونُ » . وَالْمُرْكُ السُلْونُ » . وَالْمُرْكُ السُلْونُ السُلْونُ السُلْونُ » . وَالْمُرْكُ السُلْونُ » . وَالْمُرْكُ السُلْونُ السُلْمُ السُلْونُ » . وَالْمُرْكُ السُلْمُ اللْمُ السُلْمُ السُلْمُ اللْمُ السُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

#### قصه

• كَانَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ جَارٌ يَهُودِيُّ فَأْرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ ، فَقِيلَ لَهُ: بكَمْ تَبِيع؟ قَالَ: صَدَقْتُمْ ، وَلَكِن بكَمْ تَبِيع؟ قَالَ: بَأَلْفَينِ ، فَقِيلَ لَهُ: لا تُسَاوَي إِلاَّ أَلفاً ، قَالَ: صَدَقْتُمْ ، وَلَكِن أَلفٌ لِلدَّارِ وَأَلفٌ لِجُوارِ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، فَأُخْبِرَ ابْنُ الْمُبَارَك بِذَلِكَ فَأَعْطَاهُ أَلفٌ لِلدَّارِ وَأَلفٌ لِجُوارِ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، فَأُخْبِرَ ابْنُ الْمُبَارَك بِذَلِكَ فَأَعْطَاهُ

<sup>(</sup>۱) مكارم الأخلاق "للخرائطي" ( ۲۰۹ ) ، المعجم الكبير ( ۷۵۲۳ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ۲۵٤۸ ) ، الترغيب والترهيب ( ۲۵۷۳ ) .

<sup>(</sup>٢) يأمن : من الأمان وهو السلامة من الشيء .

<sup>(</sup>٣) بوائقه : جمع بائقة ، وهي الظلم والشر والشئ المهلك .

<sup>.</sup> البخاري (  $\circ$  ٦٧٠ ) باب إثم من  $\mathsf{V}$  يأمن جارة بوائقه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٤٦ ) باب بيان تحريم إيذاء الجار .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٤٠٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

ثُمَنَ الدَّارِ وَقَالَ : لا تَبِعْهَا.

- وقيل : إِنَّ ابْنَ الْمُقَفَّع كَانَ بِجوارِ دَارِهِ دَارِ صَغيرَة وَكَانَ يَرْغَبُ في شَرَائِهَا لِيُضِيفَهَا إِلَى دَارِهِ ، وَكَانَ جَارِهُ يَمْتَنعُ مِنْ بَيعِهَا ، ثُمَّ رَكِبَهُ دَيْنُ فَاضطُر إِلَى بَيعِهَا ، وَعَرَضَهَا عَلَى جَارِهِ ابْنِ الْمُقَفَّع فَقَالَ : مَالِي بِهَا حَاجَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِلَى بَيعِهَا ، وَعَرَضَهَا عَلَى جَارِهِ ابْنِ الْمُقَفَّع فَقَالَ : مَالِي بِهَا حَاجَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ : السَّتَ طَلَبْتَ مِنْهُ شِرَاءَهَا ؟ فَقَالَ : لَوْ اشْتَرَيْتُهَا الآن مَا قُمتُ بِحُرِمَةِ الْجُوارِ لأَنَّهُ الآن يُريدُ بَيْعَهَا مِنَ الْفَقْرِ ، ثُمَّ دَفَعَ إِلَى جَارِهِ ثَمَنِ الدَّارِ وَقَالَ : أَبْقَ بِدَارِكَ وَأُوفِ دَيْنَكَ. (١)
- وَفِي هَذَا الزَّمَان ، مِنَ النَّاسِ مَنْ يَرَاهَا فُرصَه ، لأَنْ الْمُضطَر يَبِيعُ بأَيِّ ثَمَنِ.

#### فَضْل الصَّبْر عَلَى أَذَى الْجَار

١١٩٤. عَنِ ابْنِ الْأَحْمَسِي قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ فَقُلْتُ : لَهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَكَ تُحَدِّثُ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ بَعْدَ مَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، فَمَا الَّذِي بَلَغَكَ عَنِّي؟ قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَثَلاَثَةُ مَنْهُ مَنْهُ مَا اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَحَلَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَثَلاَثَةُ يَشْنَوُهُمْ (٣) اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَثَلاَثَةُ أَيْشَعِبُهُ مَا اللَّهُ وَثَلاَثَةً فَيَنْصِبُ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ اللَّهُ عَلَى الْعَدُو فِي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَعُمْ نَحْرَهُ حَتَّى الْعَدُو فِي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَهُمْ نَحْرَهُ حَتَّى الْعَدُو فَي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَهُمْ نَحْرَهُ حَتَّى الْعَدُو فَي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَدُو فَي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَى الْعَدُو فَي الْفَعَة فَيَنْصِبُ لَهُ مَنْ هُولُا عَلَى الْعَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَدُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِلَ أَوْ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء (٢ / ٦٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تخالني : أخال أي : أظن .

<sup>(</sup>٣) يشنؤهم: يبغضهم.

<sup>(</sup>٤) فيطول سراهم : أي سيرهم بالليل . وفي ( ١ / ٢٧٢ ) ، قال : يقال : طالت سُراهم، وهي سير الليل خاصة دون النهار.

يُحِبُّوا أَنْ يَمَسُّوا الأَرْضَ ، فَيَنْزِلُونَ فَيَتَنَحَّى أَحَدُهُمْ فَيُصَلِّي حَتَّى يُوقِظَهُمْ لَرَحِيلِهِمْ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جَوَارُهُ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى لِرَحِيلِهِمْ ، وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْجَارُ يُؤْذِيهِ جَوَارُهُ فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ حَتَّى لَيُمَنِّهُمُ اللَّهُ؟ قَالَ : يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا مَوْتُ أَوْ ظَعْنُ ». قُلْتُ : وَمَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ؟ قَالَ : وَمَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَشْنَؤُهُمْ اللَّهُ؟ قَالَ : الْبَائِعُ الْحَلاَّفُ وَ وَالْبَحِيلُ الْمَنَّانُ ، وَالْفَقِيرُ الْمَخْتَالُ ». (١) الْمُخْتَالُ ». (١)

## التَّعَوذ بِاللهِ مِن جَارِ السُّوءِ الدَّائِم

۱۱۹۰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ : كَانَ يَقُولُ : هُرَاللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ : مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي (اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ : مِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِي يَتَحَوَّلُ». (۲)

١١٩٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ البَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ ». (٣) (حسن صحيح)

## مَا جَاءَ فِي خِيَانَة الْجَارِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : وَلَأَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ، وَلَأَنْ الله عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ ، وَلَأَنْ يَنْزِيَ الرَّجُلُ بِعَشَرة نِسْوَة أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْت جَارِه ». (٤) وصحيح ) يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَة أَبْيَات أَيْسَرُ عَلَيهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْت جَارِه ». (٤)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢١٣٧٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ١٠٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٥٥٠٢ ) الاستعاذة من جار السوء ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٣٩٠٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حيد" ، المعجم الكبير ( ٢٠٥ ) ، المعجم الأوسط ( ٦٣٣٣ ) ، واللفظ له ، البخاري في "الأدب المفرد" ( ١٠٣ ) باب حق الجار ، صحيح الجامع ( ٥٤٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ - أَوْ سُئِل مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ - أَوْ سُئِلَ - أَوْ سُئِلَ - أَوْ سُئِلَ الله عَنْهُ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدّاً وَهُوَ خَلَقَكَ». وَسُولَ الله عَلَيْ أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ الله أَكْبَر؟ قَالَ : «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدّاً وَهُو خَلَقَكَ». قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ؟ قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ : «ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ : ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قُلْتُ : ثُمَّ قَالَ : «أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ ». قُلْتُ الله عَلَيْهِ جَارِكَ». (١)

## فَضْل مَنْ أَثْنَى عَلَيهِ جِيرَانُه

الله! مَتَى الله وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله! مَتَى أَكُونُ مُحْسِنٌ ، فَأَنْتَ مُحْسِنٌ ، وَإِذَا قَالَ جَيرَانُكَ: أَنْتَ مُحْسِنٌ ، فَأَنْتَ مُحْسِنٌ ، وَإِذَا قَالَ : إِذَا قَالَ جَيرَانُكَ: أَنْتَ مُحْسِنٌ ، فَأَنْتَ مُحْسِنٌ ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّكَ مُسِيءٌ ، فَأَنْتَ مُسِيءٌ ». (صحيح)

الله عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَصَابَتُ وَإِذَا أَسَأْتُ ؟ قَالَ النَّبِيُّ عَلِیْ : ﴿إِذَا سَمَعْتَ جَيْرَانَكَ يَقُولُونَ : قَدْ أَسَأْتَ ، فَقَدْ قَدْ أَسَأْتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسْأَتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسَانُ مَانُتُ مُعْتَهُمْ مَانُ اللَّهُ اللَّهُ مَانُونَ اللَّهُ وَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَانُتُ مَانُتَ ، فَقَدْ أَسَانُتَ ، فَقَدْ أَسْنُ اللَّهُ مَانُ أَسَانُ اللَّهُ عَلَى أَسْنُ اللَّهُ الْمُعْتَلَتَ مُعْتَلِهُ أَسْنُ اللَّهُ اللّهُ الل

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ ، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جيرَتِهِ الأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ إِلاَّ خَيْراً ، إِلاَّ قَالَ اللهُ – جَلَّ وَعَلا – : قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ». (3)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٤٤٨٣ ) باب قوله ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾ العقوبة ، واللفظ له ، مسلم ( ٨٦ ) باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٥٢٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٤٢٢٣ ) باب الثناء الحسن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٠١٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح بشواهده".

## فَضْل الشُّفَاعَة وَالإِحْسَان إِلَى النَّاس

الْمَعْرُوفُ إِلَى النَّاسِ يَقِي صَاحِبَهَا مَصَارِعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : «الْمَعْرُوفُ إِلَى النَّاسِ يَقِي صَاحِبَهَا مَصَارِعَ السُّوءِ (١) وَالآفَاتِ وَالْهَلَكَاتِ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَة (٢)». (٣) (صحيح) الْمَعْرُوفِ فِي الآخِرَة (٢)». (٣)

الله عَنهُ: عَنِ النّبِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنهُ: عَنِ النّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِصَدَقَة السِّرِ فَإِنَّهَا بِاصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَعَلَيْكُمْ بِصَدَقَة السِّرِ فَإِنَّهَا لَا لَهُ عَنْ وَجَلَيْكُمْ بِصَدَقَة السِّرِ فَإِنَّهَا لَمُعْرُوفِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَعَلَيْكُمْ بِصَدَقَة السِّرِ فَإِنَّهَا لَهُ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . (3)

الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صَنَائِعُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ ، وَصَدَقَةُ السِّرِ ، تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ السِّرِ ، تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ ، وَصِلَةُ السِّرِ ، تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ ، وَصِلَةُ السِّرِ ، تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ ». (٥)

الْعَمَلِ اللهِ عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ سَأَلَتُ النَّبِيَّ عَلَيْ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَل؟ قَالَ: ﴿ إِيْمَانٌ بِاللهِ ، وَجَهَادٌ فِي سَبِيلهِ ». قُلْتُ : فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلهِ ». قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: ﴿ تُعِينُ صَانِعاً أَوْ ﴿ وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ». قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: ﴿ تُعِينُ صَانِعاً أَوْ

<sup>(</sup>١) مصارع السوء : المصرع هو مكان الموت ، كما قال ﷺ عن قتلى بدر "والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم" أي : أماكن قتلهم ، ومعنى الحديث من صنع المعروف للناس وقاه الله كل منظر وحال يكره أن يصيبه في نفسه وأهله ومن ذلك موته في حال يكرهها احتراق منزلة .. الخ . والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة : المعنى أن الذين يشفعون للناس في الدنيا ، يجعلهم الله يشفعون للناس في الآخرة .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٤٢٩ ) كتاب العلم ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا (٦) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير (٢٠٥٢) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٨١٤) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٧٩٧) .

تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (١)». قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: «تَدَعُ النَّاسَ مِنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةُ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (١) (٢) تَصَّدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسكَ». (٢)

١٢٠٦. عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقْولُ : «مَنْ مَنَحَ (°) مَنِيحَةً لَبَنٍ (٦) أَوْ وَرِقٍ (٧) أَوْ هَدَى زُقَاقًا (٨) كَانَ لَهُ مِثلَ عِتقِ

<sup>(</sup>١) تعين صانع أو تصنع لأخرق : الأخرق : هو الذي لا يحسن العمل وأيضا الذي لا رفق ولا سياسة له في الأمر ، ومعنى الحديث : إذا رأيت من يحاول عَمَلَ عَمَل فإن كان يحسنه فأعنه عليه ، وإن لم يحسنه فاعمله له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣٨٢ ) باب أي الرقاب أفضل ، واللفظ له ، مسلم ( ٨٤ ) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال .

<sup>(</sup>٣) الزيادة بين المعقوفتين من قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ( ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٣٦٤٦ ) ، واللفظ له ، تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٦٤ / ١٧ ) ، قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ( ٣٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٧٦ ) ، الصحيحة ( ٩٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) منح : أعطى .

<sup>(</sup>٦) منيحة : هي الناقة يعطيها الرجل للرجل ليشربون لبنها وينتفعون من وبرها مدة ثم يردونها إليه ، وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه منيحة .

<sup>(</sup>٧) أو ورق : منيحة الورق إقراض الدراهم .

<sup>(</sup>٨) هدى زقاقا : الزقاق الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه .

 $\left( \overline{\mathbf{c}}_{\mathbf{k}}^{(1)}\right)$  (صحیح)

١٢٠٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : أَيُّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ سُرُوراً ، أَوْ تَقْضِي لَهُ دَيْناً ، الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيْكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً ، أَوْ تَقْضِي لَهُ دَيْناً ، الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ﴿ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

مَعْرُوفَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ اللَّهِ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «كُلُّ مَعْرُوفِ صَنَعْتَهُ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ». (حسن صَنَعْتَهُ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ».

١٢٠٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَيْرُ النَّاسِ». (٤٠)

رَحِيماً وَكَانَ لاَ يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلاَّ وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ (٥) إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَأُقِيمَتْ الصَّلاَة وَجَاءَهُ وَكَانَ لاَ يَأْتِيهِ أَحَدُ إِلاَّ وَعَدَهُ وَأَنْجَزَ لَهُ (٥) إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ، وَأُقِيمَتْ الصَّلاَة وَجَاءَهُ أَعْرَابِي فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ : إِنَّمَا بِقَى مِنْ حَاجَتِي يَسْيرَة وَأَخَافُ أَنْسَاهَا ، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِه ثُمَّ اقْبَلَ فَصَلَّى». (٦)

مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَة فِي الْحُدُود

١٢١١. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ١٩٥٧ ) باب ما جاء في المنحة، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد ( ١٨٦٨٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ( ١١٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٠٩٦ ) ، الصحيحة ( ١٤٩٤ ) ، ( ٢٧١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي ( ٩٠٣ ) ، تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٢٤ / ٣٦٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٤٥٥٨ ) ،

<sup>(</sup>٤) مسند الشهاب ( ١٢٣٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الجامع الصغير ( ٣٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) أنجز له : قضى له حاجته .

<sup>(</sup>٦) البخاري في الأدب المفرد ( ٢٧٨ ) باب سخاوة النفس ، تعليق الألباني "حسن".

يَقُولُ : «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُو يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤمِن مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخرُجُ مِمَّا قَالَ». (١)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ نِعْمَهُ مِنَ اللهِ وَمَنْ مَنَعَهَا نُزِعَتْ مَنْهُ لَغَيْرَهُ

الله عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (إِنَّ لله قَوماً يَختَصهم بِالنِّعَم لِمَنَافِع الْعِبَاد وَيقرّها فِيهِم مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوهَا وَيقرّها فِيهِم مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوهَا وَيَعْمَ مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوهَا وَيَعْمَ مَا بَذَلُوهَا ، فَإِذَا مَنَعُوهَا وَيَعْمَ مَنهُم فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِم ». (٢)

## فَضْل الإِصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ : «أَلاَ الله عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلْهُ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَة وَالصَّدَقَة؟». قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «إِصْلاَحُ أُخْبِرُكُمْ بَأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَة وَالصَّدَقَة؟». قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : «إِصْلاَحُ أُخْبِرُكُمْ بَأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيامِ وَالصَّلاَة وَالصَّدَة وَالصَدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَدَة وَالصَّدَة وَالصَّدَة وَالصَدَة وَالْمَادَةُ وَالْمَنْ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمَالَةُ وَلَامِنْ فَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَامَالَةً وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَلَامِنَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقُولَ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِمُولَالِمِلْمِلْمِلْمُ وَالْ

١٢١٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِ عَلَى يَدَيْهِ ، وَوَيْلُ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ اللهُ اللهُ مَفَاتِيحَ اللهُ مَفَاتِيحَ اللهُ مَعَلَى اللهُ مَفَاتِيحَ اللهُ مَنْ جَعَلَ اللهُ مَنْ جَعَلَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٥٩٧ ) باب فيمن يعين على خصومه من غير أن يعلم أمرها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا (٥) تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع (٢١٦٤) ، الصحيحة (١٦٩٢) .

<sup>(</sup>٣) الحالقة: تحلق الدين.

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٥٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) طوبي : أي : هنيئا له .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢٣٧ ) باب من كان مفتاحا للخير ، تعليق الألباني "صحيح".

## مَا جَاءَ فِيمَن فَرَّقَ بَينَ النَّاسِ

٥ ١٢١٥. عَنِ ابْنِ بُرَيدَهَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«مَنْ خَبَّبَ (')زَوْجَةَ امْرَئَ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ('')
مِنَّا('') (")

١٢١٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنْ حَبَّبَ عَبداً عَبداً عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا». (عَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا». (عَنْ افْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا».

١٢١٧. عَنْ أَبِي أَيُّوب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (°) (حسن)

## مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ للإصْلاَحِ

رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيراً ، أَوْ يَقُولُ خَيراً». (٢)

<sup>(</sup>١) خبب : أي : خدع وأفسد امرأة على زوجها ، بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته أو محاسن أجنبي عندها .

<sup>(</sup>٢) من حلف بالأمانة فليس منا : أي : الفرائض كالصلاة والصوم والحج ، فليس منا : أي : ليس من جملة المتقين ولا من جملة أكابر المسلمين وليس من ذوي أسوتنا فإنه من ديدن أهل الكتاب .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢١٧٥ ) باب فيمن حبب امرأة على زوجها ، دون قوله "ومن حلف بالأمانه.." ابن حبان ( ٤٣٤٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٥٥٣٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، ( ٥٥٣٤ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ١٥٦٦ ) باب في كراهية التفريق بين السبي تعليق الألباني "حسن" ، الدارمي ( ٢٤٧٩ ) باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها تعليق حسين سليم أسد "إسناده حيد".

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥٤٦ ) باب ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٠٥ ) باب تحريم الكذب وبين المباح منه .

١٢١٩. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَمْ يَكْذِب، مَنْ نَمَّى بَيْنَ اثْنَينِ لِيُصْلِح». (١)

الله عَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا وَاللهِ عَنْهَا قَالَتْ عَمْ اللهِ عَنْهَا رَضِي اللهُ عَنْهَا وَاللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَا وَاللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُا اللهُ عَنْهُا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُا وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ

## فَضْل صِلَة الرَّحِمِ

اللهِ عَلْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: اللهِ عَلَيْ قَالَ عَمَلُ قَاطِعِ (إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلَّ خَمِيس لَيّلَةَ الْجُمُعَة فَلاَ يُقْبَلُ عَمَلُ قَاطِعِ (صحيح) (١٤)

الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ الله عَنْهُ وَأَنْ يَمُدَّ فِي أَجَلِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». (٥)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٩٢٠ ) باب في إصلاح ذات البين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٩٢١ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٧٨١٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٦٨ ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٠٢٧٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٢٥٣٨ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٩٦١ ) باب من أحب البسط في الرزق ، مسلم ( ٢٥٥٧ ) باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ، أحمد ( ١٢٦١٠ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

١٢٢٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ : ﴿ أَنَّ الرَّحِمَ اللهُ عَنْهُ الرَّحِمَ اللهُ عَنْهُ الرَّحِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### فَضْل تُنَاء النَّاس

١٢٢٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَهْلُ اللهِ عَلَيْ : «أَهْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَهْلُ النَّهُ أُذُنيهِ مِنْ مَلاً اللهُ أُذُنيهِ مِنْ ثَناءِ النَّاسِ شَرَّا وَهُوَ يَسْمَعُ » (حسن صحيح) اللهُ أُذُنيهِ مِنْ ثَناءِ النَّاسِ شَرَّا وَهُوَ يَسْمَعُ » (\*)

١٢٢٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَهْلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: «مَنْ لاَ يَمُوتُ حَتَّى تَمْلاً أُذْنَاهُ مِمَّا يُحِبّ». قِيلَ: مَنْ أَهْلُ النَّارِ ؟ قَالَ: «مَنْ لاَ يَمُوتُ حَتَّى تَمْلاً أُذُنَاهُ مِمَّا يَكْرَه». (٥) للنَّارِ ؟ قَالَ: «مَنْ لاَ يَمُوتُ حَتَّى تَمْلاً أُذْنَاهُ مِمَّا يَكْرَه». (٥)

١٢٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يَمْلاً يَمُوتُ حَتَّى يَمْلاً مَسَامِعَهُ مَمَّا يُحِبّ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ لاَ يَمُوتُ حَتَّى يَمْلاً مَسَامِعَهُ مَمَّا يَكْرَه». (٢)

<sup>(</sup>١) شجنة : متشابكة متماسكة .

<sup>(</sup>٢) بحجزة الرحمن : الحجزة : الوسط وهو موضع شد الإزار ، والمعنى هنا : التجأت إليه اعتصمت واستجارت به .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٤٢ ) باب من وصل وصله الله ، أحمد ( ٢٩٥٦ ) ، واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن " ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ١٦٠٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤٢٢٤ ) باب الثناء الحسن ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق البوصيري "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وأبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله وأبو هلال هو محمد بن سليم".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ١٤٠٠ ) كتاب الجنائز ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي ، الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، و وافقه الذهبي ، وهو كما قالا " ، الصحيحة ( ١٧٤٠ ) .

<sup>(</sup>٦) الأحاديث المختارة ( ١٧٢١ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" .

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيِر: عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ: (

هُيُو شِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ». قَالُوا: بِمَ ذَاكَ؟ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: 

(حسن) (بالثَّنَاءِ الْحسن وَالثَّنَاءِ السِّيئ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْهُ قَالُ : هَوْمَ الْقَوْمَ فَقَالُوا : مَرْحَبًا ، فَمَرْحَبًا بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ (٢) وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ : قَحْطً (٣) فَقَحْطً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٤)

١٢٢٨. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أُرَأَيْتَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلْهِ ؟ قَالَ : «تِلْكَ عَاجِلُ (٥) بُشْرَى الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : «تِلْكَ عَاجِلُ (٥) بُشْرَى اللهُ وَمَنِ عَمْلُ الْعَمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : «تِلْكَ عَاجِلُ (٥) بُشْرَى اللهُ وَمِنِ . (٦)

## مَا جَاءَ في الثَّنَاء عَلَى الرَّجُل وَهُو يَسمَع

١٢٢٩. عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ذَبْحُ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۲۲۲۱ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق البوصيري في مصباح الزجاجة "ليس لأبي زهير عند ابن ماجه سوى هذا الحديث وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول وإسناد حديثه صحيح رجاله ثقات".

<sup>(</sup>٢) فمرحبا به يوم يلقى ربه : معنى الحديث أنه إذا كان يقال له عند قدومه على الناس هذا القول فإنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة ، إن كان ترحيب فترحيب وإنكان غير ذلك يقال له أيضاً .

<sup>(</sup>٣) قحطا : قيل : القحط في كل شي قلة خيره .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٦٢٣٥ ) كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم.. ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٦٦ ) ، وقال في الصحيحة ( ١١٨٩ ) ، "قال الذهبي : على شرط مسلم . و هو كما قال".

<sup>(</sup>٥) تلك عاجل بشرى المؤمن : قال العلماء : معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير ، وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة . وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا الله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٦٤٢ ) باب إذا أُثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره ، واللفظ له ، ابن ماجه ( ٢٢٥٥ ) باب الثناء الحسن ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢١٤١٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

الرَّجُلِ أَنْ تُزَكِّيهُ فِي وَجْهِهِ». (١)

(صحيح مرسل)

١٢٣٠. عَنِ الْمِقْدَادِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٢٣١. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَة ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « وَيْحَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، مَدَحَ رَجُلُّ رَجُلاً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ ، فَقَالَ : « وَيْحَكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ». مَرَاراً «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لا مَحَالَة ، فَلْيَقُلْ : قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكُ ». مَرَاراً «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لا مَحَالَة ، فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَحْسِبُ فَلاَناً (٣) وَاللهُ حَسِيبُهُ ، وَلاَ أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَلاَ أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَلاَ أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَلاَ أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَلاَ أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً ، أَحْسِبُهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ وَلاَ أَزَكِي عَلَى اللهِ أَحَداً ، وَكَذَا وَكُونَا وَلَا قُدَا وَلَا قُولَا أَوْ وَكُونَا وَلَا أَوْ وَكُونَا وَلَا قُولُونَا وَكُونَا وَكُونَا وَلَا قُولُونَا وَلَا أَوْلَا أَوْ وَكُونَا وَلَا أَوْ وَلَا أَوْلَا أَوْ وَكُونَا وَلَا أَوْلَا أَلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَوْلَا أَلَا أَ

الله عن النَّصْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونَ لَمَّا قُبِرَ ، قَالَتْ الله عَلَيْ فَقَالَ : «مَنْ هَذه؟». أُمُّ الْعَلاءِ: طبْتَ أَبَا السَّائِبِ فِي الْجَنَّةِ! فَسَمِعَهَا نَبِيُّ الله عَلَيْ فَقَالَ : «مَنْ هَذه؟». فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله! عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ! قَالَ رَسُولَ الله! عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلاَّ حَيِّراً ، وَهَا أَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ : «أَجَلَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونِ ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلاَّ حَيِّراً ، وَهَا أَنَا رَسُولُ الله عَلِي وَالله مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي!». (٢)

<sup>(</sup>١) الصمت لابن أبي الدنيا ( ٩٦٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٣٠٠٢ ) باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة على الممدوح ، أبو داود ( ٤٨٠٤ ) باب في كراهية التمادح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحسب فلانا : أي : أظنه .

<sup>(</sup>٤) إن كان يعلم ذلك : أي : يقول عنه هذا الكلام وهذه التزكية إذا كان يعرفه ، كما جاء مبين في رواية البخاري في الأدب المفرد قال ﷺ "ليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكى على الله أحد" ( ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧١٣ ) باب ما يكره من التمادح ، مسلم ( ٣٠٠٠ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٦٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

## زَادَ الْبُحَارِيِّ قَالَتْ: فَوَاللهِ لا أُزَكِّي أَحَداً بَعْدَهُ أَبَداً. (۱) فَضْل ثَنَاء أَهْلُ السَّمَاء

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَمْ : «مَا مِنْ عَبْدِ إِلا وَلَهُ صِيتُ (٢) فِي السَّمَاءِ ، فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا وُضِعَ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ مَسَنًا وُضِعَ فِي الأَرْضِ ، وَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ سَيِّنًا وُضِعَ فِي الأَرْضِ». (٣)

\*\*\*\*

(١) البخاري ( ١١٨٦ ) باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه .

<sup>(</sup>٢) الصيت: هو الذكر الجميل.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ١٩ / ٢٨ ) ، المعجم الأوسط ( ٢٤٨ ) ، الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ( ٢ / ١٦٣ ) ، النهد الكبير للبيهقي ( ٨٣٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٣٢ ) ، الصحيحة ( ٢٢٧٥ ) .

#### بَابُ الزُّهْد

## فَضْل الْوَرَع

١٢٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! كُنْ وَرِعاً (')تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ، وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ ، وَأَحْبَ للنَّاسِ مَا تُحبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَأَقْلَ الضَّحكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحك تُميتُ الْقَلْبِ». (۲)

١٢٣٥. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «فَضْلُ الْعِلْمِ (٢٣٥) أَحَبُ إِلَى مِنْ فَضْلِ العَبادةِ ، وَخَيْرُ دِينِكُمْ الوَرَعُ». (٤)

#### فَضْل تَرك الشُّبُهَات وَمَا هِيَ

١٢٣٦. عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ﷺ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ: «الْبِرُّ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ ؟ فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، وَقَالَ: «الْبِرُّ مَا يَحْبُرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِيهِ النَّفْسُ وَلَمْ مَا يَحْبُرُنِي إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئنْ إِلَيْهِ الْقَلْبُ». (٥)

<sup>(</sup>١) الورع : هو ترك الأمور المشتبه فيها مخافة الوقوع في الحرام ، وهي أمور خفيه لا تتبين حرمتها . فتركها هو الورع .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤٢١٧ ) باب الورع والتقى ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، أبو يعلى ( ٥٨٦٥ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده جيد".

<sup>(</sup>٣) فضل العلم : الفضل هو الزيادة ، والمعنى زيادة العلم أحب إلي من زيادة العبادة .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٣١٤ ) كتاب العلم ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٧٧٧٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، المعجم الكبير ( ٥٨٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٨٨١ ) .

الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ : «البِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي رَسُولَ الله عَلِيُّ : عَنِ البَرِّ وَالإِثْمُ عَلَيْهِ النَّاسُ». (١) صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». (١)

١٢٣٨. عَنْ عَبدِ الرَّحَمنِ بْنِ مُعَاوِيَة : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيَّ ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرَدَّ عَلَيهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يَسْكُتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلَ فَقَالَ : وَعَلَ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلَ فَقَالَ : أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ قَالَ : «مَا أَنْكُرَ قَلْبُك فَدَعْهُ». (٢) (صحيح) أَنَا ذَا يَا رَسُولُ اللهِ ، قَالَ - وَنَقَرَ بِإصْبَعِه - : «مَا أَنْكُرَ قَلْبُك فَدَعْهُ». (٢)

١٢٣٩. عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَنَ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبِيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّبُهَاتِ ، اسْتَبْرًأ لِدينه وَعرْضِه ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ ، اسْتَبْرًأ لِدينه وَعرْضِه ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ ، اسْتَبْرًأ لِدينه وَعرْضِه ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الشَّبُهَاتِ لللهِ مَحَارِمُهُ ، وَإِنَّ لَا يَعْلَمُ مَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ اللهِ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْحَسَد مُضْغَةً إِذَا لَكُلِّ مَلِك حَمَّى ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْحَسَد مُضْغَةً إِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّه ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّه ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْحَسَد كُلُّه ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلُّه ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْحَسَد كُلُّه ، أَلاَ وَهِي الْقَلْبُ ». (")

١٢٤٠. عَنْ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ السَّمنِ وَالْجُبنِ وَالْفِراءِ؟ قَالَ : «الْحَلاَلُ : مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كَتَابِهِ ، وَالْحَرَامُ :

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٥٥٣ ) باب تفسير البر والإثم ، الترمذي ( ٢٣٨٩ ) باب ما جاء في البر والإثم ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٧٦٦٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٣٥ / ٤٤١ ) ، الزهد والرقائق لابن المبارك ( ٨٢٢ ) ، ( ١١٦٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ٥٥٦٤ ) ، الصحيحة ( ٢٢٣٠ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٥٢ ) باب فضل من استبرأ لدينه ، مسلم ( ٩٩ ٥١ ) باب أخذ الحلال وترك الشبهات ، واللفظ له .

مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ». (١) (حسن) مُحَقِّراتِ الذُنُوبِ وَخَطَرُها

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلْمِي : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَم : (صحيح) «يَا عَائِشَةُ! إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الأَعْمَالِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللهِ طَالِباً». (٢)

اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَوْ غُفِرَ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَوْ غُفِرَ لَكُمْ ( عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَلَا اللَّهُ عَنْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَالَّا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا

## الْمُحَاهِرِ بِالْمَعْصِيَة

١٢٤٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

(١) الترمذي ( ١٧٢٦ ) باب ما جاء في لبس الفراء ، ابن ماجه ( ٣٣٦٧ ) باب أكل الجبن والسمن ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٤٣٣ ) باب ذكر الذنوب ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٢٥٥٢ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٣) ما تأتون البهائم : أي : من نحو ضرب وإجهاد وتحميل فوق طاقة .

<sup>(</sup>٤) لغفر لكم كثير: أي: لغفر لكم شيء عظيم من الإثم.

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٧٥٢٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٧٤ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٤٧٦ ) ، الصحيحة ( ٥١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٥٨٧٢ ) ، واللفظ له ، أحمد ( ٣٨١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٦٨٦ ) ، الصحيحة ( ٣٨٩ ) ، ( ٣١٠٢ )

«كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ ، فَيَقُولُ : يَا فُلاَنُ! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ». (١) (صحيح)

٥١٢٤٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ بَعْدَ أَنْ رُجِمَ الأَسْلَمِيّ فَقَالَ : «اجْتَنبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَة الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا ، فَمَنْ أَبُدَ أَنْ رُجِمَ الأَسْلَمِيّ فَقَالَ : «اجْتَنبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَة الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا ، فَمَنْ أَلُمّ فَلْيَسْتَتِر بِسِيْرِ اللهِ وَلْيَتُب إِلَى اللهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كَتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». (٢)

#### الْمُهَاجر منْ هَجَرَ السَّيِّئات

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُمَا اللهِ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْهُمَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْدِهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلِي وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِي وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْدِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلِي وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِي وَلِهُ وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَا مَا عَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا

## ما جَاءَ فِي بَعثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاه

١٢٤٧. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيٌّ يَقُولُ: «يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٢١ ) باب ستر المؤمن على نفسه ، مسلم ( ٢٩٩٠ ) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٧٦١٥ ) كتاب التوبة والإنابة ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٩٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٩٥ ) ، الصحيحة ( ٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري (١٠) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، مسلم (٢٤) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل ، "دون جملة المهاجر" ، ابن حبان (١٩٦) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ فَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً». (١)

١٢٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً ، يَجِيءُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ، قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : فَعُمْشُ : أَرَاهُ قَالَ : «فَيَلْتَزِمُهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ : فَعُمْشُ : أَرَاهُ قَالَ : «فَيَلْتَزِمُهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، قَالَ الْأَعْمَشُ : أَرَاهُ قَالَ : «فَيَلْتَزِمُهُ (٢)». (٣)

١٢٤٩. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِذَا أَصْبَحَ إِبْلِيسُ ، بَثَّ جُنُودَه فَيَقُولُ : مَنْ أَضَلَّ الْيُومَ مُسْلِماً ، أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ قَالَ : فَيَخْرُجُ إِبْلِيسُ ، بَثَّ جُنُودَه فَيَقُولُ : مَنْ أَضَلَّ الْيُومَ مُسْلِماً ، أَلْبَسْتُهُ التَّاجَ قَالَ : فَيَخْرُجُ هَذَا فَيَقُولُ : أَوْشَكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ! وَيَجِيءُ هَذَا هَذَا فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى عَقَّ وَالدَيه ، فَيَقُولُ : أَوْشَكَ أَنْ يَبَرَّ! وَيَجِيءُ هَذَا فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ! وَيَجِيءُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى أَشْرَكَ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ! وَيَجِيءُ فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، فَيَقُولُ : لَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى قَتَلَ ، فَيَقُولُ : أَنْتَ أَنْتَ إِنْتَ أَنْتَ أَنْتَ وَيُلِبِسُهُ التَّاجَ». (\*)

## فَضْلِ الزَّهُد فِي الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ النَّاسِ

٠ ١٢٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْنَا:

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۸۱۳ ) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينا ، أحمد ( ١٥١٥٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) فيلتزمه : أي : يضمه إلى نفسه ويعانقه .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٨١٣ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦١٥٦ ) ، واللفظ له تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، مستدرك الحاكم (٤) ابن حبان ( ٨٠٢٧ ) كتاب الحدود ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ : «ذُوْ الْقَلْبِ الْمَحْمُومِ ، وَاللِّسَانُ الصَّادِقُ». قُلنَا : فَقَدْ عَرَفْناَ الصَّادِقُ فَمَا ذُوْ الْقَلْبُ الْمَحْمُومِ؟ قَالَ: «هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ ، الَّذِي لَا إِثْمَ فِيهِ وَلاَ حَسَد». قُلنَا : فَمَنْ عَلَى إِثْرِهِ قَالَ : «الَّذِي يَشْنَأُ (۱) اللَّدُنْيَا وَيُحِبُ لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ حَسَد». قُلنَا : فَمَنْ عَلَى إِثْرِهِ قَالَ : «اللهِ عَلَى فَمَنْ عَلَى إِثْرِهِ قَالَ : «الله عَلَى فَمَنْ عَلَى إِثْرِهِ؟ الآخِرَةَ». قَالُوا : مَا نَعْرِفُ هَذَا فِينَا إِلاَّ رَافِعَ مَوْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى فَمَنْ عَلَى إِثْرِهِ؟ قَالَ : «مُؤْمِنُ فِي خُلُقٍ حسن». قُلْنَا أَمَّا هَذِهِ فَفِينَا. (٢)

رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيّ عَلَى وَمُلُ وَأَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ ، وَأَحَبَّنِي اللهُ ، وَأَحْبَنِي اللهُ ، وَأَخْبَنِي اللهُ ، وَأَذَهَدُ فِيمَا فِي النَّاسُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «ازْهَدُ (٣) فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ ، وَازْهَدُ فِيمَا فِي النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسُ يُحِبُّكَ النَّاسُ ». (٤)

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ وَاللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ : «صَلاَحُ أُوَّلَ هَذَهِ الأَمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ ، وَيَهلِكُ آخِرُهَا بِالْبُخلِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ ع

١٢٥٣. عَنْ أَبِي أَيُّوبً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! عَلِّمْنِي وَأَوْجِز ، قَالَ : «إِذَا قُمتَ فِي صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةً مُودِّعٍ ،

<sup>(</sup>١) يشنأ : يبغض .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه ( ۲۱۱۶ ) باب الورع والتقوى ، تاريخ دمشق لابن عساكر ( ۹۵ / ۲۵۲ ) ، شعب الإيمان ( ۲۹۶ ) ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ۳۲۹۱ ) ، الترغيب والترهيب ( ۲۹۳۱ ) ، الصحيحة ( ۹۸۶ ) .

<sup>(</sup>٣) الزهد: ضد الرغبة بمعنى عدم الرغبة.

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ( ٨ / ٤١) ، ابن ماجه ( ٤١٠٢) باب الزهد في الدنيا ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٩٤٤) .

<sup>(</sup>٥) المعجم الأوسط ( ٧٦٥٠ ) ، الزهد لأحمد حنبل ( ١ /١٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٨٤٥ ) ، الصحيحة ( ٣٤٢٧ ) .

# وَلاَ تَكلَّمْ بِكَلاَمٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ ، وَأَجْمَع اليأَسَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ». (١) (حسن) الزُّهْد فِي مَسأَلَة النَّاس

١٢٥٤. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَايَعَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ خَمْسًا ، وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلَيَّ تِسْعًا أَنْ لا أَخَافَ فِي اللَّه لَوْمَةَ لائِمٍ - قَالَ أَبُو ذَرِّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَة وَلَكَ أَبُو الْمُثَنَّى - قَالَ أَبُو ذَرِّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ : «هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَة وَلَكَ الْحَنَّةُ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، وَبَسَطْتُ يَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ : الْحَنَّةُ؟» قُلْتُ : نَعَمْ ، وَبَسَطْتُ يَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِي وَهُو يَشْتَرِطُ عَلَيَّ : «أَنْ لاَ تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا». قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : «وَلاَ سَوْطَكَ إِنْ يَسْقُطَ مِنْكَ حَتَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَتَأْخُذَهُ». (٢)

١٢٥٥ عَنْ تُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بُواحِدَة وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّة؟». قُلتُ : أَنَا قَالَ : «لا تَسأَلِ النَّاسَ شَيْئاً». قَالَ : فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلاَ يَقُولُ لأَحَد : نَاوِلْنِيهِ ، حَتَّى يَنْزِلَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلاَ يَقُولُ لأَحَد : نَاوِلْنِيهِ ، حَتَّى يَنْزِلَ فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَلاَ يَقُولُ لأَحَد : نَاوِلْنِيهِ ، حَتَّى يَنْزِلَ فَكَانَ ثَوْبُانُ مَعْ صَوطُهُ وَهُو رَاكِبٌ ، فَلاَ يَقُولُ لأَحَد : نَاوِلْنِيهِ ، حَتَّى يَنْزِلَ فَكَانَ ثَوْبُانُ مُعْدَدُه. (٣)

١٢٥٦. عَنْ عَوف بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنّا عِندَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعَةً أَوْ تَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً ، فَقَالَ : «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ؟». وَكُنّا حَديثَ عَهْد بَبَيْعَة ، فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهُ » أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ، ثُمُ اللهِ إِلَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤١٧١ ) باب الحكمة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢١٥٤٨) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٧٣٧) ، الترغيب والترهيب (٨١٠) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٨٣٧ ) باب كراهية المسألة ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح"، أحمد ( ٢٢٤٥٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

الله؟». قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَعَلاَمَ نُبَايِعُك؟ قَالَ
: «عَلَى أَنْ تَعْبُدُو الله وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَالصَّلُواتِ الْحَمْسِ ، وَتُطِيعُوا
(وَأُسَرَّ كَلْمَةً خَفِيَّةً) وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئاً». فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ
يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَداً يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ. (۱)

(صحيح)

## الزُّهْد فِي تَطْوِير البِنَاء

اللهِ عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (٣) (٣) (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلَّهَا ، إِلاَّ فِي التُّرَابِ (٢)». (٣)

١٢٥٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَوْجَرُ الرَّجُلُ فِي اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلّا عَلّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْم

١٢٥٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ نَفَقَة يُنْفِقُهَا الْعَبِدُ يُؤْجَرُ فِيهَا إِلاَّ الْبُنْيَانَ». (°)

وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطًا لِي أَنَا وَأُمِّي فَقَالَ : «مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللهِ؟». فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۰٤٣ ) باب كراهة المسألة للناس ، واللفظ له ، أبو داود ( ۱٦٤٢ ) باب كراهية المسألة ، النسائي ( ٤٦٠ ) باب البيعة على الصلوات الخمس ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) إلا في التراب : المعنى لا يؤجر إذا أنفق في التراب فضلا عما يحتاج إليه من البناء ، كأن يطور البناء ويزينه ، وأما المستشفيات والمدارس والمساجد وبيت يبنيه لمساكين فكلها يؤجر فيها إن شاء الله .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٥٣٤٨ ) باب نمي تمني المريض الموت ، ابن حبان ( ٣٢٣٢ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٤٨٣ ) ، ابن ماجه ( ٢١٦٣ ) باب في البناء والخراب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٣٦٤١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦٤١ ) .

شَيءُ أُصْلِحُهُ فَقَالَ : «الأَمْرُ (١) أَسْرَعُ مِنْ ذَاكَ». (٢)

الْكَعْبَة». (٤)

الْكَعْبَة». (٤)

الْكَعْبَة». (٤)

رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : «مَا هَذه؟». قَالُوا : قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلاَنٌ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى بَابِ رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ : «مَا هَذه؟». قَالُوا : قُبَّةٌ بَنَاهَا فُلاَنٌ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى مَا حَبِه يَوْمَ الْقيَامَة». فَبَلَغَ الأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ «كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِه يَوْمَ الْقيَامَة». فَبَلَغَ الأَنْصَارِيَّ ذَلِكَ فَوَضَعَهَا ، فَمَرَّ النَّبِيُّ عَلَى بَعْدُ فَلَمْ يَرَهَا ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ وَضَعَهَا لَمَّا بَلَغَهُ فَوَضَعَهَا لَمَّا بَلَغَهُ عَنْهَا؟ فَقَالَ : «يَرْحَمُهُ الله ، يَرْحَمُهُ الله ، يَرْحَمُهُ الله ». (°)

## مَا جَاءَ فِي الْقُصد وَأَنَّهُ مِنْ أَجَزَاء النُّبوَة

النَّبِيَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ اللهُ عَنْهُ : وَالاَقْتَصَادُ (٧) جُزْءٌ منْ أَرْبَعة وَعشرينَ جُزْءاً منَ قَالَ: «السَّمْتُ الْحَسنَنُ (٦) وَالاَقْتَصَادُ (٧) جُزْءُ منْ أَرْبَعة وَعشرينَ جُزْءاً من

<sup>(</sup>١) الأمر أسرع : أي : الأجل ، والمعنى أن الموت قريب ، فمثلا من قيل له : باقي لك من عمرك سنة فهل يُعمِّر المباني ويتوسع في هذه الدنيا؟ بل تجده لا يفارق المسجد ، ولا ينشغل عن آخرته بشئ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٥٢٣٥ ) باب ما جاء في البنا ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٥٠٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) تنجدوا بيتكم : أي : تزينوها . وهذا واقع هذه الأيام وهو تلبيس البيوت بالرخام .

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن أبي عاصم ( ١٧٧ ) ، واللفظ له ، المعجم الكبير ( ٢٧٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦١٤ ) ، الصحيحة ( ٢٤٨٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٤١٦١ ) باب في البناء والخراب ، تعليق الألبايي "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٨٣٠ ) .

<sup>(</sup>٦) السمت الحسن : أي : السيرة المرضية والطريقة المستحسنة قيل : السمت الطريق ويستعار لهيئة أهل الخير .

<sup>(</sup>٧) التؤدة والاقتصاد : التودة : التأني في جميع الأمور ، والإقتصاد : أي : التوسط في الأحوال والتحرز عن طرفي الإفراط والتفريط .

النُّبُوَّةِ». (١)

## مَا جَاءَ فِي الفُضُول مِنَ الأَمْتِعَة وَالفراش وَالْمَركُوب

الله عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لَهُ: اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ عَنْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

١٢٦٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قال : «مَنْ مَنْعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١٤)

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ فَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ (٢) وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ مِنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ وَادَ مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ (٢) وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى زَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ». قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ». قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَادٍ ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ». قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَادٍ مَنْ اللهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ ».

١٢٦٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٠١٠ ) باب ما جاء في التأني والعجلة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) والرابع للشيطان : قيل : هو على ظاهره وأن الشيطان يبيت عليه حقيقة ، وقيل : معناه أن مازاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٠٨٤ ) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس ، أحمد ( ١٤٥١٥ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح" ، أبو داود ( ٤١٤٢ ) باب في الفرش ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٦٦٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٥٦٠ ) ، الصحيحة ( ١٤٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) من كان معه فضل ظهرا : الفضل : هو الزائد عن الحاجة ، والظهر هو المركوب جمل أو حصان أو حمار أو سيارة وغيره .

<sup>(</sup>٦) فاليعد به على من لاظهر له : أي : فليعطه من لا مركوب له ، من باب الترغيب والحث على عمل الخير .

<sup>(</sup>٧) لا حق لأحدا منا في فضل : راوي هذا الحديث يرى أن كل ما فضل عن الحاجة عليه أن يتصدق به . وهذا خيرا لمن فعله .

<sup>(</sup>٨) مسلم ( ١٧٢٨ ) باب استحباب المؤاساة بفضول المال ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٦٦٣ ) باب في حقوق المال ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٥٣٩٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

فَضْلَ الْمَاء لِيَمْنَع بِهِ الْكَلاُ<sup>(۱)</sup> مَنَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة<sub>»</sub>. (٢) (صحيح)

١٢٦٧. عَنْ رَجُلِ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال : سَمِعْتُهُ وَالْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي تَلاَثِ : الْكَلاَ وَالْمَاء وَالنَّارِ». (٣)

#### مَثَل الدُّنْيَا وَهَوَانُهَا عَلَى الله

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

الله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ قَوم إِلَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : جَاءَ قَوم إِلَى رَسُولِ الله عَنْهُ قَالَ : ﴿ فَلَكُم طَعَامٌ؟ ﴿ . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ فَلَكُم شَرَابُ ؟ ﴾ . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ فَلَكُم شَرَابُ ؟ ﴾ . قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ وَتُعَمِّ وَقَالَ : ﴿ فَقَالَ نَعَمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ فَقَالَ نَعْمُ مَا كَمَعَادَ الدُّنْيَا ﴿ ﴾ يَقُومُ أَحدُكُم إِلَى خَلْف بَيته فَيُمْسك عَلَى أَنْفِهِ مِن قَالَ : ﴿ فَإِلَّ مَعَادَهُمَا كَمَعَادِ الدُّنْيَا ﴿ ﴾ يَقُومُ أَحدُكُم إِلَى خَلْف بَيته فَيُمْسك عَلَى أَنْفِهِ مِن

<sup>(</sup>١) من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ: معنى الحديث أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا البئر وبطبيعة الحال فإن أصحاب الغنم لا يرعون إلا في مكان بقربه ماء فلا يمكنهم منه فيكون قد منعهم الماء ليبعدهم عن ذلك الكلأ، وفي هذه الحال يحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعى ذلك الكلأ.

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي ( ١٤٩٦ ) ، "إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق ماهر ياسين "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٣٤٧٧ ) باب في منع الماء ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢٣١٣٢) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٥٧٨٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٧٣٩ ) .

<sup>(</sup>٥) فتصفونه : أي : الطعام والمعنى ألهم يصفونه وينقونه فيستخرجون النوع الجيد من النوع الرديّ .

<sup>(</sup>٦) وتبردونه : أي : الشراب .

<sup>(</sup>٧) فإن معادهما كمعاد الدنيا : أي : إن مصيرهما كمصير الدنيا ، والمعنى أنكم وإن صفيتم الطعام وبردتم الشراب فإنحما صائرين إلى

(صحیح) (۱)

١٢٧٠. عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «إِنَّ مَطْعَمَ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ لَ وَإِنْ قَزَّ حَهُ (٢) وَمَلَّحَهُ لَ فَانْظُرْ ابْنِ آدَمَ لَ وَإِنْ قَزَّ حَهُ (٢) وَمَلَّحَهُ لَ فَانْظُرْ مَا يَصِيرُ إِلَيهِ ». (٣)

الله عَنْهُ : عَنِ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ ضَرَبَ الدُّنْيَا لِمَطْعَم ابن آدَمَ مَثَلاً ، وَضَرَبَ مَطْعَم ابن آدَمَ للدُّنْيَا مَثَلاً ، وَإِنْ قَرَّحَهُ وَمَلَّحَهُ ». (٤)

١٢٧٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». (٥) (صحيح) كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ». (١٢٧٣. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ

فضلات بعد الأكل ، وكذلك الدنيا كل نعيما صائر إلى خراب ، وسيتبين المعنى أوضح في الحديث الآتي .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٦١١٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٤١ ) ، الصحيحة ( ٣٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وإن قرحه : أي : توبله ، كالكمون والكزبرة ، والمعنى : أن الطعام وإن تكلف الإنسان التنوق في صنعته وتطييبه فإنه عائد إلى حال قذرة ، وكذلك الدنيا فإن كل نعيم صائر إلى خراب ولو أعجبك بريقه وحسنه .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٤) الجوع لابن أبي الدنيا ( ١٦٧ ) ، ( ١٦٨ ) ، واللفظ له ، "إسناده صحيح رجاله من أوثق رجال البخاري ومسلم ما عدى محمد بن إدرس وهو أحد الحفاظ ، وعتي بن ضمرة وهو ثقه" ، زوائد عبد الله بن أحمد في المسند ( ١٣٣ ) ، تعليق عامر حسين صبري "إسناده صحيح" ، تعليق المنذري "رواه عبد الله بن أحمد في زوائده بإسناد جيد قوي" ، الترغيب والترهيب ( ٢١٥٠ ) ، تعليق الألباني قال في الجامع الصغير ( ١٧٧٨ ) "حسن" ، وقال في الصحيحة ( ٣٨٢ ) "هذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري غير عتي – مصغرا و هو ابن ضمرة السعدي – و هو ثقة" ، ثم أعله بعلتين وهي عنعنة الحسن البصري ، وسوء حفظ موسى بن مسعود فإنه لم يتفرد به وإنما تابعة كل من إسماعيل بن عالية – وهو ثقة حافظ – ، وسفيان الثوري – وهو أيضا ثقة حافظ – ، وسفيان الثوري – وهو أيضا ثقة حافظ – ، وسفيان الثوري – وهو أيضا ثقة حافظ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٣٢٠ ) ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل ، تعليق الألباني "صحيح".

بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَإِذَا هُوَ بِشَاةِ مَيِّتَة شَائِلَة بِرِجْلِهَا (') فَقَالَ : «أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَيَّنَة عَلَى عَلَى صَاحِبِهَا ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدُهِ! لَلَّانُيْا أَهْوُنُ عَلَى الله ، مِنْ هَذَه عَلَى صَاحِبِهَا ، وَلَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَة ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا قَطْرَةٍ أَبَداً». ('')

بالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (٣) فَمَرَّ بِجَدِي أَسَكُ (٤) مَيِّت ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ وَ اللهِ عَلَيْ مَنْ بَعْضِ الْعَالِيةِ ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ (٣) فَمَرَّ بِجَدِي أَسَكُ (٤) مَيِّت ، فَقَالُوا : فَتَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ : «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدرْهَمٍ ؟». فَقَالُوا : وَاللهِ لَوْ مَا نُحِبُ أَنَّهُ لَكُمْ ؟». قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَنْ حَبُّ أَنَّهُ لَكُمْ ؟». قَالُوا : وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا فَيه لِأَنَّهُ أَسَكُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ فَقَالَ : «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوُنُ كَانَ عَيْبًا فِيه لِأَنَّهُ أَسَكُ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتُ فَقَالَ : «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوُنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ». (٥)

مَا جَاء فِي نَعِيم الدُّنْيَا مِنَ الآخِر وَأَنَّهُ قَطْرَه مِن بَحْر

١٢٧٥. عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «وَاللهِ عَنْهُ مَا الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى مَا الدُّنْيَا فِي الآخرة إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ (٢) . (٧)

=

<sup>(</sup>١) شائلة برجلها : أي : رافعة رجلها من الانتفاخ .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤١١٠ ) باب مثل الدنيا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) كنفته : أي : جانبه ، وفي بعض النسخ (كنفَتَيه ) أي : جانبيه .

<sup>(</sup>٤) أسك: صغير الأذنين.

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٩٥٧ ) كتاب الزهد والرقائق ، واللفظ له ، البخاري في الأدب المفرد ( ٩٦٢ ) باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٤٩٧٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم .."

<sup>(</sup>٦) معنى الحديث : لو أن أحدا وضع إصبعه في البحر ثم أخرجه فإن القطرة أو القطرتين التي تعلق وتخرج مع إصبعه هي الدنيا والبحر الآخرة ، وهذا مثل ضرب في قصر مدة الدنيا وفناء لذاتها ، ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ٢٨٥٨ ) باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، واللفظ له ، أحمد ( ١٨٠٤١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط

١٢٧٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مَثَلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَا مَثَلُ اللهُ عَنْهُ وَي اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَلْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَمُ اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الل

١٢٧٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا أَخَذَتِ الدُّنْيَا مِنْ اللَّهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ (٣) عُرِسَ فِي الْبَحْرِ مِنْ مَائِهِ». (١) مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ مِخْيَط (٣) غُرِسَ فِي الْبَحْرِ مِنْ مَائِهِ». (١) فَصْل

- قَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلِيُّ أَنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يُقَالُ لَهُ: «أَلَمْ تَرضَ أَنْ أُعْطِيَكَ مِثْلَ اللَّانْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِه». (°) (صحيح)
- وَفِي رِوَايَةٍ : «لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ وَعَشَرَةُ أَضْعَافِ الدُّنَيَا». (٢٠) (صحيح)

## مَثَل مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا

١٢٧٨. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ وَالشَّمْسُ عَلَى قعيقعان (٧) بَعْدَ الْعَصْر فَقَالَ: «مَا أَعْمَارِكُمْ (٨) فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى ،

"إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>=</sup> 

<sup>(</sup>١) اليم: البحر.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤١٠٨ ) باب مثل الدنيا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) المخيط : الإبرة .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (  $^{
m VTT}$  ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{
m VTT}$  ) .

<sup>(</sup>٥) جزء من حديث سيأتي برقم ( ١٩٢٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" .

<sup>(</sup>٦) جزء من حديث سيأتي برقم ( ١٩٢١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٧) قعيقعان : هو حبل بمكة إلى جنوبما بنحو اثني عشر ميلا .

<sup>(</sup>٨) ما أعماركم : المراد هو عمر الأمه كما في الأحاديث الاتية ، والحديث رقم ( ١٥٤١ ) ، ( ١٥٤١ ) .

إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنهُ». (١)

١٢٧٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَلاَ إِنَّ مثل آجَالَكُم فِي آجَال اللهُ عَنْهُ مَثل آجَالكُم فَي آجَال الأُمَم قَبْلَكُمْ ، كَمَا بَينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسُ». (٢) (صحيح)

١٢٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَينَ صَلاَةَ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ». (")

١٢٨١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَجَلَكُمْ فِيمَا خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ ، كَمَا بَينَ صَلاَة الْعَصْر إِلَى مَغْرِب الشَّمْس». (٤)

اللهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنَا وَسُعِثَ أَنَا وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُمَّ السَّبَّابَة (٥) وَالوُسطَى. (٢٥ (صحيح) وَالسَّاعَة كَهَاتَينِ». قَالَ وَضَمَّ السَّبَّابَة (٥) وَالوُسطَى.

١٢٨٣. عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَمْ يَبِقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بَلاَةٌ وَفِتْنَةٌ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٥٩٦٦) ، تعليق أحمد شاكر :"إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره" ، تعليق ابن حجر "إسناده حسن" فتح الباري ( ٣٥/١١). ولفظ هذا الحديث و الذي بعده مقارب ، وهو عند البخاري في صحيحة .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٣٢٧٢ ) باب ما ذكر عن بني إسرائيل "مطولا" ، وأحمد ( ٢٠٦٦) واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>T) أحمد ( ۱۹۱۱ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٤٧٣٣ ) باب فضل القرآن على سائر الكلام "مطولا" ، المعجم الأوسط ( ٤٩٤) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) وضم السبابة والوسطى : قيل : المراد بينهما شيء يسير كما بين الأصبعين فى الطول ؛ وبمعنى أوضح لو جمعت السبابه إلى الوسطى فإن الفرق اليسير الذي بينهما في الطول هو الوقت المتبقي لقيام الساعه فالسبابه هي الوقت الذي مضى ، والوسطى هي وقت قيام الساعة ، والفرق الذي بينهما هو الوقت المتبقى .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٣٩) باب قول النبي ﷺ بعثت أنا والساعة كهاتين مسلم ( ٢٩٥١) باب قرب الساعة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجه ( ٤٠٣٥ ) باب شدة الزمان ، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان ( ٦٨٩ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

١٢٨٤. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهُ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلاً ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ الْقَلِيل مِنَ الْقَلِيلُ ، وَمَثَلُ اللهُ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلاً ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ الْقَلِيل مِنَ الْقَلِيلُ ، وَمَثَلُ مَا بَقِيَ مَنْهَا كَالثَّغبِ (١) شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ كَذَرُهُ». (٢)

دُعَاء الرَّسُولِ ﷺ رَبَّهُ بَأَن يُقَلل لِلمُؤمِن مِنَ الدُّنيَا وَبَيَان مَا يَكْفِي مِنْهَا

١٢٨٥. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ! مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَسَهِّلْ عَلَيهِ قَضَاءُكَ ، مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَسَهِّلْ عَلَيهِ قَضَاءُكَ ، وَأَقْلِل لَهُ مِنَ الدُّنيْا ، وَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِكَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ ، فَلاَ تُحبِّبْ وَأَقْلِل لَهُ مِنَ الدُّنيَا ، وَمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُكَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ ، فَلاَ تُحبِّبْ إِلَيهِ لِقَاءَكَ ، وَلاَ تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءُكَ ، وَأَكْثِر لَهُ مِنَ الدُّنْيَا». (٣)

١٢٨٦. عَنْ قَتَادَةً بْنِ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِذَا أَحَبُ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِذَا أَحَبُ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا (٤) كَمَا يَظُلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَةُ الْمَاءِ (٥) (٦) (صحيح)

١٢٨٧. عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَة قَالَ : عَادَ خَبَّاباً نَاسِ مِنْ أَصْحَاب

(٢) مستدرك الحاكم ( ٧٩٠٤ ) كتاب الرقاق تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٧٣٧ ) ، الصحيحة ( ١٦٢٥ ) .

<sup>(</sup>١) الثغب : الغدير .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٢٠٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) حماه الدنيا : أي : حفظه من متاع الدنيا ، وحال بينه وبين ذلك المتاع بأن يُيْعِدُهُ عنه ويعسر عليه حصوله ، مثال ذلك رجل يستطيع شراء كل ما يريد من الأمور المباحة ، ومع قدرته تجده يركب مركبا متواضعاً ويلبس لبسا متواضعاً لزهده في هذه الدنيا مع أنه لو أراد أفضل المراكب واللباس والزينه لأتا بحا ، وهذا بسبب حماية الله له . قال الشيخ محمد مختار الشنقيطي "إذا أحب الله عبده زوى عنه الدنيا وجعل الآخرة نصب عينيه هي جل همه وغمه" ملحوظه هذا القول من الشيخ ليس تفسير للحديث وإنما من كلامه عن الدنيا .

<sup>(</sup>٥) يحمى سقيمة الماء : أي : شربه إذا كان يضره ، والأطباء يمنعون مرضاهم من شرب الماء في أمراض معروفة .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٠٣٦ ) باب ما جاء في الحمية ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٦٦٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، مستدرك الحاكم ( ٧٤٦٤ ) كتاب الطب ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وشيوخ هذا الحديث وبيانه فيما أمر به عمر بن الخطاب الله الله الذهبي في التلخيص "صحيح".

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: أَبْشِر أَبَا عَبْدِ اللهِ تَرِدُ عَلَى مُحَمَّد ﷺ الْحَوْض ، فَقَالَ: كَيْفَ بِهَذَا ؟ وَأَشَارَ إِلَى أَعْلَى الْبَيْتُ وَأَسْفَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿إِنَّمَا يَكْفِي كَيْفَ بِهَذَا ؟ وَأَشَارَ إِلَى أَعْلَى الْبَيْتُ وَأَسْفَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ: ﴿إِنَّمَا يَكُفِي أَعْلَى الْبَيْتُ وَأَسْفَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : ﴿إِنَّمَا يَكُفِي أَعْلَى الْبَيْتِ وَأَسْفَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : ﴿إِنَّمَا يَكُفِي أَعْلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مَنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ». فَهَذَا الَّذِي أَجْزَعَنِي ، فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ الْجَيْرِ حِينَ فَارَقِ اللهِ عَلْمَ الْحَيْرِ حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ اللهِ عَلْمَ الْحَيْرِ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَغَازِيَ حَسَنَةً وَقُتُوحاً كَانَتْ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْحَيْرِ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى مَغَازِيَ حَسَنَةً وَقُتُوحاً عَظَماً؟ قَالَ : يُحْزِعُنِي أَنَّ حَبِيبَنَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## مَثَلُ الْحِرصِ عَلَى الدُّنْيَا وَالْمَال

١٢٨٩. عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتَرَبَتِ اللهُ عَنْهُ وَلاَ تَزْدَاد مِنْهُمْ إِلاَّ بَعْداً». (٤)

١٢٩٠. عَنِ ابنِ مَسعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْتَرَبَتِ اللهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اقْتَرَبَتِ اللهِ عَلَى الدُّنْيَا إِلاَّ حِرصاً ، وَلاَ يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلاَّ السَّاعَةُ وَلاَ يَزْدَادُونَ مِنَ اللهِ إِلاَّ

<sup>(</sup>۱) مثل زاد الراكب : الراكب هو المسافر ، وهذا أمر بالتقلل من الدنيا والاكتفاء باليسير حتى يكون عيشه كما كانوا يعتادونه من الزاد الذي يتخذه المسافر .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٦٠٦٩ ) ، أبو يعلى ( ٧٢١٤ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٣٨٤ ) ، الصحيحة ( ١٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٠٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٩٧٨٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١١٤٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٣٤٨ ) .

بَعْداً». (۱)

الله عَنْهُمَا وَالله عَنْمُ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا وَالله عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُمُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالله

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ : «مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ بَاتَا فِي زَرِيبَة غَنَمٍ ، أَغْفَلَهَا أَهْلُهَا ، يَفْتَرِسَانِ وَيَأْكُلاَنِ ، بِأَسْرَعَ ضَارِيَانِ جَائِعَانِ بَاتَا فِي زَرِيبَة غَنَمٍ ، أَغْفَلَهَا أَهْلُهَا ، يَفْتَرِسَانِ وَيَأْكُلاَنِ ، بِأَسْرَعَ فَيْهَا فَسَاداً مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِيْنِ الْمَرِءِ الْمُسْلِمِ ». (١٤) (حسن صحيح) فَيْهَا فَسَاداً مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِيْنِ الْمَرِءِ الْمُسْلِمِ ».

#### فصل

• عَنْ خَيْثَمَة قَالَ : قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ كُنْتُ تَاجِراً قَبْلَ أَنْ يُبْعَث مَحَمَّد ﷺ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدً ﷺ زَاوَلْتُ التِّجَارَة وَالْعِبَادَة فَلَمْ تَجْتَمِعَا فَاخْتَرْتُ الْعَبَادَة وَتَرَكْتُ التِّجَارَة. (°)

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۷۹۱۷ ) كتاب الرقائق ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "هذا منكر" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١١٤٦ ) ، الصحيحة ( ١٥١٠ ) .

تنبية !! حول قول الذهبي "هذا منكر" ، قال الألباني "قال الحاكم «صحيح الإسناد» و هو كما قال ، أو قريب منه ، فإن في مخلد بن يزيد كلاما يسيرا . لكن وقع عنده «بشير بن زاذان» و لذلك تعقبه الذهبي بقوله : «قلت : هذا منكر ، و بشير ضعفه الدارقطني ، و اتحمه ابن الجوزي». قلت : و هذا غير بشير بن سلمان ، هذا ضعيف ، و ذاك ثقة من رجال مسلم ، و هو صاحب هذا الحديث كما وقع في المصادر المذكورة ، فلا تغتر بتعقب الذهبي المذكور". الصحيحة ( ١٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٢) معنى الحديث : أن حب المال والشرف يفسدان دين المرء المسلم أكثر من أفساد هذين الذئبين للغنم .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٣٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ٣٢١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٧٧٢ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٥١ ) .

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن السري ( ٦٦ ) باب التفرغ للعبادة .

## مَا جَاءَ فِي اغْتِنَامِ الْعُمرِ وَالصِّحة وَالغِنَى قَبْلَ زَوَالِهَا

الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَهُوَ يَعِظُهُ : «اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْس ، شَبَابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، وَعِظُهُ : «اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْس ، شَبَابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، وَعَنَاكَ قَبلَ مَوتِكَ». (۱) وصحيح) وَغِنَاكَ قَبلَ مَوتِكَ». (۱)

### فَصْل

- قِيلَ لَمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ رَحِمَهُ اللهُ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ : مَا ظُنُّكَ بِرَجُلٍ يَرْتَحِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرْحَلَةً إِلَى الآخِرَة.
- وَقَالَ الْحَسَن رَحِمَهُ الله : إِنَّمَا أَنْتَ أَيَّامُ مَجْمُوعَةٌ ، كُلَّمَا مَضَي يوهُ مُ مَضْمَى بَعْضُكَ.

وَقَالَ : ابْنُ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ بَيْنَ مَطِيَّتِينَ يوضَعَانكَ ، يَوْضَعُكَ اللَّيْلُ إِلَى النَّهَارِ ، وَالنَّهَارُ إِلَى اللَّيْلِ حَتَّى يُسْلِمَانِكَ إِلَى الآخِرَة ، فَمَنْ أَعْظَمُ مِنْكَ يَا ابْنَ آدَمَ خَطَراً. (٢)

مَا جَاءَ فِي الْحِرص وَتَكْلِيف النَّفس مَالاَ تُطِيق فِي الْعِبَادَات

١٢٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الدِّينَ اللهُ عَنْهُ وَلَنْ يُشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوةِ يُسْرُّ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ (٣) فَسَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا وَابْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوةِ يُسْرُّ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ (٣) فَسَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا وَابْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالغَدُوةِ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ٧٨٤٦ ) كتاب الرقاق ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٠٧٧ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٣٥٥ ) .

<sup>(7)</sup> جامع العلوم والحكم ( 1/7 ) .

<sup>(</sup>٣) المعنى : لا يتعمق أحدكم في الدين فيترك الرفق ، إلا غلب الدين عليه وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه .

وَالرَّوْحَةِ وَشَيءِ مِنَ الدُّلْجَة». (١)

(صحيح)

١٢٩٥. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يُصَلِّي عَلَى صَحْرَةٍ ، فَأَتَى نَاحِيَةَ مَكَّةَ ، فَمَكَثَ مَلِيّاً ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ يُصَلِّي عَلَى صَحْرَةٍ ، فَأَتَى نَاحِيةَ مَكَّةَ ، فَمَكَثَ مَلِيّاً ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَوَجَدَ الرَّجُلَ عَلَى كُمْ عَلَى حَالِهِ يُصَلِّي ، فَجَمَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فَإِنَّ اللهَ لا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ النَّاسُ! إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا – أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا – كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَابْشرُوا». (٣)

١٢٩٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «أَكْلَفُوا مِنَ اللهُ عَنْهَا وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَ». وَكَانَ إِذَا عَمَلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ. (٤)

الله عَنْ تَوْبَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا (٥) وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ أَعَمَالَكُمْ الصَّلاَةُ ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ وَلَنْ تُحْصُوا (١٢٩٨ وَاعْلَمُوا أَنَّ حَيْرَ أَعَمَالَكُمْ الصَّلاَةُ ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤمِنُ ». (١٦) مُؤمِنُ ». (١٦)

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٩ ) باب الدين يسر .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ١٠٩٦ ) باب الرجل يخطب على قوس ، تعليق الألباني "حسن" ، أحمد ( ١٧٨٨٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٣٦٨ ) باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) لن تحصوا : لن تطيقوا الاستقامة .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٢٧٧ ) باب المحافظة على الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

١٢٩٩. عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاءِ قَالَ كَانَ بُرَيْدَة عَلَى بَابِ الْمَسْجِد فَمَرَّ مَحْجَنُ عَلَيْهِ وَسُكْبَةُ يُصَلِّي ، فَقَالَ بُرَيْدَة - وَكَانَ فِيهِ مُرَاحٌ - لَمحْجَنَ : أَلاَ مَحْجَنُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَخَذَ بَيدي فَصَعِدَ تُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي هَذَا؟ فَقَالَ محْجَنُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَخَذَ بَيدي فَصَعِدَ عَلَى أُخُد فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدينَة فَقَالَ : ﴿وَيْلُ أُمِّهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا أَهْلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا تَكُونُ أَوْ كَأَخْير مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبُوابِهَا مَلَكًا مُصَلِّتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا» قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ وَهُوَ آخِذَ بِيدي فَدَّخَلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا هُو بَرَجُلٍ يُصَلِّي ، فَقَالَ لِي : ﴿مَنْ هَذَا﴾. فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَأَنْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ : هُوَ بَرَجُلٍ يُصَلِّي ، فَقَالَ لِي : ﴿مَنْ هَذَا﴾. فَأَتَيْتُ عَلَيْهِ فَأَنْنَيْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا ، فَقَالَ : ثُمَّ أَتَى حُجْرَةَ امْرَأَة مِنْ نَسَائِه فَنَفْضَ يَدَهُ مِنْ السَائِه فَتُهْلِكُهُ أَيْسَرُهُ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ عَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ عَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ أَنْ اللَّهُ عَيْرًا ، فَقَالَ : لَيْكُو فَالَ : ﴿ إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسُرُهُ إِنَّ عَيْرَا وَهُو إِنَّ عَيْرَا فَيَعْلَى اللَّهُ عَنْ فَالَا وَالْمَا الْكُولُ الْمُعْلَى الْعَلَى الْكُولُ الْعُلَى الْعَلَى الْمُ الْوَلَ الْعُولُ الْمُعْرَاقُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ فَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعُلَعِلَى الْعَلَى الْعَلَا

### فُصْل

• قَالَ الْحَافِظ ابن عَبد الْبَر : إِنَّ عَبدَ اللهِ الْعُمَرِي الْعَابِد كَتَبَ إِلَى مَالِكِ يَحضُّه عَلَى الإِنْفرَاد وَالعَمَل فَكَتَبَ إِلَيه مَالكُ :

«إِنَّ اللهَ قَسَمَ الأَعْمَال كَمَا قَسَمَ الأَرْزَاق ، فَرُبَّ رَجُل فُتِحَ لَهُ فِي الصَّلاَة وَلَمْ يُفْتَح لَهُ فِي الصَّوم ، وَآخَر فُتِحَ لَهُ فِي الصَّدَقَة وَلَمْ يُفْتَح لَهُ فِي الصَّوم ، وَآخَر فُتِحَ لَهُ فِي الصَّدَقَة وَلَمْ يُفْتَح لَهُ فِي الصَّوم ، وَآخَر فُتِحَ لَهُ فِي الْحَهَادِ ، فَنَشْرُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَل أَعمَالِ الْبِرِّ ، وَقَدْ رَضِيتُ بِمَا فُتِحَ لِي فِيهِ ، وَمَا أَظُن مَا أَنَا فِيهِ بِدُون مَا أَنتَ فِيهِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ كَلَانا عَلَى خَيرٍ وَبِرٍ». (٣)

<sup>(</sup>١) خير دينكم أيسره : أي : الذي لا مشقة فيه .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٠٣٦٤ ) ، البخاري في الأدب المفرد ( ٣٤١ ) باب يحثى في وجوه المداحين ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٣٠٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ( ٨ / ١١٤ ) .

• مثَالٌ آخر.

رَجُلُّ يَمْلِكُ مِليونَ رَيال : مِنْ بيع الْمَلاَبس.

وَآخَر يَمْلكُ مِليونَ رِيَال : مِنْ بِيعِ الذَّهَب.

وَآخَر يَمْلِكُ نَفْسَ الْمَبْلَغ : مِنَ الْعَقَار.

فَكُلُّهُم مَلَكَ الْملْيُون ، وَلَكِن بِطُرُق مُخْتَلِفَة.

وَكَذَلِكَ الْجَنَّة فَرُبِّ رَجُل أَدْخَلَهُ اللهُ الْفِردُوسَ بِسَبَبِ الْجِهَاد.

وَآخَر بِسَبَبِ الْعِلْمِ ، وَآخَر بِسَبَبِ الصِّيامِ وَالْقِيَام ...الخ

أُمَّا حَصْر الطَّاعَاتِ وَاجْتِمَاعِهَا فِي إِنْسَان فَنَادِر.

• فَمَثَلاً: الإِمَامُ أَبُو حَنيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ.

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَك عَنْهُ: أَبُو حَنِيفَةَ أَفْقَهُ النَّاسِ. (١)

وَقَالَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ : النَّاسُ عِيالٌ فِي الْفِقهِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ. (٢)

وَمَعَ هَذَا كَانَ رَحِمَهُ اللهُ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ بِذَاك ، حَتَّى قَالَ فِيهِ ابْنُ الْمُبَارَك : كَانَ أَبُو حَنِيْفَةً مِسكِيناً فِي الْحَدِيثِ. (٣)

فَيجِبْ عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَقَهُ اللهُ فِي طاعة بِالْمُحَافَظَةَ عَلَيْها وَالاجْتِهَاد بِهَا وَتَنْميتها.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ( ١ / ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ( ٨ / ٤٤٩ ) .

## مَا جَاءَ في أَنَّ الْعَمَلِ سَاعَةً وَسَاعَة

١٣٠٠ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا نُحِبُ ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى أَهَالَينَا فَخَالَطَنَاهُمْ كُنَّا عِندَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنْفُسِنَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْحَالِ ، لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ ، حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، مَا تَكُونُونَ عِنْدِي فِي الْحَالِ ، لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلاَئِكَةُ ، حَتَّى تُظِلَّكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا ، وَلَكَنْ سَاعَةً وَسَاعَة ». (١)

١٣٠١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَكُلِّ عَمَلَ شَرَّةً فَانْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَكُلِّ عَمَلَ شَرَّةً فَانْ جُوهُ (') وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيهِ شَرَّةٌ فَانْ جُوهُ (') وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيهِ بِالْأَصَابِعِ (') فَلاَ تَعُدُّوهُ (')». (۷)

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عَبْدِ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: (الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَمْلِ شَرَّةً ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَرَّةٍ فَتْرَةً ، فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ (صحيح) أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ». (١٣٠٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۷۵۰ ) باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا ، ابن حبان ( ۳٤٥ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) لكل عمل شرة : أي : حرصا على الشيء ونشاطا ورغبة في الخير أو الشر .

<sup>(</sup>٣) ولكل شرة فترة : أي : وهنا وضعفا وسكونا .

<sup>(</sup>٤) فإن كان صاحبها ساد وقارب : أي : إن جعل صاحب الشرة عمله متوسطا وتجنب طرفي إفراط الشرة وتفريط الفترة (فأرجوه) .

<sup>(</sup>٥) وإن أشير إليه بالأصابع : أي : اجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهورا بالعبادة والزهد وصار مشهورا مشارا إليه .

<sup>(</sup>٦) فلا تعدوه : أي : لا تعتدوا به ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائيا ، تحفة الأحوذي (١٢٦/٧) .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان (٣٥٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٨) ابن حبان (١١) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما".

## فَضْل الْمُدَاوَمَة عَلَى الْعَمَل وَإِنْ قَل

وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة ، وَأَنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة ، وَأَنَّ أَحَبُّ الأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة ، وَأَنَّ أَحَبُ اللهِ وَإِنْ قَلَّ .(1)

١٣٠٤. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمْرَةَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ ، وكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيلِ ، أَوْ مَرِضَ ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثَنْتَيْ عَمْرَةَ وَمَا كَنْهُ ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَمَا صَامَ رَكْعَةً ، قَالَتْ : وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ ، وَمَا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلاَّ رَمَضَانَ». (٢)

## فَضْل الْحَوف وَالْبُكَاء مِن خَشْية الله

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ

١٣٠٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَلِجُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ، حَتَّى يَعُودُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ ». (3)

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٠٩٩ ) باب القصد والمداومة على العمل .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٧٤٦ ) باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٤٨٢١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٥٧٧٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤١١١ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٣١١ ) باب ما جاء في فضل البكاء من خشية الله ، تعليق الألباني "صحيح".

١٣٠٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ شَيْءُ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتُنِ وَأَثَرَينِ ، قَطْرَةٌ مِنْ دُموعِ فِي خَشْيَةِ اللهِ ، وَقَطْرَةُ دَمٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتُينِ وَأَثَرَ انِ : فَأَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَأَثَرُ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ قُرائِضِ اللهِ ، وَأَثَرُ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَأَثَرُ فِي فَرِيْضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ». (١)

١٣٠٨. عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِالْمَلاَ الأَعْلَى وَجِبْرِيلُ كَالْحلِسِ (٢) البَالِي مِنْ خَشْيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». (٣) (حسن)

١٣٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ رَبِّهِ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلا – قَالَ: «وَعِزَّتِي! لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا وَكَالًا وَعَلا – قَالَ: «وَعِزَّتِي! لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وأَمْنَيْنِ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا وَاللهُ اللهُ ال

١٣١٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «لَوْ يَعلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طِمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طِمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ ». (٥)

١٣١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ أَلُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةُ اللهِ خَافَ أَدْلَجَ '' وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ ، أَلا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ ، أَلاَ إِنَّ سِلْعَةُ اللهِ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ١٦٦٩ ) باب ما جاء في فضل المرابط ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) كالحلس : الحلس : هو كساء رقيق يكون تحت الرحل ، يجعلونه بين الرحل وظهر الدابة ، وُيُقَالُ أيضا للبساط الذي يكون بين الأرض وفراش المترل الجيد الحلس ، يجعلونه حماية .

<sup>(</sup>٣) المعجم الأوسط ( ٤٦٧٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٨٦٤ ) ، الصحيحة ( ٢٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٣٩ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٧٥٥ ) باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ، أحمد ( ٩١٥٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) أدلج : أدلج إذا سار من أول الليل ومعنى الحديث أن من خاف ألزمه الخوف من السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال

الْجَنَّةُ». (١)

### فَصْل

• لَوْ قَارَنْتَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيث «سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةً». وَبَينَ قَوْلِهِ ﷺ عَنِ الدُّنْيَا: «فَإِنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يِخْرُجُ مِن ابْنِ آدَمَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا». (مَا يَخْرُجُ مِن ابْنِ آدَمَ مَثَلاً لِلدُّنْيَا». (مَا يَخْرُجُ مِن بَنِي آدَمَ : هُوَ الْغَائِط).

أَلا يَكْفِي هَذَا الْحَدِيث لِوَصْف الدُّنْيا مَعَ الآخِرَة.

## مَا جَاءَ فِي الْوَساوس

اللهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟! فَقَالَ عَلِي ﴿ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِي فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَحَدَنَا لَيَجِدُ فِي نَفْسِهِ الشَّيْءَ لأَنْ يَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُ إِلَى اللهُ أَكْبَرُ! الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ؟! فَقَالَ عَلِي : « اللهُ أَكْبَرُ! الْحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>=</sup> 

الصالحة خوفا من القواطع والعوائق.

<sup>(</sup>۱) الترمذي ( ۲٤٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (١٤٧) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ١٤٥ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

#### فَصْل

• قَالَ أَبُو حَاتِمْ: إِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُ فِي قَلْبِهِ أَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ مِنْ الْأَشْيَاءِ النَّتِي لاَ يَحِلُّ لَهُ النَظْقُ بِهَا مِنْ كَيْفِيَّةِ الْبَارَي جَلَّ وَعَلاً - أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذهِ - فَرَدَّ وَعَلاَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، كَانَ رَدُّهُ إِيَّاهَا ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا ، كَانَ رَدُّهُ إِيَّاهَا مِنَ الإِيْمَانِ بَلْ هُوَ مِنْ صَرِيحِ الإِيْمَانِ لا أَنَّ خَطَرَاتِ مِثْلُهَا مِنَ الإِيْمَانِ .

\*\*\*\*

١٣١٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَنْ يَدَعَ اللهَّ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَنْ يَدَعَ اللهَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولَ : مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ؟ فَيَقُولُ : اللهُ فَيَقُولُ : الله فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا حَسَّ أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ الله؟ فَإِذَا حَسَّ أَحَدُكُمْ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ». (١) بذَلِكَ فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ». (١)

## الْحَلق الَّذِينَ يُحِبُّهمُ اللهُ تَعَالِي مَنْ هُمْ

٥١٣١٥. عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ». فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ». فَنظَرْتُ فَإِذَا رَجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ». فَنظَرْتُ فَإِذَا رَجُلُ فِي فَي حُلَّةٍ جَالِسٌ يُحَدِّثُ قَوْماً ، فَقُلْتُ : هَذَا؟ قَالَ : «انْظُرْ أَوْضَعَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ». قَالَ: فَنظَرتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مسْكِينٌ فِي ثَوْبِ لَهُ خَلِق ، الْمَسْجِدِ فِي عَيْنَيْكَ». قَالَ: هَنظَرتُ فَإِذَا رُويْجِلٌ مسْكِينٌ فِي ثَوْبِ لَهُ خَلِق ، قَلْتُ : هَذَا؟ قَالَ النّبِيُ عَلَيْ : «هَذَا خَيرٌ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَرَار (٢) الأَرْضِ مِثْلَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان (١٥٠) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) قرار الأرض : أي : ملؤها ، كما في روية أحمد الآتيه .

هَذَا». (۱)

وَفِي رِوَايَة : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَذَا أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة مِنْ قُرَابِ الأَرْضِ مِنْ هَذَا». (٢)

وَفِي رِوَايَة : «لَهَذَا عِندَ اللهِ أُخير يَومَ الْقِيَامَة مِن مِلْ الْأَرض مِنْ مِثلِ هَذَا». (صحيح)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٨٠ )، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن السري ( ٨١٥ ) باب التواضع ، أحمد ( ٢١٥٣١ ) ، ( ٢١٤٣٥ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢١٥٣١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن مسهر فمن رجال مسلم".

(صحيح)

١٣١٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبُّ عَبْداً ، دَعَا جبريلَ ، فَقَالَ : إِنِّي أُحبُّ فَلاناً فَأَحبُّهُ ، قَالَ : فَيُحبُّهُ جبْريلُ ، ثُمَّ يُنَادي في السَّمَاء فَيَقُولُ : إِنَّ اللهَ يُحبُّ فُلاَناً فَأَحبُّوهُ ، فَيُحبُّهُ أَهْلُ السَّمَاء قَالَ : ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ في الأَرْضِ ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْداً دَعَا ، جبْريلَ فَيَقُولُ : إِنِّي أُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضْهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُهُ جَبْرِيلُ ، ثُمَّ يُنَادي في أَهْل السَّمَاء : إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فُلاناً فَأَبْغِضُوهُ ، قَالَ : فَيُبْغِضُونَهُ ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ في الأرْض». (٢) (صحيح)

١٣١٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿إِنَّ منْ عبَاد الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله (٣) لأَبرَّهُ ﴿ (٤) (صحيح)

١٣١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ: «رُبَّ أَشْعَث (٥) مَدْفُوعِ بِالأَبْوُابِ (٦) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ ﴿ (٧) (صحيح)

١٣٢٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «رُبَّ أَشْعَث ذِي

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٨٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٣٧ ) باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده ، وروى البخاري الجملة الأولى منه ، أحمد ( ٩٣٤١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٣) لو أقسم على الله لأبره : أي : لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٤٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري".

<sup>(</sup>٥) أشعث : الأشعث هو الملبد الشعر المغبَّر ، غير مدهون ولا مرجَّل .

<sup>(</sup>٦) مدفوع بالأبواب : أي : لا قدر له عند الناس ، ولا يؤذن له أن أراد الدخول .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ٢٦٢٢ ) باب فضل الضعفاء والخاملين .

طِمْرَيْنِ (١) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ (٢).

### (صحيح)

## فَضْل الْحُبِّ فِي اللهِ

الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولَ : «الْمُتَحَاتُبُونَ فِي اللهِ ، فِي ظِلِّ الْعَرشِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ، يَغْبِطُهُمْ بِمَكَانِهِمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَ

١٣٢٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ عَبَاداً لَيْسُوا بِأَنْبِياءَ ، يَغْبِطهُمْ الأَنْبِياءُ وَالشُّهَدَاءُ». قيْلَ : مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحَبَّهُمْ؟ قَالَ : «هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِنُورِ اللهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلاَ انْتِسَابِ ، وُجُوهُهُمْ نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، لاَ يَحَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حِزِنَ النَّاسِ ثُمَّ قَرَأً ﴿ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . (\*)

الْمُؤْمِنُ لاَّهْلِ الإِيْمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، يُحَدِّثُ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ ، يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لَا الْمُؤْمِنَ لَا الْمُؤْمِنَ لَا الْمُؤْمِنَ لَا الْمُؤْمِنَ لَا الْمُؤْمِنُ لَا الْمُؤْمِنُ لاَّهُلِ الإِيْمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ». (°)

١٣٢٤. عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنس الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ ، وَأَحَبَّ للهِ وَأَبْغَضَ للهِ ، وَأَنْكَحَ للهِ ،

<sup>(</sup>١) ذي طمرين : أي : صاحب ثوبين خلقين .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٤٤٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٥٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حيد".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٧٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٢٩٢٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٥٩ ) ، الصحيحة ( ١١٣٧ ) .

١٣٢٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَبِي ذَرِّ: «الْمُوَالاةُ ﴿ أَيُّ عُرَى الإِيمَانِ - أَظُنَّهُ قَالَ - : أَوْ ثَقُ ؟ » قَالَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : «الْمُوَالاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُحَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُحَادُةُ فِي اللَّهِ، وَالْمُحَادَاةُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

الله عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود رَضِيَ الله عَنْهُمَا : حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ عَنْ أَجُلٌ إِلَى رَسُولَ الله عَلَيْ : «الْمَرَءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». (٣) (صحيح) قَوْماً وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «الْمَرَءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ». (٣)

١٣٢٧. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا». قَالَ : مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةً وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ : «أَنْتَ مَعْ مَنْ أُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ : «أَنْتَ مَعْ مَنْ أُحْبَبْتَ». (3)

١٣٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ : «أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَته (٥)مَلَكا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : لَهُ فِي قَرْيَةٍ أَخْرَى ، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَته وَ١ مَلَكا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ مَنْ نِعْمَةٍ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : هُلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةً

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٢٦٨١ ) باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه – عن أبي أمامة – ، الترمذي ( ٢٥٢١ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١١٥٣٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٥٣٩ ) ، الصحيحة ( ١٧٢٨ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٥٨١٧ ) باب علامة الحب في الله ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٤٠ ) باب المرء مع من أحب .

<sup>(</sup>٥) فأرصد الله على مدرجته ملكا : معنى أرصده : أقعده يرقبه ، والمدرجة : هي الطريق .

تَرُبُّهَا؟ (١) قَالَ: لا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيكَ، بِأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ». (٢)

## اثّنَانِ تَحَابًا فِي اللهِ مَنِ الأَفْضَل

١٣٢٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَا تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ إِلاَّ كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُباً لِصَاحِبِهِ». (٣) (حسن صحيح) تَحَابَّ اثْنَانِ فِي اللهِ إِلاَّ كَانَ أَفْضَلَهُمَا أَشَدُّهُمَا حُباً لِصَاحِبِهِ». (٣)

## فَضْل الإِيثَار

١٣٣٠. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ ، إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ (٤) أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبِ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ (٤) أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِيْنَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبِ وَاحِدِ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». (٥) (صحيح) وَاحِدِ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءِ وَاحِدِ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ». (٥)

### فَصْل

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُهْدِيَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ رَأْسُ شَاةً فَقَالَ : إِنَّ أَخِي فُلاناً وَعِيَالَهُ أَحْوَجُ إِلَى هَذَا مِنَّا قَالَ : فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَبْعَثُ بِهِ وَاحِداً إِلَى آخَرَ حَتَّى تَدَاولَهَا سَبْعَة أَبْيَات حَتَّى رَجَعَتْ إِلَى الأُوَّل ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ (٢) عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ رَجَعَتْ إِلَى الأُوَّل ، فَنَزَلَتْ ﴿ وَيُؤْثِرُونَ (٢) عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

<sup>(</sup>١) تربما : أي : تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسببها .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥٦٧ ) باب في فضل الحب في الله ، واللفظ له ، الأدب المفرد ( ٣٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٥٦٧ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٤) أرملوا : أي : فني طعامهم .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣٥٤ ) باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ، مسلم ( ٢٥٠٠ ) باب من فضائل الأشعريين .

<sup>(</sup>٦) ويؤثرون : الإيثار أعلى درجات الجود ، وهو أن يجود الإنسان بالشيء وهو محتاج إليه .

إِلَى آخِرِ الآيَة.(١)

- عَنْ أَبِي الْحَهِم بْنِ حُذَيفَة الْعَدَوِيّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ : انْطَلَقْتُ يَوْمَ اللهُ قَالَ : انْطَلَقْتُ يَوْمَ الْيُرمُوكِ أَطْلُبُ ابْنَ عَمِّي ، وَمَعِيَ شَنَّة مِنْ مَاءِ وَإِنَاء فَقُلْتُ : إِنْ كَانَ بِه رَمَاقٌ سَقَيْتُهُ مِنْ الْمَاء وَمَسَحْتُ بِه وَجُهَهُ فَإِذَا أَنَا بِه يَنْشَغُ ، فَقُلْتُ : أَسْقيكَ فَأَشَارَ أَنْ نَعْمْ فَإِذَا رَجُلُّ يَقُولُ : آه فَأَشَارَ ابْنُ عَمِّي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَيه فَإِذَا هُوَ هِشَامُ بْنُ الْعَاصِ أَخُو عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : أَسْقيكَ فَسَمَعَ آخَر يَقُولُ : آه فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتْ ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى هِشَامٍ فَإِذَا هُوَ قَدْ مَاتْ . ''
  - عَنْ عَلَيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : الإِيْثَارِ أَعْلَى الإِيْمَان .

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٣٧٩٩ ) تفسير سورة الحشر ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "عبيدالله بن الوليد ضعفوه" .

<sup>(</sup>٢) الجهاد لأبن المبارك ( ١١٦ ) .

# بَابُ الْكَبَائِر الشِّرْك

١٣٣١. عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ فِي الْكَبَائِرِ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ وَعُقُوق الْوَالِدَينِ وَقَتْل النَّفْس وَقُول الزُّور». (١)

١٣٣٢. وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿يُقَالُ لِلْكَافِر يَوْمَ الْقَيَامَة : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : ﴿يُقَالُ لِلْكَافِر يَوْمَ الْقَيَامَة : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكُ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَباً أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ فَيُقَالُ لَهُ : قَدْ سُئِلْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ ﴾. (٢)
قَدْ سُئِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ ﴾. (٢)

١٣٣٣. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ اللهِ وَعُقُوق الْوَالِدَينِ وَقَتلَ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ (٣) ». (٤) (صحيح) الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوق الْوَالِدَينِ وَقَتلَ النَّفْسِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ (٣) ». (٤)

## مَا جَاءَ فِي السِّحْر وَتَصْدِيقُه

١٣٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنبوا اللهِ ﷺ قَالَ: «اجْتَنبوا الْمُوبِقَاتِ الشِّرِكِ بِاللهِ وَالسِّحْرِ». (٥)

١٣٣٥. عَنْ صَفَّيَّة عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «مَنْ أَتَى

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥١٠ ) باب ما قيل في شهادة الزور ، مسلم ( ٨٨ ) باب بيان الكبائر وأكبرها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٧٣ ) باب من نوقش الحساب عذب ، مسلم ( ٢٨٠٥ ) باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) اليمين الغموس: هي الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره سميت غموسا لأنها تغمس في الإثم والنار .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦٢٩٨ ) باب اليمين الغموس ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانة .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٥٤٣١ ) باب الشرك والسحر من الموبقات .

عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَة أَرْبَعِينَ لَيْلَة». (١)

١٣٣٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَتَى حَائِضاً ، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْ مُحَمَّدِ ». (٢)

## قَاتِل الْمُؤمِن بِغَيرِ حَق

١٣٣٧. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ مِنْ قَتلِ مُؤْمِنِ بِغَيرِ حَقِّ». (٣)

١٣٣٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ النَّبِيَّ عَلْي قَالَ: «لَزَوَالُ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلْي اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». (٤)

١٣٣٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبَى اللهُ أَنْ يَاللهُ أَنْ يَاللهُ أَنْ يَاللهُ أَنْ يَاللهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبَى اللهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَلْهُ أَنْ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلْهُ أَنْ وَسُولُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْسُ وَعُنِ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَنَا عَنْهُ عَ

الله عَنْ عَفْبَةَ بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «إِنَّ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيَّ لَمَنْ قَتَلَ مُؤْمناً – قَالَهَا ثَلاَثاً – (٢) . (٧)

=

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۲۳۰ ) باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ، واللفظ له ، أحمد ( ۲۳۲۷۰ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٦٣٩ ) باب النهي عن إتيان الحائظ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٦١٩ ) باب التغليظ في قتل المؤمن ظلما ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٣٩٥ ) باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) الأحاديث المختارة ( 117٤ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " ( 717٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (77 ) ، الصحيحة (77 ) .

<sup>(</sup>٦) إن الله أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلاثا : يعني سألته أن يقبل توبته فامتنع أشد امتناع قال ذلك ثلاثا أي : كرره ثلاث مرات للتأكيد .

<sup>(</sup>٧) سنن البيهةي الكبرى ( ١٥٦٤١ ) ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٢٥٤٣ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لا يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةً مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». (١)

١٣٤٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ الأَمُورِ ، الَّتِي لاَ مَحْرَجَ لِمَنْ أُوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا ، سَفْكَ الدَّم الْحَرَامِ ، بِغَيْرِ حِلِّهِ». (٢) (صحيح)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً ، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً يَغُورَهُ ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً ، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ». (٣)

١٣٤٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَالًا عَالَ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا كُلُولُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَا عَلَا عَلَالًا عَلَالُكُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالُكُ عَلَالًا عَلَالَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالُكُوا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُكُوا عَلَالًا عَلَالَا عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَا عَلَالُكُوا اللَّهُ عَلَالًا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَا عَلَالِكُوا اللَّهُ عَلَالًا عَلَالُكُوا عَلَالُكُوا عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَالُكُوا عَلَاللَّهُ عَلَالًا عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَا عَلَالِكُوا عَلَا عَلَا عَلَا ع

١٣٤٥. عَنْ أَبِي سَعِيدُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأكَبَّهُمُ اللهُ فِي قَالَ : «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأكَبَّهُمُ اللهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

"صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٤٦٩ ) باب قول الله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٤٧٠ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٤٢٧٠ ) باب في تعظيم قتل المؤمن ، النسائي ( ٣٩٨٤ ) كتاب تحريم الدم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) معنقا : المعنق طويل العنق الذي له سوابق في الخير .

<sup>(</sup>٥) بلح : أعيا وانقطع و لم يقدر على الحركة ، ومنه هلاك من أصاب دما حراما .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ١٧٥١ ) ، المعجم الأوسط ( ٩٢٢٩ ) ، المعجم الصغير ( ١١٠٨ ) ، واللفظ للطبراني ، أبو داود ( ٤٢٧٠ ) باب في تعظيم قتل المؤمن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ١٣٩٨ ) باب الحكم في الدماء ، تعليق الألباني "صحيح".

١٣٤٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَجِئُ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَجِئُ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَجِئُ الْمَقْتُولُ بِالقَاتِلِ (')يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ (۲)وَأُوْدَاجُهُ (۳)تَشْخَبُ (')دَماً يَقُولُ : يَا رَبِّ! قَتَلَنِي هَذَا حَتَّى يُدْنِيهِ مِنَ الْعَرْشِ». (٥)

## مَا جَاءَ فِي أَنَّ القَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ فِي النَّارِ

١٣٤٧. عَنْ أَبِي بَكْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا الْمُسْلِمَانَ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى جُرْفِ جَهَنَّمَ ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ دَخَلاَهَا جَمِيعاً ﴾. (صحيح)

١٣٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذَا التَقَى اللهُ عَنْهُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (٧) ﴿. فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْمُسْلَمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (٧) ﴿. فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا الْقُاتِلُ ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ كَانَ حَرِيصاً عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ﴾. (٨) (صحيح)

<sup>(</sup>١) يجيء المقتول بالقاتل : أي : يحضره ويأتي به .

<sup>(</sup>٢) ناصيته : الناصيه : هي شعر المقدمة من الرأس ، والمعنى أن المقتول يحضر القاتل بهذه الهيأة ، ناصية القاتل بيد المقتول ، أو ناصية المقتول نفسه كما في روايه عند الطبراني بسند صحيح :«يأتي المقتول متعلقا رأسه باحدى يديه متلببا قاتله بيده الاخرى..».

<sup>(</sup>٣) أوداجه : الأوداج هي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح ، مفردها ودج .

<sup>.</sup> کا تشخب : تسیل (٤)

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٠٢٩ ) ، النسائي ( ٤٠٠٥ ) تعظيم الدم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٨٨٨ ) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما ، ابن ماجه ( ٣٩٦٥ ) باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) فالقاتل والمقتول في النار : هذا إذا كان المقتول يريد قتل صاحبه ، والإلتقاء بالسيوف دليل على أن كل منهما حرص على قتل صاحبة وأما إن كان لا ينوي قتله ، فالقاتل يبوء بإثمه وإثم المقتول ، كما حصل مع أبني آدم .

<sup>(</sup>٨) متفق عليه ، البخاري (٣١) باب ﴿ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ﴾ فسماهم المؤمنين ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٨٨ ) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما .

## مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللهَ تَعَالَى يَغْفِر للقَاتِل إِنْ أَرَاد

١٣٤٩. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبِ فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تَسْعَةً وَتَسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة؟ فَقَالَ : لا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ به مائَةً ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ عَالِمٍ فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ مائَةَ نَفْس فَهَلْ لَهُ منْ تَوْبَة؟ فَقَالَ : نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَة ، انْطَلَقْ إِلَى أَرْض كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلا تَرْجعْ إِلَى أَرْضكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْء ، فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّريقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فيه مَلائكَةُ الرَّحْمَة وَمَلائكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَتْ مَلائكَةُ الرَّحْمَة : جَاءَ تَائبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ ، وَقَالَتْ مَلائكَةُ الْعَذَابِ : إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ ، فَأَتَاهُمْ مَلَكُ في صُورَة آدَميٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : قيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْن فَإِلَى أَيَّتهمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ ، فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلائكَةُ الرَّحْمَة». قَالَ قَتَادَةُ : فَقَالَ الْحَسَنُ : ذُكرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ (صحيح) الْمَوْتُ نَأَى بِصَدْرِه.(١)

مَا جَاءَ فِيمَنْ أَشَارَ إِلَى أَجِيهِ بِسِلاحِ أَوْ حَدِيدَه

٠٥٠٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ : «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَة تَلْعَنهُ ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ». (٢) (صحيح)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢٨٣ ) باب ﴿ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ﴾ ، مسلم ( ٢٧٦٦) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦١٦ ) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢١٦٢ ) باب ما جاء في إشارة المسلم إلى أخيه بالسلاح ، تعليق الألباني "صحيح".

١٣٥١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (')فَيقَعُ فِي إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى أَحَدُكُمْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ (')فَيقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ». (٢)

### الْعُقُوق

١٣٥٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ : «الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ الْكَبَائِرِ ، وَقَتْل النَّفْس ، وَالْيَمِين الْغَمُوس». (٣) (صحيح) الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوق الْوَالِدَينِ ، وَقَتْل النَّفْس ، وَالْيَمِين الْغَمُوس».

١٣٥٣. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ﴾. قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: ﴿الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقَ الْوَالِدَين ﴾. (\*)

١٣٥٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «رِضَى الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ». (٥) (صحيح) «رِضَى الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ». (٥)

#### الرِّبَا

٥٥٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «دِرهَمْ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاَثِينَ زَنْيَةً». (٦) (صحيح)

<sup>(</sup>١) يترع في يده : يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٦٦١ ) باب قول النبي ﷺ "من حمل علينا السلاح فليس منا" ، مسلم ( ٢٦١٧ ) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم ، واللفظ له .

<sup>.</sup> (7) البخاري ( (779) باب اليمين الغموس

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٩١٨ ) باب من اتكأ بين يدي أصحابه قال خباب أتيت النبي ﷺ وهو متوسد بردة قلت ألا تدعو الله فقعد ، واللفظ له ، مسلم ( ٨٧ ) باب بيان الكبائر وأكبرها .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ١٨٩٩ ) باب ما جاء في فضل رضا الوالد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢١٨٥٤) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٣٣٧٥) ، الترغيب والترهيب (١٨٥٥) .

١٣٥٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً (')أَيْسَرُهُمَا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ». (٢)

١٣٥٧. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا أَحَدُ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرُه إِلَى قلَّة». (٣)

#### الزُّنَا

١٣٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَانِ ﴾. (٤) (صحيح) خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَان ﴾. (٤) (صحيح)

١٣٥٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يَا نَعَايَا الْعَرَبْ! أَنْ الْعَرَبْ! إَنَّ أَخُوف مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الزِّنَا ، وَالشَّهُوَة الْخَفِيَّة (٢) . (٧)

## شَارِبُ الْخَمْر

١٣٦٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَعَنَ

<sup>(</sup>١) حوبا : الحوب الإثم ، والمراد أنه سبعين نوعا من الإثم .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٢٧٤ ) باب تغليظ الربا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( 1779 ) باب تغليظ الربا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٩٠ ) باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٥٦ ) كتاب الإيمان ، تعليق الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا برواته و له شاهد على شرط مسلم" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما".

<sup>(</sup>٥) يا نعايا العرب : الناعي هو الذي يأتي بخبر الموت، والمعني يا نعايا العرب جئن فهذا وقتكن وزمانكن يريد أن العرب قد هلكت .

<sup>(</sup>٦) الشهوة الخفية : هي حب اطِّلاع الناس على العمل ، وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>۷) الكامل في الضعفاء لابن عدي ( ١٠٢٠ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٩٠ ) ، السلسلة الصحيحة ( ٥٠٨ ) .

الله الْحَمْرَ ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْحَمْرَ ، وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ». (١)

١٣٦١. عَنْ مُعَاوِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ». (٢)

١٣٦٢. عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَقِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لَقِيَهُ كَعَابِدِ وَثَنِ». (٣)

١٣٦٣. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ شَرِبَ اللّهَ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُب ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَة وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّة». (\*) (صحيح)

١٣٦٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُب وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُب مُنْهَا ، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَة». (٥)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَّتُهُ أَرْبَعِينَ يَوماً

١٣٦٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَلَ لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ مَاتَ ، دَخَلَ

<sup>(</sup>١) أبو داود (  $^{774}$  ) باب العنب يعصر للخمر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٤٤٤ ) باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٥٣٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) شعب الإيمان ( ٥٥٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٦٣٤ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٣٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٣٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

النَّار ، فَإِنْ تَابَ ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ فَشَرَبَ فَسَكَرَ ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ فَانَ عَادَ الرَّابِعَة ، كَانَ حَقّا عَلَى الله أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طينة تَابَ اللهُ عَلَيه فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَة ، كَانَ حَقّا عَلَى الله أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ طينة الْخَبَالِ ؟ قَالَ : «عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ». (١) النَّارِ». (١)

## إِثْم مَانِعَ الزَّكَاة

١٣٦٥. عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَانِعُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَانِعُ النَّار». (حسن صحيح)

١٣٦٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : "إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهُ وَإِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَع لَهُ زَبِيْبَتَانِ (٣) الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالُه ؛ يُخَيَّلُ إِلَيهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَع لَهُ زَبِيْبَتَانِ (٣) - قَالَ : - قَالَ : - يَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ اللهُ عَنْرُكَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْرُكَ أَنَا كَنْزُكَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولِ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُول

١٣٦٧. عَنْ ثَوبَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : «مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزاً ، مُثِّلَ لَهُ شُجَاعاً أَقْرَع يَوْمَ الْقيامَة لَهُ زَبِيْبَتَانِ يَتْبَعُهُ ، فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ : مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ : أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ فَلاَ يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقَمَهُ يَدَه فَيَقْضَمُها

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٥٣٣٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير ( ٩٣٥ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٨٠٧ ) ، الصحيحة ( ٧٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) زبيبتان : أي نابان يخرجان من فمه أو نقطتان سوداوان فوق عينيه وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبثه .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ١٣٣٨ ) باب إثم مانع الزكاة ، النسائي ( ٢٤٨١ ) باب مانع زكاة ماله ، واللفظ له ، تعليق الألباني " "صحيح".

١٣٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَكُونُ كَتُرُ أَحدكُم يَومَ الْقِيَامَة شُجَاعاً أَقْرَع ، قَالَ : وَيَفِرُ مِنهُ صَاحِبُه وَيَطُلُبُه وَيَقُولُ : أَنَا كُنْزُكَ ، قَالَ : وَاللهِ لاَ يَزَالُ يَطْلُبُه حَتَّى يَسُط يَدَهُ فَيُلْقِمُهَا فَاهُ». (٢) (صحيح)

### الرَّشُوَة

١٣٦٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (٣)». (حصيح)

## الاسْتِهْزَاءُ بِالدِّين

١٣٧٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتِبِينَ فِيها يزل بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مَمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ (صحيح) وَالْمَعْرِبِ». (٥)

١٣٧١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٢٤٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٨١٧٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة (٥٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) من أهل العلم من قال : إذا كانت الرشوة ليتوصل به الى حق أو ليدفع به عن نفسه مضرة فإنه غير داخل في هذا الوعيد ، ويكون الإثم على الآخذ .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٣٥٨٠ ) باب في كراهية الرشوة ، الترمذي ( ١٣٣٦ ) باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٦١١٢ ) باب حفض اللسان ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٩٨٨ ) باب التكلم بالكلمة يهوى بما في النار وفي نسخة باب حفظ اللسان .

لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَرَى بِهَا بَأْساً يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً فِي النَّارِ». (١) (صحيح)

١٣٧٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ النَّرَيَّا ﴿ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ النَّرَيَّا ﴾. (٢٠ حسن ) بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا جُلَسَاءَهُ ؛ يَهْوِي بِهَا مِنْ أَبْعَدَ مِنَ الثُّرَيَّا ﴾. (٢)

١٣٧٣. عَنْ بِلاَل بْنِ الْحَرِثِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهُ لَهُ لَحَدِكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللهِ مَا يَظُنُّ بِهَا رَضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ أَحَدكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ». (٣) (صحيح) أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ الله عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ ». (٣)

### الْبدْعَة

١٣٧٤. عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَة ». (٤)

١٣٧٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ عَملَ عَملً كَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ». (٥)

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ۲۲۱٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٥٦٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٣١٩ ) باب في قلة الكلام ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الأحاديث المختارة ( ٢٠٥٥ ) ، ( ٢٠٥٤ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٩٩ ) ، مناسك الحج والعمرة ( ٤٥ ) .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥٥٠ ) باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ، مسلم ( ١٧١٨ ) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور .

## تَكْفِير الْمُسْلِمِين

١٣٧٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَاللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْهِ : يَا كَافِر فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدهُمَا ، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ وَإِلاَّ رَحَعَتْ عَلَيْهِ ». (١)

١٣٧٧. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لاَ يَرْمِي رَجُل رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلكَ». (٢)

وفِي لَفْظ : «وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالكُفْرِ أَوْ قَالَ : عَدوَّ اللهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلاَّ حَارَ (٣) عَلَيْهِ». (٤)

## مَا جَاءَ فِي إِثْم مَنْ قَتَلَ نَفْسَه

١٣٧٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ تَحَسَّاهُ ( ) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً وَمَنْ تَحَسَّاهُ ( ) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً وَمَنْ تَحَسَّاهُ ( ) فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٥٢ ) باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ، مسلم ( ٦٠ ) باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٦٩٨ ) باب ما ينهى من السباب واللعن .

<sup>(</sup>٣) حار عليه : أي : رجع عليه .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٦١ ) باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ، أحمد ( ٢١٥٠٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) يتحساه : يشربه ويتجرعه في تمهل .

مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَة ، فَحَدِيدَتهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ<sup>(۱)</sup>بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً مُخَلَّداً فِيهَا أَبَداً<sub>»</sub>. (٢)

١٣٧٩. عَنْ جُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَانَ فِيمَنْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَيمَنْ عَلَى مَنْ جُرْحٌ ، فَحَرْعَ فَأَخَذَ سَكْيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى كَانَ قَبلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرحٌ ، فَحَرْعَ فَأَخَذَ سَكْيناً فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ ، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَرَّمْتُ عَلَيهِ الْجَنَّة». (٣)

## مَا جَاءَ فِي أَنَّ الله تَعَالَى يَغْفِر لِلمُنْتَحِر إِنْ أَرَاد

النّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حَصْنِ حَصِينِ وَمَنَعَة؟ (أَ) (قَالَ : حَصْنُ النّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ لَكَ فِي حَصْنِ حَصِينِ وَمَنَعَة؟ (أَ) (قَالَ : حَصْنُ كَانَ لِدَوْسِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) فَأْبَى ذَلِكَ النّبِيُّ عَلَيْ لِلّذِي ذَخَرَ اللهُ للأَنْصَارِ ، فَلَمَّا هَاجَرَ النّبِيُّ عَلَيْ إِلَى الْمَدينَة ، هَاجَرَ إِلَيهِ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَاجْتَوَوُّا الْمَدينَة (فَهَ مَرضَ فَجَزِعَ ، فَأَخَذَ مَشَاقِصَ (آ)لَهُ فَقَطَعَ بِهَا بَرَاجِمَهُ (اللهِ فَاجَرَعُ وَا الْمَدينَة (فَهَ وَهَيْئُتُهُ حَسنةٌ ، فَاللهُ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّك؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى وَرَآهُ مُغَطِّياً يَدَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّك؟ فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى فَقَالَ : غَفَرَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى نَبِيهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَالَ : قِيلَ لِي بِهِحْرَتِي إِلَى نَبِيهِ عَلَيْ فَقَالَ : مَالِي أُرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْهِ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ نَبِيهِ عَلَيْ فَقَالَ : مَالِي أُرَاكَ مُغَطِّياً يَدَيْهِ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ نَبِيهِ فَقَالَ : قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ نَبِيهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَالَ : قِيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ نَبِيهِ عَلَيْ فَقَالَ : قَيلَ لِي : لَنْ نُصْلِحَ مِنْكَ

<sup>(</sup>١) يجأ : أي : يطعن .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٤٤٢ ) باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث ، واللفظ له ، مسلم (١٠٩) باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢٧٦ ) باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، واللفظ له ، مسلم ( ١١٣ ) الباب السابق ، وبين ألفاظهما إختلاف يسير .

<sup>(</sup>٤) منعة : مفردها مانع مثل ظَلَمَة وظالم ، أي : جماعة يمنعونك ممن يقصدك بمكروه .

<sup>(</sup>٥) فاجتووا المدينة : أي : كرهوا المقام بما لضجر ونوع من سقم .

<sup>(</sup>٦) مشاقص : مفردها مشقص وهو سهم طويل عريض .

<sup>(</sup>٧) براجمة : هي العقد التي على ظهر الأصبع فوق المفصل .

<sup>(</sup>٨) فشخبت يداه : أي : سال دمها ، وقيل سال بقوة .

مَا أَفْسَدْتَ ، فَقَصَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى : «اللَّهُمَّ! وَليَدَيْهِ فَاغْفِرْ». (١)

### قَتل الْمُعَاهَد بِغَيرِ حَق

١٣٨١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَرِح رَائِحَة الْجَنَّة (٢)وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسْيْرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً ». (٣)

١٣٨٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَاماً». (٤) (صحيح)

١٣٨٣. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَ نَفساً مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّها ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشَمَّ رِيْحَهَا». (صحيح)

١٣٨٤. عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيوُجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۱۱٦ ) باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ، أحمد ( ١٥٠٢٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٢) قال أبو حاتم :[هذه الأخبار كلها معناها لا يدخل الجنة يريد جنة دون جنة القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع يريد من فعل هذه الخصال أو ارتكب شيئا منها حرم الله عليه الجنة أو لا يدخل الجنة التي هي أرفع التي يدخلها من لم يرتكب تلك الخصال لأن الدرجات في الجنان ينالها المرء بالطاعات وحطّه عنها يكون بالمعاصي التي ارتكبها]. انتهى كلامة ، ابن حبان ( ٤٨٦٢ ) وكفى بما خساره.

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٦٧٤٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، النسائي ( ٢٥٠٠ ) تعظيم قتل المعاهد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>.</sup> بنير جرم من قتل معاهدا بغير جرم . ( ٢٩٩٥ ) باب أثم من قتل معاهدا بغير جرم .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٤٨٦٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

سَبْعِينَ عَاماً». (۱)

١٣٨٥. عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «مَنِ اثْتَمَنَهُ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقَّتُولُ يَقُولُ : «مَنِ اثْتَمَنَهُ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَأَنَا مِنْهُ بَرِيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَقَّتُولُ كَافَ الْمَقَتُولُ كَافَ الْمَقَتُولُ كَافَ الْمَقَتُولُ كَافَ الْمَقَتُولُ كَافَ اللهِ ﷺ كَافِراً ». (٢)

١٣٨٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (")

### مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ

١٣٨٧. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي يَقُولُ: «مَنِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ تَالَمُ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ وَلَيْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## إثْم مَنْ غَصَبَ أَرْضاً

١٣٨٨. عَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِل ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَفُلاً اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَفُلاً أَرْضاً ظُلْماً ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ : «مَنْ غَصَبَ رَجُلاً أَرْضاً ظُلْماً ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ خَضْباً». (٥)

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٤٧٤٩ ) تعظيم قتل المعاهد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق للخرائطي ( ١٦٨ ) باب حفظ الأمانة وذم الخيانة ، واللفظ له ، التاريخ الكبير للبخاري ( ١٠٩٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦١٠٣ ) ، الصحيحة ( ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢٣١٩ ) باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (٢٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب (١٨٧٠) ، الصحيحة (٣٣٦٥) .

١٣٨٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنِي اللهُ عَنْهُمَا اللَّمُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنِي اللهُ عَمْرَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنِي اللهُ عَمْرَ رَضِينَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُمَا النَّبِي عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي عَنْهُمَا وَاللهُ عَنْهُمَا عَلْمُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمَا وَاللَّهُ عَنْهُمُ عَلْمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَالًا عَلَامُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَالَ عَلَالُ عَلَالُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَالُ عَلَالَ عَلَالُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَاللَّهُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالِكُ عَلَيْكُ عَلَالِكُ عَلَالِكُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَالْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

١٣٩٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ شَبْراً مِنَ الأَرْضِ بِغَيرِ حَقِّه ، طُوّقه يَومَ الْقِيَامَة مِن سَبع أَرَضِين». (٢)

١٣٩١. عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيُّ يَقُولُ: «أَيُّمَا رَجُلٌ ظَلَمَ شَبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَ سَبْعِ ارَضِينَ ، ثُمَّ يُطَوِّقهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَة حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ». (٣) (صحيح) سَبْعِ ارَضِينَ ، ثُمَّ يُطَوِّقهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَة حَتَّى يُقْضَى بَينَ النَّاسِ». (٣)

## الْجِدَال فِي الْبَاطِل

الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ حَتَّى أَعَانَ عَلَى خُصُومَةً بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخِطِ اللهِ حَتَّى أَعَانَ عَلَى خُصُومَةً بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخِطِ اللهِ حَتَّى يَرَنُ عَلَى خُصُومَةً بِظُلْمٍ - أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ - لَمْ يَزَلْ فِي سَخِطِ اللهِ حَتَّى يَرَعُ عَلَى عَلَى

١٣٩٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٣٢٢ ) باب إثم من ظلم شيئا من الأرض .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٥١٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٦٠٧ ) ، المعجم الكبير ( ٦٩٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٧٢٢ ) ، الترغيب والترهيب ( ١٨٦٨ ) ، الصحيحة ( ٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣٢٥ ) باب قول الله تعالى ﴿ وهو ألد الخصام ﴾ ، مسلم ( ٢٦٦٨ ) باب في الألد الخصم .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٢٣٢٠ ) باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه ، تعليق الألباني "صحيح".

حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ الله ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤمِنٍ مَا لَيْسَ فِي عَنهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤمِنٍ مَا لَيْسَ فِي عَنهُ ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخِرُجُ مِمَّا قَالَ». (١)

### السُّب وَاللَّعن

١٣٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْبَادِئ (٢) مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوم». (٣)

١٣٩٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوق وَقِتَالُهُ كُفْر». (٤)

الله عَنْهُ قَالَ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ الله عَنْهُ قَالَ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ الله الله عَنْهُ قَالَ : قَلْتُ : يَا نَبِيَّ الله الله عَنْهُ وَمُو مَنْهُ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْمُسْتَبَّانِ الرَّجُل مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْمُسْتَبَّانِ الرَّجُل مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي أَفَأَنْتَقِمُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «الْمُسْتَبَّانِ الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ الله عَنْهُ عَنْهُ عَالَ الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهِ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى الله عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

١٣٩٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لاَ يَجْتَمِعِ أَنْ تَكُونُوا لَعَّانِينَ صدِّيقِينَ». (٦)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٥٧٩ ) باب فيمن يعين على خصومه من غير أن يعلم أمرها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) فعلى البادي : معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا إن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له وفي هذا جواز الانتصار ؛ والصبر والعفو أفضل .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٥٨٧ ) باب النهي عن السباب ، أبو داود ( ٤٨٩٤ ) باب المستبان ، تعليق الألبايي "صحيح".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٤٨ ) باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر ... ، مسلم ( ٦٤ ) باب بيان قول النبي ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٥٦٩٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ١٤٧ ) ، ( ١٤٨ ) كتاب الإيمان ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٧٨٤ ) .

١٣٩٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِصِّدِّيق أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً». (١)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لاَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لاَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ ، يَوْمَ الْقيَامَة». (٢)

الله! الله! عَنْ جُرْمُوزِ الْهُجَيْمِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! وَصِيكَ أَنْ لاَ تَكُونَ لَعَّاناً». (")

### الْغيبَة

١٤٠٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقُومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاس يِخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورِهُمْ ؛ فَعُلْتُ : مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلِ؟ قَالَ : هَؤُلاَءِ الذَّيِنَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ ، وَيَقَعُونَ فَعُرَاضِهِمْ ». (3)

اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَة فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ». (٥)

١٤٠٤. عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلْمُ فَارْتَفَعَتْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٥٩٧ ) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ، أحمد ( ٨٤٢٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥٩٨ ) الباب السابق ، اللفظ له ، أبو داود ( ٤٩٠٧ ) ، باب في اللعن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٠٦٩٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي" ، المعجم الكبير ( ٢١٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٠٤٢ ) ، الترغيب والترهيب ( ٢٧٨٨ ) ، الصحيحة ( ١٧٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨٧٨ ) باب في الغيبة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٨٧٦ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

رِيحُ جِيفَة مُنْتِنَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَتَدْرُونَ مَا هِذِهِ الرِّيحِ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُؤْمِنِينَ». (١)

#### فَصْل

- قَالَ الْبُحَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ: مَنذُ عَقَلْتُ أَنَّ الْغِيْبَةَ حَرَامٌ مَا اغْتَبْتُ أَحَداً قَطْ. (٢)
- وَقَالَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيل : سَمِعتُ أَبَا عَاصِم النَّبِيل رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ مَا اغْتَبْتُ مُسْلِماً مُنذُ عَلمتُ أَنَّ الله حَرَّمَ الْغِيبَة. (٣)
- وَقَالَ بَكْر بن مُنِير : سَمِعتُ أَبَا عَبدِ اللهِ الْبُحَارِي َ يَقُولُ : أَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلاَ يُحَاسِبني أَنِّي اغْتَبْتُ أَحَداً. (٥)
- وَقَالَ مُحَمَّد بْنُ أَبِي حَاتِمْ الْوَرَّاق سَمِعْتُهُ يَعْنِي الْبُحَارِيِّ يَقُولُ: لاَ يَكُونُ لِي خَصْمٌ فِي الآخِرَة. (٦)

#### الكبر

٥٠٤٠. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٤٨٢٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، الأدب المفرد ( ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ( ٩ / ٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الصمت لابن أبي الدنيا ( ٦٩٨) .

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله البخاري هو محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح .

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء (١٢ / ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ( ١٢ / ٤٤١ ) .

النَّبِيِّ قَالَ : «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : الْعِزُّ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيء مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ». (١)

١٤٠٦. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ يُنَازِعُ اللهَ كَبْرِيَاءَهُ فَإِنْ رِدَاءَهُ الْكِبرِيَاءَ وَإِزَارِهُ الْعِزُّة، لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ : رَجُلٌ يُنَازِعُ اللهَ كَبْرِيَاءَهُ فَإِنْ رِدَاءَهُ الْكِبرِيَاءَ وَإِزَارِهُ الْعِزُّة، وَرَجُلٌ يَشُكُ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ». (٢)

١٤٠٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيب ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ ، فِي صُور النَّاس ، يَعْلُوهُم كُلَّ شَيءٍ مِنَ الصَّغَارِ ، حَتَّى يَدْخُلُوا سَحْناً فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ : بُولَسُ ، فَتَعْلُوهُم كُلَّ شَيءٍ مِنَ الصَّغَارِ ، حَتَّى يَدْخُلُوا سَحْناً فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ : بُولَسُ ، فَتَعْلُوهُم كُلَّ شَيءٍ مِنَ الصَّغَارِ ، حَتَّى يَدْخُلُوا سَحْناً فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ : بُولَسُ ، فَتَعْلُوهُم نَارُ الأَنْيَارِ ، يُسْقُونَ مِنْ طِينَة الْحَبَالِ ، عُصَارَة أَهْلِ النَّارِ». (٣)

#### الْمُصوِّرون

١٤٠٨. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَومَ الْقِيَامَة يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيِوا مَا خَلَقْتُمْ ﴿. ( صحيح ) يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَومَ الْقِيَامَة يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيِوا مَا خَلَقْتُمْ ﴿. ( عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

١٤٠٩. عَنْ عَبد اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَة الْمُصَوِّرُون». (٥)

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب المفرد (  $\circ \circ \circ$  ) باب الكبر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٧٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٥٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٦٦٧٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، الأدب المفرد ( ٥٥٧ ) ، الترمذي ( ٢٤٩٢ ) ، تعليق الألباني "حسن"

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ( 3.17 ) باب عذاب النمصورين يوم القيامة .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٥٦٠٦ ) باب عذاب النمصورين يوم القيامة ، مسلم ( ٢١٠٩ ) باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب .

١٤١٠. عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لاَ تَدْخُلِ النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لاَ تَدْخُلِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لاَ تَدْخُلِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لاَ تَدْخُلُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «لاَ تَدْخُلُ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالَعُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَا عَلَا عَنْهُ عَ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ: هُوَالَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْ فَالَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَعُولُ: هُوَا ذَرَّةً أَوْ هُوَا ذَرَّةً أَوْ هُوَا ذَرَّةً أَوْ هُوَا ذَرَّةً أَوْ لَيَحْلَقُوا خَبَّةً أَوْ شَعِيْرَةً». (٣)

### إِنْم مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْباً

١٤١٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطُ إِلاَّ كَلْبَ حَرِثِ أَوْ مَاشِيَة». (٤) (صحيح)

الله عَنْهُمَا : عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ الله عَنْهُمَا : عَنِ النّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَة ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ». (°) (صحيح)

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَيُّمَا أَهْل دَارٍ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَومٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَة أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَومٍ وَيَخَذُوا كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَة أَوْ كَلْبَ صَائِدٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَومٍ وَيَراطَانِ ». (٢)

<sup>(</sup>١) ولا صورة : المراد بالصور التماثيل التي فيها الأرواح كما فسرها الصحابي نفسة في حديث رقم ( ٣٧٨٠ ) البخاري .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣١٤٤ ) باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء ، واللفظ له ، مسلم ( ٢١٠٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧١٢٠ ) ، باب نقض الصور ، مسلم ( ٢١١١ ) باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢١٩٧ ) باب اقتنى الكلب للحرث ، مسلم ( ١٥٧٥ ) باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٦٤ ٥) باب من اقتني كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية ، مسلم ( ١٥٧٤) الباب السابق.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٥١٦٥ ) الباب السابق ، مسلم ( ١٥٧٤) الباب السابق ، واللفظ له .

### شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِندَ اللهِ

١٤١٥. عن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «يَا عَائشَةُ (١) إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ يَومَ الْقِيَامَةِ ، مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ». (٢)

\*\*\*\*

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ مَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجه وَهَؤُلاَءِ بِوَجه». (٣) (صحيح) شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجه وَهَؤُلاَءِ بِوَجه».

١٤١٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَينِ الَّذِي يَاْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ». (١٤) (صحيح) الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ ذَا الْوَجْهَينِ الَّذِي يَاْتِي هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ».

الله عَنْ عَمَّار رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ : «مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهِ : «مَنْ كَانَ لَهُ وَحْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ». (°)
وَجْهَانِ فِي اللّهُ نْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ».

\*\*\*\*

# ١٤١٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) هذا الحديث له قصه وهي : أنه استأذن على النبي ﷺ رجل فقال "ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة". فلما دخل أَلاَنَ له الكلام فقلت له : يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول ؟ فقال "أي : عائشة.. فذكر الحديث .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٥٧٠٧ ) باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ، مسلم ( ٢٥٩١ ) باب مداراة من يتقي فحشهباب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧١١ ) باب ما قيل في ذي الوجهين ، مسلم ( ٢٥٢٦ ) باب مداراة من يتقى فحشه ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد ( ٤٠٩ ) باب الشحناء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٨٧٣ ) باب في ذي الوجهين ، تعليق الألباني "صحيح".

﴿ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي ( ) إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ( )

رَ مَنْ أَعْظَمِ اللهِ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيهِ ثُمَّ يَنْشُرُ اللهِ عَنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». (٤)

\*\*\*\*\*

(١) يفضي إلى امرأته : أي : يصل إليها ويباشرها - يجامعها - .

<sup>(</sup>٢) ثم ينشر سرها : أي : ثم يخبر بماجرى بينه وبينها من أمور الجماع .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٤٣٧ ) باب تحريم إفشاء سر المرأة ، أحمد ( ١١٦٧٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده على شرط مسلم ، تعليق الألباني "قال في مشكاة المصابيح "صحيح" برقم ( ٣١٩٠ ) ، وضعفه في باقي كتبه " وفي إسناد هذا الحديث رجل ضعيف وهو : عمر بن حمزه بن عبد الله .

<sup>.</sup> الباب السابق ( 157) مسلم ( 5)

# بَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلاَحِم

### مَا جَاءَ فِي شِدَّة الْفِتن فِي آخِر الزَّمَان

١٤٢١. عَنْ مُعَاوِيَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِي يَقُولُ: «لَمْ يَبقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بَلاَّةٌ وَفِتْنَةٌ». (صحيح)

النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ ، مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ». (عَلْ عَلْي عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ ، مِنْ حَلالٍ أَوْ حَرَامٍ». (صحيح)

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى : «وَالَّذِي نَفْسِي الله عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى الْقَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي بِيَدهِ! لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ ، فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ : يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ». (٣)

#### مَا جَاءَ فِي انْتِقَاضِ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَة عُرْوَة

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَتُنْقَضَنَّ عُرُوةً عَرْوَةً عَنْ اللهَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرْوَةً عَرُوةً عَرْوَةً عَلَى الله عَلَى الل الله عَلَى الله

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٠٣٥ ) باب شدة الزمان ، تعليق الألباني "صحيح"، ابن حبان( ٦٨٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ١٩٥٤ ) باب من لم يبالي من حيث كسب المال ، النسائي ( ٤٥٤ ) باب اجتناب الشبهات في الكسب ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦٦٩٨ ) باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور مسلم ( ١٥٧ ) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٦٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

## مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمُتَمِسِّك بِعُشْر دِينِهِ فِي آخِرِ الزَّمَان يَنْجُو

١٤٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿إِنَّكُمْ فِي اللهُ عَنْهُ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَحَا». (١)

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿إِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي رَمَانَ كَثِيرِ عُلَمَاؤُه ، قَلِيلُ خُطَبَاؤُه ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ هَوَى ، وَيَأْتِي مِنْ بَعْدُ زَمَانٌ كَثِيرِ خُطَبَاؤُه ، قَلِيلُ عُلَمَاؤُه ، مَنْ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ بَعْدُ زَمَانٌ كَثْير خُطَبَاؤُه ، قَلِيلُ عُلَمَاؤُه ، مَنْ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَحَا». (٢)

مَا جَاءَ فِيمَن أَدْرَكُوا آبَائَهُم عَلَى لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَقَالُوهَا مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى الله عَنَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَة ، فَلاَ يَبْقَى وَلاَ نُسُكُ وَلاَ صَدَقَةٌ ، وَلَيُسْرِى عَلَى كَتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَة ، فَلاَ يَبْقَى وَلاَ نُسُكُ وَلاَ صَدَقَةٌ ، وَلَيُسْرِى عَلَى كَتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَة ، فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنهُ آيَةٌ ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيخُ الْكَبِيرُ ، وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ : فَي الأَرْضِ مِنهُ آيَةٌ ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيخُ الْكَبِيرُ ، وَالْعَجُوزُ يَقُولُونَ : أَدُر كُنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلَمَة : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا». فَقَالَ لَهُ صِلَةُ : مَا تُغْنِي عَنْهُم : لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَهُمْ لا يَدْرُونَ ، مَا صَلاَةٌ وَلاَ صَيَامٌ وَلاَ نُسُكُ وَلاَ نُسُكُ وَلاَ عَلَيْهِ ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْه ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْه ثَلاثًا كُلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ ،

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٢٦٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ذم الكلام للهروي ( ١٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، السلسلة الصحيحة ( ٢٥١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) يدرس الإسلام : أي : يذهب شيئا فشيئا .

<sup>(</sup>٤) وشي الثوب : أي : نقشه .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ ، فَقَالَ : يَا صِلَة تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ ثَلاثاً. ((صحيح) مَا حَاءَ فِي أَنَّ الْمُتَمَسِّك بِدِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْر

١٤٢٨. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ». (٢) (صحيح)

اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

#### مَا جَاءَ في الْغُرَبَاء وَمَنْ هُمْ

١٤٣٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «بَدَأَ اللهِ عَلْمُ : «بَدَأَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

رَسُولُ اللهِ عَلْمُ قَالَ : «أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسٍ سُوءٍ كَثَيرٍ ، مَنْ يَعْصِيْهِم أَكْثَرُ مِمَّنْ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : «أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسٍ سُوءٍ كَثَيرٍ ، مَنْ يَعْصِيْهِم أَكْثَرُ مِمَّنْ

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ٤٠٤٩ ) باب ذهاب القرآن والعلم ، تعليق الألباني "صحيح"، مستدرك الحاكم ( ٨٦٣٦ ) كتاب الفتن والملاحم ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٢٦٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول في أحاديث الرسول ( ٢ / ٣٢٧ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٦٧٦ ) .

<sup>(</sup>٤) طوبي : أي : هنيئا لهم .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٤٥ ) باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرز بين المسجدين ، ابن ماجه ( ٣٩٨٦ ) باب بدأ الإسلام غريبا ، تعليق الألباني "صحيح".

يُطِيعُهُمْ اللهِ اللهُ اللهُ

#### فَنَاء الصَّالحُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ

الصَّالِحُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، وَيَبْقَى حُفَالَة كَحُفَالَة الشَّعِيرِ أَوْ التَّمْرِ لا يُبَالِيْهِم اللهُ بَالَةُ». (٢)

مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ عَلِي اللَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ

الله مَا الرُّبَير بْنِ عَدي قَالَ: أَتَيْنَا أَنسِ بْنِ مَالْكَ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا الْكَ فَشَكُوْنَا إِلَيْهِ مَا الْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ: «اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ ، إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدُهُ شَرُّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقُوا رَبِكُمْ . سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللهِ . (٣) شَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### أَمَاكِنْ خُروجِ الْفِتَن

١٤٣٤. عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنبَرِ فَقَالَ : «الْفَتْنَةُ هَا هُنَا الْفِتْنَةُ هَا هُنَا ، مِنْ حَيثُ يَطلُعُ قَرِنُ الشَّيْطَان جَنْبِ الْمِنبَرِ فَقَالَ : «الْفَتْنَةُ هَا هُنَا الْفِتْنَةُ هَا هُنَا ، مِنْ حَيثُ يَطلُعُ قَرِنُ الشَّيْطَان أَوْ قَالَ : قَرَنُ الشَّمْسُ». (3)

١٤٣٥. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٦٦٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٩٢١ ) ، الصحيحة ( ١٦١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٠٧٠ ) باب ذهاب الصالحين ، ويقال : ذهاب المطر .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٦٦٥٧ ) باب : لا يأتي زمان إلا والذي بعده شرا منه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦٦٧٩ ) باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل المشرق ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٩٠٥ ) باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان

الْمَشْرِقَ يَقُولُ: «أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان». (١)

مَا جَاءَ فِي تَخْوِينِ الْأُمَنَاءِ وَأَنَّ اللَّهِم هُوَ مِنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا

١٤٣٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَواتٌ خَدَّاعَاتٌ ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْجَائِنُ وَيُحَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ : وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ». قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ : «الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ». (٢)

١٤٣٧. عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ اللهُ عَنْهُ وَالتَّفَحْشُ وَالتَّفَحُشُ وَقَطِيعَةُ الأرْحَامِ وَتَخْوِينُ الأَمِينِ وَائْتِمَانُ الْحَائِنِ». (٣)

اللهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (صحيح) «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا : لُكَعِ (ابن لُكَعِ». (٥)

#### مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الأَمَانَة

١٤٣٩. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَديثَينِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخِرَ حَدَّثَنَا : «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخِرَ حَدَّثَنَا : «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ ، فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ، وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ». ثُمَّ حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٦٨٠ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٩٠٥ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤٠٣٦ ) باب الصبر على البلاء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٢١٩١ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٨٩٤ ) ، الصحيحة ( ٢٢٣٨ ) .

<sup>. (</sup>٤) لكع ابن لكع : معناه اللئيم ابن اللئيم .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٢٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ : «يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ (٢) مِثْلَ الْمَجْلِ (٢) مِثْلَ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةَ مِنْ قَلْبِه ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ (٢) مَثْلَ الْمَجْلِ (٢) مَثْلَ الْمَجْلِ (٢) مَثْلَ الْمَجْلِ عَنَى رَجْلِكَ فَنَفطَ فَتَرَاهُ مَنْتَبِراً (٣) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رَجْلِكَ فَنَفطَ فَتَرَاهُ مَنْتَبِراً (٣) وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهُ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدُ يُؤَدِّي الأَمَانَة حَتَّى يُقَالُ لِلرَّجِلِ : مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَطْرَفَهُ مَا أَعْرَفَهُ ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ » . (\*)

١٤٤٠. عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَوْلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الأَمَانَة». (°)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَنْ النَّاسِ الأَمَانَة ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلاَة ، وَرُبَّ مُصَلٍّ : لاَ خَلاقَ (٢) مَا يُدْفَعُ مِنْ النَّاسِ الأَمَانَة ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلاَة ، وَرُبَّ مُصَلٍّ : لاَ خَلاقَ (٢) لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى». (٧)

#### مَا جَاءَ فِي وُلاة آخِر الزَّمَان

١٤٤٢. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) الوكت : هو الأثر اليسير .

<sup>(</sup>٢) المحل : هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوه ويصير كالقبه فيه ماء قليل ، وأيضا يصير ذلك من الحروق .

<sup>(</sup>٣) منتبرا : مرتفعا .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٣٢ ) باب رفع الأمانة ، مسلم ( ١٤٣ ) باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٧١٨٢) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٦) لا خلاق له : الخلاق هو الحظ والنصيب .

<sup>(</sup>٧) الحكيم الترمذي ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٥٧٥) .

وَتَابَعَ». قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: «لا مَا صَلُّوْا». (١)

## مًا جَاءً فِي تَمنِّي الإِمَارَة

الْفَاطَمَة». (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : ﴿إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَة وَبِعْسَتِ الْفَاطَمَة». (٢)

١٤٤٤. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلِ يَلِي أَمْرَ عَشْرَة فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلاَّ أَتَى الله عَزَّ وَجَلَّ مَغْلُولاً يَوْمَ الْقيَامَةِ يَدَه إِلَى عُنْقِهِ ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةُ وَأُوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزِي إِلَى عُنْقِهِ ، فَكَّهُ بِرُّهُ أَوْ أَوْبَقَهُ إِثْمُهُ ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَأُوْسَطُهَا نَدَامَةٌ وَآخِرُهَا خِزِي يَوْمَ الْقِيَامَة ». (٣)

مَسْأَلَة وُكِلْتَ إِلَيْهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَة أُعِنْتَ عَلَيْهَا». (3) وَأَنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَة وُكِلْتَ إِلَى اللهِ عَلَيْهَا». (3) وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَة أُعِنْتَ عَلَيْهَا». (3)

# مَا جَاءَ فِي مَسؤولِيَّة الْحَاكِمْ

١٤٤٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٨٥٤ ) باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا ونحو ذلك ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٧٦٠ ) باب في قتل الخوارج ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٧٢٩ ) باب ما يكره مكن الحرص على الإمارة .

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢٢٣٥٤)، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٥٧١٨)، الصحيحة (٣٤٩)، الترغيب والترهيب (٢١٧٥).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦٧٢٧ ) باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها ، مسلم ( ١٦٥٢ ) باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ، واللفظ له .

وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ فَهُوَ فِي النَّارِ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سَمَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة». (٢)

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي إِمَامٌ ظَلُومٌ ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ». (٣) وَحُسن كُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي إِمَامٌ ظَلُومٌ ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٌ». (٣) دُعَاء الرَّسُول عَلَيْ لِلْوُلاة الْمُيسِّرين لأمُور الأُمَّة

١٤٤٩. عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَاسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ وَاللهُ عَنْ شَيْء فَقَالَتْ : كَيْفَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْء فَقَالَتْ : مَمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ : كَيْفَ كَانَ صَاحِبُكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذه؟ فَقَالَ : مَا نَقَمْنَا مَنْهُ شَيئًا (أَ) إِنْ كَانَ لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَة لَيَمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَّا الْبَعِيرُ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرَ ، وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدَ ، وَيَحْتَاجُ إِلَى النَّفَقَة فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّد بْنِ أَبِي بَكُر أَخِي فَعُطِيهِ النَّفَقَة فَقَالَتْ : أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنِي اللّذِي فَعَلَ فِي بَيْتِي هَذَا : «اللَّهُمَّ! مَنْ وَلِي بَكُر أَخِي أَنْ أُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ يَعْفِي يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : «اللَّهُمَّ! مَنْ وَلِي مَنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ ، فَارْفُقْ بِهِ» ، فَارْفُقْ بِهِ» ، فَارْفُقْ بِهِ» ، فَارْفُقْ بِهِ» . فَارْفُقْ بِهِ مْ ، فَارْفُقْ بِهِ» . فَا كُولَى عَلَيْه بَالْمُ لَا مُنْ الْمُعْتِ اللّهُ الْعَلَيْدِ بَالْمُ لَا اللّهُ الْعَلَيْدِ بَالْعَلَقُ بَالْمُ الْعُرْقُ الْعَالِيْةِ بَا إِلَيْهِ مُ الْمُ لِلْ الْمُعْتَ الْعَلَاقِ الْمَالِقُولُ لَا اللّهُ الْعَلَيْدِ الْعَلْعُ الْعَلَيْدِ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقُ الْعَلْمُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقُ الْ

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ( ٣٤٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٧٣٢ ) باب من استرعى رعية فلم ينصح .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٨٧٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٧٩٨ ) ، الصحيحة ( ٤٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ما نقمنا منه شيئا : أي : ما كرهنا منه شيئا .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٨٢٨ ) باب فضيه الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ، أحمد ( ٢٤٦٦٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

، ١٤٥٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
﴿ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ (١) عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ،
وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينُ (٢) اللَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا (٣)». (٤)

(صحيح)

مَا جَاءَ فِي تَشْدِيد الرَّسُول عَلَيْ فِي طَاعَةِ وَلِي الأَمْر

١٤٥١. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْمَعُوا وأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة». (°)

الله! عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ الله بِخَيْرِ فَنَحْنُ فَيه ، فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ : (نَعَمْ الله وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ؟ قَالَ : (نَعَمْ الله وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ؟ قَالَ : (يَعَمْ الله وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرٌ وَالله وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ شَرِّ؟ قَالَ : (يَكُونُ بَعْدِي أَعَمَّ لاَ يَهْتَدُونَ الله وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ شَرِّ؟ قَالَ : (يَكُونُ بَعْدِي أَعَمَّ لاَ يَهْتَدُونَ الله وَرَاءَ وَلَكَ الله وَرَاءَ وَلَكَ الله وَرَاءَ وَلِكَ الله وَرَاءَ وَلَكَ الله وَرَاءَ وَلَكَ الله وَرَاءَ وَلَكَ وَالله وَرَاءَ وَلَكَ الله وَرَاءَ وَلَكَ وَالله وَرَاءَ وَلِكَ وَالله وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَتِي ، وَسَيَقُومُ فَيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ وَلَا يَسْتَتُونَ بِسُنَتِي ، وَسَيَقُومُ فَيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ : (تَسْمَعُ وَالله عُلْ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ : (تَسْمَعُ وَاطِعْ الله وَلَا عَلَى الله وَلِ الله وَلَا عَلَى الله وَالله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا الله وَلَا عَلَى الله وَلَو اللهُ الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَا عَلَا

١٤٥٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَسْأُلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ عَنِ

<sup>(</sup>١) المقسطين : مفردها مقسط : وهو العادل .

<sup>(</sup>٢) وكلتا يديه يمين : تقدم شرحها في حديث رقم "١١٥٩" .

<sup>(</sup>٣) ولوا : أي : كانت لهم عليه ولاية .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٨٢٧ ) الباب السابق ، أحمد ( ٦٤٩٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٦٧٢٣ ) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ١٨٤٧ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ، واللفظ له ، مستدرك الحاكم ( ٨٥٣٣ ) كتاب الفتن والملاحم ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح".

الْحَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَحَافَةً أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلَيَّة وَشَرِّ ، فَجَاءَنَا الله بِهِذَا الْحَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، وَفِيه دُحَنْ». قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرِ». قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ جَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرِ». قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مَنْ جُمْرُ فَ مِنْهُمْ وَتُنْكُرِ». قُلْتُ : فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ النَّعْمِ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ ، مَنْ أَجَابِهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فَيها». قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله صَفْهُمْ لَنَا؟ قَالَ : «هُمْ مِنْ جَلَدَتنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا». قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ : «هُمْ مِنْ جَلَدَتنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا». قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ : «هُمْ مَنْ جَلَدَتنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسَنَتَنَا». قُلْتُ : فَمَا تَأْمُرنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ : «قَالَ : «فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفُرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ قَالَ : «فَاعْتَزِلْ تَلْكَ الْفُرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ يَعْمَ بَاصُلُ شَحَرَةٍ ، حَتَّى يُدُرِكَكَ الْمُوتُ ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْكَ الْفُرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ تَعَلَى ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ». (١)

### مَا جَاءَ فِي أَنَّ الطَّاعَة فِي الْمَعْرُوف وَإِلاًّ فَلاَ طَاعَة

١٤٥٤. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا : بَلَى قَالَ : قَدْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ ، وَأَوْقَدُتُمْ نَارًا ، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فَيْهَا ، فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأُوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ ، وَأَوْقَدُوا فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ ، فَقَامَ يَنْظُر بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ فَرَارًا مِنَ النَّارِ فَقَامَ يَنْظُر بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ عَلَيْ فَرَارًا مِنَ النَّارِ فَقَامَ يَنْظُر بَعْضُهُمْ ، فَذُكُو لِلنَّبِي عَلَيْ فَرَارًا مِنَ النَّارِ وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَذُكُو لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَامَ يَنْظُر بَعْضُهُمْ وَلَا مَعْرُوفَ إِلَى اللَّامِ الْعَالَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَذُكُو لِلنَّبِي عَلَى الْعَنْ وَلَا مَنْ النَّارُ وَسَكَنَ غَضَبُهُ ، فَذُكُو لِلنَّبِي عَلَيْ فَقَالَ : «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُداً ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفَ». (٢) (صحيح) فَقَالَ : «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبُداً ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفَ». (٢)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤١١ ) باب علامات النبوة في الإسلام ، واللفظ له ، مسلم ( ١٨٤٧ ) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦٧٢٦ ) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، واللفظ له ، مسلم ( ١٨٤٠ ) الباب السابق .

### مَا جَاءَ فِي أَثْم مَنْ خَرَجَ عَلَى وُلاة الأَمْر

٥٥٥. عَنْ عَرْفَجَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتُ وَهَنَاتُ وَهَنَاتُ ( ) فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٍ ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيفِ ( ) كَائِناً مَنْ كَانَ ». ( )

#### مَنْ مَاتَ مُفَارِق للجَمَاعَة

الله عَنْهُ يَرْوِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَرْوِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَرْوِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ مَنْ وَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئاً يَكْرَهُهُ ، فَلْيَصْبِرِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة شِبراً فَمَاتَ (صحيح) فَمِيتَةٌ جَاهِليَّةٌ ». (٤)

١٤٥٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَة عُمِيَّةً (٥) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ ، فَقَتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ قَاتُلَ تَحْتَ رَايَة عُمِيَّةً (٥) يَغْضَبُ لِعَصَبَةً لَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً وَقُتِلَ ، فَقَتْلَةً بَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ عَلَيْ فَقُتُلَ ، فَقَتْلَةً بَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ عَصَبَةً وَقُتِلَ ، فَقَتْلَةً بَاهُ وَلَا يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمَنَهَا وَلاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمَنَهَا وَلاَ يَقِي لِنَا عَهْدَ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ ». (٧)

=

<sup>(</sup>١) هنات : الهنات مفردها هنة ، وتطلق على كل شيء ، والمراد بما هنا : الفتن والأمور الحادثة .

<sup>(</sup>٢) فاضربوه بالسيف : أذا لم ينتهي إلا بذلك .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٥٢) باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع بلفظ هنات مرتين ، وأبو داود ( ٤٧٦٢) باب في قتل الخوارج ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦٧٢٤ ) باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ، مسلم ( ١٨٤٩) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) عمية : هي بضم العين وكسرها قالوا : هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه . وإلى هذا القول ذهب أحمد بن حنبل والجمهور .

<sup>(</sup>٦) لعصبة : العصبة هم أقارب الرجل من حهة الأب ، والمعنى أنه لا يقاتل لنصرة الدين و الحق بل تعصبا لقومه ولهواه .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ١٨٤٨) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة

#### مَا جَاءَ فِي انْتِشَارِ الْقَتْل

١٤٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرُ الزَّلاَزِلَ ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ ، وَيَكْثُر الْفَرَنُ ، وَيَكثُر الزَّلاَزِلَ ، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفَتَنُ ، وَيَكثُر الْفَرَنُ ، وَيَكثُر الْفَرْبُ وَيَكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ». (١) الْهَرْجُ - وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ - حَتَّى يَكثُر فِيكُم الْمَالُ فَيَفِيضَ». (١)

١٤٥٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَتَقَارَبُ الزَّمَان ، وَيَنْقُر اللهُ عَنْهُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا : وَمَا الْهَرْجِ؟ قَالَ : «الْقَتلُ وَيَنْقُصُ الْعَمَل ، وَيُلْقَى الشُّحُ ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ». قَالُوا : وَمَا الْهَرْجِ؟ قَالَ : «الْقَتلُ الْقَتلُ». (٢)

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْها: عَنِ النّبِي ﷺ أَنّهُ قَالَ: «رَأيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدي وَسَفك بَعضهم دَمَاء بَعض وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ الله تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فَلَكَ مِنَ الله تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِيهِم فَفَعَل». (صحيح) فِي الأُمَمِ قَبِلَهُم فَسَأَلتُه أَنْ يُولِّيني شَفَاعَة يَومَ الْقِيَامَة فِيهِم فَفَعَل». (صحيح)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ عَذَابِ هَذِهِ الْأُمَّة فِي الَّدنيَا هُوَ الْقَتَل

١٤٦١. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرحُوَمةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا ، الْفِتَنُ

الجماعة ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٢٥٦١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٩٨٩ ) باب ما قيل في الزازل والآيات .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٥٦٩٠ ) باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢٢٧ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه .." ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، أحمد ( ٢٧٤٥٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩١٨ ) ، الصحيحة ( ١٤٤٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٣٣ ) .

#### قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ كُنْ الْمَقتُولِ وَلاَ تَكُن الْقَاتِل

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَىٰ : هَا كُونُ أَحْدَاثٌ ، وَفَتَنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلافَ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ (صحيح) تَكُونَ الْمَقْتُولَ لا القَاتِلَ فَافْعَلْ». (٢)

الله عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فَيْهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي اللهُ عَلَى السَّاعَةِ فَتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فَيْهَا مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً ، الْقَاعِدُ فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ ، وَالْقَائِمِ فَيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْسَّاعِي ، فَكَسِّروا قِسِيَّكُمْ (٣) وَقَطِّعُوا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَكَسِّروا قِسِيَّكُمْ (٣) وَقَطِّعُوا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَكَسِّروا قِسِيَّكُمْ (٣) وَقَطِّعُوا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَكَسِّروا قِسِيَّكُمْ (٣) وَقَطِّعُوا أَوْ تَارَكُمْ وَاضْرِبُوا بِسُيوفَكُم بِالْحِجَارَةِ ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ فَلْيَكُنْ كَخيرِ اللهِ الْبَي آدَمَ». (١٤)

الله عَنْ أَبِي بُردَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّد بْنِ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فَتْنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاحْتِلافٌ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَذَلِكَ وَقُالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ يَرْقَطَعَ ، ثُمَّ اجْلسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطَعَةٌ فَأْتِ بِسَيفِكَ أُحُداً فَاضْرِبْهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ، ثُمَّ اجْلسْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى تَأْتِيكَ يَدُ خَاطَعَةٌ وَمُنِيَّةٌ قَاضِيَةً ». فَقَدْ وَقَعَتْ ، وَفَعَلْتُ مَا قَالَ: رَسُولُ الله عَلَيْ (°) (صحيح)

<sup>(</sup>١) أَبُو داود ( ٤٢٧٨ ) باب ما يرجى من القتل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحاكم ( ٥٢٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦١٦ ) .

<sup>(</sup>٣) قسيكم : جمع قوس .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٣٩٦١ ) باب التثبت في الفتن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٣٩٦٢ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

# مًا جَاءَ فِي إِثْم الْقَاتِل

١٤٦٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبَى اللهُ أَنْ يَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبَى اللهُ أَنْ يَحْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ تَوبَةً ». (ا)

١٤٦٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ عَنْ عُقْبَة بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبِي عَلَيَّ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً – قَالَهَا ثَلاَثاً – (٢) . (٣)

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «لا يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةً مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً». (٤)

١٤٦٨. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَلَيْ قَالَ وَمُؤْمِنِ بِغَيرِ حَقٍّ». (°)

١٤٦٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «لَزَوَالُ النَّبِيَّ عَلْيُ قَالَ: «لَزَوَالُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلِ مُسْلِمٍ». (٦)

٠١٤٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأَمُورِ ، الَّتِي لاَ

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ( ٢١٦٤ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، محمد بن حمزة الفقيه في " أحاديثه " ( ١) الأحاديث المختارة ( ٢٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) إن الله أبى على فيمن قتل مؤمنا ثلاثا : يعني سألته أن يقبل توبته فامتنع أشد امتناع قال ذلك ثلاثا أي : كرره ثلاث مرات للتأكيد .

<sup>(</sup>٣) سنن البيهقي الكبرى ( ١٥٦٤١ ) واللفظ له ، أحمد ( ٢٢٥٤٣ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦٤٦٩ ) باب قول الله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٢٦١٩ ) باب التغليظ في قتل المؤمن ظلما ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ١٣٩٥ ) باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن ، تعليق الألباني "صحيح".

مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيْهَا ، سَفْكَ الدَّم الْحَرَامِ ، بِغَيْرِ حِلِّهِ». (١)

١٤٧١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «كُلُّ ذَنبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكاً ، أَوْ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَّعَمِّداً ». (٢)

١٤٧٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا يَزَالُ الْمُؤمِنُ مُعْنِقًا (٣) صَالِحًا مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً ، فَإِذَا أَصَابَ دَماً حَراماً بَلَّحَ (٤)». (٥) (صحيح)

الله عَنْهُمَا: عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الله عَنْهُمَا الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا الله عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلْمُ عَلَيْهُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

١٤٧٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «يَجِئُ الْمَقْتُولُ ؛ إللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «يَجِئُ الْمَقْتُولُ ؛ إللهَ اللهُ عِنْهُمَا أَوْ دَاجُهُ (٩) يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ (٨) وَأُوْ دَاجُهُ (٩) تَشْخَبُ (١٠) دَما يَقُولُ :

<sup>.</sup> البخاري ( 7٤٧٠ ) كتاب الديات .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٢٧٠ ) باب في تعظيم قتل المؤمن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) معنقا : المعنق طويل العنق الذي له سوابق في الخير .

<sup>(</sup>٤) بلح : أعيا وانقطع و لم يقدر على الحركة ، ومنه هلاك من أصاب دما حراما .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٢٧٠ ) باب في تعظيم قتل المؤمن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ١٣٩٨ ) باب الحكم في الدماء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) يجيء المقتول بالقاتل : أي : يحضره ويأتي به .

<sup>(</sup>٨) ناصيته : الناصيه : هي شعر المقدمة من الرأس ، والمعنى أن المقتول يحضر القاتل بهذه الهيأة ، ناصية القاتل بيد المقتول ، أو ناصية المقتول نفسه كما في روايه عند الطبراني بسند صحيح : «يأتي المقتول متعلقا رأسه باحدى يديه متلببا قاتله بيده الاخرى...».

<sup>(</sup>٩) أوداجه : الأوداج هي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح ، مفردها ودج .

<sup>(</sup>۱۰) تشخب: تسيل.

يَا رَبِّ! قَتَلَنِي هَذَا حَتَّى يُدْنِيهِ مِنَ الْعَرْشِ». (١)

#### أَمْرِ الرَّسُولِ عَلِي إِلْفِرَارِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَن لِمَنْ أَدْرَكَهَا

١٤٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تَكُونُ فِتْنَةٌ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ النَّائِمِ ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ » . (٢)

١٤٧٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو! إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟!». قَالَ : وَذَاكَ مَا هُمْ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو! إِذَا مَرَجَتْ أَمَانَاتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ ، وَصَارُوا هَكَذَا». يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ : «قَالَ : فَكَيْفَ تَرى يَا رَسُولَ اللهِ؟! قَالَ : «تَعْمَلُ مَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ ، وَتَعْمَلُ مَا تَعْرِفُ ، وَتَدَعُ عَوَامَّ النَّاسِ». (٣)

١٤٧٧. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ﴿إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنُ أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا ، وَالْمَاشِي فِيهَا ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا ، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا ، أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتُ أَوْ وَقَعَتْ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلُ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلُّ وَلاَ غَنَمُ وَلاَ غَنَمُ وَلاَ اللهِ إِ أَرْضَ اللهِ إِبْلُ وَلاَ غَنَمُ وَلاَ عَنَمُ وَلاَ عَنَمُ اللهِ إِبْلُ وَلاَ غَنَمُ وَلاَ أَرْضَ اللهِ إِبْلُ وَلاَ غَنَمُ وَلاَ عَنَمُ وَلاَ عَنَمُ وَلاَ أَرْضَ اللهِ عَنَمُ اللهِ إِبْلُ وَلاَ عَنَمُ اللهِ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَر ، ثُمَّ لْيَنْجُ إِنْ اسْتَطَاعَ وَلاَ أَرْضَ ؟ قَالَ : «يَعْمَدُ إِلَى سَيْفِه فَيَدُقُ عَلَى حَدِّه بِحَجَر ، ثُمَ لَيْهُ إِيلُ والْ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهُ إِلْ اللهِ اللهِ إِلَا وَلاَ عَلَى عَدَّه بِحَجَر ، ثُمَ الْيَاتُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٠٢٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٠٦ ) باب علامات النبوة فيالإسلام ، مسلم ( ٢٨٨٦ ) باب نزول الفتن كمواقع القطر ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٩٢٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

النَّجَاءَ ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ! هَلْ بَلَّغْتُ؟». قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَيْنِ أَوْ إِحْدَى الْفَئَتَيْنِ ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ أَوْ يَجِئُ سَهْمٌ فَيَقْتُلَنِي؟ قَالَ : «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». (1)

### مَا جَاءَ فِي فِتَن لا تَذَر بَيتاً مِنْ بُيوت الْعَرَب إِلاَّ دَخَلَتْهُ

غَزْوَة تَبُوكِ - وَهُوَ فِي قُبَّة مِنْ أَدِمٍ (٢) - فَقَالَ : (اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَة : غَزْوَة تَبُوكِ - وَهُوَ فِي قُبَّة مِنْ أَدِمٍ مَوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ (٣) ثُمَّ اسْتَفَاضَة مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ مَوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ (٣) ثُمَّ اسْتَفَاضَة الْمَالِ ، حَتَّى يُعْطَي الرَّجُلُ مَائَةَ دَيْنَارِ فَيَظَلُّ سَاخِطاً ، ثُمَّ فِتْنَةُ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ اللَّعْرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ اللَّعْرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ اللَّعْرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ هُدْنَةُ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَة اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً ». (3)

### مَا جَاءَ فِي هَلاَكِ أُمَّةِ مُحَمَّد عَيْكِيْ

١٤٧٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ يَقُول : «هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي غِلْمةٍ مِنْ قُرَيْشِ». فَقَالَ مَروَانُ غِلْمَةٌ ؟ قَالَ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٨٨٧ ) باب نزول الفتن كمواقع القطر ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٩٣٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) قبة من أدم : أي : من حلد .

<sup>(</sup>٣) كقعاص الغنم : هو داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فتموت فَجْاءَة وكذلك غيرها من الدواب ، وقيل : هو الهلاك المعجل .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٣٠٠٥ ) باب ما يحذر من الغدر .

أَبُو هُرَيْرَةً : إِنْ شِئتَ أَنْ أُسَمِّيَهُمْ ، بَنِي فُلانٍ ، وَبَنِي فُلانٍ . (صحيح)

١٤٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَان سُفَهَاء مِنْ قُرَيْشٍ». (٢)

١٤٨١. وعنه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي حَبِيي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَيْ الصَّادِقُ الْمَصْدُوق: «إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَة سُفَهَاء مِنْ قُرَيشٍ». (٣) (صحيح)

#### فَضْل الطَّاعَة في آخر الزَّمَان

مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسَيْنَ شَهِيْداً». فَقَالَ عُمَرُ:
يَا رَسُولَ اللهِ! مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «مِنْكُمْ». (٤)

الْعِبَادَةُ فِي الْهَرِجِ<sup>(٥)</sup> كَهِجْرَةِ إِلَيِّ». (٦) (صحيح) اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (صحيح)

### مَا جَاءَ فِي أُمُور كَائِنَة قَبْلَ قِيَام السَّاعَة

١٤٨٤. عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لأُحدِّنَنَكُمْ حَدِيثاً لا يُحَدِّنَكُمُوه أَحدُ بَعْدِي سَمِعْتُهُ مِنْ النَّبِيِّ يَقُولُ : «لا تَقُومُ السَّاعَةُ». وَإِمَّا قَالَ : «مِنْ أَشْرَاطِ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٤١٠ ) باب علامات النبوة في الإسلام .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٦٧٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٦٦٧٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١٣٩٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع ( ٢٢٣٤ ) ، السلسلة الصحيحة ( ٤٩٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في الهرج : المراد بالهرج هنا : الفتنة واختلاط أمور الناس. وسبب فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها.

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٣٩٨٥ ) باب الوقوف عند الشبهات ، الترمذي ( ٢٢٠١ ) الهرج والعبادة فيه ، تعليق الألباني "صحيح".

السَّاعَة ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثَرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِلْحَمْسِينَ امرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِد<sup>(۱)</sup>». (٢)

#### الْمَلْحَمَة

٥١٤٨٠ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَخُرُوجُ الْمُلْحَمَة ، وَخُرُوجُ الْمُلْحَمَة وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَة وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَة فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينَية خُرُوجُ الدَّجَّال». ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْمَلْحَمَة فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينَية خُرُوجُ الدَّجَّال». ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى فَخِذ الَّذِي حَدَّتُه أَوْ مَنْكِبه ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذَا لَحَقُّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا ، أَوْ : كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا ، أَوْ : كَمَا أَنَّكَ قَاعِدٌ». يَعْنِي مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ (٣)

١٤٨٦. عَنْ ذِي مِحْمَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : سَمَعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ : سَتُصَالِحُكُمْ الرُّوْمُ صُلْحاً آمِناً ، ثُمَّ تَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا ، فَتَنْتَصَرونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَغْنَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرفُونَ حَتَّى تَنْزلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولِ ، فَيَرْفَعُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ وَتَسْلَمُونَ ، ثُمَّ تَنْصَرفُونَ حَتَّى تَنْزلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولِ ، فَيَرْفَعُ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الصَّلِيبِ الصَّلِيبِ فَيَقُومُ الصَّلِيبِ فَيَقُومُ وَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَةِ». (3)

١٤٨٧. عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ فَيَسْمِرُونَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ : «تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَينَ بَنِي الأصْفَرَ هُدْنَةٌ ، فَيَغْدِرُونَ بِكُمْ فَيَسْمِرُونَ

<sup>(</sup>١) القيم الواحد : أي : الذي يقوم بأمورهن ، ويحتمل أن يكني به عن إتباعهن له لطلب النكاح حلالا أو حراما .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ( ٦٤٢٣ ) باب أثم الزناة ، واللفظ له ، و مسلم ( ٢٦٧١ ) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤٠٨٩ ) باب الملاحم ، تعليق الألباني "صحيح".

السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ ، أَوْ بِدَابِقِ ( ) فَيْخُرُجِ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدينَة السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ ، أَوْ بِدَابِقِ ( ا ) فَيَخْرُجِ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الْمَدينَة مِنْ خيارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَعَذَ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتْ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا لُقُهُمْ فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لا وَالله لا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثَلُثٌ ، لاَ يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ أَبَداً ، ويُقْتُلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضَلُ السُّهَدَاءِ عِنْدَ الله ، ويَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضَلُ السُّهَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَبِداً ، ويُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضَلُ السُّهَدَاءِ عِنْدَ الله ، ويَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ أَفْضَلُ السُّهَدَاءِ عِنْدَ الله ، لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبِداً فَيَفْتَحُونَ قُسْطَنْطِينَيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسمُونَ الْعَنَائِمُ قَدْ عَلَقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيْهِمْ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَقُوا اللهَّلُ مُ قَدْ عَلَقُوا السُّيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيْهِمْ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَقُوا اللهَّيْمِ فَي أَهْلِيكُمْ فَي عَرْبُونِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامِ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِلَّونَ السَّفُوفَ إِذْ أَقِيمَتِ الصَّلَاقَ فَيْزِلُ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْ يُعَلِي كُمْ لَهُ فَي الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكُهُ لائذَابَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ » . (")

### مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِي

١٤٨٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَالِكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَالِكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِكُوالِكُوالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (  $\xi \cdot q \circ$  ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) بالأعماق أو بدابق: موضعان بالشام ، بقرب حلب .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٨٩٧ ) باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم ، ابن حبان ( ٦٧٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" . "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) يواطيء : أي : يماثل ويوافق ويطابق .

#### مَا جَاءَ فِي مُدَّة حُكْمِهِ

١٤٩٠. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تَقُومُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَانُ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَى (٢) يَمْلأُ ، الأَرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي أَقْنَى (٢) يَمْلأُ ، الأَرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ قَبْلَهُ ظُلْماً ، يَمْلِكَ سَبْعَ سِنِينَ » (٣)

### مَا جَاءَ فِي إِخْرَاجِ الأرْضِ لِكُنُوزِهَا

الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدهَا ، أَمْثَالَ الأُسْطُوانِ ، مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحِيءُ الْقَاتِلُ الأُسْطُوانِ ، مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحِيءُ الْقَاتِلُ الأُسْطُوانِ ، مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَحِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، وَيجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطِعْتُ يَدِي ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ وَيجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلاَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا». (٥)

١٤٩٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ ، فَيَقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَة تَسْعَةٌ وَسُعَةٌ وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعَةً وَسُعُونَ ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو». (٢٠ (صحيح) وتِسْعُونَ ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلِ مِنْهُمْ : لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو». (٢٠)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٧٨٥ ) تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) أقنى : القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٦٧٨٧ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) في هذا : أي : من أجل هذا وبسببه .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٠١٣ ) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ، الترمذي ( ٢٢٠٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٨٩٤ ) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن حبل من ذهب ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٦٦٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" .

١٤٩٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَمَنْ حَضَرَهُ ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً». (١) (صحيح)

#### مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ الدَّجَّال

الْمَسِيحُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ هَمَّتُهُ الْمَدِينَةُ ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُد ، ثُمْ تَصْرِفُ اللهَ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «يَأْتِي اللهُ عَنْهُ وَمَنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ هَمَّتُهُ الْمَدِينَةُ ، حَتَّى يَنْزِلَ دُبُرَ أُحُد ، ثُمْ تَصْرِفُ الْمَلاَئِكَةَ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ ، وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ ». (٢)

١٤٩٥. عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ اللهِ ﷺ : خُرَاسَانُ ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامُ كَأَنَّ الدَّجَّالَ يَحْرُجُ مِنْ أَرْضِ بِالْمَشْرِقِ ، يُقَالُ لَهَا : خُرَاسَانُ ، يَتَّبِعُهُ أَقْوَامُ كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطْرَقَةُ (٣) ﴿ . (٤)

رَسُولِ اللهِ ﷺ - الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ - حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ - حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقِ : ﴿إِنَّ الأَعْوَرَ الدَّجَّالَ - مَسَيحُ الضَّلاَلَةِ - يَخْرُجُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ فِي الْمَصْدُوقِ : ﴿إِنَّ الأَعْوَرَ الدَّجَّالَ - مَسَيحُ الضَّلاَلَةِ - يَخْرُجُ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِقِ فِي الْمَصْدُوقِ وَيَ اللهُ مَنَ الأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَمَانِ اللهُ أَعْلَمُ مَا شَاءَ اللهُ مِنَ الأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْماً ، اللهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا؟ - مَرَّتَيْنِ - وَيُنْزِلُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَيَوُمُ هُمْ وَا وَلَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُعَةِ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَتَلَ اللهُ مَنْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَتَلَ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَتَلَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَتَلَ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَةُ فَتَلَ اللهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه قَتَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِمَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٣٨٠ ) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها .

<sup>(</sup>٣) المجان المطرقة : المجان : مفردها مجن وهو الترس ، والمطرقة : هي التي ألبست العقب وأطرقت به طاقة فوق طاقة . وشبه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها وبالمطرقة لغلظها وكثرة لحمها .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤٠٧٢ ) باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) قال أبو حاتم: في هذا الخبر فيؤمهم أراد به فيأمرهم بالإمامة إذ العرب تنسب الفعل إلى الآمر كما تنسبه إلى الفاعل

#### مَا جَاءً في أُوْصَافه

١٤٩٧. عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «الدَّجَّالُ أَعْوَرُ العَينِ اليُسْرَى ، جُفَالُ الشَّعَرِ (٢)مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ ». (٣) (صحيح)

١٤٩٨. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي قَدْ حَدَّثَتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشيتُ أَنْ لا تَعْقلُوا ، إِنَّ مَسيحَ الدَّجَّال رَجُلٌ قَصيرٌ أَفْحَج (٤) جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوس الْعَين لَيْسَ بنَاتئَة وَلاَ حَجْرَاء (٥) فَإِنْ أُلْبسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعور (٦). (صحيح)

١٤٩٩. عَنْ عَبْد الله رَضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ النَّبيُّ عَلِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ ظَهْرَي النَّاسِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَر ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى (٧) كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَة ، وَأَرَانِي اللَّيلَة عِندَ الْكَعْبَة فِي

297

كما ذكرنا في غير موضع من كتبنا.

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٧٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٢) جفال الشعر : أي : كثير الشعر .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٩٣٤ ) باب ذكر الدجال وصفة وما معه ، أحمد ( ٢٣٢٩٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) أفحج : الفحج : تباعد مابين أوسط الساقين ، وقيل : تباعد ما بين الفخذين ، وقيل : تباعد ما بين الرجلين .

<sup>(</sup>٥) ليست بناتئه ولا ححراء: ناتئه: أي: بارزة كبروز حبة العنب ، ولا جحراء: أي: غائرة منجحرة في نقرتما .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٤٣٢٠ ) باب خروج الدجال ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) في هذا الحديث قال رضي أنه أعور العين اليمني ، وفي حديث حذيفة الذي قبله أعور العين اليسر: قال القاضي عياض تصحح الروايتان معاً بأن تكون المطموسة والممسوحة هي العوراء الطافئة بالهمز أي : التي ذهب ضوؤها وهي العين

الْمَنَامِ ، فَإِذَا رَجُلُّ آدَمُ كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّته (اكَبْنِ ، وَهُو مَنْكَبْيهِ ، رَجْلِ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسهُ مَاءً ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَينِ ، وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيتِ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا : هَذَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَريَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءَهُ جَعْداً قَطَطاً (٢)أَعْوَرَ الْعَينِ الْيُمنَى ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ ، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُل يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». (٣)

#### مَا جَاءَ فِي شِدَّة فِتنَته

، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، غَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَين رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنا عَنْهُ ﴿ فَوَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنا عَنْهُ ﴿ فَوَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ وَمَنْ الشَّبُهَاتِ » . (٥) فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ » . (٥) (صحيح) فَيَتَبِعُهُ مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ » . (٥)

#### مَا جَاءَ فِي مَدَّة مُكْثِه وَسُرعَة تَنقله

١٠٠١. عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

=

اليمنى كما في حديث بن عمر وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكانها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همز وهي العين اليسرى كما حاء في رواية حذيفة وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى واليسرى معا فكل واحدة منهما عوراء أي : معيبة فإن الأعور من كل شيء المعيب وكلا عيني الدجال معيبة فاحداهما معيبة بذهاب ضوئها حتى ذهب ادراكها والأخرى بنتوئها .

<sup>(</sup>١) تضرب لمته : أي : شعر رأسه ، يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وألَمَّ بالمنكبين لمة ، وإذا جاوزت المنكبين فهي : جمة ، وإذا قصرت عنهما فهي : وفرة .

<sup>(</sup>٢) جعد قطط : أي : شديد جعودة الشعر ، مباعد للجعود المحبوب، والشعر الأجعد هو الذي به اللتوآت، والجعود في الشعر محمود إذا لم يكن شديد .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٢٥٦ ) باب قول الله : ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكُتَابِ مُرْيُمُ إِذْ انْتَبَذْتُ مِنْ أَهْلُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فليناً : أي : فليبعد .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٣١٩ ) باب خروج الدجال .

الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاة ، فَحَفَّضَ فيه وَرَفَّعَ (١)حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائفَة النَّحْل ، فَلَمَّا رَحْنَا إِلَيْه عَرَفَ ذَلكَ فينَا فَقَالَ : «مَا شَأَنْكُمْ؟». قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله! ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَحَفَّضْتَ فيه وَرَفَّعْتَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ في طَائِفَة النَّحْل فَقَالَ :«غَيْرُ الدَّجَّال أَخْوَفُني عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فَيْكُمْ ، فَأَنَا حَجيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فيكُمْ ، فَامْرُؤُ حَجيجُ نَفْسه ، وَالله خَليفَتي عَلَى كُلِّ مُسْلم ، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطُ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّي بْنِ قَطَنِ ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعرَاق ، فَعَاثَ يَميناً وَعَاثَ شَمَالاً ، يَا عَبَادَ الله فَأَثْبُتُوا». قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله! وَمَا لَبْثُهُ في الأرْض؟ قَالَ :«أَرْبَعُونَ يَوْماً ، يَوْمٌ كَسَنَة وَيَوْمٌ كَشَهْر وَيَوْمٌ كَجُمُعَة ، وَسَائرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ». قُلْنَا : يَا رَسُولَ الله! فَذَلكَ الْيَومُ الَّذي كَسَنَة أَتَكْفينَا فيه صَلاَةُ يَوْم قَالَ : «لاً، اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا إسْرَاعُهُ في الأَرْض؟ قَالَ : «كَالْغَيْث اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتي عَلَى الْقَوم فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤمنُونَ به وَيَسْتَحِيبُونُ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذَراً (٢)وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعاً ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبحُونَ مُمْحلينَ (٣) لَيْسَ بأَيْديْهمْ شَيْءٌ منْ أَمْوَالهمْ ، وَيَمُرُ الْحربَة فَيَقُولُ لَهَا : أَحْرجي كُنُوزَك ، فَتَتْبُعُه كُنُوزُهَا

<sup>(</sup>١) فخفض فيه ورفع : خفض فيه بمعنى : حقره ، ورفعه : أي : عظمه وفخمه ، فمن تحقيره وهو أنه على الله تعالى عوده ومنه قوله ﷺ هو أهون على الله من ذلك ، وإنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنه ، وإنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ، ومن تفخيمه وتعظيم : فتنته والمحنة به ، وقدرته على أمور خارقة للعادة

<sup>(</sup>٢) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا : تروح : أي : ترجع آخر النهار ، والسارحة : هي الماشية . ذرا : هي أعالي الأسنمة مفردها ذروة .

<sup>(</sup>٣) فيصبحون ممحلين : أي : أصاهم المحل وهو القحط ، من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ .

كَيَعَاسيب النَّحْل<sup>(۱)</sup> ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئاً شَبَاباً فَيضربه بالسَّيْف فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسيحَ ابن مَرْيَمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقيَّ دَمَشْقَ ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْن (٢)وَاضعاً كَفَّيْه عَلَى أَجْنحَة مَلَكَيْن ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُؤ (٣)فَلاَ يَحلُّ لكَافر يَجدُ ريحَ نَفَسه إلاَّ مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْركَهُ ببَابِ لُلِّ (٤) فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتي عيسَي ابْنُ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُم الله منه فَيمسنح عَنْ وُجُوههم وَيُحَدِّثُهُم بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّة ، فَبَيْنَمَا هُوْ كَذَلكَ إِذْ أَوْحَى الله إلَى عيسَى : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عبَاداً لي لاَ يَدَانُ (٥) لأَحَد بقتَالهمْ فَحَرِّزْ عَبَادي إلَى الطُّور ، وَيَبْعَثُ الله يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَب يَنْسلُونَ (٦)فَيمُرُ أُوائلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَريَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا ، وَيَمُرُّ آخِرَهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ الله عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثُّور لأحَدهمْ خَيْراً منْ مَائَة ديْنَار لأحَدكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ الله عَلَيْهِمُ النَّغَفَ (٧) فِي رِقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى ، كَمَوْت نَفْس وَاحدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ الله عيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ (^)وَنَتْنُهُمْ ، فَيَرْغَبُ

<sup>(</sup>١) كيعاسيب النحل: هو ذكور النحل جمع يعسوب، وكني بها هنا عن جماعتها لإتباعها له لأنه أميرها.

<sup>(</sup>٢) مهرودتين : أي : لابس ثوبين مصبوغين بورس أو زعفران ، وقيل : لهما شقتان والشقة نصف الملاءة .

<sup>(</sup>٣) تحدر من جمان كاللؤلؤ : الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار ، والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه .

<sup>.</sup> باب لد : بلدة قريبه من بيت المقدس .

<sup>(</sup>٥) لا يدان : أي : لا قدرة ولا طاقة .

<sup>(</sup>٦) وهم من كل حدب ينسلون : الحدب النشز ، وقال الفراء من كل أكمة ، من كل موضع مرتفع ، وينسلون : يمشون مسعة.

<sup>(</sup>٧) النغف : هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم .

<sup>(</sup>٨) زهمهم : أي : دسمهم وريحهم الكريهة .

نَبِيُّ اللهِ عَيْسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْراً كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَراً لاَ يَكِنُّ مِنْهُ بَيْتَ مَدَرَ (() وَلاَ وَبُو فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَة ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضَ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكُ وَرُدِّي فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَة ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضَ : أَنْبِتِي ثَمَرَتَكُ وَرُدِّي فَيَعْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَة مَنَ الرُّمَّانَة وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفَهَا ، وَيُبَارِكُ فِي اللهِ سُلِ اللهِ اللهِ لَتَكَفِي الْفَعْمَ (() مَنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنَ الْإِبلِ لَتَكَفِي الْفَعْمَ (() مَنْ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَة مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مُنْ اللَّاسِ ، وَيَعْمَ الْفَحْدَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَيُعْمَ اللَّهُ وَلَا مُسُلِمٍ وَيَبْقَى شُورًا وَلَيْقَمَ مُنَامِ وَيَبْقَى شُورًا وَالنَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجِ الْحُمُرِ (') فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ ». (٥)

#### مَا جَاءَ في رُؤية الصَّحَابَة لَهُ

١٥٠٢ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَى يُنَادِي : الصَّلاَةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَى فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ النِّي تَلِي ظُهُورَ الْقَومِ ، فَلَمَّا فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ النِّي تَلِي ظُهُورَ الْقَومِ ، فَلَمَّا فَصَلَيْتُ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ : «لِيَلْزَم كُلُّ قَالَ : «لِيلْزَم كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَهُ». ثُمَّ قَالَ : «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟». قَالُوا : الله وَرَسُولُ لَهُ أَعْلَمُ قَالَ : «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟». قَالُوا : الله وَرَسُولُ لَهُ أَعْلَمُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) لا يكن منه بيت مدر : لا يكن منه أي : لا يمنع من نزول الماء ، بيت مدر : المدر هو الطين الصلب .

<sup>(</sup>٢) الرسل : هو اللبن ، واللقحة : هي القريبة العهد بالولادة .

<sup>(</sup>٣) الفئام : أي : الجماعة الكثيرة .

<sup>(</sup>٤) يتهارجون فيها تمارج الحمر : أي : يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما تفعل الحمير .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٩٣٧ ) باب ذكر الدجال وصفته وما معه واللفظ له ، ابن ماجه ( ٤٠٧٥ ) باب طلوع الشمس من مغربها ، تعليق الألباني "صحيح" ، مستدرك الحاكم ( ٨٥٠٨ ) كتاب الفتن والملاحم ، تعليق الحاكم "هذا صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم ".

﴿إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةِ وَلاَ لرَهْبَة وَلَكَنْ جَمَعْتُكُمْ لأَنَّ تَميماً الدَّاري كَانَ رَجُلاً نَصْرَانِياً فَجَاءَ فَبَايِعَ وَأَسْلَمَ ، وَحَدَّثَني حَديثاً وَافَقَ الَّذي كُنْتُ أُحُدِّثُكُمْ عَنْ مَسيح الدَّجَّال حَدَّثَني ، أَنَّهُ رَكبَ في سَفينَة بَحْريَّة مَعَ ثَلاَثينَ رَجُلاً منْ لَحْمِ (١) وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمُوجُ شَهْراً في الْبَحْر ، ثُمَّ أَرْفَؤُا إِلَى جَزيرَة في الْبَحْر حَتَّى مَغْرِبَ الشَّمْسِ ، فَجَلَسُوا في أَقْرُبِ السَّفينَة فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقَيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ (٢)كَثيرُ الشَّعْرِ لا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ منْ دُبُرِه منْ كَثْرَة الشَّعْرِ فَقَالُوا: وَيْلَك! مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ قَالُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ : أَيُّهَا الْقَومُ! انْطَلقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل في الدِّيْر فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشُوَاقِ قَالَ : لَمَا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا (٣) أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ : فَانْطَلَقْنَا سرَاعاً حَتَّى دَخَلْنَا الدِّيْرَ ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانُ ( ) رَأَيْنَاهُ قَطُّ حَلْقاً ، وَأَشَدُّهُ وَتَاقاً مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقه مَا بَيْنَ رَكْبَتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد قُلْنَا : وَيْلَك! مَا أَنْتَ؟ قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ منَ الْعَرَب، رَكَبْناً في سَفينَة بَحْرِيَّة ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حَيْنَ اغْتَلَمَ فَلَعبَ بِنَا الْمُوجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزيرَتك هَذه ، فَجَلَسْنَا في أَقْرُبهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقَيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيَرُ الشَّعْرِ لا يُدْرَي مَا قُبُلُهُ منْ دُبُره منْ كَثْرَة الشَّعْر ، فَقُلْنَا : وَيْلَك! مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ : اعْمدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل في الدِّيْر فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرَكُمْ بِالأَشْوَاقِ ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سرَاعاً وَفَزِعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً ، فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ نَحْل بيْسَانَ ، قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنَهَا تَسْتَخْبر؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) لخم : قبيلة معروفة .

<sup>(</sup>٢) أهلب : الأهلب غليظ الشعر وكثيرة .

<sup>(</sup>٣) فرقنا منها: أي: خفنا.

<sup>(</sup>٤) أعظم إنسان : أي : أكبر جثة ، أو أهيب هيئة .

أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَحْلهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لا تُثْمِرَ، قَالَ : أَخْبرُوني عَنْ بُحَيْرَة الطَّبَريَّة ، قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ : هَلْ فيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هي كَثيرَةُ الْمَاء ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءُهَا يُوْشِكُ أَنْ يَذْهَبَ ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ؟(١) قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ في الْعَيْن مَاءً وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةٌ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا ، قَالَ : أَخْبرُوني عَنْ نَبيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا : قَدْ خَرَجَ منْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ ، قَالَ : أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا : نَعَمْ قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بهمْ؟ فَأَخْبَرنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيه منَ الْعَرَبِ ، وَأَطَاعُوهُ ، قَالَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ ذَلك؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرَكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا : الْمَسيحُ وَإِنِّي أَوْشَكَ أَنْ يُؤْذَنَ لي في الْخُرُوجِ فَأَخْرُجُ فَأَسيرُ في الأرْض فَلاَ أَدَعُ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا في أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَان عَلَيَّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحدَةً ، أَوْ وَاحداً منْهُمَا اسْتَقْبَلَني مَلَكٌ بيَده السَّيْفُ صَلْتاً (٢) يَصُدُّني عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ منْهَا مَلاَئكَةً يَحْرُسُونَهَا قُالْتُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَطَعَنَ بمخْصَرَته في الْمنْبَر هَذه طَيْبَةُ هَذه طَيْبَةُ هَذه طَيْبَةُ هَذه طَيْبَةُ». يَعْنِي الْمَدينَةُ ﴿ أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلك؟ ﴾. فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ﴿ فَإِنَّهُ أَعْجَبني حَدَيْثُ تَميم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمَدينَةَ وَمَكَّةَ أَلاَ إِنَّهُ في بَحْرِ الشَّامِ ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق ، مَا هُوَ مِنْ قَبَلِ الْمَشْرِق مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ<sup>(٣)</sup>مَا هُوَ وَأُوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ». قَالَتُ : فَحَفِظْتُ هَذَا

(١) عين زغر: هي بلدة معروفة في الجانب القبلي من الشام.

<sup>(</sup>٢) صلتا: أي: مسلولا.

<sup>(</sup>٣) ما هو من قبل المشرق : قال القاضي : لفظة " ما هو " زائدة ، صلة للكلام ليست بنافية ، والمراد : أثبات أنه في جهة المشرق .

### مَا يَقِي مِنْهُ بِإِذْنِ اللهِ

مَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وَفِي رِوَاية «مِنْ آخِرِ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أُوَّلِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ». وَفِي رِوَاية «مِنْ آخِرِ النَّكَهْفِ». (٢)

١٥٠٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَلَا بَاللهِ عَنْهُ عَالَ بَاللهِ عَنْ عَدَابِ تَشْهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعِ يَقُولُ: اللّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ مَنْ عَذَابِ حَهَنَّمَ وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْمَسْيِحِ جَهَنَّمَ وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْمَسْيِحِ اللّهُ عَلَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فَتْنَةِ الْمَسِيحِ اللّهُ عَلَا فَاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فَتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فَتْنَة الْمَسِيحِ اللّهُ عَلَالِهِ مَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ ا

#### مَا جَاءَ في أَنَّ الدَّجَّالِ لا يَضُر مُسْلماً

٥٠٥ . عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : ﴿ لَفَتْنَةُ بَعْضِكُمْ أَخُوَفُ عِنْدِي مِنْ فَتْنَةِ الدَّجَّالِ ، إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فَتْنَةٍ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ تَتَّضِعُ لِفَتْنَةِ الدَّجَّالِ ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فَتْنَةً مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهَا ، وَإِنَّهُ وَلاَ كَبِيرَةً إِلاَّ تَتَّضِعُ لِفَتْنَةِ الدَّجَّالِ ، فَمَنْ نَجَا مِنْ فَتْنَةً مَا قَبْلَهَا نَجَا مِنْهُا ، وَإِنَّهُ لا يَضُرُّ مُسْلَماً مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيهِ : كَافِرٌ ، مُهَجَّاةً : كُ ف ر » . (3) (صحيح)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٩٤٢ ) باب قصة الجساسة ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٢٥٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٨٠٩ ) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٣٢٣ ) باب ذكر جروج الدجال ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٥٨٨ ) باب ما يستعاذ منه في الصلاة ، واللفظ له ، أبو داود ( ٩٨٣ ) باب ما يقول عند التشهد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٧٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرطهما".

### مَا جَاءَ فِي ابْنِ صَائِد وَأَنَّهُ هُوَ الْمَسِيحِ الدَّجَّال

رَسُولِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ الْطَلَقَ مَعَ وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانَ عِنْدَ أُطُمِ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهَالَةً ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ ، يَوْمَعَدَ الْحُلُمَ ، فَلَمْ يَشْعُر حَتَّى ضَرَبَ بَنِي مَعَالَةً ، وَقَدْ قَارَبً ابْنُ صَيَّادٍ ، يَوْمَعَدَ الْحُلُمَ ، فَلَمْ يَشْعُر حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى طَهْرَهُ بِيده ثُمَّ قَالً رَسُولُ اللهِ عَلَى لابْنِ صَيَّادٍ : "أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٥٠٧. وَقَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : انْطَلَقَ بَعْدَ وَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبِ الأَنْصَارِيُّ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ ، وَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَأُبِيُّ النَّخْلِ طَفِقَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ (٣) أَنْ حَتَى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ النَّخْلِ طَفِقَ يَتَّقِى بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ (٣) أَنْ

<sup>(</sup>١) فرفضه : قيل : الرفض هو الضرب بالرجل ، مثل الرفس ، ويجوز أن يكون ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ ، ثم شرع في سؤله عما يرى.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٨٩ ) باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ، مسلم ( ٢٩٣١ ) باب ذكر ابن صياد ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) يختل : أي : يخدعه ويراوغه يطلب أن يسمع كلامه وهو لا يشعر .

يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَهُوَ مُضْطَجِعُ عَلَى فِرَاشٍ فِي قَطِيفَة لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (افَرَاتُ أُمَّ ابْن صَيَّادِ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ اللهِ عَلَى وَرَاشٍ فِي قَطِيفَة لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ (افَرَاتُ أُمَّ ابْن صَيَّادِ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ اسْمُ ابْنُ صَيَّادٍ ، هَذَا وَهُوَ اسْمُ ابْنُ صَيَّادٍ ، هَذَا مُحَمَّدٌ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ "وَهُوَ اللهِ عَلَى فَرَالًا إِللهِ عَلَى إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### حَلف عُمَر عِي أَمَامَ رَسُول الله عَلَي أَنَّهُ هُوَ الدَّجَّال

١٥٠٨. عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْمُنْكَدِر قَالَ : رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلَفُ بِاللهِ ، أَنَّ ابْنَ صَائِد الدَّجَّالُ ، فَقُلْتُ : أَتَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بِاللهِ ، أَنَّ ابْنَ صَائِد الدَّجَّالُ ، فَقُلْتُ : أَتَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ بِاللهِ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلِيْ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ عَلِيْ (٥٠)

#### ادِّعَاء ابن صَائد أَنَّه لَيسَ الأعور الدَّجَّال

١٥٠٩. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا حُجَّاجاً أَوْ عُمَّاراً وَمَعَنَا ابْنُ صَائِد قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيْدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ ، قَالَ : وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي. فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَلُو وَضَعْتَهُ تَحْتَ تلْكَ الشَّجَرَة ، قَالَ : فَفَعَلَ مَتَاعِي. فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَلُو وَضَعْتَهُ تَحْتَ تلْكَ الشَّجَرَة ، قَالَ : فَقُعْلَ قَالَ : اشْرَبْ أَبَا سَعِيدِ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَاقِ فَجَاءَ بِعُسِّ (٢) فَقَالَ : اشْرَبْ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَاقُ فَالَ : إِنَّ الْحَرَاقُ فَا فَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْحَرَاقُ فَالَ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَالَ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) زمزمة : هو صوت خفي لا يكاد يفهم ، أو لا يفهم .

<sup>(</sup>٢) فثار : أي : نمض من مضجعه وقام .

<sup>(</sup>٣) لو تركته لبين : أي : لو لم تخبره أمه بمجيئنا ، لبين لنا من حاله ما تعرف به حقيقة أمره .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٥٥ ) باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام ، مسلم ( ٢٩٣١ ) باب ذكر ابن صياد ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٢٨٦٩ ) باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من تخشى معرته، مسلم ( ٢٩٣١ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) بعس: هو القدح الكبير.

الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارُّ مَا بِي إِلاَّ أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ ، أَوْ قَالَ : آخُذَ عَنْ يَدِهِ فَقَالَ : أَبَا سَعِيد! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَة ثُمَّ أَخْتَنقَ مِمَّا يَدُهِ فَقَالَ : أَبَا سَعِيد! لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلاً فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَة ثُمَّ أَخْتَنقَ مِمَّا يَقُولُ لِي النَّاسُ ، يَا أَبَا سَعِيد! مَنْ خَفِي عَلَيْهِ حَديثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا خَفِي عَلَيْهُ عَديثَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَا خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَديثِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هُو كَافِرُ». وأَنَا مُسْلِمٌ؟ أَو لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هُو عَقِيمٌ لاَ يُولَدُ لَهُ». وقَدْ تَرَكْتُ ولَدي بِالْمَدينَة؟ أَو لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (لا يَدْخُلُ الْمَدينَة وَلَا مُريدَة وَأَنَا أُريدُ مَكَّةً». وقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدينَة وَأَنَا أُريدُ مَكَّةً .. وقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدينَة وَأَنَا أُريدُ مَكَّةً ..

قَالَ أَبُو سَعِيد : حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَالله! إِنِّي لأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الآنَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ. (١)

#### الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الأَعور الدَّجَّال

٠١٥١. عَنْ نَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائِد فِي بَعْضِ طُرِقِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً أَغْضَبَهُ ، فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلاً السِّكَّةَ ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ! مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِد؟ أَمَا عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ! مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِد؟ أَمَا عَلَى حَفْصَةً وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ: ﴿ رَحِمَكَ اللهُ! مَنْ غَضْبَهَ يَغْضَبُهَا ﴾. (٢) وصحيح عَلَمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا ﴾. (٢)

### مَا جَاءَ فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَم وَنُزُولِهِ

١٥١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ مُوسَى وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبُ رَجِلٌ ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةً (٣)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۲۷) باب ذکر ابن صیاد .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٩٣٢ ) الباب السابق ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٦٤٦٩ ) مطولا ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) شنوءة : حي من اليمن .

وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلُّ رَبِعة أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسِ<sup>(۱)</sup>وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدَ إِبْرَاهِيم عَيْسِ بِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءَينِ ، فِي أَحَدَهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ ، فَقَالَ : إِبْرَاهِيم عَيْسٍ بِهِ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِإِنَاءَينِ ، فِي أَحَدَهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَرِ خَمْرٌ ، فَقَالَ : أَخَذَتَ الْفِطْرَة ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ الشُرَبِ أَيَّهُمَا شَعْتَ فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتَهُ ، فَقِيلَ : أَخَذْتَ الْفِطْرَة ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَت أُمَّتُكَ ». (٢)

### مَا جَاءَ فِي قَتْل عِيسَى لِلْمَسِيح

السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ - أَوْ بِدَابِقَ - فَيَحْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ - أَوْ بِدَابِقَ - فَيَحْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ : خَلُّوا بَينَنَا الْمَدينَة ، هُمْ خيارُ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئذ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتْ الرُّومُ : خَلُّوا بَينَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ ، فَيَقُولُ الْمُسْلَمُونَ : لا وَاللهِ! لا نُحَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لا يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ أَبَداً ، ثُمَّ يُقْتِلُ ثُلْثُهُمْ وَهُمْ إِلْاَيْتُونَ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا سَيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمْ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَقُوا السَّامَ ، خَرَجَ - يَعنِي اللهَّكُمْ ، فَيَحْرُجُونَ - وَذَلِكَ بَاطِلٌ - فَإِذَا جَاؤُوا الشَّامَ ، خَرَجَ - يَعني اللهَّجَالُ - فَبَيْنَمَا هُمْ يُعدُّونَ القَسْطُنُطِيقَةً ، إِنْ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فَيْ أَهُلُ اللهُ عَلَيْ وَلَ اللهِ يَذُولُ وَيُسَوِّونَ الصَّفُونَ ، إِذْ أُقِيمَت الصَّلاَةُ ، وَلَكَ اللهُ يَدُولُ وَيُسَوِّونَ الصَّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ ، وَلَوْ تَرَكُوهُ فَيْرِيهِم دَمَهُ بِحَرْبَتِهِ ، وَلَوْ تَرَكُوهُ لَذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكَنَّهُ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِم دَمَهُ بِحَرْبَتِهِ ، (") (صحيح)

<sup>(</sup>١) من ديماس : أي : من حمام .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢١٤ ) باب قول الله تعالى ﴿ وهل أتاك حديث موسى ﴾ ، ﴿ وكلم الله موسى تكليما ﴾ واللفظ له ، مسلم ( ١٦٨ ) باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السماوات وفرض الصلوات .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٨٩٧ ) باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم ، ابن حبان ( ٦٧٧٤ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

### مَا جَاءَ فِي يَأْجُوج وَمَأْجُوج

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ وَمَا عُوجَ وَمَا عُوجَ يَحْفُرُونَ كُلَّ يَوْمٍ ، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمُ : ارْجِعُوا فَستَحْفُرُونَهُ غَداً ، فَيُعِيدُهُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّ مَا كَانَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُم ، وَأَرَادَ الله أَنْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى النَّاسِ ، حَفَروا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرُونَ شُعَاعَ الشَّمْسِ ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوا فَستَحْفُرُونَهُ غَداً إِنْ شَاءَ الله يَروْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ : ارْجِعُوا فَستَحْفُرُونَهُ عَداً إِنْ شَاءَ الله تَعَلَى ، فَاسْتَثْنُوا فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُو كَهَيْئَتِه حَينَ تَرَكُوهُ فَيَحْفُرُونَهُ وَيَحْرُجُونَ عَلَيْهِمْ اللّهُ مَنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرمُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَينْشَفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرمُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَينْشَفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرمُونَ عَلَى النَّاسِ ، فَينْشَفُونَ الْمَاءَ وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرمُونَ الْمُا اللهُ عَلَيْهَا الدَّهُ الله عَنْهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ فَيَقُولُونَ : قَهَرْنَا أَهْلَ اللهُ عَلَيْهَا الدَّهُ اللهُ نَعْفَلُونَ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَيَوْدُونَ : قَهَرْنَا أَهْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ مَا اللهُ عَنْهُمُ فِي أَنْهُمْ فِي أَقْفَائِهِمْ فَي قُلُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَيَعْدُونَ أَلَهُمْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَيَعْدُونَ أَلْهُمْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ ، فَيَعْرَفُوا أَلْهُ عَلَى السَّمَاءُ وَعَلَونَا أَهُلُو اللهُ عَلَى السَّمَاءُ اللهُ عَلَى السَّمَاءُ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ أَنْهُمْ لِعَلَا فِي أَقْفَائِهِمْ فَي أَنْفُولُونَ وَلَا اللهُ عَلَى السَّلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّمَ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُوا اللهُ أَوْلُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَولَ اللهُ اللهُ

الله عَنْهُ : أَنَّ مَرْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْهُ عَالَى الله عَلَى الله عَدَب يَنْسَلُونَ الله فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ وَيَنْحَازُ مِنْهُمْ الْمُسْلَمُونَ حَتَّى تَصيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلَمُينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهِمْ حَتَّى أَنَّهُمْ الْمُسْلَمُينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهِمْ حَتَّى أَنَّهُمْ الْمُسْلَمُينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيهِمْ حَتَّى أَنَّهُمْ لَلْمُكُونَ فِيهِ شَيْعًا ، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَوهِمْ فَيَ اللهُمْ عَلَى أَثَوهِمْ فَيَعْمَرُونَ عَلَى الْمُرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَئَازِلَنَ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ : هَؤُلاَءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَئَنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ : هَؤُلاَءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَئَنَازِلَنَ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ : هَؤُلاَءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ وَلَئَنَازِلَنَ أَهْلَ السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٠٨٠ ) باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ، تعليق الألباني "صحيح".

حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُرُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعَ مُحَضَّبَةً بِالدَّمِ فَيَقُولُونَ : قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ الله دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَلْخُدُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَسْمَعُونَ لَهُمْ حَسَّا ، فَيَقُولُونَ : مَنْ رَجُل يَشْرِي نَفْسَهُ وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى مَوْتَى مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى فَيْعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ ، فَيَجْدُهُمْ مَوْتَى مَا شَكَرَتُ فَيْنَادِيهِمْ فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيُ إِلاَّ لُحُومُهُمْ فَتشكرُ عَلَيْهَا كَأَحْسَنِ مَا شَكَرَتُ مَنْ نَبَاتِ أَصَابَتْهُ قَطُّ ». (١)

### مَا جَاءَ فِي قُربِ خُروجهم

٥١٥١. عَنْ زَيْنَبْ ابْنَةَ جَحْش رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا فَرَعاً عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فَتِحَ الْيَومَ مِنْ رَدْمِ فَزِعاً يَقُولُ: «لا إِلَهَ إِلاَّ الله وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فَتِحَ الْيَومَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِه». وَحَلَّقَ بِإصْبَعَهِ الإِبْهَام وَالَّتِي تَلِيْهَا ، قَالَتْ زَيْنَبُ بَالله فَالَتْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا بِنْتَ جَحْشٍ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! : أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كُثُرَ الْخَبَثْ». (٢)

رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ». وَعَقَدَ وهيب تِسْعِينَ. (٣) (صحيح) رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلَ هَذِهِ». وَعَقَدَ وهيب تِسْعِينَ. (٣)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٠٧٩ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>۲) متفق عليه ، البخاري ( ٦٧١٧ ) باب قصة يأجوج ومأجوج ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٨٠ ) باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج .

<sup>.</sup> الباب السابق ، مسلم ( (700) ) الباب السابق ، مسلم ( (700) ) الباب السابق .

### مَا جَاءَ فِي حَجّ الْبَيت بَعدَ خُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُو ج

﴿ ١٥١٧. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : (صحيح) اللهُ عَنْهُ وَلَيْعْتَمرنَّ بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ». (١)

#### مَا جَاءَ فِي خَرَابِ مَكَّةَ

١٥١٨. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "يُبَايَعُ لَرَجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ ، فَلاَ تَسَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ ، ثُمَّ تَظْهَرُ الْحَبَشَةُ ، فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَاباً لاَ يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبِداً ، وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ ». (٢)

الله عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ قَالَ: «كَأَنِّي بِهِ قَالَ (صحيح) أَسْوَد أَفْحَج (٣) يَقْلَعُهَا حَجَراً حَجَراً». (٤)

### مَا جَاءَ فِي خَرَابِ الْمَدِينَة وَتَرْكُ أَهلها لَهَا

١٥٢٠. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِب ، وَخَرَابُ يَثْرِب خُرُوجُ الْمَلْحَمَة ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَة ، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَة فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينَية خُرُوجُ الدَّجَّال». ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدهِ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينَية خُرُوجُ الدَّجَّال». ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدهِ عَلَى فَحِذ الَّذِي حَدَّتُه أَوْ مَنْكِبه ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ هَذَا لَحَقُّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَوْ :

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۱۰۱٦ ) باب قول الله تعالى ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٧٨٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) أفحج : هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه كالمختتن .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥١٨ ) باب هدم الكعبة .

(حسن)

المه الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَوَافِيَ السِّبَاعِ النَّرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ ، لاَ يَغْشَاهَا إِلاَّ الْعَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةً ، يُرِيْدَانِ الْمَدَيْنَةَ يَنْعَقَانُ (٢) بِغَنَمهما فَيَجِدَانِهَا وَحْشَا اللهِ عَلَى وَجُوهِهِ مَا اللهِ عَلَى وَجُوهِهِ مَا اللهِ عَلَى وَجُوهِهِ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

### مَا جَاءَ فِي خُروج الشَّمْس مِنْ مَغْرِبِهَا وَرَد قَبُول التَّوبَة

السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْساً وَيَمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا فَذَلِكَ حِينَ ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْساً وَيَمَا اللَّهُ وَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ خَيْراً ﴾ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى فَي فَلَا يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أَكْلَتَهُ إِلَى صَعْمُهَا». (1)

١٥٢٣. عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْماً : «أَتَدْرُونَ أَيْنَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٢٩٤ ) باب في أمارات الملاحم ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ينعقان : أي : يصيحان .

<sup>(</sup>٣) وحشا : أي : يجدالها ذات وحوش .

<sup>(</sup>٤) خرا على وجهيهما : أي : سقطا مُيُّتين .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ١٧٧٥ ) باب من رغب عن المدينة ، واللفظ له ، مسلم ( ١٣٨٩) باب في المدينة حين يتركها أهلها .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٤١ ) باب طلوع الشمس من مغربها ، واللفظ له ، مسلم ( ١٥٧ ) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ وَالله وَالله عَنْهُ وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَل

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٢٧ ) باب صفة الشمس والقمر بحسبان ، مسلم ( ١٥٩ ) باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٥٨ ) الباب السابق .

## بَابِ فَضَائِلِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلِيْ

## فَضْل أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِ

١٥٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَحْنُ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». (١) (صحيح)

١٥٢٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «نَحْنُ آخِرُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُمَّةُ اللهُمَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأُمَّةُ الأُمَيَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأُمَّةُ الأُمَيَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَمْرِ ، وَأُوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ يَقُالُ: أَيْنَ الأُمَّةُ الأُمَيَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَحْرُونَ الأَمْرَةُ وَنَبِيْهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَمْرَةُ وَلَوْنَ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

١٥٢٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ﴿إِنَّكُمْ وَفَيْتُم سَبْعِينَ أُمَّةً ، أَنْتُمْ خَيْرُهاَ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ ﴾. (١)

ما جَاءَ فِي رَحْمَة الرَّسُول ﷺ بِأُمَّتِه

١٥٢٩. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلِيْ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَلاَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ ﴿رَبِّ إِنَهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وهو جزء من حديث تقدم برقم (٢٩٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٩٠ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (  $\Upsilon$  ۲۸۷ ) الباب السابق ، تعلیق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( 2744 ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن".

فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ وَقَالَ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾ وَقَالَ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفَرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ : «اللَّهُمَّ! أُمَّتِي أُمَّتِي ، وَبَكَى فَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : يَا جَبْرِيلُ! اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ فَسْلَهُ مَا يُبْكِيك؟ فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ بِمَا قَالَ وَهُو أَعْلَمُ ، فَقَلْ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ فَقُلْ : إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلاَ نَشُوعُكَ ». (١)

### فَضْل الصَّحَابَة رَضِي اللهُ عَنْهُم

١٥٣٠. عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ خَالِد بْنِ الْوَلِيد وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف كَلاَمُ فَقَالَ خَالد لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ : تَسْتَطِيلُونَ عَلَيْنَا بَأَيَّامِ سَبَقْتُمُونَا بِهَا فَبَلَغْنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : «دَعُوا لِي أَصْحَابِي فَوالَّذِي نَفْسِي سَبَقْتُمُونَا بِهَا فَبَلَغْنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : «دَعُوا لِي أَصْحَابِي فَوالَّذِي نَفْسِي سَبَقْتُمُ وَنَا بِهَا فَبَلَغْنَا أَنَّ ذَلِكَ ذُكرَ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : «دَعُوا لِي أَصْحَابِي فَوالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ! لَوْ أَنْفَقْتُمْ مِثْلَ أُحُدِ أَوْ مِثْلَ الْجَبَالِ ذَهَبا مَا بَلَغْتُمْ أَعْمَالُهُمْ». (٢) (صحيح)

١٥٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مَثْلُ أُحُدِ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ». (٣)

فَضْلُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالرَّسُوْلِ عَلَيْ وَلَمْ يَرُوه

١٥٣٢. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ :

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٠٢ ) باب دعاء النبي ﷺ لأمته وبكائه شفقته عليهم ، ابن حبان ( ٢١٩١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٥٤١ ) باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ، أحمد ( ١٣٨٣٩ ) واللفظ له ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبد الملك الحراني فقد روى له النسائي وابن ماجه وهو ثقة".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٧٠ ) باب قول النبي ﷺ "لو كنت متخذا خليلا" ، مسلم ( ٢٥٤ ) الباب السابق ، واللفظ له .

يَا رَسُولَ اللّهِ: طُوبَى لَمَنْ رَآكَ وَآمَنَ بِكَ ، قَالَ: «طُوبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِي ، قَالَ اللّه : طُوبَى لَمَنْ رَآفِي وَآمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي» قَالَ لَهُ رَجُلُ : وَمَا ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى ثُمَّ طُوبَى ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي» قَالَ لَهُ رَجُلُ : وَمَا طُوبَى ؟ قَالَ : «شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَحْرُجُ مِنْ طُوبَى ؟ قَالَ : «شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، مَسِيرَةُ مِائَةٍ عَامٍ ، ثِيَابُ أَهْلِ الْجَنَّةِ تَحْرُجُ مِنْ أَكْمَامِهَا». (١)

١٥٣٣. عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ إِذْ طَلَعَ رَاكِبَانِ فَلَمَّا رَآهُمَا قَالَ : «كِنْدَيَّانِ مَذْحِجِيَّانِ» حَتَّى أَتَيَاهُ فَإِذَا رِجَالٌ مِنْ مَذْحِجِ قَالَ : فَلَمَّا إِلَيْهِ أَحَدُهُمَا لِيُبَايِعَهُ قَالَ : فَلَمَّا أَحَذَ بِيدِهِ قَالَ : فَلَمَّا أَحَذَ بِيدِهِ قَالَ : «طُوبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ مَاذَا لَهُ ؟ قَالَ : «طُوبَى لَهُ » قَالَ : «طُوبَى لَهُ » قَالَ : «طُوبَى لَهُ مَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ ، ثُمَّ أَقْبَلَ الآخِرُ حَتَّى أَخَذَ بِيدِهِ لِيُبَايِعَهُ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ : «طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ "مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ : «طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ أَنْ أَمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَّبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ : «طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ أَنْ مَنْ آمَنْ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاتَبَعَكَ وَلَمْ يَرَكَ ؟ قَالَ : «طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ ثُمَّ طُوبَى لَهُ أَنْ أَوْمَلَ : فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَانْصَرَفَ. (\*)

١٥٣٣. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: «طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي». (٣) وطُوبَى - سَبْعَ مَرَّاتٍ - لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَانِي». (٣)

١٥٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، وَدَدْتُ أَنْنَا إِخْوَانُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي أَنْنَا إِخْوَانُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١١٦٩١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٩٢٣ ) ، الصحيحة ( ١٢٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٧٤٢٦ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير أن صحابي الحديث لم يخرج له سوى ابن ماجة"، تعليق حمزة أحمد الزين "إسناده صحيح"، تعليق الألباني "هذا إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث"، الصحيحة ( ١٢٤١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧١٨٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن في الشواهد".

وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُ مُحَجَّلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ (١) خَيْلٍ دُهْمِ بُهْمٍ (٢) أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ (٣) عَلَى الْحَوْضِ أَلاَ لَيُذَادَنَ وَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ أُنَادِيَهِمْ أَلاَ هَلُمَّ فَيُقَالُ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكُ فَأَقُولُ: شَحْقًا سُحْقًا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### أُمَّة مُحَمَّد عَلِي أُمَّة مَرْحُومَة

١٥٣٥. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرحُوَمةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ ، عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا : الْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتلُ». (٥)

١٥٣٦. عَنْ أَبِي بُردَة قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَاد ، فَأْتِيَ بِرؤُوسِ الْخَوَارِجِ كُلَّمَا جَاءَ رَأْسٌ قُلْتُ : إِلَى النَّارِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيد اللهِ عُلِي يَقُولُ : «إِنَّ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ عَذَابَ هَذِهِ الأُمَّةِ جُعِلَ فِي دُنْيَاهَا». (٢)

<sup>(</sup>١) بين ظهري : المراد الخيل نفسها والمعنى : لو أن له خيل غر محجله بين خيل دهم بمم .

<sup>(</sup>٢) دهم بمم : أي : سود لم يخالط لونها لون آخر .

<sup>(</sup>٣) فرطهم : أي : متقدمهم .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٤٩ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، واللفظ له ، ابن ماجه ( ٤٣٠٦ ) باب ذكر الحوض ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٤٢٧٨ ) باب ما يرجى من القتل ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ( ١٥٦ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لا أعلم له علة و لم يخرجاه

١٥٣٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ وَبَعْضُهَا فِي الْجَنَّةِ (٢) [لاَّ أُمَّتِي فَإِنَّهَا كُلَّهَا فِي الْجَنَّةِ». (٢) (صحيح)

١٥٣٨. عَنْ أَبِي ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». (٣) (صحيح)

١٥٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّمٍ». قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل أَوْ تَتَكَلَّمٍ». قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفُسْهِ فَلَيْسَ بِشَيْءِ. (3)

أُمَّة مُحَمَّد ﷺ أَجْرِهَا مِثلَ أَجْرِ الْيَهُود وَالنَّصَارَى مَرَّتَين

٠٤٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ ، مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَرَجُلِ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرَاط قيرَاط قيرَاط ، فَعَملت الْيَهُودِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرَاط ق

\_

و له شاهد صحيح" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما ولا علة له" ، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع (٢١٠٩).

<sup>(</sup>١) بعضها في النار وبعضها في الجنة : أي : خالدين ، وأما أمة محمد ﷺ فلا يخلدون في النار .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$  797 ) , تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{\circ}$  777 ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٠٤٣ ) باب طلاق المكره والناسي ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٤٩٦٨ ) باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره ، واللفظ له ، مسلم ( ١٢٧ ) باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر .

قيرَاطْ ، ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قَيرَاطَيْنِ قيرَاطَيْنِ ، أَلاَ فَأَنْتُمْ الَّذينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قيرَاطَيْنِ قيرَاطَيْنِ ، أَلاَ لَكُمْ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَعَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً ، قَالَ الله : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْعًا؟ فَقَالُوا : لاَ ، قَالَ : فَإِنَّهُ فَصْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شِئتُ » . (1)

الْمُنبَرِ يَقُولُ : «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلاَة الْعَصْرِ الْمُنبَرِ يَقُولُ : «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الأُمَمِ ، كَمَا بَيْنَ صَلاَة الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ، أُعْطِيَ أَهْلُ التُّورَاة التُّورَاة ، فَعَملُوا بِهَا حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ فَعَملُوا النَّهَارُ ثُمَّ عَجزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلَ فَعَملُوا بِهِ حَتَّى صَلاَة الْعَصْرِ ثُمَّ عَجزُوا فَأُعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطيتُمْ الْقُرآنَ ، فَعَملُوا وَيَرَاطاً قِيرَاطاً ، ثُمَّ أُعْطيتُمْ الْقُرآنَ ، فَعَملُوا التَّوْرَاة : فَعَملُوا التَّوْرَاة : وَمَا لَمُتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْء؟ وَالْمَا اللَّ عَمَلاً وَأَكْثَرُ أُجْراً؟ قَالَ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْء؟ قَالُ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْء؟ قَالُ : هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُم مِنْ شَيْء؟ وَالُوا : لا ، فَقَالَ : فَذَلِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاء». (٢)

١٥٤٢. عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «مَثَلُ الْمُسْلَمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاَ يَوْمًا الْمُسْلَمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاَ يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ ، فَعَمِلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَقَالُوا : لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ اللهُ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوا ، أَكُملُوا بَقِيَّة أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلُ فَقَالَ لَهُمْ : لاَ تَفْعَلُوا ، أَكُملُوا بَقِيَّة عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً ، فَأَبُوا وَتَرَكُوا ، وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ فَقَالَ :

<sup>.</sup> البخاري (  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  ) باب ما ذكر عن بني إسرائيل .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٧٠٢٩ ) باب في المشيئة والإرادة .

أَكْمِلُوا بَقِيَّةً يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةً الْعَصْرِ قَالُوا : لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ كَانَ فِيهِ فَقَالَ لَهُمْ : أَكْمِلُوا بَقِيَّةً عَمَلَكُمْ ، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ ، فَأَبُوا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقْيَّةً يَوْمِهِم ، فَعَمِلُوا بَقَيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ فَأَبُوا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقْيَّةً يَوْمِهِم ، فَعَمِلُوا بَقَيَّةً يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَينِ كَلِيْهِمَا ، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النَّور (۱) ». (۲)

#### فصل

- فَبَدَأ بِالْيَهُودِ بِقَوْلِهِ «اسْتَأْجَرَ قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلاَ يَوْماً». وَالْمَعْنَ أَنَّ الله سُبْحَانَهُ أَخَذَا الْمِيْثَاقَ عَلَى الْيَهُود بِالإِيْمَانِ بِهِ وَبِرُسُلِهِ «إِلَى اللَّيْلِ». أَيْ إِلَى نِصْفَ يَوْمِ الْقَيَامَةِ «فَعَملُوا لَهُ». وذلك إِيْمَانُهُمْ بِه وَبِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ «إِلَى نِصْفَ النَّهَارِ». وَهُوَ عَمَلُهُمْ مِنْ مَبْعَثِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِلَى مَبْعَثِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ إِلَى مَبْعَثِ عِيْسَى عَلَيهِ السَّلاَمِ «فَقَالُوا». عِنْدَمَا دُعُوى للإِيْمَانِ بِعِيسَى : «لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أُجْرِكَ الَّذِي السَّلاَمِ «فَقَالُوا». وَذَلِكَ كُفْرهم بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ «وَمَا عَملنَا بَاطِلٌ» إِشَارَةٌ إِلَى شَرَطْتَ لَنَا». وَذَلِكَ كُفْرهم بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ «وَمَا عَملنَا بَاطِلٌ» إِشَارَةٌ إِلَى أَجْرِينَ بَعْدَهُمْ». وَهُمُ النَّصَارَى «فَعَملُوا». إحْبَاطِ عَملَهِمْ وَقُولُهُ «وَاسْتَأُجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ». وَهُمُ النَّصَارَى «فَعَملُوا». إِيْمَانِهِمْ بِاللهِ وَبِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ «حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلاَةِ الْعَصْرِ». وَهُو

<sup>(</sup>١) النور : الإسلام .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢١٥١ ) باب الإجارة من العصر إلى الليل.

مَبْعَثُ مُحَمَّد عَلَيْ «قَالُوا». عندَمَا دُعُوا إِلَى الإِيْمَان بِمُحَمَّد عَلَيْ «لَكَ مَا عَمِلنَا بَاطِلٌ» وَهُوَ كُفْرَهُمْ بِتِّبَاعٍ مُحَمَّد عَلَيْ وَقَوْلُهُ : «فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسيرٌ». أَيْ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا «فَاسْتَأْجَرَ قَوْماً أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقْيَّةَ يَوْمِهِم». وَهُمْ أُمَّةُ مُحَمَّد عَلَيْ «فَعَمَلُوا بَقَيَّة يَوْمِهِم» حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ». أَيْ حَتَّى قِيَامِ السَّاعَة «وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَينِ كَلَيْهِمَا». وَذَلكَ بإيْمَانِهِمْ بِالأَنْبِيَاء الثَّلاَثَة.

### • وَإِلَى مِثْلِ هَذَا الْمَعْنَ ذَهَبَ ابْنُ حَجَر رَحِمَهُ الله فَقَالَ:

• في حَديث أبي مُوسَى أَنْ الله تَعَالَى قَالَ الْيَهُود : آمِنُوا بِي وَبرُسُلِي إِلَى يَومِ الْقَيَامَة فَآمَنُوا بِمُوسَى إِلَى أَنْ بُعثَ عيسَى فَكَفَرُوا بِه وَذَلَكَ فِي قَدْرِ نَصْفَ الْمُدَّة الَّتِي مِنْ مَبْعَث مُوسَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَة فَقَوْلُهُمْ لَا حَاجَة لَنَا إِلَى أَحْرِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمُ كَفَرُوا وَتَوَلُوا وَاسْتَغْنَى الله عَنْهُمْ وَهَذَا مِنْ إِطْلاَق الْقُول أَجْرِكَ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمُ كَفَرُوا وَتَوَلُوا وَاسْتَغْنَى الله عَنْ تَرْك الإِيْمَان وَقُولُهُم وَمَا عَملْنَا وَإِرَادة لازِمَه لأَن لازمَه ترك الْعَمَل الْمُعَبر بِه عَنْ تَرْك الإِيْمَان وَقُولُهُم وَمَا عَملْنَا بَطلٌ إِشَارَةٌ إِلَى إِحْبَاطِ عَملَهِمْ بِكُفْرِهِمْ بِعِيسَى إِذْا لاَ يَنْفَعُهُمْ الإِيْمَانُ بِمُوسَى وَحُدَدُهُ بَعْدَ بِعْنَة عيسَى وَكَذَلكَ الْقُولُ فِي النَّصَارَى إِلاَّ أَنَّ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ مُوسَى وَحُدَدُهُ بَعْدَ بِعْنَة عيسَى وَكَذَلكَ الْقُولُ فِي النَّصَارَى إِلاَّ أَنَّ فِيه إِشَارَةٌ إِلَى أَنْ مُوسَى مُدَّتَهُمْ كَانَتْ قَدْرَ نصف الْمُدَّة فَاقْتَصَرُوا عَلَى نَحو الرَّبِع مَن جَمِيع النَّهَار وَقَوْلُهُم عَنْ اللَّهُ الْهُ مِن اللَّهُ اللهُ إِنْمَا بَقِي مِنَ اللَّهُ إِلَى أَنَ اللهُ إِللْمُ مِن اللَّهُ اللهُ إِلْمُ مِن اللَّهُ اللهُ وَالْمُرَادُ مَا بَقِي مِنَ اللَّهُ الْهُ وَاسْتَكُمُلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ بَاللَّاسَبَة لَمَا مَضَى مِنْهُ وَالْمُرَادُ مَا بَقِي مِنَ اللَّاثِيْا وَقُولُهُ وَاسْتَكُمُلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ بَاللَّاسَةِ إِللْا نَبِيَاء الشَّلَاثَة. (١)

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٤٤٨/٤ ) .

هَذِهِ الْبِشَارَة مِنْ أَفْضَل مَا بَشَّرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلِي أُمَّتَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ اللهُ مِثْلَ أَجْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَرَّتِينِ مَعَ قِصَرِ أَعْمَارَهُمْ وَقِلَّتِ أَعْمَالَهُمْ بِالنِّسْبَة لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَكِن كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : «فَإِنَّهُ فَضْلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئتُ».

فَللَّهِ الْحَمْدُ وَالَمِنَّة .

أَعْمَال أَجْرِهَا ضِعْفَين اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ سَائِر الأُمَمْ

١٥٤٣. عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغَفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعُصْرَ بِالْمُحَمَّصِ (١) فَقَالَ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِ دُ(٢) ﴿ اللهُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِ دُ(٢) ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِ دُ(٢) ﴿ اللهُ ال

١٥٤٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ ، كَانَ لَهُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلاَّهَا مِنْكُمْ ، كَانَ لَهُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ هَرْي الشَّاهِدُ». (١٤) أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ». (١٤)

٥٤٥. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا (٥) عَلَى سَأَئِرِ الْأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ (٦) (صحيح) الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا (٥) عَلَى سَأئِرِ الأُمَمِ، ولَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ (٦)

<sup>(</sup>١) المخمص : قال النووي هو موضع معروف .

<sup>(</sup>٢) الشاهد: النجم.

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٨٣٠ ) باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، النسائي ( ٢١٥ ) باب تأخير المغرب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ١٤٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٥) بما : أي : صلاة العشاء .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٤٢١ ) باب في وقت العشاء الآخر ، تعليق الألباني "صحيح".

#### أُمَّة مُحَمَّد عَلِي أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلِ الْجَنَّة

١٥٤٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهَ ﷺ : «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَنَحْنُ أُوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ». (١) (صحيح)

١٥٤٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: «نَحْنُ آخِرُ الْأُمَّةُ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبْ يَقُالُ: أَيْنَ الأُمَّةُ الأُميَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأُمَّةُ الأُمَيَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأُمَّةُ الأُميَّةُ وَنَبِيُّهَا ، فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَحْرُونَ الأَمْوَلُونَ». (٢)

١٥٤٨. عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَدَرِنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَدَرَنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده! مَا مِنْ عَبْد يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلاَّ سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّة وَأَرْجُو أَلاَّ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبوَّءوا أَنْتُمْ ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيَكُمْ مَسَاكِنَ الْجَنَّة وَأَرْجُو أَلاَّ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبوَّءوا أَنْتُمْ ، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّة ، وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِي ، سَبْعُينَ أَلَفاً بِغَيرِ حِسَابٍ». (٣)

### وَصْفُ النَّبِيِّ عَلِيْ لِأُمَّتِهِ بِأَنَّهُم سَوَادٌ قَدْ مَلا الأَفْق

١٥٤٩. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : مُوضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ ، وَالنَّبِيُّ لَيسَ مَعَهُ أَحَدُ ، حَتَّى رُفِعَ لِي سَوَادُ عَظِيمٌ ، قُلتُ : مَا هَذَا؟ أُمَّتِي هَذِهِ؟ قيلَ : هَذَا مُوسَى وَقُومُهُ ، قِيلَ : انْظُرْ إِلَى الْأُفُقِ فَإِذَا سَوُادُ يَمْلأُ الْأُفُقِ ، ثُمَّ قِيلَ لِي : انْظُر

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، جزء من حديث تقدم برقم ( ٢٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٩٠ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٤٢٨٥ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

هَا هُنَا وَهَا هُنَا - فِي آفَاقِ السماء - فَإِذَا سَوُادٌ قَدْ مَلاَ الأَفُقِ ، قِيلَ : هَذِه أُمَّتُكَ ، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَوُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيرِ حِسَابٍ». ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يَبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقُومُ وَقَالُوا : نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللهِ وَاتَّبَعْنَا رَسُوْلَهُ فَنَحْنُ هُمْ ، أَوْ أَوْلاَدُنَا فَي الْجَاهِلية ، فَبَلَغَ النَّبِيُ عَلَى فَخَرَجَ فَقَالَ : الله فَالَدُينَ وُلِدُوا فِي الإسلامِ فَإِنَّا وُلِدنَا فِي الْجَاهِلية ، فَبَلَغَ النَّبِي عَلَى وَبَهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». هُمُ الَّذِينَ وُلدُوا فِي الإسلامِ فَإِنَّا وُلدَنا فِي الْجَاهِلية ، وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». وَلا يَتَطَيرُونَ ، وَلا يَتَطَيرُونَ ، وَلا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ : «فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ : «فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمْنُهُمْ أَنَا قَالَ : «فَعَمْ». فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ صَحيح) أَمْنُهُمْ أَنَا قَالَ : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة». (١)

#### أُمَّة مُحَمَّد عَلِي نصف أهل الْجَنَّة

. ١٥٥٠. عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَتَانِي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي فَخَيَّرَنِي ، بِيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ ، وَبَيْنَ السَّفَاعَةَ فَاخْتَرتُ الشَّفَاعَةَ ، وَهِيَ لِمَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا». (٢)

١٥٥١. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُتّا مَعَ النّبِيِّ عَلِيْ فِي قُبّة فَقَالَ : ﴿ أَتُرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا رَبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ ﴿ . قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : ﴿ أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّة ﴾ . قُالَ : ﴿ أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنّة ﴾ . قُالَ : ﴿ أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ضَطْرَ أَهْلِ الْجَنّة ﴾ . قُالَ : ﴿ وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الْجَنّة ﴾ . وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنّة لَا يَدْخُلُهَا إِلاَّ نَفْسُ مُسْلَمَة ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشَّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الشَّوْرِ الأَسْوَدِ (٣) أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الشَّرْكِ إِلاَّ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَلْدِ التَّوْرِ الأَسْوَدِ (٣) أَوْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٥٣٧٨ ) باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ، واللفظ له ، مسلم ( ٢١٦ ) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٤٤١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) كالشعرة البيضاء .. : المعنى أن عدد المسلمين بالنسبة للمشركين قليل ، كشعره واحدة من شعر ثور إلى باقي شعره .

جلْد الثَّوْر الأَحْمَرِ».(١)

(صحيح)

١٥٥٢. عَنِ الشَّعْبِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَيسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة؟» قَالُوا : الله وَرَسُولُه أَعْلَمْ قَالَ : «أَيسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا نصْفَ أَهْلِ الْجَنَّة؟» قَالُوا : الله وَرَسُولُه أَعْلَمْ قَالَ : «فَإِنَّ أُمَّتِي ثُلْثَا أَهْلِ الْجَنَّة وَإِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْجَنَّة؟». قَالُوا : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ : «فَإِنَّ أُمَّتِي ثُلْثَا أَهْلِ الْجَنَّة وَإِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْجَنَّة عَشْرُونَ وَمَائَة صَفَّ أُمَّتِي مِنْ ذَلِكَ ثَمَانُونَ». (٢)

### أُمَّة مُحَمَّد عَلِي تَمَانِينَ صَفَّ مِن الْجَنَّةِ

١٥٥٣. عَنْ بُرَيدَةَ الأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَة صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْجُنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَة صَفَّ ، ثَمَانُونَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْجُمَّةِ ، وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ اللهُمَمِ». (٤)

١٥٥٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «أَهْلِ الْجَنَّة عِشرُون وَمَائَة صَف هَذِهِ الأُمَّة مِن ذَلِكَ تَمَانُون صَفًّا». (٥)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٦٣ ) باب الحشر ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٢١ ) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة .

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن السري (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الشعبي هو عامر وهو ثقه فقيه فاضل كما قال ابن حجر ، وعادة يكون الواسطه بين الشعبي ورسول الله ﷺ صغار الصحابة ؟ وروى عن كبارهم أيضا ، وقال أحمد بن عبد الله العجلي : «سمع الشعبي من ثمانية وأربعين صحابي ، ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا». انتهى كلامة ، وهذا الحديث لا يخالف الذي قبله فهناك ذكر ﷺ أنهم نصف أهل الجنة وهنا أنهم ثلثين أهل الجنة ؛ ولو تأملت قوله ﷺ : «أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون من هذه الأمة وأربعون من سآئر الأمم». لو جدت الإحابه وانْحَلَّ الإشكال ولو جدت أن أمة محمد ﷺ ثلثين أهل الجنة ومعلوم أن ثلثي المئة والعشرون ثمانون ؛ وأيضا قال في الحديث الأول إني المطمع أن تكونوا نصف أهل الجنة أما في هذا الحديث فقال أميّ ثلثا أهل الجنة .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٤٢٨٩ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٢٣٠٥٢) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٦) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم ، إلا ضرار أبو سنان فمن رجال مسلم وهو : ثقة ثبت بالإجماع .

### أُوْصَافُ أُمَّة مُحَمَّد عَلَيْنِ

٥٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرِدُونَ عَلَى عَنْهُ أَلِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرِدُونَ عَلَى عُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ ، سِيْمَاء أُمَّتِي لَيْسَ لأَحَدٍ غَيْرَهَا». (١) (صحيح)

١٥٥٦. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ الله! كَيْفَ تَعْرِف مَنْ لَمْ تَرَى مِنْ أُمَّتِك؟ قَالَ عَلِي : «غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلْقُ (٢) مِنْ أُمَّتِك؟ قَالَ عَلِي : «غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلْقُ (٢) مِنْ آثَارِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٥٥٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْ : «أَنْتُمُ الْغُرُّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ ''الْوضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ ». (°)

١٥٥٨. وعنه رضي الله عنه َقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي اللهُ عَنهُ رَا اللهُ عَنهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مُ أَنْ يُطِيلَ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آتَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ﴾. (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ( ۷۱۹۹ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح" ، ابن حبان ( ۷۱۹۹ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) بلق : مفردها : أبلق وهو من الفرس ذو سواد وبياض، وفي القاموس الأبلق : هو ارتفاع التحجيل إلى الفخذين ، معاني الكلمات الباقية مبينه في حديث تقدم برقم ( ٧ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٣٨٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن" ، ابن حبان ( ١٠٤٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، أبو يعلى ( ٥٠٤٨ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) إسباغ الوضوء : إتمامه وإكماله كما هو مسنون .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٤٦ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء .

<sup>(</sup>٦) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٦ ) باب فضل الوضوء والغر المحجلون ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٤٦ ) باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ،

١٥٥٩. عَنْ كَعبِ بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «يُبْعَثُ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلَ ، وَيُلْبِسُونِي حُلَّة خَضْرَاء». (١)

١٥٦٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ ، فَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةً خَضْرَاءَ ، فَأَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ أَقُولَ ، فَذَلِكَ الْمَقَامُ الْمَحْمُود». (٢)

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ الله عَنْ فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّد! اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ فَلْيَقْضِي بَيْنَنَا ، فَأَقُولُ : أَنَا لَهَا حَتَّى يَلْذَنُ الله عَنَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْدَعَ عَلَّدَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَصْدَعَ بِيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادِ : أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتَهُ ؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَولُونَ فَنَحْنُ آخِرُ الأَمْمِ بِيْنَ خَلْقِهِ نَادَى مُنَادِ : أَيْنَ أَحْمَدُ وَأُمَّتَهُ ؟ فَنَحْنُ الآخِرُونَ الأَولُونَ فَنَحْنُ آخِرُ الأَمْمِ وَأُولًا مَنْ يُحَاسَبُ فَتَفْرُجُ لَنَا الأُمْمَ عَنْ طَرِيْقِنَا ، فَنَمْضِي غُرًّا مُحَجَّلِينَ مَنْ أَثَرِ الطَّهُورِ، وَتَقُولُ الأُمَمُ : كَادَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِياءَ كُلَّهَا». (٣)

#### الْكُفَّارِ يَكُونُونَ فدا للمسلمين

١٥٦٢. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٣٩) ، "ورجال الحديث رجال صحيحة".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٤٤٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٦٩٢ ) تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) هذا حكم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وفي إسناده علي بن زيد ، قال عنه الهيثمي «قد وثق على ضعفه». انتهى كلامه ، ولكن رُوِيَ من طريق أنس بن مالك كما في كتاب «تعظيم قدر الصلاة ٢٦٥ » بسند صحيح رجاله رجال البخاري ومسلم إلا حماد بن سلمه فهو من رجال مسلم ، وروى له البخاري تعليقا ، وهو ثقة عابد من أثبت الناس في الأحاديث التي يرويها عن ثابت كما هو الحال هنا ، ومحمد بن الجنيد الدقاق وهو أيضا ثقة ، وليس هو من رجال البخاري ومسلم .

وقال الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي :"أخرجه أحمد (١ / ٢٩٦) في مسند ابن عباس عن حسن ثنا حماد بن سلمه به . وأحال على لفظ حديث ابن عباس . وإسناده صحيح". تعظيم قدر الصلاة (٢٦٥) .

كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ بَعَثَ اللهُ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ مَلَكًا مَعَهُ كَافِرٌ ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ لِلْمُؤْمِنِ : يَا مُؤْمِنْ هَاكَ هَذَا الْكَافِرُ ، فَهَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ». (١)

١٥٦٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، يَهُودِياً أَوْ نَصْرَانِيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ النَّارِ». (٢)

١٥٦٤. عَن أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلْهُ : «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ ، فَقَالَ لَهُ : هَذَا فَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ، دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلَلِ ، فَقَالَ لَهُ : هَذَا فِكَ مِنْ النَّارِ». (٣)

١٥٦٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللهُ مَكَانَهُ النَّارَ ، يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا». (٢)

الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَاللهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، بِذُنُوبٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ ، فَيَغْفِرَهَا الله لَهُمْ وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى». (٥)

الرَّجُل مِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلِي يَشْفَعُ لأَعْدَادٍ كَبِيرةٍ مِنَ النَّاسِ الرَّجُل مِن النَّاسِ عَلِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ مِن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلِي اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلْمُو

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق لابن عساكر ( ٦٥ / ٢٠٠) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٧٩) ، الصحيحة ( ١٣٨١) . (٢) مساء ( ٢٧٦٧) باب قدم ل تدبية القاتا وإن كثر قتله ، أحمد ( ١٩٨٨) ، تعلية شعب ، الأرزة وط "اسناده صحيح عاد

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٧٦٧ ) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، أحمد ( ١٩٥٧٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٩٦٨٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٧٦٧ ) الباب السابق ، أحمد ( ١٩٥٠٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٧٦٧ ) الباب السابق .

يَقُولُ : «لَيَدْ خُلَنَّ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ، أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! سَوَاكَ؟ قَالَ : «سَوَايَ». قُلْتُ ((): أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ. (٢)

اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَالَةُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَاللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَ عَلَاللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَاللهُ عَلَالَالِهُ عَلَالَاللهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللهُ عَلَالَاللهُ عَلَالَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالَاللهُ عَلَالَا عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالَ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالَاللهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَاللهُ عَلَالُهُ ع

١٥٦٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّ الرَّجُلَ ». (صحيح)

### أُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلِي الشَّهَدُ عَلَى الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

١٥٧٠. عَنْ أَبِي سَعْيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الثَّلاَثَة ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُ ، فَيُقَالُ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ الثَّلاَثَة ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَقَلُ ، فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : لَهُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيقُولُونَ : لَهُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيقُولُونَ : مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُ فَيُقَالُ : هَلْ بَلَغْكُمْ ؟ فَيقُولُونَ : مُحَمَّدُ وَأُمَّتُهُ فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّد عَلَى فَيقُولُونَ : أَخْبَرَنَا هَلْ بَلَغْ هَذَا ؟ فَيقُولُونَ : فَعَمْ ، فَيُقُولُ : وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ ؟ فَيقُولُونَ : أَخْبَرَنَا فَلْ بَلَغْ هَذَا ؟ فَيقُولُونَ : فَعَمْ ، فَيُقُولُ : وَمَا عِلْمُكُمْ بِذَلِكَ ؟ فَيقُولُونَ : أَخْبَرَنَا فَلْ بَلَكُ مَا لَا اللهُ سُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ». قَالَ «فَذَلِكُمْ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ نَبِيلًا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ». قَالَ «فَذَلِكُمْ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ نَبِيلًا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ». قَالَ «فَذَلِكُمْ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَا لِكُمْ فَولُهُ مَعْ الْكَابُونَ الرَّسُلَ قَدْ بَلَغُوا فَصَدَّقْنَاهُ». قَالَ «فَذَلِكُمْ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) القائل : عبد الله بن شقيق . الراوي عن عبد الله بن الجدعاء .

<sup>(7)</sup> أحمد ( (7194) ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( (7190) ) ، الصحيحة ( (7100)

<sup>(</sup>٤) التوحيد واثبت صفات الرب عز وجل ( ٤٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٥٠٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٤٨ ) .

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾.(١)

ذُنُوبِ أَصْحَاهِا لا يَكُونُون شُفَعاء وَلا شُهَداء يَوْمَ الْقيَامَة

١٥٧١. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لاَ يَكُونُ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ (٢) وَلاَ شُهَدَاءَ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٤)

١٥٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً». (صحيح)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٢٨٤ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) شفعاء : أي : لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار .

<sup>(</sup>٣) شهداء : هو الشهادة على الأمم بأن نبيهم قد بلغهم الرسالة ، كما في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٥٩٨ ) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ، أبو داود (٢٠٩١ ) باب في اللعن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٥٩٧ ) الباب السابق ، واللفظ له ، الترمذي - عن ابن عمر - ( ٢٠١٩ ) باب ما جاء في اللعن والطعن ، تعليق الألباني "صحيح".

# بَابٌ فِي أَحْوَال الْمُؤْمِنِين فِي قُبُورهِم وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الأَحْدَاث مَا يُقَالُ عِندَ وَضْع الْمَيِّت فِي قَبْرِهِ

١٥٧٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّهِ ﴾ . (اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

١٥٧٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبِرِ ، قَالَ : «بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». (٢)

#### مَا جَاءَ في ضَمَّة الْقَبْر

٥٧٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ تُوفِّيَ سَعْد بْنُ مُعَاذ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ اسْتَرْجَعَ (٣) ثُمَّ قَالَ: «لَوْ نَجَا مِنْ ضَغْطَة الْقَبْرِ سَعْد بْنُ مُعَاذ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ اسْتَرْجَعَ (٣) ثُمَّ قَالَ: «لَوْ نَجَا مِنْ ضَغْطَة الْقَبْرِ أَنَّ مُعَاذ وَقَفَ عَلَى قَبْرِهِ ثُمَّ اسْتَرْجَعَ (٣) عَنْهُ (٥) أَحَدُ لَنَجَا سَعْد ، لَقَدْ ضَغَطَهُ ثُمَّ رُوحِيَ (٤) عَنْهُ (٥)

الله عَنْهُ: أَنَّ صَبِياً دُفِنَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ: أَنَّ صَبِياً دُفِنَ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (٢٠ ﴿ صَحِيحَ ﴾ (لَوْ أَفْلَتَ أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لأَفْلَتَ هَذَا الصَّبِيّ». (٢٠ )

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣١٠٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٠٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٣) استرجع : أي : قال إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٤) ثم روحي عنه : أي : يضمة القبر ثم تدركة الرحمة فيوسع له وعلى قدر سرعة بحيء الرحمة يتخلص من الضمة فإن كان محسنا فإن رحمة الله قريب من المحسنين فإذا كانت الرحمة قريبة من المحسنين لم يكن الضم كثيرا وإذا كان خارجا من حد المحسنين لم يكن الضم كثيرا وإذا كان خارجا من حد المحسنين لبث حتى تدركه الرحمة.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ١٢٩٧٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٣٠٦) .

<sup>(</sup>٦) المعجم الكبير ( ٣٨٥٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٢٣٨ ) ، الصحيحة ( ٢١٦٤ ) .

١٥٧٧. عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَبِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَبِي أَوْ صَبِيَة فَقَالَ: «لَوْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضِيقَة أَوْ ضَغْطَة الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ». (١) (صحيح)

١٥٧٨. عَنْ جَابِر بْنِ عَبد اللهِ الأنصاري رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ السَّمَاءِ ، رَسُولُ اللهِ عَلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ ، الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، شُدِّدَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ». (٢)

١٥٧٩. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : هَذَا اللهِ عَلَيْ قَالَ : هَذَا اللهَ عَنْهُمَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : هَذَا اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ الله

### مَا جَاءَ فِي صَحوَة الْمَيِّت فِي قَبْرِهِ

١٥٨٠. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ذَكرَ وَتَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ؟! فَقَالَ : فَتَانِي الْقَبْر ، فَقَالَ عُمَر بْنُ الْحَطَّابِ : أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولِنا يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ : (حسن)
 (خسن)

١٥٨١. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمَيِّت إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالهِم إِذَا انْصَرَفُوا». (٥)

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ( ۱۸۲٤ ) تعليق عبد الملك بن دهيش "رجاله ثقات لكنه معلول بالإرسال" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٣٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٩٩٤ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٢٠٥٥) ضمة القبر وضعطته ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣١٠٥ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه البخاري ( ١٣٠٨ ) باب ما جاء في عذاب القبر - مطولا - ، مسلم ( ٢٨٧٠ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، واللفظ له .

١٥٨٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿إِذَا دَخِلَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: ﴿ وَيَقُولُ : وَيَقُولُ : وَيَقُولُ : وَيَقُولُ : وَعَلَيْهُ وَيَقُولُ : وَعَلَيْهُ وَيَقُولُ : وَعُونِي أُصَلَّى ﴾. (١)

١٥٨٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا ، فَيَقُولُ : دَعُونِي أُصَلَّي ». (٢) (صحيح)

### مَا جَاءَ فِيمَا يَلْقَاه الْمُؤْمِن فِي قَبْرِهِ

١٥٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَة خَضْرَاءَ ، وَيُرْحَبُ لَهُ قَبْرُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً ، وَيُنوَّر لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، أَتَدْرُونَ فِيمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى ﴾ أَتَدْرُونَ مَا الْمَعِيْشَةُ الضَّنْكَةُ؟ ﴿ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ! قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ! قَالُ : ﴿ عَذَابُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَسْعَةً الضَّنْكَةُ ؟ ﴿ وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - إِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تَسْعَةً وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمَى ﴾ وَاللّذي نَفْسِي بِيَدِهِ - إِنّهُ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ تَسْعَةُ وَتَعْمَى وَوْسٍ ، يَلْسَعُونَ وَيَّةً ، لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعُ رَوُوسٍ ، يَلْسَعُونَهُ وَيَحْدِشُونَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . أَتَدْرُونَ مَا التِّنِينُ سَبْعُونَ حَيَّةً ، لِكُلِّ حَيَّةٍ سَبْعُ رَوُوسٍ ، يَلْسَعُونَةُ وَيَخْدِشُونَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ﴾ . (حسن )

١٥٨٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُجَيْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ هَانِئًا مَوْلَى عُثْمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ عُثْمَانُ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : تَذْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِي ، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ :

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٢٧٢ ) ذكر القبر والبلي ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣١٠٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٣١١٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

﴿إِنَّ الْقَبْرَ أُوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الآخِرَةِ ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَجْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَجْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ ». قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا رَأَيْتُ مَنْظُراً قَطُّ إِلاَّ وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ». (١)

آحَدُكُمْ - أَوْ الإِنْسَانُ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أَزْرَقَانِ ، يُقَالُ لِآحَدهمَا : الْمُنْكَرُ ، أَحَدُكُمْ - أَوْ الإِنْسَانُ - أَتَاهُ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أَزْرَقَانِ ، يُقَالُ لِآحَدهمَا : الْمُنْكَرُ ، وَلَقُولانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فَي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد ؟ فَهُو وَالآخَرُ : النَّكِيرُ ، فَيَقُولانِ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فَي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّد ؟ فَهُو قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُولُ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِناً قَالَ : هُو عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ أَشْهَدُ أَنَّ لا إِلَهَ وَاللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَيَقُولانِ لَهُ : إِنْ كُنَّا لَنَعْلَمُ إِنَّكَ لَتَقُولُ ذَلكَ ، ثُمَّ يُقُولُ ذَلكَ نَقُولُ ذَلكَ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ مِنْ مَضْجَعِهُ فَيَعَلَلُ للأَرْضِ : النَّعْمِ عَلَيْهِ فَيَقَالُ لَكُ تَقُولُ ذَلكَ ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ : النَّعْمِ عَلَيْهِ فَيَقُلُ لَلهُ مِنْ عَضْجَعِهِ فَلَكُ لَا يُوقِطُهُ إِلاَّ أَحْبَ أَهُله إِلَيْهِ حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَضْجَعِهُ فَيْلُكُ وَإِنْ كَانَ مُنَاقِقاً ، قَالَ : لا أَدْرِي كُنْتُ أَهْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَكُنْتُ أَقُولُ ذَلكَ ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ : النَّعْمِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ شَيْئاً فَكُنْتُ أَقُولُ ذَلكَ ، ثُمَّ يُقَالُ للأَرْضِ : النَّعْمِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ شَيْئاً فَكُنْتُ مَا اللهُ مِنْ مَعْذَيّا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَغَيْهِ فَلَكُ مَا عَلَيْهِ فَيَقُلُ لَكُ مَنْ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ شَلْكُمُ اللهُ مَنْ مَعْذَبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَعَذَبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللهُ مِنْ مَضْعَعِهِ ذَلِكَ » وَإِنْ كَانُ كَنْ أَلْكَ مَا أَنْكُ مَا أَلْكَ عَلَوْلُ فَلَكَ مَا لَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَتُهُ اللهُ مِنْ مَضَعْهِ ذَلِكَ » وَإِنْ كَانُ مُنْ اللهُ مُعَذَّبًا حَلَى اللهُ مُعَذَّبًا حَلَى اللهُ مُعَدَّبًا حَتَى يَبْعَتُهُ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مُعَذَّبًا حَلَى مُنْكُولُ وَلَا اللهُ مُعَلِقُ اللهُ الْمُؤْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ لِلمِّيِّت بَعدَ الدَّفن

١٥٨٧. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفنِ الْمَيِّتِ ، وَقَفَ عَلَيهِ فَقَالَ : «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثبيتَ فَإِنَّهُ الآنَ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (  $\Upsilon$ ۳۰۸ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣١٠٧ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

رُسْئَال». <sup>(۱)</sup>

### فَضْل الصَّدَقَة والدُّعَاء لِلمَيِّت وَالاسْتِغَفار لَهُ

١٥٨٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلِيُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّي اَفْتَلَتَ نَفْسهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتَ تَصَدَّقَتْ، يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ أُمِّي اَفْتَلَتَ نَفْسهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتَ تَصَدَّقَتْ ، وَأَظُنُهَا لَوْ تَكَلَّمَتَ تَصَدَّقَتْ مَا اللهِ عَنْهَا ؟ قَالَ: «نَعَمْ». (٢)

١٥٨٩. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنهَا: أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَ نَفْسهَا ، وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَت ، فَلِي ّ أَجْر أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ قَالَ: (صحيح)

١٥٩٠. عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَة : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ سَعْد كَانَت تُحِبُ الصَّدَقَة ، أَفَيَنْفَعُها أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا بَعْدَهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ». (٤)

١٥٩١. وَفِي رِواَيَة قَالَ سَعَدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَنْفَعِهَا أَنْ أَتَصَدَّق عَنْهَا؟ فَقَالَ اللهِ هَلْ يَنْفَعِهَا أَنْ أَتَصَدَّق عَنْهَا اللهِ هَلْ يَنْفَعِهَا أَنْ أَتَصَدَّق عَنْهَا اللهِ هَلْ اللهِ هَلْ يَنْفَعِهَا اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلْمَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى مَا عَلَيْهَا عَلَيْهِا عَلَيْهَا عَلَالُوا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَى مَا عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَى مَا عَلَيْهَا عَلَالَا عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَى عَلَيْهَا عَلَى عَلْ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٢٢١ ) باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٢٢ ) باب موت الفجأة البغتة ، مسلم ( ١٠٠٤) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٠٩ ) باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت مسلم ( ١٠٠٤) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) الأحاديث المختارة ( ٢٠٥٦ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٩٦١ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٣٣٥٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

١٥٩١. وَفِي رِوَايَة قَالَ سَعْد : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا وَهَل اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا وَهَل يَنْفَعها شَيء إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنهَا ؟ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدك أَنَّ عَنْهَا وَهَل يَنْفَعها شَيء إِنْ تَصَدَّقْتُ بِه عَنها ؟ قَالَ «نَعَمْ». قَالَ : فَإِنِّي أُشْهِدك أَنَّ عَلَيْها». (١)

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ خَيْرُ مَا يُحَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاَثُ : وَلَدُ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ، وَصَدَقَةٌ تَحْرِي يَبْلُغُهُ أَحْرُهَا ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ ». (3)

١٥٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِذَا مَاتَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلاَّ مِنْ تَلاَّتَة : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةً ، أَوْ علمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، الإِنسَانِ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَّتَة : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة ، أَوْ علمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، الإِنسَانِ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَتَة : إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَة ، أَوْ علمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ ﴿ . (٥)

٥٩٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهِ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَا عَلَا مُعَلّمُ عَلَا مُعَلّمُ عَلَيْ عَلّمُ عَا

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٦١١ ) باب الإشهاد في الوقف والصدقة .

<sup>(</sup>٢) أنه لو كان مسلما : الي والدهم المتوفى .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٢٨٨٣ ) باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٩٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ١٦٣١ ) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢٨٨٠ ) باب فيما جاء في الصدقة عن الميت ، تعليق الألباني "صحيح".

#### (صحيح)

#### فَضْل الثُّنَاء عَلَى الْمَيِّت

خَيْرٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا شَرٌ عَلَيْهَا شَرٌ عَلَيْهَا شَرٌ عَلَيْهَا شَرٌ عَيْرٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهَا شَرْ وَجَبَتْ وَعَرَدُ اللهِ عَلَيْهَا شَرٌ بَحَنَازَة فَأُنْنِي عَلَيْهَا شَرٌ ، فَقَالَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَمُونَ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَاللهِ فَي اللهُ فَي اللهُ الْمَالِدُ اللهِ فَي اللهُ وَالْمُ الْمُعْدَاءُ اللهُ فَي اللهُ وَالْمُ الْمُعْدَاءُ اللهُ فَي اللهُ وَلَا وَاللهُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ الْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُعْدَاءُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

١٥٩٧. عَنِ الرُّبِيِّعِ بِنْتَ مُعَوِّذ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّوا عَلَى جَنَازَةٍ فَأَثْنُوا خَيْراً ، يَقُولُ الرَبُّ : أَجَزْتُ شَهَادَةُمْ فِيْمَا يَعَلَمُونَ ، وَأَغْفِرُ لَهُ مَالاَ يَعْلَمُونَ ». (صحيح)

١٥٩٨. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ تَلاَّتُهُ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ». قَالَ : قُلْنَا : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : (صحيح) (وَاثْنَانَ ». قَالَ : وَلَمْ نَسْأَلْ رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ وَاحد. (٢)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٠٦١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود وهو ابن بمدلة وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦١٧ ) ، الصحيحة ( ١٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٠١ ) باب ثناء الناس على الميت ، مسلم ( ٩٤٩ ) باب فيمن يثنى عليه بخير أو شر من الموتى واللفظ له ، ولفظ البخاري «وجبت». واحدة ، وكذلك «أنتم شهداء الله في الأرض».

<sup>(</sup>٣) البخاري في التاريخ الكبير ( ٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٢ ) ، الصحيحة ( ١٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ١٠٥٩ ) باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت ، تعليق الألباني "صحيح".

١٥٩٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّة». قُلنَا : وَتَلاَثَة؟ قَالَ : «وَتَلاَثَة». قُلنَا : وَاثْنانِ؟ قَالَ : «وَتَلاَثَة». قُلنَا : وَاثْنانِ؟ قَالَ : «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنْ الْوَاحِدِ. (١)

١٦٠٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ هَالِكُ مِالِكُ مِالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ هَالِكُ مِالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ هَالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ هَالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَالِكُ مِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَالِكُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْدَ النَّذِي عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ النَّبِي عَلَيْهِ مَالِكُ اللهُ عَنْدَ عَالِمُهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهَا عَلْدُ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَنْدَ اللّهُ عَلْكُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً

١٦٠١. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةً أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةً أَوْ سَيْفٍ أَوْ أَخْصِفَ نَعلِي بِرِجْلِي ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْشِيَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ ، وَمَا أُبَالِي أُوسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ الْقُبُورِ قَضَيْتُ حَاجَتِي أَوْ وَسَطَ السُّوقِ (٣)». (٤)

١٦٠٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَسْرُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَسْرُ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَسْرُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا أَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهِ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى

<sup>. )</sup> البخاري ( 10.0 ) باب تعديل كم يجوز

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ١٩٣٥ ) النهي عن ذكر الهلكي إلا بخير ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي ... يريد لأن الموتى يجب أن يستحيا منهم كالأحياء لأن أرواحهم على القبور ، شرح الزرقاني ( ٢ / ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٥٦٧ ) باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور والجلوس عليها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ككسره حي : يعني كسر عظم الميت والحي سواء في الإثم .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ١٦١٦ ) باب في النهي عن كسر عظام الميت ، تعليق الألباني "صحيح".

(0)

#### مَا جَاءَ فِي وَصْفِ مُنكُر وَنَكِير

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿إِذَا قُبِرَ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله مَنْ الله عَلَيْهُ الله مَعْ الله عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله مَنْ الله عَلَيْهُ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله مَنْ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

### مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحِ لاَ يَفْزَعُ فِي قَبْرِهِ

٥٠١٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ اللهُ عَنْهُ وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ (٣) ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَلاَ مَشْعُوفٍ (٣) ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۹۷۱ ) النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه ، واللفظ له ، أبو داود ( ۳۲۲۸ ) باب في كراهية القعود على القبر ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣١٠٧ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٣) ولا مشعوف : الشعف : شدة الفزع حتى يذهب بالقلب .

يُقَالُ لَهُ : فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ فِي الإِسْلاَمِ ، فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيُقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله عَلَيْ جَاءَنا بِالْبَيِّنَاتَ مِنْ عِنْدِ الله فَصَدَّقْنَاهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ الله فَيقُولُ : مَا يَنْبَغِي لاَّحَد أَنْ يَرَى الله َ . فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ هَلْ إلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضَهَا بَعْضَاً ، فَيُقَالُ لَهُ : انْظُر إِلَى مَا وَقَاكَ الله ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبَلَ النَّهُ ، فَينْظُرُ إِلَى زُهْرَتِهَا وَمَافِيهَا ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ ، وَيُقَالُ لَهُ : فَرْجَةٌ قَبَلَ النَّهُ وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله . وَيُحْلَسُ الرَّجُلُ كَا هَذَا مَقْعَدُكَ ، وَيُقَالُ لَهُ : السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَوْعًا مَشْعُوفًا ، فَيُقَالُ لَهُ : فَيمَ كُنْتَ؟ فَيقُولُ : لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ : السُّوءُ فِي قَبْرِه فَوْعًا مَشْعُوفًا ، فَيُقَالُ لَهُ : فَيمَ كُنْتَ؟ فَيقُولُ : لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ : السُّوءُ فِي قَبْرِه فَوْعًا مَشْعُوفًا ، فَيُقَالُ لَهُ : فَيمَ كُنْتَ؟ فَيقُولُ : لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ : السَّهُ عَلَى الله وَعَلَيْه مُتَ ، وَعَلَيْه بُنْعَثُ إِنْ شَاءَ الله وَلَا فَقُلْتُه ، فَيُقُولُ : لاَ أَدْرِي ، فَيُقَالُ لَهُ : الْخَلْمُ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ ، ثُمَّ النَّاسِ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ ، فَيُقُولُ : هَذَا مَقْعَدُكَ ، ثُمَّ الْخَرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، فَيُقالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ ، عَلَى الشَّكِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَ وَعَلَيْهِ ثُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى» . (١)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٢٦٨ ) باب ذكر القبر والبلي ، تعليق الألباني "صحيح".

يَقْرَؤُهُ كُلَّ مُؤْمن فَأَمَّا فتنَةُ الْقَبْر فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ فَإِذَا كَانَ الرَّجُل الصَّالِحُ أُجْلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيرَ فَزع وَلا مَشْعُوف ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : فيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ : في الإسْلاَم ؛ فَيُقَالُ : مَا هَذَا الرَّجُلْ الَّذي كَانَ فيكُمْ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدُ رَسُولُ الله ﷺ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عَنْدِ الله عَزَّ وَجَلَّ فَصَدَّقْنَاهُ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قَبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطُمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، تُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلِّي الْجَنَّة فَيَنْظُرُ إِلَى زُهْرَتِهَا وَمَا فَيْهَا فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ منْهَا وَيُقَالُ : عَلَى الْيَقين كُنْتَ وَعَلَيْه مُتَّ وَعَلَيْه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله ؛ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوء أُجْلسَ في قَبْره فَزعاً مَشْعُوفاً فَيُقَالُ لَهُ: فيمَ كُنْت؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي فَيُقَالُ: مَا هَذَا الرَّجُلِ الَّذي كَانَ فَيْكُمْ؟ فَيَقُولُ: سَمعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا ، فَتُفْرَجُ لَهُ فُرْجَة قَبَلَ الْجَنَّة فَيَنْظُرُ إِلَى زُهْرَتِهَا وَمَا فيهَا فَيُقَالُ لَهُ : انظُر إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْكَ ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَة قَبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطمُ بَعْضُهَا بَعْضاً ، وَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنْهَا كُنْتَ عَلَى الشَّك وَعَلَيه مُتَّ وَعَلَيْه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله ، ثُمَّ يُعَذَّبُ». (١) (۲) (صحیح)

### مَا جَاءَ في أُسْبَابَ عَذَابِ الْقَبْر

١٦٠٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَكْثَرُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَنْهُ عَالُ عَنْهُ عَنْهُ

١٦٠٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَينِ

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٢٥١٣٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث والذي قبله رجال البخاري ومسلم ، وهذا الحديث رجاله أقوى وأثبت من السابق .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٤٨ ) باب التشديد في البول ، تعليق الألباني "صحيح".

جَدِيدينِ فَقَالَ : ﴿إِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ (١) أُمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ (٢) مِنْ بَوْلِهِ ، وَأَمَّا الآخَر فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ». (٣) (صحيح)

## أُسْبَابِ النَّجَاةِ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ

الصَّدَقَة لَتُطْفِئ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِر رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعْنُ رَسُولِ اللهِ عَنْ عُقْبَة فِي ظُلِّ المُؤمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَة فِي ظُلِّ المُؤمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَة فِي ظُلِّ المُؤمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَة فِي ظُلِّ صَدَقَتِهِ». (3)

رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ». (°)
رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ». (°)

اللهِ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْهُ عَلَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

١٦١٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «مَنْ قَرَأً ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلك ﴾ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». (٧)

<sup>(</sup>١) وما يعذبان في كبير : ذكر العلماء فيه تأويلين ، أحدهما : أنه ليس بكبير في زعمهما ، والثاني : أنه ليس بكبير تركه علمهما .

<sup>(</sup>٢) لا يستتره : أي : لا يتجنب ولا يحترز من وقوعه عليه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٢١٣ ) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ، مسلم ( ٢٩٢ ) باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ، ابن ماجه ( ٣٤٧ ) باب التشديد في البول ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ١٠٦٤ ) باب ما جاء في الشهداء من هم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) طبقات المحدثين بأصبهان ( ٥٢٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦٤٣ ) ، الصحيحة ( ١١٤٠ ) .

<sup>(</sup>٧) السنن الكبرى ( ٧١١ ) الفضل في قراءة تبارك الذي بيده الملك، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ١٤٧٥ ) .

اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿إِنَّ سُورَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ سُورَةً مَنَ الْقُرْآنِ ثَلاَّتُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةً ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدهِ الْمُلْكُ ﴾ . (١)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الأَعْمَالِ الصَّالِحَة تَكُونُ حَاجِزاً لِلعَذابِ عَنِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِه

١٦١٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : ﴿إِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالهمْ حَيْنَ يُوَلُونَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمناً ، كَانَتْ الصَّلاَةُ عنْدَ رَأْسه، وَكَانَ الصِّيامُ عَنْ يَمينه ، وَكَانَتْ الزَّكَاةُ عَنْ شمَاله ، وَكَانَ فَعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عَنْدَ رَجْلَيْهِ ، فَيُؤْتَى مَنْ قَبَلِ رَأْسه ، فَتَقُولُ الصَّلاَةُ : مَا قَبَلي مَدْخَلُ ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمينه ، فَيَقُولُ الصِّيامُ : مَا قَبَلِي مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتَى عنْ يَسَارِه ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ : مَا قَبَلِي مَدْخَلٌ ، ثُمَّ يُؤْتَى منْ قَبَل رَجْلَيه ، فَتَقُولُ فعْلُ الْخَيْراَت منَ الصَّدَقَة وَالصِّلَة وَالْمَعْرُوف وَالإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ : مَا قَبَلَى مَدْخَلٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اجْلَسْ فَيَجْلَسُ ، وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أُدْنيَتْ للْغُروُبِ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُل الَّذي كَانَ فَيْكُمْ ، مَا تَقُولُ فيه ، وَمَاذَا تَشْهُدُ به عَلَيْه؟ فَيَقُولُ : دَعُوني حَتَّى أُصَلِّي ، فَيَقُولُونَ : إِنَّكَ سَتَفْعَلُ أَخْبرني عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذي كَانَ فَيْكُمْ مَا تَقُولُ فيه ، وَمَاذا تَشْهَدُ عَلَيْه؟ قَالَ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله ، وَأَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنَ عِنْدِ الله ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى ذَلكَ حَييِّتَ وَعَلَى ذَلكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ منْ أَبْوُابِ الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ منْهَا ، وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٨٩١ ) باب ما جاء في سورة الملك ، تعليق الألبابي "حسن".

فيهَا ، فَيَزْدَادُ غَبْطَةً وَسُروُراً ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابً منْ أَبْوُابِ النَّارِ ، فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ منْهَا وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فيهَا لَوْ عَصَيْتَهُ فَيَرْدَادُ غَبْطَةً وَسُروُراً ، ثُمَّ يَفْسَحُ لَهُ في قَبْره سَبْعُونَ ذرَاعاً ، وَيُنَوَّرُ لَهُ فيه وُيُعَادُ الْجَسَدُ لَمَا بَدَأَ منْهُ ، فَتُجْعَلُ نسْمَتَهُ في النِّسم الطّيْب وَهي طيْرٌ يَعْلَقُ (١)في شَجر الْجَنَّة». قَالَ : «فَذَلِكَ قُوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ يُتَبْتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخرَة﴾» إِلَى آخر الآيَة قَالَ : «وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا أُتِيَ مِنْ قَبَلِ رَأْسِهِ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ يَمينه فَلاَ يُوجَدْ شَيْءٌ ، ثُمَّ أُتِيَ عَنْ شمَاله فَلاَ يُوْجَدُ شَيْءٌ ، ثُمَّ أُتي منْ قبَل رَجْلَيه فَلاَ يُوجَدُ شَيْءٌ ، فَيُقَالُ لَهُ : اجْلس فَيَحْلَسُ خَائِفاً مَرْعُوباً ، فَيُقَالُ لَهُ : أَرَأَيْتَكَ هَذَا الرَّجُلِ الَّذي كَانَ فيكُمْ مَاذَا تَقُولُ فيه وَمَاذَا تَشْهَدُ به عَلَيْه؟ فَيَقُولُ : أَيُّ رَجُل؟ فَيُقَالُ : الَّذي كَانَ فيكُمْ؟ فَلاَ يَهْتَدي لاسْمه حَتَّى يَقُالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ فَيَقُولُ : مَا أَدْري ، سَمعْتُ النَّاسَ قَالُوا قَولاً فَقُلْتُ كَمَا قَالَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ لَهُ : عَلَى ذَلكَ حَييِّتَ وَعَلَى ذَلكَ مُتَّ وَعَلَى ذَلكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ منْ أَبْوُابِ النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ : هَذَا مَقْعَدُكَ مِنَ النَّارِ وَمَا أَعَدَّ الله لَكَ فيهَا ، فَيزْ دَادُ حَسْرَةً وَتُبوراً ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ منْ أَبْوُابِ الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ : ذَلكَ مَقْعَدُكَ منَ الْجَنَّة وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فيه لَو أَطَعْتَهُ فَيَزْدَادُ حَسْرَةً وَثُبوراً ، ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْه قَبْرُهُ ، حَتَّى تَخْتَلفَ فيه أَضْلاَعُهُ ، فَتلْكَ الْمَعْيشَةُ الضَّنْكة الَّتي قَالَ الله ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَى ﴾ . (٢) (حسن)

١٦١٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) يعلق : يأكل .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣١٠٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

«وَالَّذي نَفْسي بيَده إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضعَ في قَبْره إِنَّهُ لَيَسْمَعُ حَفْقَ نعَالهمْ حينَ يُولُّونَ عَنْهُ فَإِذَا كَانَ مُؤْمناً كَانَت الصَّلاَةُ عندَ رَأْسه وَالزَّكَاةُ عنْ يَمينه وَالصُّومُ عَنْ شَمَالُه وَفَعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالإحْسَانُ إِلَى النَّاسِ مَنْ قبل رجْلَيْه ؛ فَيُؤتَى منْ قبَل رَأْسه فَتَقُولُ الصَّلاَةُ : لَيْسَ قبَلي مَدْخَل ، فَيُؤْتَى عَنْ يَمينه فَتَقُولُ الزَّكَاةُ : لَيْسَ قَبَلي مَدْخَل ، وَيُؤْتَى منْ قبل شمَاله فَيَقُولُ الصَّوْمُ : لَيْس قبَلي مَدْ حَل ثُمَّ يُؤْتَى منْ قبَل رجْلَيه فَيَقُولُ فعْلُ الْحَيْرَات وَالْمَعْرُوف وَالإحْسَانُ إِلَى النَّاسِ : لَيْسَ قَبَلي مَدْخَل فَيُقَالُ لَهُ : اجْلسْ فَيَحْلس وَقَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ قَرُبِ للْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ : أَحْبرنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ ، فَيَقُولُ : دَعُني حَتَّى أُصَلِّي فَيُقَالُ : إِنَّكَ سَتَفْعَلْ فَأَحْبرنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ ، فَيَقُولُ : عَمَّ تَسْأَلُوني؟ فَيُقَالُ لَهُ : مَا تَقُولُ في هَذَا الرَّجُلِ الَّذي كَانَ فَيْكُمْ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ الله جَاءَنَا بِالْبَيِّنَات منْ عنْد رَبِّنَا فَصَدَّقْنَا وَاتَّبَعْنَا ، فَيُقَالُ لَهُ : صَدَقْتَ عَلَى هَذَا جئتَ وَعَلَيْه مُتَّ وَعَلَيْه تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ، وَيُفْسَحُ لَهُ في قَبْره مَدَّ بَصَره فَذَلكَ قَوْلُ الله تَعَالَى ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ وَيُقَالُ : افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى النَّارِ فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ فَيُقَالُ : هَذَا كَانَ مَنْزلكَ لَوْ عَصَيْتَ اللهَ فَيَزْدَادُ غَبْطَة وَسُروراً ، وَيُقَالُ : افْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّة فَيُفْتَحُ لَهُ فَيُقَالُ : هَذَا مَنْزلكَ وَمَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ فَيَزْ دَادُ غَبْطَة وَسُروراً فَيُعَاد الْجَسَدُ إِلَى مَا بَدَا منْهُ منَ التُّرَابِ وَتُجْعَل رُوحَهُ في النِّسَيم (۲)(صحيح) الطَّيْبِ وَهُوَ طَيرٌ نُحُضْر تَعْلَقُ في شَجَر الْجَنَّة». (١)

<sup>(</sup>١) الزهد لابن السري ( ٣٣٨ ) باب يوم القيامة وعظمه وما فيه .

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم .

# بُشْرَى الْمُؤمِن فِي قَبْرِهِ

١٦١٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ غُدْوَة وَعَشِيَّة فِي قَبْرِهِ». (١)

١٦١٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ أُرِى مَقْعَدَهُ بِالْغَدَاة وَالآصَال، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، ثُمَّ يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٢)

١٦١٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ فَالْجَنَّةُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّالُ». قَالَ (ثُمَّ يُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ الَّذِي تَبْعَثُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣)

١٦١٩. وَعَنِهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَالْعَشِيِّ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَيُقَالُ : هَذَا مَقْعَدُكَ ، حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (3)

<sup>(</sup>١) الزهد لابن السري ( ٣٦٣ ) باب عرض الرجل على مقعده ، واللفظ له ، أحمد ( ٣٦٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن السري ( ٣٦٤ ) الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٥٠ ) باب سكرات الموت ، مسلم ( ٢٨٦٦ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ١٣١٣ ) باب الميت يعرض عليه مقعدة بالغداة والعشي ، مسلم ( ٢٨٦٦ ) باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، واللفظ له .

#### فَصْل

• قَالَ الْقُرطُبِي : يَجُوز أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَرضُ عَلَى الرُّوح فَقَطْ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَلَيهَ مَعَ جُزء مِنَ الْبَدَن ، قَالَ : وَالْمُرَاد بِالْغَدَاة وَالْعَشِي وَقْتَهُمَا وَإِلاَّ فَالْمَوتَى لاَ صَبَاحَ عَنْدَهُمْ وَلاَ مَسَاءَ ، قَالَ : وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُؤمِنِ وَالْكَافِرِ وَاضِح فَالْمَوْمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ اللهِ قَمَحتَمَل فِي حَقِّهِ أَيضاً لأَنَّهُ يَدخُل الْجَنَّة فِي الْجملَة ثُمَّ هُو فَأَمَّا الْمُؤمِنِ المُخْتَمِل أَنْ يُقَالَ عَصوص بَغيرِ الشُّهَدَاءِ لأَنَّهُم أَحَيَاء وَأَرْوَاحِهُم بَسرَحُ فِي الْجَنَّة وَيُحْتَمَل أَنْ يُقَالَ اللهُ فَائِدَةَ الْعَرضِ فِي حَقِّهِم تَبْشِيرُ أَرْوَاحِهِم بِاستِقرَارِهَا فِي الْجَنَّة مُقْتَرَنَة بَأَجْسَادها فَإِنَّ فَيهِ قَدَراً زَائِداً عَلَى مَا هِيَ فِيهِ الآن. (١)

### مَا يَبْقَى مَع الْمَيت وَمَا الَّذِي يَلْحَقَهُ بَعدَ مَوتِهِ

١٦٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَثَلُ ابْن آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَله كَرَجُلِ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَاب ، فَقَالَ أَبْن آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَله كَرَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَاب ، فَقَالَ أَبْن آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَله كَرَجُلٍ لَهُ ثَلاَثَةُ إِخْوَة أَوْ ثَلاَثَةُ أَصْحَاب ، فَقَالَ الآخَر : أَنَا مَعَكَ حَيَاتكَ فَإِذَا مِتَ فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَر : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا بَلَغْتَ تَلْكَ الشَّجَرَة فَلَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي ، وَقَالَ الآخَر : أَنَا مَعَكَ حَيَّا وَمَيِّتاً ». (٢)

١٦٢١. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «لابنِ آدَمَ ثَلاَثَةُ أَخِلاَء : أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ : مَا أَنْفَقْتَ فَلَكَ ، وَمَا أَمْسَكُتَ فَلَيْسَ لَكَ ، فَهَذَا مَالُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكَ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ ، فَذَلِكَ مَالُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ فَإِذَا أَتَيْتَ بَابَ الْمَلِكَ تَرَكْتُكَ وَرَجَعْتُ ، فَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) فتح الباري ( ٣ / ٢٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٢٢٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٤٨٨٩ ) .

أَهْلُهُ وَحَشَمُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ : أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ وَحَيْثُ خَرَجْتَ فَهَذَا عَمَلُهُ وَحَشَمُهُ ، وَأَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ : إِنْ كُنْتَ لأَهْوَنَ الثَّلاَّتَة (٢) عَلَيَّ ». (٢)

كَنَا : ﴿ إِنَّ لَأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلَاثَةً أَخِلاءً: مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِمَّا يَسْأَلُ، فَذَلِكَ مَالُهُ، لَنَا : ﴿ إِنَّ لَأَحَدِكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ ثَلَاثَةً أَخِلاءً: مِنْهُمْ مَنْ يَمْنَعُهُ مِمَّا يَسْأَلُ، فَذَلِكَ مَالُهُ، وَلَا يُعْطِيهِ شَيْئًا، وَلَا يَصْحَبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَمَنْهُمْ خَلِيلٌ يَنْطَلِقُ مَعَهُ حَتَّى يَلِجَ الْقَبْرَ، وَلَا يُعْطِيهِ شَيْئًا، وَلا يَصْحَبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأُولَئِكَ قَرَابَتُهُ، وَمَنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَسْتُ مُفَارِقَكَ قَرَابَتُهُ، وَمَنْهُمْ خَلِيلٌ يَقُولُ: أَنَا وَاللَّهِ ذَاهِبٌ مَعَكَ حَيْثُ ذَهَبْتَ، وَلَسْتُ مُفَارِقَكَ أَبِدًا، فَذَلِكَ عَمَلُهُ، إِنْ كَانَ خَيْرًا، وَإِنْ كَانَ شَرَّا ». ("")

١٦٢٣. وَفِي لَفْظ : «مَثَل الرَّجُل وَمَثَل الْمَوت كَمثَل رَجُل لَهُ ثَلاَئَة أَخِلاَء فَقَالَ أَحَدُهُم : هَذَا مَالِي فَخُذ مِنْهُ مَا شئت وَأَعْط مَا شئت وَدَعْ مَا شئت وَقَالَ الآخر: أَنَا مَعَكَ أَخْدُمُكَ فَإِذَا مَتَ تَرَكْتُكَ ، وَقَالَ الآخر : أَنَا مَعَكَ أَدْخُل مَعَكَ الآخر: أَنَا مَعَكَ أَدْخُل مَعَكَ وَأَكْ مَعَكَ أَدْخُل مَعَكَ وَأَكْ الآخر : هَذَا مَالِي فَخُذْ مِنْهُ مَا شئت وَأَخْرُ جُ مَعَكَ إِنْ مَتَ وَإِنْ حَييتَ فَأَمَّا الَّذِي قَالَ : هَذَا مَالِي فَخُذْ مِنْهُ مَا شئت وَدَعْ مَا شئت فَهُوَ مَالُهُ وَالآخر عَشِيْرَتُهُ وَالآخر عَمْلُهُ يَدْخُلُ مَعَهُ وَيَحْرُجُ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ». (٤)

١٦٢٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «سَبْعٌ يُحْرَى لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْماً ، أَوْ كَرِي (°) نَهْراً ، أَوْ لَعَبْدِ أَجْرُهُنَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْماً ، أَوْ كَرِي (°) نَهْراً ، أَوْ

<sup>(</sup>١) لأهون الثلاثة : أي : أن عمله كان هينا عليه و لم يكن يهتم به كما يهتم بأهله وماله ، وهذا حال أغلب الناس يهتم بأهله وماله وأهون ما يكون عليه عمله إلا من هدى الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٠٩٨ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٦٩٣١ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٧٣٩٦ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٣١ ) .

<sup>(</sup>٥) كرى نهرا: حفره وأجراه .

حَفَرَ بِئُراً ، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً ، أَوْ بَنَى مَسْجِداً ، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفاً ، أَوْ تَرَكَ وَلَداً يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ». (١)

# أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْبَرْزَخِ أَيْنَ تَكُون

٥١٦٢٠. عَنِ بْنِ كَعْبِ بِن مَالِكِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالُ : «أَرْوَاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ مَعْلَقَ فِي الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَرُدَّهَا اللَّهُ إِلَى أَجْسَادِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٢)

١٦٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نسْمَةُ ٣)الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ عَلَقُ (٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نسْمَةُ ٣)الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ (٤) وَعَنْهُ رَضِيعَ عَلَقُ (٤) وَعَنْهُ رَضِيعًا لَهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٥) وصحيعًا يَعْلَقُ (٤) فِي شَجَرِ الْجَنَّة حَتَّى يَرُدَّهَا اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٥)

١٦٢٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِسمَة الْمُؤمِن إِذَا مَاتَ طَائِر تَعْلَق بِشَجَر الْجَنَّة حَتَّى يُرجِعَه اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُه اللهُ يَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُه اللهُ يَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُه اللهُ يَبَارَكَ وَتَعَالَى إلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ يَعْفُه اللهُ يَسْدَهُ إِلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿إِنَّمَا نسمَة الْمُؤمِن طَيْرُ يَعْلُق فِي شَجَرِ الْجَنَّة حَتَّى يُرْجِعَهُ الله اللهِ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ ﴾. (٧) (صحيح)

<sup>(</sup>١) كشف الاستار عن زوائد البزار ( ١٤٩ ) باب بث العلم ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٠٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (١٢٠) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٩١٢) .

<sup>(</sup>٣) نسمة المؤمن : أي : روحه .

<sup>(</sup>٤) يعلق : أي : يأكل .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٤٦٣٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ١٥٨١٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٧) الموطأ ( ٥٦٨ ) ، أحمد ( ١٥٨١٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ الله عَنْهَا أَنْتَزَاوَرُ الله عَنْهَا وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَكُونُ النَّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ ، إِذَا مِثْنَا وَيَرَى بَعْضُنَا بَعْضًا ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ : «تَكُونُ النَّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ ، وَتَكُونُ النَّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ ، وَتَكُونُ النَّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ ، وَتَكُونُ النَّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ ، وَتَعَلَى مَثْنَا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّبَرَانُ وَلَا مِثْنَا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّبَرَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّبَرَانَ وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّبَرَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُا فَي اللهُ عَنْهُا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّيرا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّيرا وَيُونُ النِّسَم طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّامِ وَيَوْمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْتُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللهُ اللهُو

الله عَنْهُ عَلَيْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَة بِحَرِيرَة يَصْنَاء ، فَيَقُولُونَ : اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِياً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهُ مَلائِكَةُ الرَّحْمَة بِحَرِيرَة يَيْضَاء ، فَيَقُولُونَ : اخْرُجِي رَاضِيَةً مَرْضِياً عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَان وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَان ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَب رَيْحِ الْمَسْكِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيْنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاء ، فَيَقُولُونَ : مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي جَاءَتْكُمْ مِنَ الأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحاً بِهِ مَنْ أَحَدَكُمْ عَلَيْه ، فَيَسْأَلُونَهُ : مَاذَا فَعَلَ فُلاَنٌ؟ فَيَقُولُونَ : دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَه فِي غَمِّ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَالَ : أَمَا أَتَاكُمْ ؟ ( " قَالُوا : ذُهبَ بِهِ إِلَى أُمَّة الْهَاوُيَة وَإِنَّ الْكَافِرَ كَانَة وَ فَا لَا الْحَيْمَ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمِّ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَالَ : أَمَا أَتَاكُمْ ؟ ( " قَالُوا : ذُهبَ بِهِ إِلَى أُمَّة الْهَاوُيَة وَإِنَّ الْكَافرَ إِلَى عَمِّ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَالَ : أَمَا أَتَاكُمْ ؟ ( " قَلْقُولُونَ : اخْرُجِي سَاخِطَة مَسْخُوطاً عَلَيْكِ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### فَصْل

## • قَالَ : الْحَافِظ ابنُ الْقَيِّم رَحِمَةُ الله

هَذهِ مَسالَة عَظِيمَة تَكَلَّمَ فِيهَا النَّاسِ وَاخْتَلَفُوا فِيهَا وَهِي إِنَّمَا تَتَلقى مِنَ السَّمع فَقَطْ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ قَائِلُون : أرواح الْمُؤمِنِينَ عِندَ اللهِ فِي

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٠٧٢ ) ، أحمد ( ٢٧٤٢٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٩٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أما أتاكم : سألوه عن إنسان قد مات ؟ فقال : أما أتاكم .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ١٨٣٣ ) باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ، تعليق الألباني "صحيح".

الْجَنَّة شُهَدَاء كَانُوا أَمْ غَيرَ شُهَدَاء ، إِذَا لَمْ يَحْبِسَهُمْ عَنِ الْجَنَّة كَبِيرَة وَلاَ دَين ، وَتَلَقَّاهُمْ رَبُهُم بِالْعَفُو عَنهُم وَالرَّحْمَة لَهُمْ ؛ وَهَذَا مَذْهَب أَبِي هُرَيرَةَ وَعَبدِ اللهِ بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .(١)

#### • وَقَالَ:

وَفِي الْمُوَطَّأُ وَالسُّنَن مِن حَدِيث كَعبِ ابْنِ مَالِك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا نِسَمَة الْمُؤمِن طَير يَعْلَق فِي شَجَر الْجَنَّة حَتَّى يُرْجِعَهَا اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَومَ الْقِيَامَة» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي دُخُولَ الرُّوحِ الْجَنَّة قَبلَ يَوْمِ الْقِيَامَة. (٢)

# • وَقَالَ شَيخُ الاسلام بن تَيمِية رَحِمَةُ الله :

وَأَروَاحِ الْمُؤمنِينَ فِي الْجَنَّة كَمَا فِي الْحَدِيثِ الذَّي رَوَاهُ النَّسَائي وَمَالِكُ وَالشَّافِعِي وَغَيرَهُم : «أَنَّ نِسمَة الْمُؤمنِ طَائِرٌ يَعلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّة حَتَّى يُرجِعَهُ اللهُ وَالشَّافِعِي وَغَيرَهُم يَبْعَثُهُ». وَفِي لَفظ : «ثُمَّ تَأُوي إِلَى قَنَادِيلٍ مُعَلَّقَة بِالْعَرش». وَمَعَ لَلْمُ وَفَلِكَ فَيَتَصَلُ بِالبَدَن مَتَى شَاءَ الله ، وَذَلِكَ فِي اللَّحظَة بِمَرِلَة نُزول الملك وُطُهُور الشَّعَاع في الأَرض وَانْتِبَاه النَّائِم. (٣)

#### • وَقَالَ:

وَقَدْ تَبَتَ أَيْضاً أَنَّ أَرُوَاحِ الْمُؤْمِنِينِ وَالشُّهَدَاءِ وَغَيْرَهُمْ فِي الْجَنَّة قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد فِي رِوَايَة حَنبَل : أَرْوَاحِ الْكُفَّارِ فِي النَّارِ وَأَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّة

<sup>(</sup>١) الروح ( ٩/١) .

<sup>(</sup>٢) حادي الأرواح (١٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ( ٣٦٥/٢٤ ) .

وَالاَبْدَانَ فِي الثُّنْيَا يُعَذِّبُ اللهُ مَنْ يَشَاء وَيَرحَمُ بِعَفْوِه مَنْ يَشَاء ، وَقَالَ عَبدُ اللهِ بن أَحْمَد : سَأَلتُ أَبِي عَن أَرْوَاحِ الْمُوتَى ، أَتَكُونُ فِي أَفْنِية قُبُورِها ، أَمْ فِي حَوَاصِل طَير ، أَمْ تَمُوتُ كَمَا تَمُوتُ الأَجْسَاد ؟ فَقَالَ : قَدْ رُوِى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : فَلا رُوى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ : نَسَمَة الْمُؤمِن إِذَا مَاتَ طَائِر تَعلَق فِي شَجَرِ الْجَنَّة حَتَّى يُرجِعَهُ اللهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ.

وَقَدْ رُوِىَ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّهُ قَالَ : أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيرٍ خُضْر كَالزَّرَازِيرِ يَتَعَارَفُون فِيهَا وَيُرزَقُونَ مِن ثَمَرِهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ خُضْر كَالزَّرَازِيرِ يَتَعَارَفُون فِيهَا وَيُرزَقُونَ مِن ثَمَرِهَا ، قَالَ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ أَرْوَاحُ الشُّهَدَاء فِي الْجَنَّة مُعَلَّقَة أَرْوَى إِلَى قَنَادِيل فِي الْجَنَّة مُعَلَّقَة بِالْعَرِش. (١)

#### • وَهُنَاكَ دَليل آخر:

وَهُوَ أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ إِذَا أَجَابَ عَلَى أَسْئِلَة الْمَلاَئِكَة يُنَادَى مِنَ السَّمَاء بَأَنْ يُفْرَشَ قَبْرُهُ مِنَ الْجَنَّة وَأَنْ يُلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّة وَأَنْ يَفْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّة ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّة ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّة ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّة ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّة ». والحديث صحيح رواه أبو داود برقم (٤٧٥٣).

فَالشَّاهِدِ أَنَّهُ يُفْتَحُ لَهُ بَابِ إِلَى الْجَنَّةِ.

• وَأَيْضاً فِي قِصَّة الرَّجُلِ الَّذِي مَاتَ مَأْسُورا بِدَينِهِ.

عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي جَنَازَةٍ ، فَقَالَ : ﴿أَهَاهُنَا

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ( ۲۲٤/۲٤ ) .

مِنْ بَنِي فُلانِ أَحَدُ؟». ثَلاثاً ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : «مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، إِنَّ فُلاناً - لِرَجُلِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لا تَكُونَ أَجَبْتَنِي ، أَمَا إِنِّي لَمْ أُنُوِّهُ بِكَ إِلاَّ بِخَيْرٍ ، إِنَّ فُلاناً - لِرَجُلِ مِنْهُمْ - مَاتَ مَأْسُوراً (١) بِدَيْنِهِ ». (٢)

وَفِي لَفْظٍ : ﴿إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسٌ عَنِ الْجَنَّةِ بِدَيْنهِ ﴾. (صحيح)

وَفِي لَفْظٍ : ﴿إِنَّ صَاحِبَكُم مُحْتَبَس عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ ﴿ ( صحيح )

# مَا جَاءَ فِي تَزَاوُر الأَمْوَات

١٦٣٠. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا وَلِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ، فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٥) وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٦) أَكْفَانِهِمْ (٢)

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الأَنْبِيَاءِ أَحْيَاءِ فِي قُبُورِهِم

١٦٣١. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

<sup>(</sup>١) مأسورا : أي : محبوس عما كان يستحقه من النعيم ، لا يحكم له بنجاة ولا هلاك حتى يقضى دينه كما في حديث آخر : «نفس المؤمن معلقه بدينه».

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٤٦٨٥ ) التغليظ في الدين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٠٢٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٠١٣٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين".

<sup>(</sup>٥) يبعثون في أكفالهم : قيل : يكون هذا عند الخروج من القبور ومن ثَمَّ يُجردون ، وسيأتي الكلام عن هذا الحديث في "فصل" يلي "باب صفاقم حين يبعثون" .

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٩ / ٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٤٥ ) ، الصحيحة ( ٦٤٠ ) .

«الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاةُ في قُبُورهمْ يُصَلُّونَ (١)». (٢)

(صحيح)

١٦٣٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرَ (٣) وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». (١) (صحيح)

# ما جَاءَ فِي أَنَّ الْمَيِّت مُستَرِيحٌ أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنهُ

١٦٣٣. عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيِّ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مُرَّ عَلَيْهِ بَجِنَازَة ، فَقَالَ : «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ : «الْعَبدُ الْمُؤمِنُ يَسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ : «الْعَبدُ الْمُؤمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ مِنْ نَصَب الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْعَبدُ الْفَاجِرُ ، يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُ ». (٥)

### مَا جَاءً فِي بَلاَء الأجْسَاد

١٦٣٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كُلُّ بْن

<sup>(</sup>١) أحياء في قبورهم يصلون: حياه برزخيه لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، وهذا الحديث لا ينافي ما قبله وهو قوله ﷺ عن أرواح المؤمنين أنها في الجنة ؛ قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر أرواح المؤمنين وأنها تستقر في الجنة بعد الموت قال : "ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله "انتهى كلامة ، وأيضا شاهد آخر يوفق بين قوله ﷺ : "الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ". وبين قوله ﷺ : "نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة " وهو قوله : "وافتحوا له بابا إلى الجنة ". والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى ( ٣٤٢٥ ) تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٧٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) الكثيب الأحمر : هو الموضع الذي دفن فيه موس ﷺ ، قال رسول الله ﷺ :«فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر». متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٣٧٥ ) باب من فضائل موسى ﷺ ، واللفظ له، النسائي ( ١٦٣١ ) ذكر صلاة نبي الله موسى عليه السلام وذكر الاختلاف على سليمان التيمي فيه ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، البخاري ( ٦١٤٧ ) باب سكرات الموت، واللفظ له، مسلم ( ٩٥٠ ) باب ما جاء في مستريح ومستراح منه .

آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبُ الذَّنب مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ».(١)

١٦٣٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ فِي الإِنْسَانَ عَظْمٍ هُوَ عَظْمًا لا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً ، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُوَ عَظْمًا لا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ أَبَداً ، فِيهِ يُرَكَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». قَالُوا: أَيُّ عَظْمٍ هُو يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿عَجْبُ الذَّنَبِ». (٢)

# مَا جَاءَ فِي اسْتِعْدَاد اسْرَافِيل لِلنَّفْخِ فِي الصُّور

١٦٣٦. عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «صَاحِبُ الصُّورِ وَاضِعٌ الصُّورِ عَلَى فِيهِ ، مُذ خُلِق يَنْتَظِرُ مَتَى يُؤْمَرُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ فَيَنْفُخ». (٣) (صحيح)

١٦٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا طَرَفَ صَاحِبُ الصُّورِ مُذَ وُكِّلَ بِهِ مُستَعِدًا يَنْظُر نَحْوَ الْعَرشِ مَخَافَةَ أَنْ يُؤمَر قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيهِ طَرِفُهُ كَأَنَّ عَينيهِ كَوْكَبَانِ دُريِّانِ». (\*)
يَرتَدَّ إِلَيهِ طَرفُهُ كَأَنَّ عَينيهِ كَوْكَبَانِ دُريِّانِ». (\*)

١٦٣٨. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَيفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنَ ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ ، وَنَعْمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنِ الْقَرْنَ : فَكَيفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَنْفُخَ فَيَنْفُخُ!». قَالَ الْمُسْلِمُونَ : فَكَيفَ نَقُولُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «قُولُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ ، تَوكَلْنَا عَلَى الله رَبِّنَا». وَرُبَّمَا قَالَ قَالَ : «قُولُوا : حَسْبُنَا اللهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ ، تَوكَلْنَا عَلَى الله رَبِّنَا».

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥١ ) باب ﴿ يوم ينفخ في الصور﴾ ، مسلم ( ٢٩٥٥ ) باب ما بين النفختين ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٩٥٥ ) باب ما بين النفختين ، أحمد ( ٨١٦٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ( ٥٧١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٨٦٧٦ ) كتاب الأهوال ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح على شرط مسلم" ، مختصر العلو ( صــ ٩٣ ) واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ١٠٧٨ ) .

سُفْيَانُ : «عَلَى الله تَوَكَّلْنَا». (١)

(صحيح)

١٦٣٩. عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كَيفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ اللهِ ﷺ : «كَيفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرنَ ، وَحَنَا ظَهْرَهُ يَنْظُرُ تُجَاهَ الْعَرْشِ كَأَنَّ عَيْنِيهِ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرنَ ، وَحَنَا ظَهْرَهُ يَنْظُرُ تُجَاهَ الْعَرْشِ كَأَنَّ عَيْنِيهِ كَو كَبَانِ دُريَّانِ لَمْ يَطُرف قَطّ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَر قَبْلَ ذَلِكَ ». (٢)

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيُّ : وَالله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ أَعْرَابِيُّ : (صحيح) يَا رَسُولَ الله! مَا الصُّورُ؟ قَالَ : «قَرْنُ يُنْفَخُ فِيه». (٣)

### مَا جَاءَ في النَّفْخَة الأوْلَى

السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ ، فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا فَذَلِكَ حِينَ لا يَنْفَعُ نَفْساً عَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهُ وَلاَ خَيْراً ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلانِ ثَوبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهُ وَلاَ يَطُويَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ انْصَرَفَ الرَّجُل بَلَبنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ وَلَدَ يَشَوِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ وَلَكُ يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ وَلَكَ يُعِهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ ، وَلَتَقُومَنَ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ السَّعَةُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا». (\*)

#### مقدار مَا بَينَ النَّفْخَتين

١٦٤٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا بَيْنَ

<sup>(</sup>١) الترمذي (  $\uppi 
m TYST$  ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ٢٥٦٧ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن " ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ١٠٧٨ ) ، ( ١٠٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٢٤٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦١٤١ ) باب طلوع الشمس من مغربها .

النَّفْخَتَينِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ يَوماً قَالَ أَبِيتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْراً قَالَ أَبِيتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْراً قَالَ أَبِيتُ قَالَ أَللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَيَنبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ أُرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ : أُبَيتُ قَالَ : ثُمَّ يُنزِّلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَينبُتُونَ كَمَا يَنبُتُ الْبَقل لَيسَ مِنَ الإِنسَانِ شَيء إِلاَّ يَبْلَى إِلاَّ عَظما وَاحِدا وَهُوَ عُجْبُ الذَّنبِ وَمِنهُ يُرَكَّبُ الْخَلَق يَوْمَ الْقِيَامَة». (١)

## النَّفْخة الثانية والْخُرُوج مِنَ الْقُبُور

«يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ (لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ (لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً) فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرُوةُ بْنُ مَسْعُود ، فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سَيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيّا فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سَيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رَيّا فَيُهُلِكُهُ ثُمَّ عَلَى وَجُه الأَرْضِ أَحَدُ فِي قَلْبِهِ مُثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ خَيرِ بَارِدَةً مِنْ قَبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَهْوَفُونَ مَعْرُوفًا فِي كَبَد جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْه حَتَّى الشَّيْطُانُ فَيَقُولُ : «فَيَنْقَى شَرَارُ النَّاسِ فِي خَفَّةَ الطَّيْرِ وَأَحْلَامُ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُومُ مُ بِعِبَادَة الأُوثَانِ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ؟ فَيقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَأْمُومُ مُ بِعِبَادَة الأُوثَانِ الشَّيْطَانُ فَيقُولُ : أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ؟ فَيقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيأَمُومُ مُ بِعِبَادَة الأُوثَانَ الشَّيْطَانُ فَيقُولُ : أَلاَ تَسْتَحِيبُونَ؟ فَيقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَيأَمُومُ مُ بِعِبَادَة الأُوثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ ذَارٌ رِزْقُهُمْ ، حسن عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ أَلَى اللهُ حَوْمَ إِللهُ اللهُ حَوْمَ إِللهً اللهُ حَوْمَ إِللهً اللهُ اللهُ حَوْمَ اللهَ اللهُ حَوْمَ اللهَ اللهُ حَوْمَ اللهَ اللهُ اللهُ عَوْمَ أَلَا اللهُ اللهُ حَوْمَ اللهُ اللهُ اللهُ حَوْمَ اللهَ اللهُ حَوْمَ اللهُ اللهُ حَوْمَ اللهُ اللهُ حَوْمَ الللهُ اللّهُ الللهُ حَوْمَ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ حَمْلُولُ اللهُ عَوْمَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥١) باب ﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا﴾ ، مسلم ( ٢٩٥٥) باب ما بين النفختين .

<sup>(</sup>٢) أصغى ليتا ورفع ليتا : أصغى أمال ، والليت صفحة العنق ، وهي جانبه .

<sup>(</sup>٣) يلوط : أي : يُطَيَّنه ويصلحه .

أَوْ الظِّلُّ - (نُعْمَانُ الشَّاكُُّ) فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فَيَامُ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ : مَنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُمْ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْف تَسْعَمَانَة وَتَسْعِينَ قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلدَانَ شِيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلدَانَ شِيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُحْعَلُ الْوِلدَانَ شَيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُحْعَلُ الْوِلدَانَ شَيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُحْعَلُ الْوِلدَانَ شَيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُحْعَلُ الْولدَانَ شَيبًا ، وَذَلِكَ يَوْمَ يُحْمَلُ كُولَاكَ الْفَالِ الْمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الْفَالِ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# صِفَاتَهم حِينَ يُبْعَثُون

الله عَنْ أبي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَ

١٦٤٥. عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا وَلِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا وَلِيَ أَحُدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ فَإِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ وَيَتْزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ (٣) أَكْفَانِهِمْ (٣)

#### فَصْل

• مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ قَالَ فِي قَولِهِ عَلَيْ : «الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِي فَيْهَا». أَرَادَ بِهِ فِي اعْمَالِهِ كَقُولِهِ جَلَّ وَعَلاَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّر يُرِيد بِهِ وَأَعْمَالَكَ فَعُهِا».

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۹۶ ) باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور ، واللفظ له ، أحمد ( ٢٥٥٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير النعمان بن سالم ويعقوب بن عاصم فمن رجال مسلم" ، مستدرك الحاكم ( ٨٦٣٢ ) كتاب الفتن والملاحم ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٢٧٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( ٩ / ٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٤٥ ) ، الصحيحة ( ١٤٢٥ ) .

فَأَصْلِحَهَا لاَ أَنَّ الْمِيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا إِذْ الأَخْبَارِ الْجَمَّة تُصِرِّحِ عَنِ الْمُصطَفَى ﷺ بَأَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَة حُفَاة عُرَاة غُرلا.

- وَلَكِن رَاوِ الْحَدِيثِ حِينَمَا حَضَرَتهُ الْوَفَاة دَعَا بِثِيَابِ جُدد فَلَبِسَهَا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَلَوْ كَانَ قَوْلَ مَنْ قَالَ : أَنَّهَا الأَعْمَالَ لَمَا لَبِسَ الثِّيَابِ ؛ وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم.
- وَمِن أَهْلِ الْعِلم مَنْ قَالَ : يَكُونُ هَذَا عِندَ الْخُرُوجِ مِنَ الْقُبُورِ وَمن ثَمَّ يُجَرَّدُون .

# مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمَحْشَر

النَّبِيَّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمعْتُ النَّبِيَّ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاءَ (١) كَقُرْ صَةٍ النَّقِيِّ النَّيْسَ فِيهَا (يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ (١) كَقُرْ صَةٍ النَّقِيِّ النَّيْسَ فِيهَا (عَصَلَمُ (٣) لأَحَدِ (٤) (صحيح) مَعْلَمُ (٣) لأَحَدِ (٤)

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلَتُ رَسُولَ الله عَنْهَا عَنْ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلَتُ رَسُولَ الله عَنْ عَنْ عَائِشَة وَلَهِ عَنَّ وَجَلَّ ﴿ يَوْمَ ثُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ فَأَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَئِذَ؟ يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ : «عَلَى الصِّرَاطِ». (٥)

١٦٤٨. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ! ﴿ وَالأَرْضُ

<sup>(</sup>١) عفراء : بيضاء إلى حمرة .

<sup>(</sup>٢) كقرصة النقى : هو الدقيق النقى من الغش والنخال .

<sup>(</sup>٣) ليس فيها معلم : ليس بها علامة يستدل بها أي : هذه الأرض مستوية ليس فيها حدب يرد البصر ولا بناء يستر ما وراءه ولا علامة .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥٢١ ) باب الحشر ، واللفظ له ، مسلم (٢٧٩) باب في البعث والنشور وصفة أرض المحشر .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٧٩١ ) باب في البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة ، الترمذي ( ٣١٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطوِياَّتُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَئِذ؟ وَمَعِذ؟ قَالَ : «عَلَى الصِّرَاطِ يَا عَائِشَةُ». (١)

١٦٤٩. عَنْ مُجَاهِد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مَا سَعَةُ جَهَنَّمَ؟ قُلْتُ : لا ، قَالَ أَجَلْ وَاللهِ مَا تَدْرِي ، حَدَّثَنني عَائِشَةُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ اللهِ عَنْ قَوْلِهِ ﴿ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينِه ﴾ قَالَ : قَلَتْ : فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «عَلَى جسر بِيمينه ﴾ قَالَ : قَلَتْ : فَأَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «عَلَى جسر جَهَنَّمَ». (٢)

#### مَا جَاءَ فِي حَشرِ النَّاس

الله عَنْهُمَا أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: عَنْ الله عَنْهُمَا أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: (صحيح) (الله حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً (۳)».

١٦٥١. عَنْ معاوية بن حيدة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكِبَاناً (٥) وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ (٦)

مَا جَاءَ فِي كُرب النَّاسِ فِي ذَٰلِكَ الْيَوم

١٦٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿يَعْرَقُ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٢٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٣٢٤١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) غرلا : الغرله : هي الجلدة التي تقطع في الختان ، والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لاشيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرله تكون معهم .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٢٥٢٤ ) باب كيف الحشر ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٦٠ ) باب بيان فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة .

<sup>(</sup>٥) رجالا وركبانا : رجالا أي : مشاة ، وركبانا : أي : راكبين .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٤٢٤ ) باب ما جاء في شأن المحشر ، تعليق الألباني "صحيح".

النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعاً وَيُلْجِمَهُمْ حَتَّى يَنْلُغَ آذَانَهُمْ». (صحيح)

١٦٥٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ : ﴿ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ قَالَ : ﴿ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنيهِ ﴾ . (٢)

## مَا يُنْجِي مِنْ هَذِهِ الْكُرَب

١٦٥٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ غَرِيماً لَهُ فَتُوارَى (٣) عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ ، فَقَالَ: آلله؟ (٤) قَالَ: اللهِ . فَقَالَ: اللهِ . قَالَ: اللهِ عَلْهُ مُنْ كُرَب (٥) يَوْمِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَب (٥) يَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلْيُنفِّس (٢) عَنْ مُعْسِرٍ ، أَوْ يَضَع عَنْهُ ». (٧)

٥٥٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُسْلِماً ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِماً ، سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِماً ، سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ (٨) الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ (٨) الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ (٨) الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٦٧ ) باب قول الله تعالى ﴿أَلا يَظِن أُولئكَ أَهُم مبعوثُون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾ واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٦٣ ) باب صفة يوم القيامة أعاننا الله عال أهولها .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦١٦٦ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٣) فتوارى عنه : اختبئ عنه .

<sup>(</sup>٤) آلله : قسم سؤال ، أي : أبالله .

<sup>(</sup>٥) كرب : هو الغم الذي يأخذ بالنفس .

<sup>(</sup>٦) فلينفس : أي : يمد ويؤخر المطالبة ، وقيل : يفرج عنه .

<sup>(</sup>٧) مسلم ( ١٥٦٣ ) باب فضل إنظار المعسر .

<sup>(</sup>٨) ما كان : أي : إذا كانا .

(صحیح) (۱)

# الصَّدَقَة وَأَعْمَال أُخْرَى تَكُونُ ظِلَّ فِي الْمَوقف الْعَظِيم

١٦٥٦. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤمِنُ يَومَ الْقَيَامَةِ فِي ظِلِّ الصَّدَقَةِ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُ الْمُؤمِنُ يَومَ الْقَيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ ». (٢)

١٦٥٧. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «حَتَّى يُقُولُ : «حُتَّى أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُقُولُ : «حُتَّى أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُقُولُ : «حُتَّى أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُقُولُ يَعُولُ أَاسٍ». أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُعُولُ يُعْنَى النَّاسِ». أَوْ قَالَ : «حَتَّى يُعُولُ يُعْنَى النَّاسِ». (٣)

١٦٥٨. عَنْ أَبِي الْيَسَرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُشْهِدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ (وَوَضَعَ إِصْبَعَيْةِ عَلَى عَيْنَيْهِ) وَسَمْعُ أُذُنِيَّ هَاتَيْنِ ، وَوَعَاهُ قَلَبِي هَذَا (وَأَشَارَ بِيَدِهُ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ) رَسُولَ اللهِ عَيْنَهُ وَهُوَ يَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَهُ اللهُ في ظُلِّهِ) رَسُولَ اللهِ عَيْهُ أَظَلَهُ وَهُو يَقُولُ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ في ظُلِّهِ». (٤)

١٦٥٩. عَنْ أَبِي قَتَادَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ لِغَرِيْمِهِ أَوْ تَجَاوَزَ عَنهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٥)

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٦٦٩ ) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، أبو داود ( ٢٩٤٦ ) باب في المعونة للمسلم، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٣٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٣٢٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٣٠٠٦ ) باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ، ابن حبان ( ٥٠٢٢) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) مختصر العلو ( صـ ١٢٥ ) ، تعليق الألباني "إسناده صحيح".

١٦٦٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (١) مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (١)

النَّبيُونَ وَالشُّهَدِاء». (٢) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيُ اللهِ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم

الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِندَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: وَمَا حَبُهُمَا يَوْمَ الْقَيَامَة وَتَلَ عِمْرَان ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلاَّن صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقَيَامَة وَتَل عِمْرَان ؛ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلاَّن صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقَيَامَة كَانَهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْر (الشَّصَوَافَ». (اللهُ عَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْر (الشَّصَوَافَ». (اللهُ عَمَامَتَانِ أَوْ غَيَايَتَانِ أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْر (الشَّمَوَافَ».

### الْحَوض وَالشُّربُ مِنْهُ

السُّلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا سِعَةُ حَوْضِكَ؟ قَالَ: «كَمَا بَيْنَ عَدَن إِلَى عَمَّانَ ، وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ ( ) مِنْ ذَهَب وَفِضَّة ». قَالَ: فَمَا حَوْضُكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟! قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مَنَ اللَّهِ؟! قَالَ: هَمَا مَنْ اللَّهِ اللهِ؟! قَالَ: «أَشَدُّ بَيَاضًا مَنَ اللَّهِ أَبُدُ مَنْ وَأَحْلَى مَذَاقَةً مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَطْيَبُ رَائِحَةً مِنَ الْمِسْكِ ، مَنْ شَرِبَ مَنْهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبُداً وَلَمْ يَسُودٌ وَجُهُهُ أَبُداً ». (1)

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ۸٦٩٦ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٥٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد".

<sup>(</sup>٣) صواف: جمع صافة ، وهي صفّة الطير عندما يبسط جناحيه في الهواء .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٠٥٧ ) باب ما جاء في آخر سورة البقرة، تعليق الألباني "حسن صحيح"، الترغيب والترهيب ( ١٤٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مثعبين : مفردها مثعاب : هو والميزاب بمعنى واحد ، وهو مصب للماء .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٦٤٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

الله عَنْهُ : أَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ النَّاسَ ، إِنِّي اللهُ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ أَنَا عِنْدُ عُمْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ مَثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا وَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَىٰ عَنْ سَعَةِ الْحَوضِ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا وَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ عَنْ سَعَةِ الْحَوضِ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا وَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ عَنْ سَعَةِ الْحَوضِ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَثْلُ مَقَامِي هَذَا إِلَى عَمَّانَ مَا وَسُئِلَ نَسُولُ اللهِ عَنْ شَرَابِهِ ؟ فَقَالَ : ﴿ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللّهِ مَنْ الْعَسَلِ يَنْبَعِثُ فِيهِ مِيْزَابَانِ ، مِدَادُهُمَا الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا دُرُّ ، مِنَ الْعَسَلِ يَنْبَعِثُ فِيهِ مِيْزَابَانِ ، مِدَادُهُمَا الْجَنَّةِ أَحَدُهُمَا دُرُّ ، وَالاَخِرُ ذَهَبُ ﴾. (3)

١٦٦٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ ، وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ (٥) وَمَاؤُهُ أَبِيضُ مِنَ الْوَرِق (١٥) وَرَيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيزَانُهُ كَنْجُومِ السَّمَاءِ ، فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلاَ يَظْمَأُ بُعْدهُ أَبِداً ». (٧)

١٦٦٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبِيضُ مِنَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبِيضُ مِنَ اللَّبِنِ ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَاؤُهُ أَبِيضُ مِنَ اللَّبِينِ ، وَرِيْحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ ، مَنْ شَرِبَ مَنْهَا فَلاَ يَظْمُأُ أَبِداً ». (^)

١٦٦٧. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيَةُ

<sup>(</sup>١) عقر : هو موضع موقف الإبل من الحوض إذا وردته ، وقيل : مؤخره .

<sup>(</sup>٢) أذود : أي : أطرد .

<sup>(</sup>٣) يَرْفَض : أي : يسيل .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٤٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٥) زواياه سواء: أي : طوله كعرضه .

<sup>(</sup>٦) الورق : الفضة .

<sup>.</sup> (V) مسلم (Y) باب إثبات حوض نبينا (V)

<sup>(</sup>٨) البخاري ( ٦٢٠٨ ) باب في الحوض .

الْحَوْضِ؟ قَالَ ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! لآنِيتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكُواكِبَهَا أَلا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلَمَةِ الْمُصْحَيةِ ('آنِيَةُ الْجَنَّةِ ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُا لَمْ يَظْمَأْ لَمْ يَظْمَأْ آخِر مَا عَلَيْهِ يَشْخَبُ (''فِيهِ مِيْزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ عَرْضُهُ مِثلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ ('') مَا وُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». ('')

#### فَصْل

• يُكْرِمُ اللهُ تَعَالَى عَبْدهُ وَرَسُولُهُ مُحَمَّد ﷺ في الْمَوْقف الْعَظْيم بِإعْطَائِه حَوْضًا وَاسِعَ الْأَرْجَاءِ يُمْل مِنْ نَهْرِ الْكَوْتَرِ الَّذِي أَعْطَاهُ رَبُّهُ فِي الْجَنَّة مَنْ شَرِبَ مَنْهُ شَرْبَة لا يَضْمأُ بَعْدَهَا أَبَداً وَلاَ يَسْوَدَّ وَجْهُهُ ، وَهُنَاكَ أَدِلَّه عَلَى أَنَّهُ فِي الْمَوقف منْهَا.

• قُولُهُ ﷺ : «يَرِدُ عَلَى ّيَوْمَ الْقِيَامَةِ رَهْطُ مِنْ أَصْحَابِي ، فَيُجْلُونَ (٥) عَنِ الْحَوْضِ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ الْحَوْضِ فَأَقُولُ : يَا رَبِّ أَصْحَابِي ، فَيَقُولُ : إِنَّكَ لاَ عِلْمَ لَكَ بِمَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ إِنَّهُمْ ارْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِهِمِ الْقَهْقَرَى (٢) « (صحيح)

<sup>(</sup>١) المظلمة المصحية : المظلمة التي لا قمر فيها لأن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم ، والمصحية : هي التي لا غيم فيها .

<sup>(</sup>٢) يشخب: يسيل ويصب.

<sup>(</sup>٣) أيله : بلده في الشام .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٣٠٠ ) الباب إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٤٤٥ ) باب ما جاء في صفة أواني الحوض ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٢١٣٦٥ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الصامت فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٥) يجلون : أي : يصرفون .

<sup>(</sup>٦) القهقرى : الرجوع للخلف من غير استداره .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٦٢١٣ ) باب في الحوض.

فَلُوْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ أَوْ بَعْدَ عُبُورِ الصِّرَاطِ لِمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ ، وَهَذَا أَقُوى شَاهد لَمَنْ قَالَ أَنَّهُ فِي الْمَوْقف الْعَظيم.

وَإِلَى مِثْلَ هَذَا ذَهَبَ الْغَزَالِي وَالْقُرْطُبِي.

• وَمِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْ اعْتَرَضَ وَقَالَ : لَوْ كَانَ فِي الْمَوْقِف لَحَالَتِ النَّارُ بَيْنَهُ وَبَينَ وُصُول الْمَاءِ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ.

وَالْجَوَابِ: لَوْ كَانَتْ هَذِهِ حُجَّة لَحَالَتِ النَّارُ أَيْضاً بَينَ نِدَاءِ الرَّسُولِ عَلَى أَنَّهُمْ وَبَيْنَهُمْ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِم قَالَ عَلِي : «أُنَادِيْهِمْ أَلاَ هَلُم». وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ وَبَيْنَهُمْ كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِم قَالَ عَلِي : «يُحْلُون عَنِ الْحَوْضِ». أي : يُصْرَفُون ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قِيلَ : وَقَوْلُهُ عَلِي : «يُحْلُون عَنِ الْحَوْضِ». أي : يُصْرَفُون ، وَلَوْ كَانَ كَمَا قِيلَ : أَنَّهُ بَعْدَ الصِّرَاط لَحَالَتْ النَّارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ فَلاَ يُحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُصْرَفُونَ ، لَأَنَّ النَّارَ سَتَتَولَى ذَلِكَ وَتَصْرِفهُم .

- وَقَالَ ابْنُ حَجَر : وَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّ الْحَوْضَ بِجَانِبِ الْجَنَّة ليَنصبَّ فِيهِ الْمَاء مِنَ الْنَّهْر الَّذِي دَاخَلَهَا. ٢٦/١٦.
  - وَلَكِن الْقَوْل الأَوَّل أَقْوَى لِكَثْرَة أَدِلَّتِه ؛ وَالله تَعَالَى أَعْلَم.

وَقَدْ أَطَالَ الْكَلاَم الحافظ ابن حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي وَجَمَعَ الأَقْوَال وَالتَّرْجيح ١٦/١١.

قِصَر الْمَوقِف الْعَظِيم عَلَى الْمُؤْمِن

١٦٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قال : «يَوْمُ

الْقِيَامَة كَقَدْرِ مَا بِيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ». (١)

١٦٦٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «مَا قَدْرُ طُول يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ وَالْ يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللهُ عَنْهُ وَالْ يَوْم الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ (٢) لِللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالْكُوا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالّهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللّهُ عَلَالِهُ عَلَّا عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالللهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا

١٦٧٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ اللهُ عَنْهُ الْعَالَمِينَ مَقْدَارَ نِصِفَ يَوْمٍ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، يُهَوِّنُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينِ كَتَدَلِّي الشَّمْسِ لَلْغُرُوبِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ». (٤)

• وَسَيَأْتِي الْكَلاَم عَنْ هَذَا الْمَوْضُوع فِي «فصل» يلي بَابَ «حِسَاب الله تَعَالَى للْحَلق». صـ "٧٧٥".

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمُؤمِنِينَ يُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ فِي الْمُوقِف الْعَظِيمِ وَيَكُونَ وَيَكُونَ ذَلِكَ الْيَومِ عَلَيْهِم مِقْدَارِ سَاعَة

١٦٧١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ : (تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، فَيُقَالُ : أَيْنَ فُقَرَاءُ هَذِهِ الأُمَّةِ وَمَسَاكِينَهَا ، قَالَ : فَيَقُومُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُم؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرِنَا ، وَآتَيْتَ فَيَقُومُونَ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَاذَا عَمِلْتُم؟ فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا ابْتَلَيْتَنَا فَصَبَرِنَا ، وَآتَيْتَ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۲۸۳ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه على أنه ثقة مأمون" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما ، لكن رفعه سويد بن نصر ، عن ابن المبارك وهو ثقة ، ووقفة عبدان عنه" تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ۸۱۹۳ ) ، الصحيحة ( ۲٤٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الحكم ( ٢٨٤ ) كتاب الإيمان ، تفسير ابن أبي حاتم ( ١٨٠٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث أيضا رجاله رجال البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ( ٦٠٢٥ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح" ، ابن حبان ( ٢٢٨٩ ) تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) روى هذا الحديث أبو يعلى بإسناد رجاله رجال البخاري إلا إسماعيل بن عبدالله بن خالد وهو ثقة ، ورواه ابن حبان بإسناد قال عنه شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط البخاري رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري". ( ٧٣٣٣ ) .

الأَمْوُالَ وَالسُّلْطَانَ غَيْرَنَا ، فَيَقُولُ الله : صَدَقْتُمْ ، قَالَ : فَيدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ النَّاسِ وَيَبْقَى شَدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ». قَالُوا : فَأَيْنَ النَّاسِ وَيَبْقَى شَدَّةُ الْحِسَابِ عَلَى ذَوى الأَمْوَالِ وَالسُّلْطَانِ». قَالُوا : فَأَيْنَ الْمُؤْمِنُونُ يَومَئذُ ؟ قَالَ : «يُوضَعُ لَهُمْ كَرَاسِي مِنْ نُورٍ وَتُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ يَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةً مِنْ نَهارٍ». (1) ذَلِكَ الْيَوْمُ اقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ». (1)

## أُسْبَابُ قِصَر الْمَوقِف الْعَظِيم

١٦٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤمِنِيْنَ الْجَنَّة قَبْلَ الأَغْنِيَاء بِنِصْفِ يَوْمٍ خَمْسُ مِئَةِ عَامٍ». (٢) (حسن صحيح)

مسكينا وأمتني مسكيناً واحْشُرني في زُمْرَة الْمَسَاكِين يَوْمَ الْقَيَامَة». فَقَالَتْ مسكينا وأمتني مسكينا وأحْشُرني في زُمْرَة الْمَسَاكِين يَوْمَ الْقَيَامَة». فَقَالَتْ عَائِشَة :لمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : «إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّة قَبلَ أَغْنِيَائهم بِأَربَعِينَ خَرِيفاً (٣) يَا عَائِشَة! لاَ تَرُدِّي الْمسكين ولو بشقِّ تَمْرَة ، يَا عَائِشَة! أَحِبِّي الْمسكين ولو بشقِّ تَمْرَة ، يَا عَائِشَة! أَحِبِّي الْمسكين ولو بشقِّ تَمْرَة ، يَا عَائِشَة! أَحِبِي

١٦٧٤. عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ: «اثْنَتَانِ يَكْرَههُمَا بْنُ آدَمَ ، الْمَوتُ وَالْمُوتُ خَيْرٌ لِلمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ ، وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٧٣٧٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢١٢٢ ) باب مترلة الفقر ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٣) في هذه الرواية أربعين خريفًا ، والتي قبلها خمس مئة عام : ولا تناقض بينهما لأن الفقر درجات فأشدهم فقر أسبقهم للجنة ، وإلى مثل هذا المعنى ذهب ابن القيم في قصيدته ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٣٥٢ ) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، تعليق الألباني "صحيح".

وَقِلَّةَ الْمَالِ أَقَلُّ لِلحِسَابِ». (١)

١٦٧٥. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهِ ﷺ وَمَنْهَا إِلاَّ كُلُّ مُخِفِّ (٣) ﴿ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَقَبَةً كَوُودًا (٢) لاَ يَنْجُو مِنْهَا إِلاَّ كُلُّ مُخِفِّ (٣) ﴿ . (٤) (صحيح)

١٦٧٦. عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ مَا لَكَ لاَ تَطْلُبُ مَا يَطْلُبُ فَلاَنُ وَفُلاَنُ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَوُّوداً لاَ يَجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ (٥) ». فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَتَحَفَّفَ لِتِلْكَ (صحيح) الْعَقَبَة. (٢)

• قَالَ الأوْزَاعِي : مَنْ أَطَالَ الْقِيَامَ بِالَّليلِ هَوَّن اللهُ عَلَيه طُولِ الْقِيَامِ يَومَ الْقَيَامَ أَلَيلِ هَوَّن اللهُ عَلَيه طُولِ الْقِيَامِ يَومَ الْقَيَامَة. (٧)

#### فَصْل

• إِنَّ مِن أَعْظَم الأَعْمَالَ الَّتِي يُخَفِّفُ اللهُ تَعَالَى بِهَا الْمَوقِفَ عَلَى عِبَادِهِ

(١) أحمد ( ٢٣٦٧٤ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده جيد"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ١٣٩ )، الصحيحة ( ٨١٣ ).

<sup>(</sup>٢) عقبة كؤود : أي : يصعب لها الصعود .

<sup>(</sup>٣) مخف : قال الألباني في الصحيحة ( ٢٤٨٠ ) "أي : من الذنوب وما يؤدي إليها ، وفي النهاية : يقال أخف الرجل فهو مخف وخف وخف وخف وخف إذا خفت حاله ودابته ، وإذا كان قليل الثقل يريد به المخف من الذنوب وأسباب الدنيا وعلقها" انتهى كلامه ، ولكن قول أم الدرداء في الحديث الآتي لأبي الدرداء : مالك لاتطلب ما يطلب فلان وفلان ، وامتناع أبو الدرداء عن السؤال ، هذا يؤيد أن المخف من تخفف من متاع الدنيا وعلقها وفي بعض الروايات قال على " إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا يجوزها إلا كل ضامر مهزول". ولكن إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٦٩٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٤٨٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣١٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) المثقلون : هو نظيرا لقوله ﷺ «المكثرون» فهناك وصفهم بأنهم مكثرون وهنا بأنهم مثقلون ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) شعب الإيمان ( ١٠٤٠٩ ) ، الصحيحة ( ٢٤٨٠ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣١٧٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الجامع الصغير ( ٢٠٠١ ) .

<sup>.</sup> ( ۲۰۰۰ / ۱ ) ختصر تاریخ دمشق

وَيَرْفَعُ دَرَجَاهُم فِي الْجَنَّة وَيُخَلِّصَهُم مِنَ التَّاجُر عَلَى الصِّرَاط هِي تَقْوَى الله تَعَالَى وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ الصِّرَاط مِن سَرَعَة وَبُطأ قَالَ : «تَجْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُم». وَقَالَ : «ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنهَا بَاعْمَالِهِم ». فَهَذَا بِشَأَن عُبُور الصِّرَاط وَأَنَّ وَسِيلَةَ الْعُبُور هِيَ الْعَمَل إِنْ كَانَ صَالِحا فَالعُبُور صَالِح ، وَإِنْ كَانَ صَالِحا فَالعُبُور صَالِح ، وَإِنْ كَانَ سِيِّعُ فَالْعُبُورُ سَيِّعُ وَأَمَّا فِي شَأَن دَرَجَات الْجَنَّة فَهِي أَيْضاً تُنَال بِتَقُوى الله كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا ﴾.

• وَالتَّقْوَى : هِيَ أَنْ يَجْعَلَ بَينَهُ وَبَينَ عَذَابِ اللهِ وِقَايَة بِفِعلِ الأُوامِر وَتَرك الْمَنَاهِي.

وَمَنْ أَعَانَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى عُبُورِ الصِّرَاطِ وَجَعَلَهُ كَالْبَرِق وَرَفَعَ دَرَجَاتَهُ فَجَعَلَهُ فِي الْفَرَدُوسِ فَهَلْ يَتَأَخَّر فِي الْمَوْقِف ؟ فَحَرِيّا بِمَنْ كَانَت سُرْعَتَهُ كَالْبَرِق عَلَى الْصِّرَاطَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِي الْمَوْقِف وَفِي الصَّعُود فِي دَرَجَاتِ الْجَنَّة .

### أُسْبَاب طُولَ الْمَوقف الْعَظِيم

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَأَى اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ رَاكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ (')وَلاَ فَيْ مُّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». (٣) يَزَالُ قُومٌ يَتَأَخَّرُونَ (٢) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». (٣)

<sup>(</sup>١) فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم : أي : اقتدوا بأفعالي وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي .

<sup>(</sup>٢) لا يزال قوم يتأخرون : أي : عن الصف الأول ، حتى يؤخرهم الله عز وجل : أي : عن دخول الجنة فيكون الجزاء من جنس العمل ، يتأخرون فيؤخرون ، قال الله تعالى ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وقال تعالى ﴿اذكركم ﴾ وقال تعالى ﴿إن تنصروا الله ينصركم ﴾ وقال رسول الله ﷺ (أحفظ الله يحفظك) وقال ﷺ "إنما يرحم الله من عباده الرحماء" وأيضا "من يسر على معسر يسر الله عليه" ، ومن ستر مسلما ستره الله" ، وهذا كله تصديق لقول القائل الجزاء من حنس العمل ، وأيضا إن حُمِلَ هذا الحديث على هذا المقياس يكون تقديره : إن تأخر يؤخر وإن تقدم يقدم ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٣) أبو داود ( ٨٦٠ ) باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

١٦٧٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ الأُوَّلِ ، حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ فِي النَّارِ». (١)

١٦٧٩. عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «احْضُرُوا النِّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «احْضُرُوا النِّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ (٢) فَانَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَد حَتَّى يُؤَخَّرُ (٣) فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ (٢) فَانَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَد حَتَّى يُؤَخَّرُ (٣) فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». (٤)

١٦٨٠. عَنْ أُسَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَسَامَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُون (٥) غَيْرَ أَنَّ الْجَنَّة فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِين ، وأصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُون (٥) غَيْرَ أَنَّ الْجَنَّة فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ أُصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِم إِلَى النَّارِ ، وقُمتُ عَلَى بَابِ النَّارِ فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء». (٦)

الله عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (صحيح) (٧) (صحيح)

١٦٨٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنِّي اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَا لَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا لَا عَلَالُهُ عَلَّهُ عَلَا إِلَّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلّهُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا لَا لَا عَلَّا عَلَا لَا عَلَّا لَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٦٧٩ ) باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أحضروا الذكر ودنوا من الإمام : المراد يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٣) حتى يؤخر : أي : عن الدرجات العلى في الجنة . ومن تأخر عن الدرجات العلى كان حريا أن يؤخر في الموقف .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٢٠١٣٠ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله – وهو ابن المديني – فمن رجال البخاري".

<sup>(</sup>٥) واصحاب الجد محبوسون : الجد قيل : المراد أصحاب الغنى والحظ في الدنيا ، ومحبوسون أي : في العرصات فلم يؤذن لهم في دخول الجنة لطول حسابهم .

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٤٩٠٠ ) باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه .

<sup>(</sup>V) أبو داود ( 8889 ) باب قيام الساعة ، تعليق الألباني "صحيح".

#### فَصْل

- مَعْنَى الْحَدِيث «إِنِّي لأَرْجُو». أَيْ أَوُملُ «أَنْ لاَ تَعْجَزَ أُمَّتِي». أَيْ أَغْنِيَاؤُهَا عَنِ الصَّبْرِ عَلَى الْوُقُوف لِلْحِسَابِ «عِنْدَ رَبِّهَا». فِي الْمَوقِف «أَنْ يُؤْخِياَؤُهَا عَنِ الصَّبْرِ عَلَى الْوُقُوف لِلْحِسَابِ «عِنْدَ رَبِّهَا». فِي الْمَوقِف «أَنْ يُؤْخِيا وَعُنْ اللَّابِقِينَ إِلَى الْجَنَّة : «نِصْفَ يَوْمِ». أَيْ يُؤخِيهُ مِنْ أَيَّامِ الآخِرَة.
- وَالَّذِي يَتَبَيَّنِ مِنْ الأَحَادِيث أَنَّ الْفَقْرَ وَالْغِنَى جَعَلَهُمَا اللهُ تَعَالَى سَبَبَينِ عَظِيمَينِ فِي قِصَر الْمَوقِف وَطُولَهُ.

مَا جَاءَ فِي شدة الْمَوقِف عَلَى الْكَافِر وَأَنَّهُ يَغِيبُ فِي عَرَقِهِ

١٦٨٣. عَنِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَومَ يَقُومُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَومَ يَقُومُ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَنْهُمُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ﴾. (٢) (صحيح) النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ حَتَّى يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ ﴾. (٢)

١٦٨٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَمُ

١٦٨٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِي قَالَ : «يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٣٥٠ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٢٨٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٨٦٣ ) باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها ، أحمد ( ٩٤١٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناده قوى".

الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَرَقُهُمْ فِي الأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْقَيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ (صحيح)

كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة أُدْنِيَت الشَّمْس مِنَ الْعِبَاد حَتَّى تَكُون قَيدَ مِيل أَوْ مِيلِين ، كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة أُدْنِيَت الشَّمْس مِنَ الْعِبَاد حَتَّى تَكُون قَيدَ مِيل أَوْ مِيلِين ، فَتَصْهَرهُم الشَّمْس ، فَيكُونُونَ فِي الْعَرَق كَقَدْرِ أَعْمَاهُم ، فَمِنهُم مَنْ يَأْخُذُه إِلَى عَقَبِيهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُه إِلَى حقويه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُه إِلَى حقويه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُ إِلْكَى حقويه ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْحِمُهُمْ إِلْكَى فِيهِ يَقُولُ : مَنْ يُلْحِمُهُم إِلْحَاماً». قَالَ : فَرَأَيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُو يُشِيرُ بِيدِهِ إِلَى فِيهِ يَقُولُ : (صحيح) هَنْ يُلْحِمُهُم إِلْحَاماً». (٢)

# مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَرَق يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى الْمُؤْمِن كَالزُّكَام

١٦٨٧. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنِي نَبِيُّ اللهِ عَلَى قَالَ : هِأَنِي لَقَائِمٌ أَنْتَظُرُ أُمَّتِي تَعْبُر عَلَى الصِّرَاطِ إِذْ جَاءَنِي عِيسَى فَقَالَ : هَذَه الأَنْبِيَاء قَدْ جَاءَتْكَ يَا مُحَمَّدُ! يَشْتَكُونَ - أَوْ قَالَ - يَجْتَمَعُونَ إِلَيْكَ وَيَدْعُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُفَرِق كَا مُحَمَّدُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُفَرِق جَمْع الأُمَمِ إِلَى حَيْثُ يَشَاءُ اللهُ ، لِعِظَمِ مَا هُمْ فِيهِ وَالْحَلْقُ مُلْجَمُونَ فِي الْعَرَق وَمَا الْمُوتُ ، قَالَ : قَالَ : وَأَمَّا الْكَافِرِ فَيَتَغَشَّاهُ الْمُوتُ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : يَا عِيسَى! انْتَظِر حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ قَالَ : فَذَهِبَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى حَيْثُ وَجَلَّ إِلَى عَيْسَى! اللهُ عَلَى مَكَنَّ مُطَفَى ، وَلاَ نَبِيٌّ مُرسَلٌ فَأُوْحَي اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى مُحَمَّد فَقُلْ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ قَالَ : فَمَا زِلتُ حَبْرِيلُ : اَذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد فَقُلْ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ قَالَ : فَمَا زِلتُ فَشَعْتُ فِي أُمْتِي أَنْ الْحُرِجَ مِنْ كُلِّ تَسْعَة وَتَسْعِينَ إِنْسَاناً وَاحِداً قَالَ : فَمَا زِلتُ فَمَا زِلتُ

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦١٦٧ ) باب قول الله تعالى ﴿ أَلَا يَظُنَ أُولئكَ أَنْهُم مُبعُوثُونَ . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٢٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

أَتَرَدَّدُ عَلَى رَبِيٍّ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ أَقُومُ مَقَاماً إِلاَّ شُفِّعْتُ حَتَّى أَعْطَانِي اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَهِدَ مَنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ : يَا مُحَمَّد! أَدْحِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله يَوماً وَاحِداً مُخْلِصاً وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ». (١)

### مَا جَاءَ فِي شَفَاعَة الرَّسُول ﷺ

النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَكَانَتْ تُعْجُبُهُ ، فَنَهَسَ (اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّاسِيَدُ اللهِ الذَّرَاعُ ، وكَانَتْ تُعْجُبُهُ ، فَنَهَسَ (المَّهْ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ النَّاسِ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَهَلْ تَدْرُونَ مَمَّ ذَلك ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدِ وَاحِدَ يُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ فِي اللهَ النَّاسِ المَّعْضِ النَّاسِ المَعْضِ النَّاسِ المَعْضِ : مَن الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاً يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَملُونَ ، فَيَقُولُ النَّاسِ : أَلاَ تَرَوْنَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُ النَّاسِ المَعْضِ : عَلَيْكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُ النَّاسِ المَعْضِ : عَلَيْكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفُعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، فَيَقُولُ النَّاسِ المَعْضِ : عَلَيْكُمْ ، أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ رُوْحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلاَئُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ : أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ حَلَقَكَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، وَنَفُخَ فِيكَ مِنْ رُوْحِهِ ، وَأَمَرَ الْمَلاَئُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُمْ ، وَنَقُولُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْكُ اللهُ اللهُ عَلْكُ وَلَونَ لَهُ اللهُ عَلْكُ وَلَونَ لَهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ عَنْرِي ، الْهُولُ اللهُ عَضَيْتُهُ ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهُمُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، الشَّعَ وَنُسْمِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهُبُوا إلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ ، الشَّعَ وَلُولُ اللهُ عَيْرِي ، اذْهُبُوا إِلَى نُوحٍ ، الشَّعَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِي ، اذْهُبُوا إِلَى نُوحٍ ، الشَّعَوْ اللهُ عَيْرِي ، اذْهُبُوا إِلَى نُوحٍ ، الشَّهُ وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٢٧٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله رجال الصحيح ، وفي متن هذا الحديث غرابة" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٥٥٣ ) ، الأحاديث المختارة ( ٢٦٩٥ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم إلا رجل واحد وهو «حرب بن ميمون» من رجال مسلم .

<sup>(</sup>٣) فنهس : النهس : هو اخذ اللحم بأطراف الأسنان .

<sup>(</sup>٤) قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله : المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولا يكون بعده مثله فهذا معنى غضب الله تعالى كما أن رضاه ظهور رحمته ولطفه بمن أراد به الخير والكرامة .

فَيَأْتُونَ نُوحاً فَيَقُولُونَ : يَا نُوحُ! إِنَّكَ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ ، وَقَدْ سَمَّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه فَيَقُولُ : إِنَّ رَبِي عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوُةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهيمَ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهيمَ فَيَقُولُونَ : يَا إِبْرَاهيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَليلُهُ منْ أَهْلِ الأَرْضِ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ، فَيَقُولُ : لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضبَ الْيَوْمَ غَضَباً ، لَمْ يَغْضَب ْ قَبْلَهُ مثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلاَث كذْبَات». فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّان في الْحَديثْ «نَفْسي نَفْسي نَفْسي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْري اذَهَبُوا إِلَى مُوسَى ، فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ : يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله فَضَّلَكَ اللهُ برسَالَته وَبكَلاَمه عَلَى النَّاس ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيه ، فَيَقُو ْلُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضبَ الْيَوْمَ غَضَباً ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْساً لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا ، نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى عيسَى ، فَيَأْتُونَ عيسَى فَيَقُولُونَ : يَا عيسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله ، وَكَلَمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منْهُ ، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ في الْمَهْد صَبياً ، اشْفَعْ لَنَا أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه ، فَيَقُولُ عَيسَى : إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَباً ، لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثْلَهُ قَطٌّ ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْباً ، نَفْسي نَفْسي نَفْسي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّد عَلِي ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّد عَلِي فَيَقُولُونَ : يَا مُحَمَّد! أَنْتَ رَسُولُ الله ، وَخَاتَمُ الأَنْبِياء ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ منْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخْرَ ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه ، فَأَنْطَلقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ ، فَأَقَعُ سَاجِداً لرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ منْ مَحَامده وَحُسْنَ الثَّنَاء عَلَيْه شَيْئاً لَمْ يَفْتَحهُ عَلَى أَحَد قَبْلي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ : أُمَّتِي يَا رِبِّ ، أُمَّتِي يَا رِبِّ ، فَيُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ! أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيمَنِ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبْوَابِ(۱)». ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الأَبْوَابِ(۱)». ثُمَّ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ مَا بَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَحُمَير ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَحُمَير ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَبُصْرَى». (٢)

١٦٨٩. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِياءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». (٣) (صحيح) أَكْثَرُ الأَنْبِياءِ تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ». (٣) (صحيح) الْمَقَامِ الْمَحْموُد

١٦٩٠. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلْمُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ

الْقَيَامَة جُثاً كُلُّ أُمَّة تَتَّبِعُ نَبِيَّهَا ، يَقُولُونَ : يَا فُلانُ اشْفَعْ ، حَتَّى تَنْتَهِي الشَّفَاعَةُ اللَّهُ النَّهَا أَمَّة مَنْعُهُ اللهُ الْمَحْمُود». (٦) [إِلَى النَّبِيِّ عَلِيٍّ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُود». (٦)

<sup>(</sup>١) وهم شركاء الناس .. : أي : أن الباب الأيمن خاص لأمة محمد لا يشاركهم فيه أحد وهم يشاركون الناس في كل أبواب الجنة .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٤٣٧ ) باب ﴿ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ١٩٤ ) باب أدني أهل الجنة مترلة فيها.

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩٦ ) باب في قول النبي ﷺ "أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا".

<sup>(</sup>٤) حلة : الحُلَّة : هي ثُوبَان من جنس واحد ، أي : إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٦٤٤٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) البخاري ( ٤٤٤١ ) باب ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ .

# مَا جَاءً فِي الْوَسِيلَة

الله عن الله عن الله عنه الله عنه ما قال : قَالَ رَسُولُ الله : «سَلُوا الله الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : «سَلُوا الله لِي عَبَدُ فِي الدُّنْيَا ، إِلاَّ كُنتُ لَهُ شَهِيداً ، أَوْ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١)

الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ مَ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَالْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ ، فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤتِينِي الْوَسِيلَةُ دَرَجَةٌ ، فَسَلُوا اللهَ أَنْ يُؤتِينِي الْوَسِيلَةُ ». (٢)

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سَلُوا الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَة ﴾ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة لِي الْوَسِيلَة ﴾ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة لِي الْوَسِيلَة ﴾ وَمَا الْوَسِيلَة ؟ قَالَ : «أَعْلَى دَرَجَة فِي الْجَنَّة لِا يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلُ وَاحِدٌ أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو ». (٣)

### السُّعَدَاء بشَفَاعَة الرَّسُول ﷺ

٥٩٦٠. عَنْ أَبِي اللَّارْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلْيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْراً وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْراً ، أَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ ». (حسن )

١٦٩٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط ( ٦٣٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٦٣٧ ) ، الترغيب والترهيب (٢٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١١٧٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧١٥١ ) ، الصحيحة ( ٣٥٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٣٦١٢ ) باب في فضل النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٣٥٧ ) .

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ فَقَالَ : «لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبًا هُرَيْرَةً أَنْ ، لاَ يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدُ أُوَّلُ مِنْكَ ، لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَديثِ ، يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَديثِ أَحَدُ الْقَيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ حَالِصاً مِنْ قَبَلِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ حَالِصاً مِنْ قَبَلِ فَيُسِهِ». (١)

## نَوع مِن أَنوَاع الشَّفَاعَة

الْكَبَائِر مِنْ أُمَّتِي». (٢) اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : «شَفَاعَتِي لأَهْلِ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : «شَفَاعَتِي لأَهْلِ النَّهِ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : «شَفَاعَتِي لأَهْلِ اللهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ : «شَفَاعَتِي لأَهْلِ النَّهِ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّامِي اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

١٦٩٨. عَنْ أُمِّ حَبِيبة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اَنَهُ قَالَ: «رَأَيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفَك بَعضِهِم دَمَاء بَعض وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفَك بَعضِهِم دَمَاء بَعض وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنَ اللهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأُمَمِ قَبَلَهُم، فَسَأَلتُه أَنْ يُولِينِ شَفَاعَة يَومَ الْقِيَامَة فِيهِم فَفَعَل». (٣)

## الْمَحْرُومِينَ مِنَ الشَّفَاعة

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «صِنْفَانِ وَسُولُ الله ﷺ : «صِنْفَانِ مِن أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي إِمَامٌ ظَلُومٌ غشوم ، وَكُلُّ غَالٍ مَارِق». (٤)

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٦٢٠١ ) باب صفة الجنة والنار .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٦٤٣٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ، أبو داود - عن أنس بن مالك - (٢) ابن حبان ( ٤٧٣٩ ) باب في الشفاعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٢٢٧ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، أحمد ( ٢٧٤٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٩١٨ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٣٣ ) ، الصحيحة ( ١٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٨٧٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٧٩٨ ) ، الصحيحة ( ٤٧٠ ) .

## مَا جَاءَ في شَفَاعَة غَير الأَنْبيَاء

١٧٠٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْجَدْعَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهِ عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا : يَقُولُ : «لَيَدْ خُلَنَّ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ». قَالُوا : يَقُولُ : «سَوَاكَ ؟ قَالَ : «سَوَايَ». قُلْتُ (١٠): أَنْتَ سَمَعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ». قُلْتُ (١٠): أَنْتَ سَمَعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ ». قُلْتُ (١٠): أَنْتَ سَمَعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ ؟ قَالَ : «سَوَاكَ ». قُلْتُ (١٠): أَنْتَ سَمَعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: وَلَيْدَخُلَنَّ الْجَنَّة بِشَفَاعَة رَجُلٍ لَيسَ بِنَبِيٍّ مِثْلَ الْجَيَّينِ أَوْ مِثْلَ أَحَد الْجَيَّينِ رَبِيعَة وَمُضَرَ». فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَوَمَا رَبِيعَة مِنْ مُضَرَ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقُولُ مَا أُقُولُ مَا أُقُولُ اللهِ أَوْمَا رَبِيعَة مِنْ مُضَرَ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقُولُ مَا أُقُولُ اللهِ أَوْمَا رَبِيعَة مِنْ مُضَرَ ؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّمَا أَقُولُ مَا أُقُولُ مَا أُقُولُ اللهِ أَوْمَا رَبِيعَة مِنْ مُضَرَ ؟

١٧٠٢. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «إِنَّ اللهَّ عُلُ لِرَّجُل لِلرَّجُل لِلرَّجُل لللرَّجُل للرَّجُل اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَلْمَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ

١٧٠٣. عَنِ الْحَارِث بْنِ سُويد قَالَ : «مَا زَالَتْ الشَّفَاعَة بِالنَّاس يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى إِنَّ إِبْلِيسَ الأَبالس لَيَتَطَاوَلُ رَجَاءً أَنْ تَنَالهُ». (°) [سناد صحيح مقطوع)

<sup>(</sup>١) القائل: عبد الله بن شقيق الراوي عن عبد الله بن الجدعاء.

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه (  $2 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1 \, 1$  باب ذكر الشفاعة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٢٢٦٩ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح بطرقه وشواهده دون قوله : «فقال رحل : يا رسول الله ...إلخ » فهي زيادة شاذة لم ترد إلا في حديث أبي أمامة" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٦٣٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٤٧ ) ، الصحيحة ( ٢١٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) التوحيد واثبت صفات الرب عز وجل ( ٤٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٥٠٥ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن السري (١٨٦) باب الشفاعة .

مَا جَاءَ فِي آخِر شَفَاعَة وأَعْظَم شَفَاعَة وَهِيَ شَفَاعَةُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى

١٧٠٤. عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَا زِلتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي وَيُشَفِّعنِي ، حَتَّى أَقُول : رَبِّ شَفِّعنِي فِيمَن قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ : فَيَقُولُ : لَيْسَت هَذِهِ لَكَ يَا مُحَمَّد ، إِنَّمَا هَي لِي أَمَا وَعِزَّتِي وَحَلْمِي وَرَحْمَتِي فَيقُولُ : لَيْسَت هَذِهِ لَكَ يَا مُحَمَّد ، إِنَّمَا هَي لِي أَمَا وَعِزَّتِي وَحَلْمِي وَرَحْمَتِي لاَ أَدَعُ فِي النَّارِ أَحَدًا - أَوْ قَالَ عَبْداً - قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ». (١) وصحيح)

٥٠١٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ قَالَ : «..فَيَقُال لِي : يَا رَبِّ يَا مُحَمَّد ارْفَع رَأْسَكُ وَقُلْ يُسْمَع لَك وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَع تُشَفَّع ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ يَا مُحَمَّد ارْفَع رَأْسَكُ وَقُلْ يُسْمَع لَك وَسَلْ تُعْطَ وَاشْفَع تُشَفَّع ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ اللهُ اللهُ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ اللهَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ، قَالَ : لَيْسَ ذَاكَ اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ يَا إِلَهُ وَحَرَّتِي وَحَرَيائِي وَعَظَمَتِي وَجِبريائِي لأُخْرِجَنَّ مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ». (٢)

١٧٠٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ عَلَيْ قال : «... فَيَقُال : يَا رَبِّ يَا مُحَمَّد ارْفَع رَأْسَك وَقُلْ يُسمَع وَسَلْ تُعْطَه وَاشْفَع تُشَفَّع ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ اللهُ اللهُ ، فَيَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكَبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنهَا مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، فَيَقُولُ : وَعِزَّتِي وَجَلاَلِي وَكَبْرِيَائِي وَعَظَمَتِي لأُخْرِجَنَّ مِنهَا مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ». (٣)

١٧٠٧. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>١) أبو يعلى ( ٢٧٨٦ ) ، تعليق حسين سليم أسد "رجاله رجال الصحيح" السنة لابن أبي عاصم ( ٦٨٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، ظلال الجنة ( ٨٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٧٢ ) باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، مسلم ( ١٩٣) باب أدبى أهل الجنة مترلة فيها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧٠٧٢ ) الباب السابق ، واللفظ له ، مسلم ( ١٩٣) الباب السابق .

«.. فَيَشْفَعُ النَّبِيوُنَ وَالْمَلاَئِكَة وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ : بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُحْرِجُ أَقْوَاماً قَدْ اَمْتَحَشُوا ، فَيُلْقَونَ فِي نَهْر بَأَفُواهِ الْجَنَّة ، يُقالُ لَهُ : مَاءَ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبِتُونَ فِي حَافَتِيه كَمَا تَنْبتُ الْحَبَّة فِي حَمِيلِ السَّيْلِ قَدْ رُأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانبِ الشَّجْرَةِ ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مَنْهَا رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانبِ الشَّجْرَةِ ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مَنْهَا كَانَ أَحْضَر ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيض ، فَيحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُونَ وَيُكَانَ أَبْيض ، فَيحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُونُ وَيُعْمَلُوهُ وَلَا جَعْرَ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْحَوَاتِيمَ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَوَاتِيمَ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَوَاتِيمَ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلَاءِ عُتَقَاءُ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَوَاتِيمَ ، فَيَدُولُ عَمَلُوهُ وَلَا حَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلُهُ مَعَهُ». (١)

ذُنُوبِ أَصْحَبِها لا يَكُونُون شُفَعاء وَلا شُهَداء يَوْمَ الْقيَامَة

١٧٠٨. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَكُونُ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءً (٢) وَلاَ شُهَدَاءً (٣) يَوْمَ الْقيَامَة ». (٤)

١٧٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً». (صحيح)

حِسَابِ الله تَعَالَى لِلْحَلق

٠١٧١. عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وهو جزء من حديث سيأتي برقم ( ٢٠١١ ) .

<sup>(</sup>٢) شفعاء : أي : لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في إخوالهم الذين استوجبوا النار .

<sup>(</sup>٣) شهداء : هو الشهادة على الأمم بأن نبيَّهُم قد بلُّغهم الرسالة ، كما في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٥٩٨ ) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها ، واللفظ له ، أبو داود ( ٢٥٩٨ ) باب في اللعن ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٥٩٧ ) الباب السابق ، أحمد ( ٨٤٢٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا آخِذُ بِيَدهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمَعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : فَقَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : فَقَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ ، وَيَعْرَفُ ذَنْبَ كَذَا؟ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي التَّعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ ، فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي الْعُرْفِ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ . (٢)

#### فَصْل

- قِيْلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ يُحَاسِبُ اللهُ الْعِبَادَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ فِي الدُّنْيَا فِي يَوْمِ وَاحِدِ. (٣)
- وَقَالَ رَجُلُ لابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَيْفَ يُحَاسِبُ اللهُ الْعِبَادَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ. (٤)
- وَقِيْلَ لَهُ: كَيْفَ يُكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّهُمْ فِي سَاعَة وَاحِدَة؟ قَالَ: كَمَا يَرْزُقُهُمْ فِي سَاعَة وَاحِدَة وَقَدْ قَالَ عَلَيْ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ سَيَخُلُو بِهِ رَبُّهُ كَمَا يَخْلُو أَحَد كُمْ بِالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (٥)». (٦)

<sup>(</sup>١) كنفه: أي: ستره.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣٠٩ ) باب قول الله تعالى ﴿الاَ لعنة الله على الظلمين﴾ واللفظ له ، مسلم ( ٢٧٦٨ ) باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله .

<sup>(</sup>٣) تفسير الثعالبي ( ٢٨/١ ) ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ( ٢٧٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ( ٥/٩٧٥ ) .

<sup>(</sup>٥) حديث « ما منكم من أحد إلا سيكلمه ..» روي موقوفا ومرفوعا ، وفي إسناده شريك بن عبد الله قال عنه الهيثمي : «ثقه وفيه ضعف».

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي ( ٥/٢٤٦ ) .

- وَهَذَا مِنْ قُدْرَةِ اللهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ فَعِنْدَمَا يَرْزُقُ اللهُ تَعَالَى خَلْقَهُ لاَ يَرْزُقُ هَذَا ثُمَّ هَذَا ثُمَّ هَذَا وَلَكِنْ يَرْزُقُهُمْ وَيَرْزَقُ جَمِيْعَ خَلْقِهِ فِي سَاعَة وَاحِدَة ﴿ وَمَا يَرْزُقُ هَذَا ثُمَّ هَذَا وَلَكِنْ يَرْزُقُهُمْ وَيَرْزَقُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطُوِيَّات قَدَرُ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطُوِيَّات بِيمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.
  - وَكَذَلِكَ مَا تَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم وَغَيْرِهِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : وَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنَ ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعُبْدُ وَإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى : حَمِدَنِي عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : ﴿ مَالِكُ يَوْمِ الدَّينِ ﴾ قَالَ : الرَّحِيمِ فَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنْنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ : ﴿ إِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكُ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ اللهُ عَنْدِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم صِرَاطَ اللهَ اللهَ اللهُ عَنْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهَ اللهُ عَنْدِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

- وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ لاَ يَشْغَلْهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ ، ولاَ يَتَحَرَّك سَاكِن وَلاَ يَشَحُرَّكُ سَاكِن وَلاَ يَشْخُنُ مُتَحَرِّكُ إلاَّ وَيَعْلَمُهُ الله.

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٣٩٥ ) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ، واللفظ له ، أبو داود ( ٨٢١ ) باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ، تعليق الألباني "صحيح".

- وَهَذِهِ بِشَارَةٌ عَظِيمَة لأَهْلِ الْجَنَّة فَبِمُجَرَّد أَنْ يَبْدَأُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالْحِسَابِ يَتَيَسَّرَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ طَرِيْقَهُ إِلَيْهَا إِنْشَاءِ الله.
- وَالْبِشَارَةُ الْأُخْرَى قِصَر الْمُوقِف الْعَظِيمِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ «كَقَدْر مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ».
- وَهَذِهِ الْبِشَارَة وَالَّتِي قَبْلَهَا يُؤَيِّدُهَا قَوْلُهُ ﷺ عَنِ الْقَبْرِ : «إِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ». (١)
- وَقُوْلُهُ عَنْهَ لَبْنَتِهِ فَاطِمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمَّا قَالَتْ عِنْدَ نُزُولِ الْمَوت به : وَاكَرْبَاهُ! فَقَالَ عَلِي اللهُ عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَومِ». (٢)

فَالْخُلاَصَه أَنَّ الْمُؤمِن مِنْ حِين نُزُول الْمَوْتِ بِهِ وَهُوَ فِي حَالِ تَبْشِير وَتَيْسير إِلَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّة إِنْشَاءَ الله.

• وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ «فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاً يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَمِلُونَ».

رُبَّمَا يُرَادُ بِهِ عَوَامُّ النَّاسِ للأَوْلِيَا ، أَمَّا الأَوْلِيَا فَيَكْفِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى عَنْهُمْ : ﴿ أَلاَ إِنَّ أُولِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونُ الَّذِينَ أَمَنُو وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة ﴾.

وَلاَ شَكَّ أَنَّ الْهَمَّ وَالْكَرْبَ فِي ذَلِكَ الْيَوم مِنْ أَشَدِّ أَسْبَابِ الْخَوفِ وَالْحُزْن.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدم برقم ( ١٥٨٥ ) ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٢٥٧٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

وَعَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عِنْدَمَا بَلَغَهَا قَوْل عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ». (١)

أَنْكَرَتْ ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّتْ بِالْقُرْآنِ فَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الْقُرْآنِ ﴿ وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ﴾ وَأَيَّدَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُه، كَمَا فِي الْبُخَارِيّ وَغَيره تَقَدَّمَ بِرَقْم (٥٩٦).

• وَأَيْضَا فِي قَوْلِهِ ﷺ «فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَالاَ يُطِيقُونَ وَلاَ يَحْتَملُونَ».

حَسْبُنَا الْقُرْآن : ﴿ أَلاَ إِنَّ أُوْلِيَاءِ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونُ الَّذِينَ أَمْنُو وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَة ﴾.

وَيُوَيِّدُ هَذَا الرَّأَي وَيُقَوِّية مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ ﷺ «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ ، حَتَّى تَكُونُ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ». (٢)

فَهَذَا الْحَدِيث عَام وَلَكِن لاَ يَشْمَل جَمِيعَ الْخَلق ، وَمِنَ الْخَلقِ الَّذِينَ لاَ يَشْمَلُهُمْ.

قَوْلُهُ عَلَيْ : «كُلُّ امْرِئ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». أَوْ قَالَ (صحيح) (٣) . (صحيح)

<sup>(</sup>١) حديث تقدم برقم ( ٦٥٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٦٤ ) باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها .

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة ( ٢٤٣١ ) باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة إلى الفراغ من الحكم بين العباد ، تعليق الألباني "إسناده صحيح على شرط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، ابن حبان ، تقدم برقم ( ٣٢٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

وَقَوْلُهُ ﷺ : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً ، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ الله فِي ظِلِّهِ». (١) (صحيح)

وَقُولُهُ ﷺ : «الْمُتَحَابُونَ فِي اللهِ ، فِي ظِلِّ الْعَرشِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلَّهُ ، يَعْبِطَهُمْ بِمَكَانِهِمْ النَّبيُونَ وَالشُّهَدِاءِ». (٢)

فَنُوْمِنُ بِأَنَّ الشَّمْسَ تَكُونُ عَلَى بَعْضِ الْخَلْقِ «كَمِقْدَارِ مِيلٍ». وَالْبَعْضُ الْأَخَرِ «فِي ظِلِّ صَدَقَتِه». وَالْبَعْضُ الآخَر «فِي ظِلِّ صَدَقَتِه».

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ بَعْضَ الْحَلْقِ «مَنْ يُلْجِمهُ الْعَرَقِ إِلْجَاماً». وَالْبَعْضُ الآخَرِ «عَلَيْهِ كَالزّ كُمَةِ». وَهُم الْمُؤْمنُونَ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ مَضَى بِرَقم (١٦٨٧).

وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمَوْقِفَ الْعَظِيمِ يَكُونُ عَلَى بَعْضِ الْخَلْقِ : «حَمْسِينَ أَلْفَ سَنَة». وَعَلَى الْبَعْضِ الآخَر : «كَتَدَلِّي الشَّمْسِ للْغُروُبِ إِلَى أَنْ تَغْرُب». وَنُؤْمِنُ أَنَّهُ «اقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ هَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَقَدْرِ مَا بِيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ». وَنُؤْمِنُ أَنَّهُ «اقْصَرَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ». كَمَا جَائَتْ بِذَلِكَ الأَّحَادِيثِ الصَّحِيحَة ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِ قِصَرَ الْمَوقِفُ الْعَظِيمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَافِرِ يَبْدَأُ عَذَابُهُ مِن إِنْتِهَا حَيَاتِهِ وَإِقْبَالِهِ عَلَى الآخِرَةِ ، وَأَيْضاً فِي الْمُقَابِلِ الْمُقَابِلِ الْمُقَابِلِ الْمُؤْمِنِ يَنْتَهِي عَذَابُهُ وَتَبْدَأُ رَاحَتهُ عَنْدَ إِنْتِهَا حَيَاتِةِ وَإِقْبَالِهِ عَلَى الآخِرَة.

وَيُوَيِّدُ هَذَا الْقُولِ قَوْلُهُ ﷺ عَنِ الْمَيِّتِ : «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ». قَالُوا :

<sup>(</sup>۱) مسلم ، تقدم برقم ( ۱۶۵۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ، تقدم برقم ( ١٣٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

يَا رَسُولَ الله! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ : «الْعَبدُ الْمُؤمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ أَن اللهِ! مَا الْمُسْتَرِيحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ : «الْعَبدُ الْمُؤمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ ، الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالْبِلاَدُ وَالْبِلاَدُ وَالْبِلاَدُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُ ». (١)

وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

مَا جَاءَ فِي النَّعِيمِ الَّذِي يُسأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَة

١٧١١. عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُوَّلُ مَنَ الْمَاءِ مَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَلَمْ أُصَحِّحْ جِسْمَكَ ، وَأُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ؟ ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : أَتَانِي النَّبِيّ عَلْ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَرَ وَعُمَر فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَبًا وَاسْقَيْتَهُمْ مَاء فَقَالَ النَّبِيّ عَلَى : «هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ». (٣)

وَفِي لَفْظِ عِنْدَ التِّرْمِذِي مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ : «هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مِنَ النَّعِيم الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ : ظِلِّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ طَيِّبٌ وَمَاءُ بَارِدٌ». (٤)

١٧١٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿لَيَلْقَينَ أَحدكُمْ رَبَّهُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، تقدم برقم ( ١٦٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٣٢٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٤٦٧٨ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٣٦٩ ) باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَلَمْ أُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالإِبِلَ؟ ، أَلَمْ أَذَرَكَ تَرْأُسْ وَتَرْبَع؟ أَلَمْ أُزَوِّجْتُكَ - ؟!». (١) (صحيح) أَلَمْ أُزَوِّجْتُكَ - ؟!». (١)

# أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبد مِنْ أَعْمَالِهِ

١٧١٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةِ صَلاَّتُهُ ، فَإِنْ وُجدَتْ تَامَّةً كُتبَتْ تَامَّةً ، وَإِنْ كَانَ الْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ ، قَالَ: انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مَنْ تَطَوُّعٍ ، يُكَمَّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعٍ ، يُكَمَّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعٍ ، ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِى عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ». (٢)

٥١٧١٠ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافلَةً ، فَإِنْ لَمْ يَحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافلَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلاَئكَته : انْظُرُوا ، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلاَئكَته : انْظُرُوا ، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوّع؟ فَأَكْمَلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتَهِ ، ثُمَّ تَوْ خَذُ الأَعْمَالَ عَلَى حِسَبِ ذَلكَ ». (٣)

١٧١٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ عَمَلهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنْ عَمَلهِ صَلاَتُهُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَوْلَكُمَ وَأَنْ مَا يُخَدِّ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ قَلَوْ مِنْ قَلَوْ عَنَ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ قَلْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٧٣٢٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

<sup>(</sup>٢) النسائي ( ٤٦٦ ) باب المحاسبة على الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٤٢٦ ) باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

الفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ<sup>(۱)</sup>عَلَى ذَلِكَ<sub>»</sub>. (٢)

# أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبدُ مِنْ حُقُوق الْعِبَاد

١٧١٧. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ». (٣)

# أَدَاء الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِفْلاَسُ بَعض الْحَلقِ

١٧١٨. عَنْ خَالِد الْحَذِّاءِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّتُ ( َ : أَنَّ النَّهِدِيِّ يُحَدِّتُ أَنَّ النَّهِ عَنْ يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ النَّبِيُّ عَلِيْ قَالَ: «تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيْفَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ النَّبِيُّ قَالَ: «تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيْفَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِي آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا تُبْقِي لَهُ حَسَنَةٌ وَ يُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ . (°) (صحيح) بني آدَمَ تَتْبَعُهُ حَتَّى مَا تُبْقِي لَهُ حَسَنَةٌ وَ يُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِمْ .. (°)

١٧١٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ . قَالُوا : الْمُفْلِسُ فَينَا مَنْ لاَ دَرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُفْلِسَ مَنْ لاَ دَرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ ، فَقَالَ : «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ مَنْ أُمَّتِي ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وَقَذَفَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ

<sup>(</sup>١) ثم يكون سائر عمله على ذلك : أي : إن انتقص فريضة من سائر الفرائض تكمل من التطوع ، مثلا إن كان هناك تقصير في دفع الزكاه تكمل من صدقاته .

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٤١٣ ) باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ، تعليق الألباني "صحيح".

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦٤٧١ ) قول الله تعالى ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ﴾ ، مسلم ( ١٦٧٨ )
 باب المجازاة بالدماء في الآخرة وأنما أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) يحدث عن النبي : قال له عاصم : عن من يا أبا عثمان قال "عن سلمان و سعد و ابن مسعود" و رجلين آخرين لم يحفظهما .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٢٦٨ ) كتاب البيوع ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و لا أعرف لشعبة عن عثمان بن غياث حديثا مسندا غير هذا" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٢٢٢٤ ) .

حَسَنَاتِه ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ، أَتُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ ». (١)

## أُسْبَاب مَغْفرة الله تَعَالى للعَبد

١٧٢٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٤)

١٧٢١. وَعَنْهُ رِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٥)

١٧٢١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً عَثْرَتَهُ ، أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٦)

اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّهٍ ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّهٍ ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّهٍ ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ اللهِ وَالْمَاكُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ اللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّهٍ ، خُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٥٨١ ) باب تحريم الظلم ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٤١٨ ) باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) من أقال : الإقالة هي أن يشترى الرجل الشيء من الرجل ثم يرده عليه إما لظهور الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه فيقبل ، وبمعنى أوضح : يقول الرجل للَّرجل : أريد الإقالة : أي : أريد رد البيعة فيوافقه على ذلك ويردها ، والإقال تشمل البائع والمشتري ، أي : إن طلب المشتري من البائع رد البيعه فهي إقاله ، وإن طلب البائع من المشتري رد البيعه فهي أيضا إقاله .

<sup>(</sup>٣) أقال الله عثرته : غفر الله ذنبه وخطيئته يوم القيامة، وهذا بسبب إحسانه للمشتري وإلا فالبيع قد مضى ولا يستطيع المشتري فسخه .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ٢١٩٩ ) باب الإقالة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٥٠٠٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٥٠٠٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٢٠٤٢ ) باب فضل التسبيح، واللفظ له ، مسلم ( ٢٦٩١ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .

## أُسْبَاب رَحْمَة الله تَعَالَى للعَبد

١٧٢٣. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ». (١)

١٧٢٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: (الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، أَرْحَمُ أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ مَنْ فِي اللَّهَ عَمْونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، أَرْحَمُ أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ مَنْ فِي اللَّهَ عَمْونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَ مَنْ فِي اللَّهَ عَمْونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ ، أَرْحَمُ أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ اللَّهُ عَنْهُما : اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُما اللَّهُ عَنْهُما اللهِ عَنْهُما اللهِ عَنْهُما اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَنْهُم اللهُ اللهُ عَالَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٥١٧٢٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَقُولُ : «ارْحَمُوا ثُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُ اللهُ لَكُمْ ، وَيلُ لأقمَاعِ الْقَول وَيلُ لِلمُصِرِّينَ الَّذِينَ تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُ وا يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ ، وَيلُ لأقمَاعِ الْقَول وَيلُ لِلمُصِرِّينَ الَّذِينَ ليصِرُّونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ». (٣)

اللهِ عَنْ حَرِير بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ كُو يَرِحَمُ اللهُ عَنْ لاَ يَرِحَمُ النَّاسِ». (عَمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ لاَ يَرِحَمُ النَّاسِ». (عَمْ

١٧٢٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرحَمْ لاَ يُرحَمْ لاَ يُتُوبُ لاَ يُتَابُ عَلَيْهِ». (٥) (صحيح) يُرحَمْ ، وَمَنْ لاَ يَتُوبُ لاَ يُتَابُ عَلَيْهِ». (٥)

١٧٢٨. عَنِ ابن مَسعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري ( ۷۰۱۰ ) باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ إِن رحمة الله قريب من المحسنين ﴾ ، الزهد لابن السري ( ۱۳۲٤ ) باب الرحمة ، ولفظهما سواء إلا أن البخاري ذكر قصه وهي مناسبة قوله ﷺ لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٩٤١ ) باب في الرحمة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب المفرد ( ٣٨٠ ) باب رحمة البهائم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦٩٤١ ) باب قول الله تبارك وتعالى ﴿قُلُ ادعُوا الله أو ادعُوا الرحمن أيا ما تدعُوا فله الأسماء الحسني ﴾.

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٢٤٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٠٠ ) .

مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ ؛ فَرُبٌّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ». (١) (صحيح)

١٧٢٩. عَنْ خَالِد بْنِ أَبِي عِمْرَان : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ أَمْسَكَ لِسَانَهُ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ (٢) عَبْداً قَالَ خَيْراً فَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ». (٣) (حسن)

١٧٣٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «رَحِمَ اللهُ امْراً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً». (٤)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِي : (٢٧٦ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى (٢٠ مَ الله عَبْداً ، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٢٠ مِمَ اللهُ عَبْداً ، سَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٢٠ مَمْحاً إِذَا اقْتَضَى (٨٠) مَمْحاً إِذَا قَضَى (٨٠)

١٧٣٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ». اللهُ الْمُحَلِّقِينَ ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهُ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٦٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) رحم الله : قوله ﷺ رحم الله في هذا الحديث وغيره إما أن يكون إِخْبَار بأن الله تعالى سيرحم من فعل هذا الفعل ، أو دعا منه ﷺ لفاعل ذلك الفعل .

<sup>(</sup>٣) الصمت لابن أبي الدنيا ( ٦٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٤٩٧ ) ، الصحيحة ( ٨٥٥

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ١٢٧١ ) باب الصلاة قبل العصر ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٥٩٨٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) سمحا : أي : جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه .

<sup>(</sup>٦) إذا اقتضى : أي : قبض .

<sup>(</sup>٧) إذا قضى : أي : أعطاء .

<sup>(</sup>٨) ابن حبان ( ٤٨٨٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٩) الحلقين : هو الذي حلق رأسة بالموس ، أم بغير الموس ولو ترك شيئا يسيرا فإنه يعتبر مقصر ، ولا تطلق لفظة التحليق إلى على من استخدم الموس .

يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ». (١)

اللهُ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ». فَقَالَ اللهِ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ». فَقَالَ اللهِ قَالَ : «رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ». فَقَالَ فَقَالَ فَعَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ». فَقَالَ فَعَالَ : «وَالْمُقَصِّرِينَ». (٢)

## أُسْبَاب سِتر الله تَعَالَى عَلَى عَبدِهِ

١٧٣٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ عَوْرَةَ أَخِيه الْمُسْلِم ، سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ، وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِم ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». (٣) الْمُسْلِم ، كَشَفَ الله عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ». (٣)

١٧٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ عَبْدُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٤)

١٧٣٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَةُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». (°)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ١٦٤٠ ) باب الحلق والتقصير عند الإحلال ، مسلم ( ١٣٠١) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٦٢٦٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٥٤٦ ) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٩٥٠ ) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة ، أحمد ( ٩٠٣٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" ، مستدرك الحاكم ( ٨١٦٠ ) كتاب الحدود ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣١٠ ) باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ، مسلم ( ٢٦٩٩ ) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ابن ماجه ( ٢٥٤٤ ) باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات ، مختصرا واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

مَا جَاءَ أَنَّ اللهَ جَلَّ جَلاُّلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي الدُّنْيَا يَسْتُر عَلَيه يَومَ الْقِيَامَة

١٧٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّبِيِّ قَالَ: «لا يَسْتُرُ اللهُ عَنْهُ عَالَا عَنْهُ عَنْهُ

١٧٣٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ اللهُ عَلَيْهِنَّ ، لاَ يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الإِسْلاَمِ كَمَنْ لاَ سَهْمَ لَهُ ، وَسَهَامُ الْإِسْلاَمِ : الصَّومُ ، وَالصَّلاَةُ ، وَالصَّدَقَة ، وَلاَ يَتَولَّى اللهُ عَبْداً [فِي الدُّنْيَا] (٢) فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة ، وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ جَاءَ مَعَهُمْ ، وَالرَّابِعَةُ إِنْ فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة ، وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ جَاءَ مَعَهُمْ ، وَالرَّابِعَةُ إِنْ فَيُولِّيهُ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقيَامَة ، وَلاَ يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْماً إِلاَّ جَاءَ مَعَهُمْ ، وَالرَّابِعَةُ إِنْ فَيُولِيّهُ فَي اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الآخِرَة». (٣)

## عَدلُ اللهِ تَعَالَى

١٧٣٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿لَتُوَدُّنَّ اللهَّاةِ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِللثَّاةِ الْجَلْحَاءِ (١) مِنَ اللثَّاةِ الْجُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يُقَادَ لِللثَّاةِ الْجَلْحَاءِ (١) مِنَ اللثَّاةِ الْجُلُحَاءِ (١) الْقَرْنَاءِ (١) الْقَرْنَاء (١)

٠١٧٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «يقْتَصُّ الْخَلْقُ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٩٥٠ ) باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة .

<sup>(</sup>٢) الزيادة بين المعقوفتين من أحمد (٢٥١٦٤).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ٩٠١٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٢١ ) ، الصحيحة ( ١٣٨٧ ) .

<sup>(</sup>٤) الجلحاء : هي التي لاقرون لها ، ويوم القيامة ينعكس الوضع تصبح الجماء قرنا والقرناء جماء فتنطحها .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٥٨٢ ) باب تحريم الظلم ، الترمذي ( ٢٤٢٠ ) باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ٧٩٨٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

# بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، حَتَّى الْجَمَاء مِنَ الْقَرِنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّة مِنَ الذَّرَّةِ». (١) (صحيح) اسْتِلام الْكُتب

- فِي خِتَامِ مَشْهَدِ يَوْمِ الْحِسَابِ يُعْطَى كُلَّ عَبْدِ كِتَابَهُ الْمُشْتَمِلِ عَلَى سِجِلٍّ كَامِلِ لأَعْمَالِهِ الَّتِي عَمِلَهَا فِي حَيَاتِهِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يُوْتَى كَتَابِهُ بِيمِينِهِ ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يُوْتَى كَتَابِهُ بِيمِينِهِ ، فَلَمَّا الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يُوْتَى كَتَابِهُ بِيمِينِهِ فَي الْجَنَّةِ مَسْرُوراً ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كَتَابَهُ بِيمِينِهِ فَسَوفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَبْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً ﴾.
- وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُؤْمِنُ عَلَى مَا يَحْتَوِيه كَتَابهُ مِنَ التَّوْحِيد وَالأَعْمَال الصَّالِحَهِ سُرَّ وَاسْتَبْشَرَ ، وَأَعْلَنَ هَذَا السُّرُور ، وَرَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ الصَّالِحَهِ سُرَّ وَاسْتَبْشَرَ ، وَأَعْلَنَ هَذَا السُّرُور ، وَرَفَعَ بِهِ صَوْتَهُ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كَتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُواْ كِتَابِيَهُ إِنِّي ضَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ ﴾.
- وَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾. الْغَبِن : غَالِباً يَقَع فِي الْمُعَامَلاَت مِن بَيعٍ أَوْ شِرَاء وَهُو أَنْ يَبِيعَكَ السِّلْعَة بِأَضْعَاف ثَمَنها .
- عَنْ مُجَاهِد قَالَ فِي تَفْسِير قَولِهِ تَعَالَى ﴿ يَومُ التَّغَابُن ﴾. قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّة وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ .
- وَقَالَ ﷺ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ لَهُ مِنْزِلاَنِ: مَنْزِلاَ فِي الْجَنَّةِ مَنْزِلاً فِي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَي النَّارِ، فَإِذَا مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَي النَّارِ أَوْلَ اللَّهُ الْوَارِثُونَ ﴾ . (٢) فَذَلكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ ﴾ . (٢)

<sup>(</sup>۱) أحمد (  $\Lambda V \, \xi \, 1$  تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح دون قوله «وحتى للذرة من الذرة» وهذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة (  $\Lambda \Lambda \Lambda \, 1$  ) ، (  $\Lambda \Lambda \, 1$  ) .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤٣٤١ ) باب صفة الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

• وَقَالَ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ عِبَادِة الْمُؤمنُون ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَ ثَنَا الأَرْضَ ﴾ الْمُرَاد ارْض الْجَنَّة الَّتِي كَانَت لأَهْل النَّارِ فَي اللّهَ تَعَالَى ﴿ ذَلِكَ فَيَحْمَدُونَ اللّهَ تَعَالَى أَنْ وَرَّتَهُم مَنَازِلَهُم ، وَفِي الآية السَّابِقَة قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّعَابُن ﴾. وَأَيُّ غَبنِ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَرَى مَنْزِلَهُ فِي الْجَنَّة يُعطَى لِغَيرِهِ .

## أَعْمَال تَسُر مَنْ عَمِلَها فِي الصَّحِيفَه

١٧٤١. عَنِ الزُّبَير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرُّهُ صَحِيفَةُ فَالْيُكْثِر فِيهَا مِنَ الاسْتِغْفَار». (١)

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (صحيح) (٣) لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيْفَتِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً». (٣)

١٧٤٣ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فَي كِتَابِهِ اسْتِغْفَاراً كَثِيراً». (٢٤)

١٧٤٤. عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَالُمُ لَا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتْ نُوْراً لِصَحِيْفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ كَلِمَهُ لاَ يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلاَّ كَانَتْ نُوْراً لِصَحِيْفَتِهِ ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجَدَانِ لَهَا رَوْحاً عِنْدَ الْمَوتِ ﴾ . (صحيح)

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ( ۸۹۲ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ۱) الترغيب والترهيب ( ۱۲۱۹ ) .

<sup>(</sup>٢) طوبي : أي : هنيئا له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٨١٨ ) باب الاستغفار ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى ( ١٢٨٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٩٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم ( ٦٥٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" .

#### وَزْن أَعْمَال الْعبَاد

- قال تعالى ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ .
- قال تعالى ﴿ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ . أَيْ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّة مِنْ خَرْدَل مِن خَيرِ أَوْ شَرِّ يِأْتِ بِهَا اللهُ .
- قال تعالى ﴿ اَلْوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَـــئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . الْحَقَّ : أَيْ الْعَدْل .
- قال تعالى ﴿ فَأَمَّا مَن تُقُلَت مُوازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾.
- وقال تعالى ﴿ يَ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ ﴾

  ذَرَّةٍ شَرَّاً يَرَهُ ﴾

٥١٧٤٥ عَنْ سَلْمَان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : «يُوْضَع الْمِيزَان يَوْم الْقَيَامَة فَلَوُ وُزِنَ فِيهِ السَّمَاوَات وَالأَرض لَوَسَعَت ، فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَة : يَا رَبِّ لِمَنْ شَئْتَ مِنْ خَلْقِي ، فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَة لَمَنْ شَئْتَ مِنْ خَلْقِي ، فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَة سَبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِك ، وَيُوضَعَ الصِّرَاطِ مِثْلَ حَدِّ الْمَوسى فَتَقُولُ سَبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِك ، وَيُوضَعَ الصِّرَاطِ مِثْلَ حَدِّ الْمَوسى فَتَقُولُ الْمَلاَئِكَة : مَنْ تُجِيزُ عَلَى هَذَا ؟ فَيَقُولُ مَنْ شَئْت مِن خَلْقِي فَيقول : سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عَبَادَتك». (صحيح)

097

<sup>(</sup>١) مستدرك الحاكم ( ٨٧٣٩ ) كتاب الأهوال ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ،

## أَعْمَال تُقِيلُه فِي الْمِيزَان

١٧٤٦. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ اللهُ عَنْهُ أَتْقَل فِي النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ أَتْقَل فِي الْمِيزَان مِنْ حُسْن الْخُلُقِ». (١)

١٧٤٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ أَعْطَى حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ خُرِمَ حَظَّهُ مِنَ اللّهَ لَيُبْغِضُ الْخَيْر ، أَتْقَلُ شَيْء فِي مَيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُسْنُ الْخُلُقِ وَإِنَّ اللهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشِ الْبَذِي (٣) . (صحيح) الْفَاحِشِ الْبَذِي (٢) . (صحيح)

الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَنْهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله الله الله الله الله المعظيم». (٤)

١٧٤٩. عَنْ عَبدِ اللهِ بن عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ : «أَنَّ نُوحاً قَالَ لاَبْنهِ عِندَ مَوْتِه آمُرك بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَإِنَّ السَّمَوَات السَّبْع وَالأَرَضِين السَّبْع لَوْ وُضِعَت فِي كَفَّة وَوُضِعَتْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فِي كَفَّة رَجَحَتْ بِهِم لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتَ السَّبْع وَالأَرَضِين السَّبْع كُنَّ فِي حَلَقَة مُبْهَمة فَصَمَتهُنَّ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتَ السَّبْع وَالأَرَضِين السَّبْع كُنَّ فِي حَلَقَة مُبْهَمة فَصَمَتهُنَّ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَوَاتَ السَّبْع وَالأَرَضِين السَّبْع كُنَّ فِي حَلَقَة مُبْهَمة فَصَمَتهُنَّ لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَواتُ السَّبْع وَالأَرَضِين السَّبْع كُنَّ فِي حَلَقَة مُبْهَمة وصحيح) لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ أَلُهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِلاَ اللهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا أَلِهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلللهُ إِلَا اللهُ إِللهُ إِلَهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللللهُ إِلَهُ إِللللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِللللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلهُ إِللهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلهُ إِلللهُ إِلهُ

=

تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٩٤١ ) .

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٧٩٩ ) باب في حسن الخلق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البذي : هو الردي والقبيح من الكلام .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦٠٤٣ ) باب فضل التسبيح، مسلم ( ٢٦٩٤ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) كلمة الإخلاص ( صـ ٥٧) ، الأدب المفرد ( ٥٤٨ ) باب الكبر ، تعليق الألباني "إسناده صحيح".

٠٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطُ (١٠ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطُانِ». قيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ : «مِثْلُ الْجَبَلِينِ الْعَظِيمَينِ». (٢)

١٧٥١. عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قِيرَاطُانِ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالَّذِي صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلَهُ قِيرَاطُ ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هَذَا». (٣)

١٧٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : «مَنْ صَلَّى عَلَي عَلَي قَالَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ عَلَى جِنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطُ ، فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ». قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ عَلَى جِنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيْرَاطًانِ ». قِيْلُ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ؟ قَالَ : «أُصْغَرْهُمَا مِثْلُ أُحُد». (3)

١٧٥٣. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : قَالُوا : قَالُ رَسُولُ اللهِ وَمَنْ ﴿ أَيُعْجَزُ أَحَدَكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مَثْلَ أُحُد؟ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَسْتَطِيعُهُ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ : يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمَلَ؟ قَالَ : «كُلُّكُمْ يَسْتَطِيعُهُ ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ : «سُبْحَانَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَمْدُ لللهِ أَعْظَمُ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ، وَالْحَمْدُ لللهِ أَعْظَمُ

<sup>(</sup>١) فله قيراط: أصل القيراط في المعاملات حقير وهو نصف دانق والدانق سدس الدرهم، أي: شيء لا يذكر ولكن القيراط من قراريط الآخرة يساوي جبل أحد، وإذا كانت الصلاة على الميت تساوي قيراط وما هي إلا أربع تكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على الرسول في فكيف بصلاة الفرض والسنن ممن تحتوي على الركوع والسجود الذي هو من أفضل حالات العبد في الصلاة، وأيضا كيف بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في ميزان العبد.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٢٦١ ) باب من أنتظر حتى تدفن ، مسلم ( ٩٤٥ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ١٥٤١ ) باب ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها ، تعليق الألبابي "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٩٤٥ ) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ، أحمد( ٢٢٥٠٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

مِنْ أُحُدِ ، وَالله أَكْبَرُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدِ ». (١)

١٧٥٤. عَنْ أَبِي سَلَمَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَبَحَانَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ يَقُولُ: سَبَحَانَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَالِحُ يُتَوَفَّى لِلمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَلا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَالِحُ يُتَوَفَّى لِلمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلا إِلهَ إِلاَ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ ، وَالْوَلَدُ الصَالِحُ يُتَوَفَّى لِلمَرْءِ الْمُسْلِمِ فَيُحْتَسِبُهُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ

## احْتِقَار الْعَبْد عَمَلَه يَوْمَ الْقِيَامَة

٥٥٠٠. عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ قَالَ : إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَنَّ وَجُلاً يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ يَمُوتُ هَرَماً فِي مَرْضَاةِ اللهِ عَنَّ وَجَلاً يُحَقِّرُهُ يَوْمَ الْقيَامَة». (٥)

١٧٥٦. عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَبِي عُمَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : «لَوْ أَنَّ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَماً فِي النَّبِيِّ عَلَى أَنْ يَمُوتَ هَرَماً فِي طَاعَةِ اللهِ ، لَحَقَرَهُ ذَلِكَ الْيُومِ ، وَلَوَدَّ أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَاد مِنَ الأَجْرِ وَالتَّوَابِ». (٢)

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى ( ١٦٧٢ ) أفضل الذكر وأفضل الدعاء .

<sup>(</sup>٢) قال الهيثمي عن هذا الحديث "رواه الطبراني والبزار ورجالهما رجال الصحيح" ، وقال عبد العظيم المنذري "رجاله رجال الصحيح إلا شيخ النسائي عمرو بن منصور وهو ثقه" ، إلا أنه تردد في سماع الحسن من عمران بن حصين ؛ وفي تمذيب الكمال للمزي ذكر أن الحسن روى عن عمران بن حصين ، وذكر الذهبي شمس الدين في تذكرة الحفاظ ، وفي سير أعلام النبلاء أن الحسن حدث عن عمران بن حصين ، وقال أحمد بن حنبل "لا يصح سماع الحسن من عمران بن حصين".

<sup>(</sup>٣) بخ بخ : كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٨٣٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٧٦٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٢٤٩ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٥٩٦ ) ، الصحيحة ( ٤٤٦ ) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ١٧٦٨٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٥٩٧ ) .

## مُضَاعَفَة الله جَلَّ وَعَلا لحَسنَات عبَاده الْمُؤمنين

١٧٥٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «كُلَّ عَمَل بن آدَم يُضَاعَف الْحَسَنَة عَشْر أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَة ضعف ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلاَّ الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه ، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِي ، وَجَلَّ : إِلاَّ الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِه ، يَدَعُ شَهْوَتَه وَطَعَامَه مِنْ أَجْلِي ، وَلَحَلُوف فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ لِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ ، وَلَحَلُوف فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسك». (١)

١٧٥٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ اللهِ عَلَيْ وَاللَّهُ مَا لَيُرَبِّي اللهُ عَنْهَا : عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهُ اللهُ عَنْهَا وَاللَّقْمَةَ وَاللَّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ فَصِيْلَهُ - حَتَّى لَيُرَبِّي لِأَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ فَصِيْلَهُ - حَتَّى يَكُونُ مِثْلَ أُحُدِ ﴾ (٢)

١٧٥٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ مَانَةً أَلْفِ دِرْهَمٍ». قَالُوا: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا ، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عَرْضِ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةً أَلْفُ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا». (٣)

١٧٦٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا تَصَدَّقَ أَحَدُ اللهِ ﷺ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُ وَاللهُ وَلِا لَا تَعَدْهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ ( ) وَإِنْ الطَّيِّبَ ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِيْنِهِ ( ) وَإِنْ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ١٨٠٥ ) باب هل يقول إني صائم إذا شتم ، ( ٦١٢٦ ) باب من هم بحسنة أو بسيئة ، مسلم ( ١١٥١) باب فضل الصيام ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٣٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٨٩١٦ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له البخاري تعليقا مسلم في الشواهد وهو صدوق لا بأس به" ، النسائي ( ٢٥٢٧ ) جهد المقل ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٤) من طيب : أي : حلال .

<sup>(</sup>٥) أخذها الرحمن بيمينه : كناية عن قبول الصدقة .

كَانَتْ تَمْرَةً ، فَتَرْبُو (') فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلُوَّهُ ('') أَوْ فَصِيلَه .. (")

١٧٦١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلَم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَة مِنْ كَسْبِ طَيِّبِ - وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ - إِلاَّ كَانَّ اللهُ يَأْخُذُها بِيَمِينه ، فَيُرَبِّيها لَهُ ، كَمَا يُربِّي أُحدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ فَصِيلَهُ - حَتَّى اللهُ يَأْخُذُها بِيَمِينه ، فَيُربِّيها لَهُ ، كَمَا يُربِّي أُحدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ فَصِيلَهُ - حَتَّى اللهُ يَأْخُذُها بِيَمِينه ، فَيُربِّيها لَهُ ، كَمَا يُربِّي أُحدُكُمْ فَلُوَّهُ - أَوْ فَصِيلَهُ وصيلَهُ عَنْهُ التَّمْرَةُ مِثْلَ أُحدٍ ». (٤)

## أَفْضَل الأَعْمَال الَّتِي يَسْبِق بِهَا الْخَلْق

١٧٦٢. عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
«مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِائَتِي مَرَّه فِي يَوْمٍ ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ ، وَلاَ يُدْرِكُهُ أَحَدُ 
بَعْدَهُ ، إِلاَّ بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ». (٥)

١٧٦٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِي أُحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

<sup>(</sup>۱) فتربو : تزداد .

<sup>(</sup>٢) الفلو : المهر إذا فطم ، والفصيل : هو أيضا ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٦٩٩٣ ) باب قول الله تعالى ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ ، مسلم ( ١٠١٤ ) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٣٣٥ ) ذكر تمثيل المصطفى ﷺ الصدقة في التربية كتربية الإنسان الفلو أو الفصيل .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٦٧٤٠ ) ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد حسن" ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ١٥٩١ ) ، الصحيحة ( ٢٧٦٢ ) .

بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إَلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ». (١)

١٧٦٤. عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَالَ حِيْنَ يُوافِ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيم وَبِحَمْدهِ مِائَةَ مَرَّهِ ، وَإِذَا أَمْسِي كَذَلِكَ ، لَمْ يُوافِ يُصْبِحُ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيم وَبِحَمْدهِ مِائَةَ مَرَّه ، وَإِذَا أَمْسِي كَذَلِكَ ، لَمْ يُوافِ أَحَدُ مِنَ الْحَلاَئِقِ بِمِثْلِ مَا وَافَى ». (٢)

ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ (٣) مِنَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالُوا : فَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ (٣) مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقَيمِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالُ ، يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمرونَ ، فَصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالُ ، يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمرونَ ، وَيُحَاهِدُونَ وَيَتَصْدَّقُونَ . قَالَ : ﴿ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ ، إِنْ أَخْذَتُمْ بِهِ أَدْرَكُثُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُونَ ظَهْرَائِيهِ إِلاَّ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَلَمْ يُونَ طَهْرَائِيهِ إِلاَّ مَنْ عَملَ مَثْلُهُ؟ تُسبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ ، خَلْفَ كُلِّ صَلاَةً : تَلاَثًا وَثَلاثِينَ وَثُكَبِّرُ فَنَ ، وَنَحْمَدُ ثُلاثِينَ ، وَنَحْمَدُ ثُلاثِينَ وَثُكَبِّرُ فَنَ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَلَاثِينَ ، وَنَحْمَدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَاللَّهُ أَكْبُرُ وَلَكُبُرُ وَلَالَّهُ وَاللَّهُ أَوْلَلاً لِينَ ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهُ وَاللَّهُ أَواللّهُ أَكْبُرُ وَاللَّهُ أَنْكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهِ مَا فَقَالَ : «تَقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهُ وَاللّهُ أَوْلَاثِينَ وَلَكُبُرُ وَاللّهُ أَوْلَاثُونَ » . وَلَكُمْ يُولُ وَلَاثُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ أَوْلَاثُونَ » . وَلَكُمْ يَلْقُولُ : سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَنْهُنَ كُلُونَ مَنْهُنَّ كُلُونَ مَنْهُنَّ كُلُونَ مَنْهُنَّ كُلُونَ مَنْهُنَّ كُلُونَ مَنْهُنَّ كُلُونَ مُؤْمِلُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ اللهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللهُ وَالْوَلَا عَلْمُ لَلْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَالَا عَلَالُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا فَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا

## عُبور الصِّرَاط وَوَسَائِل الْعُبور

• يُعَطَى الْعِبَاد نَوراً يَوْمَ الْقِيَامَة لِإِنَّ الصِّرَاط فِي ظُلْمَة كَمَا قَالَ عَلِي :

<sup>(</sup>۱) مسلم ( ۲۲۹۲ ) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء ، الترمذي ( ۳٤٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ۸۸۲۱ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٩٩١ ) باب ما يقول إذا أصبح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أهل الدثور : أي : المال الكثير .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٨٠٧ ) باب الذكر بعد الصلاة ، واللفظ له ، مسلم (٥٩٥ ) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته .

«هُمْ فِي الظَّلْمَة دُونَ الْجَسْر». وَيُعْطَى الْعِبَاد نُوراً وَبِحَسِب النُّورِ تَكُون السُّرْعَة ، وَبِحَسَب النُّورِ تَكُونَ السُّرْعَة ، وَبِحَسَب الأَعْمَال يَكُونُ النُّور ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُمْ».

اللهِ عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُا بَأَعْمَالهم». (١)

١٧٦٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِم فَأُوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرق ، ثُمَّ كَالرِّيحِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ (٢) ثُمَّ يَصْدُرُونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِم فَأُوَّلُهُمْ كَلَمْحِ الْبَرق ، ثُمَّ كَمُشْيِهِ ، ثُمَّ كَحُضْرِ (٢) الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجُلِ (٣) ثُمَّ كَمَشْيِهِ ». (١٤) (صحيح) الْفَرَسِ ثُمَّ كَالرَّاكِبِ فِي رَحْلِهِ ، ثُمَّ كَشَدِّ الرِّجُلِ (٣) ثُمَّ كَمَشْيِهِ ». (١٤)

١٧٦٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاً: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : (يَجْمَعُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ ، فَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى تُزْلَفَ ( ) لَهُمْ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ فَيَاتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ : يَا أَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ : وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ الْجَنَّةِ إِلاَّ خَطِيئَةُ أَبِيكُمْ آدَمَ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ ، اذْهَبُوا إِلَى ابْنِي إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اللهُ قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ إِنَّمَا كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ ( اللهُ قَالَ : فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْكُمْ اللهُ تَكُليماً ، فَيَأْتُونَ مُوْسَى ﴿ فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ يَكُلِمَةُ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ يَكُلِمةَ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ عَيْسَى كَلَمَةُ اللهُ وَرُوحِهِ ، فَيَقُولُ عِيسَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أحمد ( ٤١٤١ ) ، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨٠٨١ ) ، الصحيحة ( ٣١١ ) .

<sup>(</sup>٢) كحضر الفرس: أي: العدو الشديد.

<sup>(</sup>٣) كشد الرجل : أي : عَدْواً .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣١٥٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) تزلف : أي : تقرب .

<sup>(</sup>٦) من وراء وراء : هذه كلمه تذكر على سبيل التواضع أي : لست بتلك الدرجة الرفيعة التي تضنون .

لَسْتُ بِصَاحِبِ ذَلِكَ فَيَأْتُونَ مُحَمَّداً عَلَيْ فَيَقُومُ فَيُؤْذَنُ لَهُ ، وَتُرْسَلُ الأَمْانَةُ وَالرَّحِمُ (١) فَتَقُومَانَ جَنَبَتِي (١) الصِّراط يَمِيناً وَشِمالاً ، فَيَمُرُ أُوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ » قَالَ قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! أَيُّ شَيءٍ كَمَرِّ البَّرِقِ؟ قَالَ : «أَلَمْ تَرَوْا إِلَى الْبَرْقِ كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِي طَرْفَةِ عَيْنِ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيحِ ، ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ ، وَشَدِّ الرِّجَالِ ، تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُم ، وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّراطِ يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَحْرِي بِهِمْ أَعْمَالُهُم ، وَنَبِيُكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّراطِ يَقُولُ : رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتَّى تَحْجِزِ أَعْمَالُ الْعِبَاد ، حَتَّى يَحِيءَ الرَّجُلُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ السَّيْرَ إِلاَّ زَحَفاً ، قَالَ : وَفَي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبٌ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ وَفَي حَافَتِي الصِّرَاطِ كَلاَلِيبٌ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورَةٌ بِأَخْذِ مَنْ أُمِرَتْ بِهِ ، فَمَحْدُوشٌ نَاجٍ وَمَكُدُوسُ فِي النَّارِ».

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! إِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُونَ خَرِيفًا. (") (صحيح)

١٧٦٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النّبِيِّ قَالَ : « . . . فَيُعْطِيهِمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَاهُمْ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ الْجَبِلِ الْعَظِيمِ يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مِثْلَ النّخْلَة بِيَمِينَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مِثْلَ النّخْلَة بِيَمِينَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مِثْلَ النّخْلَة بِيَمِينَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مَثْلَ النّخْلَة بِيَمِينَهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مَثْلَ النّخْلَة بِيَمِينَهُ ، وَمُنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ رَجُلاً يُعْطَى نُوراً أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ آخِرَهُمْ رَجُلاً يُعْطَى نُوراً أَصْغَى عَلَى إِبْهَامِ قَدَمَ [ وَمَشَى ] وَإِذَا طَفَئَ قَامَ ، إِبْهَامٍ قَدَمَه يُضِيء مَرَّةً ، وَيُطْفَى أَمَامَهُمْ حَتَّى يُمَرَّ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَنْقَى أَثَرُهُ كَحَدِّ السَيْفِ قَالَ : وَالرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى أَمَامَهُمْ حَتَّى يُمَرَّ بِهِمْ إِلَى النَّارِ فَيَنْقَى أَثَرُهُ كَحَدِّ السَيْفِ

<sup>(</sup>۱) وترسل الأمانة والرحم: الأمانة هي الفرائض والأمور التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها كالصلاة والزكاة والوضوء وغيرها ، فيحسد الله تعالى الأمانة والرحم كما يريد ، فتكون إحداهن عن يمين الصراط والأخرى عن يساره ، وهي موجودة هنا للإقتصاص ممن ضيعها ففي هذا الموطن الحرج الذي يتمنى الإنسان فيه الخلاص فإذا به يفاجأ بالحصوم ، فمن كان قاطعا لرحمة فهي منتضرة بلا شك ومن كان مضيع للأوامر والمناهي فهي أيضا له بالمرصاد .

<sup>(</sup>٢) حنبتي : معنهما جانباه ناحيتاه اليمني واليسرى .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩٥ ) باب أدنى أهل الجنة مترلة ، مستدرك الحاكم ( ٨٧٤٩ ) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي قي التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

[ دَحْض مَزَلَة ] قَالَ : فَيَقُولُ : مُرُّوا ، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ نُورِهِم ، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالَبَرِق ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالسَّحَابِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالَبِينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالَبِينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالَبِينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّينِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الْفَرَسِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّجُلِ ، حَتَّى يَمُرُّ الَّذِي أُعْظَى نُورَهُ عَلَى ظَهْرِ [ إِبْهَامِ ] قَدَمِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّجُلِ ، حَتَّى يَمُرُّ الَّذِي أُعْظَى نُورَهُ عَلَى ظَهْرِ [ إِبْهَامِ ] قَدَمِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، تَخِرُّ يَدُ وَتَعْلَقُ يَدُ ، وَتَخِرُّ رِجْلُ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ ، وَتَخِرُّ رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ ، وَتَخِرُّ رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ ، وَتَخِرُّ رِجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ ، وَتَخِرُ رَجْلٌ وَتَعْلَقُ مِنْ يَخُولُ ، وَتَخِرُ رَجْلٌ وَتَعْلَقُ رِجْلٌ ، وَتَخِرُ وَجُلٌ ، وَتَخِرُ رَجْلٌ وَتَعْلَقُ رَجْلٌ ، وَتَخِرُ وَعَلَقُ مِنْ يَعْمُولُ اللّهُ يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَخُلُصَ ». (١)

#### الاقتصاص

١٧٧٠. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَة بَيْنَ الْجَنَّة وَالنَّارِ ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذَّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّة ، مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذَّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّة ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! لأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّة أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا » (٢)

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) جزء من حديث سيأتي برقم ( ١٩٢٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٢٣٠٨ ) باب قصاص المظالم .

#### بَابُ وَصْف النَّار

## مَا جَاءَ فِي وَصْفِ النَّار

١٧٧١. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زَمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا». (١)

١٧٧٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ : «نَارُكُمْ هَذِهِ النَّبِيَ عَلِيُّ قَالَ : «نَارُكُمْ هَذِهِ النَّبِي يُوقِدُ بْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ». قَالُوا : وَاللهِ إِنْ كَانَتْ النِّبِي يُوقِدُ بْنُ آدَمَ جُزْءً مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ كَانَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزِءًا كُلُّهَا مِثْلُ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : «فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزِءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا». (٢)

## مَا جَاءَ فِي قَعْرِ جَهَنَّم

الصَّحْرَة الْعَظيمَة لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّم (٣) فَتَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَاماً وَمَا تُفْضِي اللهُ قَرَارِهَا». (٤) وَمَا تُفْضِي إِلَى قَرَارِهَا». (٤)

١٧٧٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٨٤٢ ) باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ، الترمذي ( ٢٥٧٣ ) صفة النار ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٩٢ ) باب صفة النار وألها مخلوقة ، مسلم ( ٢٨٤٣ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) شفير جهنم : أي : حدها وطرفها .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٥٧٥ ) صفة قعر جهنم ، تعليق الألباني "صحيح".

سَمِعَ وَجْبَةً (١) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «تَدْرُونَ مَا هَذَا؟». قَالَ : قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُذَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هَذَا حَجَرُ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيْفاً فَهُو يَهْوِى فِي النَّارِ الآنْ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهِا». (٢)

## أُوَّلُ مَنْ تُسَعَّر بِهِم النَّار

١٧٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَّ الله ﴿ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَة يَنْزِلُ إِلَى الْعَبَادِ لَيَقْضَى بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّة جَاثِيَة فَأُوَّلُ مَنْ يَدْعُو به رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ في سَبيل الله ، وَرَجُلٌ كَثيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - للْقَارِئ : أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولي عَلِي ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ فَمَاذَا عَملْتَ فيمَا عَلمْتَ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَيَقُولُ الله ﴿ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿ لَهُ كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئِكَةُ : كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلاَنٌ قَارِئٌ ، فَقَدْ قيلَ ذَاكَ . وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعَكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَد؟ قَالَ: بَلَى يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَملْتَ فيمَا آتَيْتُك؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ ، فَيَقُولُ الله لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ الْمَلاَئكَةُ لَهُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللهُ : بَلْ إِنَّمَا أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلاَنٌ جَوَادٌ ، فَقَدْ قيلَ ذَاكَ . وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقَالُ لَهُ: في مَاذَا قُتلْتَ؟ فَيَقُولُ: أُمرْتُ بِالْحِهَادِ فِي سَبِيلِكَ ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتلتُ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلاَئكَةُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلاَنٌ جَريُّء ، فَقَدْ قيلَ

<sup>(</sup>١) وجبة : أي : سقطة .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٤٤ ) الباب السابق ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٧٤٢٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

ذَاكَ». ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رُكْبَتِي ، فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! أُولِئكَ الثَّلاَثَةُ أُوَّلُ خَلْقِ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ عَلَيْ مُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَ

## حجم أعْضَاء الْكَافِر فِي النَّار

١٧٧٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : ﴿ إِنَّ غِلْظَ جَلْدَ الْكَافِرِ النَّنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَلِدَ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً ، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدينَة ﴾. (٢)

١٧٧٧. عَنْ تُوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ ، وَغِلَظُ جِلْدِهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ (٣) ». (٤) (صحيح)

١٧٧٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ضِرْسُ الْكَافِرِ ، مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلاَثٍ». (٥) (صحيح)

١٧٧٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «غِلَظُ جِلد الْكَافِر اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً - بِذِرَاعِ الْجَبَّارِ - وَضِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدِ». (٢)

=

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٣٨٢ ) باب ما جاء في الرياء والسمعه ، ابن حبان ( ٤٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٥٧٧ ) باب ما جاء في وصف قعر جهنم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) بذراع الجبار : أي : جبار من جبابرة الآدميين ممن كان في القرون الأولى ، ممن كان أعظم خلقا وأطول أعضاء وذراعا من الناس .

<sup>(</sup>٤) كشف الاستار عن زوائد البزار ( ٣٤٩٦ ) باب خلق الكافر ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٨٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٨٥٢ ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ، ابن حبان ( ٧٤٨٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني قال في صحيح بن حبان : شاذ بذكر ثلاث ، وصححة في صحيح الجامع ( ٣٨٨٩ ) ، والترغيب والترهيب ( ٢٥١/٣ ) ، ومشكاة المصابيح ( ٢٥٢٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٧٤٤٣ )، تعليق الألباني "صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مستدرك

١٧٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ضَرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِثْلُ أُحُد ، وَعَرْضُ جلدهِ سَبْعُونَ ذِرَاعاً ، وَعَضُدهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ (١) وَفَخِذُهُ مِثْلُ وَرْقَان (٢) وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ مَا بَيْنِي وَبَينَ الرَّبَذَةِ ». (٣) (صحيح)

## مَا جَاءَ فِي عَدَد دُخُول بَنِي آدَمَ فِي النَّار

الله : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ الله : يَا آدَمُ ، فَيَقُولُ : لَبَيكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ ، قَالَ : يَقُولُ : أَخْرِجْ الله : يَعْثَ النَّارِ قَالَ : مِنْ كُلِّ أَلْف تَسْعَمائَة وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى فَذَاكَ حِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَات حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَلَكَنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ .. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكَنَّ عَذَابَ الله شَديدٌ .. فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله أَيْنَا ذَلِكَ الرَّجُلُ ؟ قَالَ : ﴿ أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلُفا ، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ .. ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَده ! إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة » . وَمَنْكُمْ فَي الأُمْمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاء فِي جلد التُوْرِ شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّة إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الأُمَمِ كَمَثَلِ الشَّعْرَة وَ الْبَيْضَاء فِي جلد التُورِ الْأَسْودِ أَوْ كَالرَّقْمَة فِي ذِرَاعِ الْحِمَارِ » . (\*)

=

الحاكم ( ٨٧٦٠ ) كتاب الأهوال ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، وقال الألباني "وهو كما قالا" الصحيحة ( ١١٠٥ ) .

<sup>(</sup>١) البيضاء : هو اسم حبل كما قال الترمذي ، وهناك منطقه بالقرب من المدينه تحيط بما حبال كبيره تسمى البيضاء .

<sup>(</sup>٢) ورقان : جبل أسود على يمين المار من المدينة إلى مكة .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٨٧٥٩ )، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه بهذه السياقة إنما اتفقا على ذكر ضرس الكافر فقط"، تعليق الذهبي قي التلخيص "صحيح"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٣٨٩٠ ) الصحيحة ( ١١٠٥ ).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٦٥ ) باب قوله عز وجل ﴿إِن زِلزِلة الساعة شيء عظيم﴾ ، مسلم ( ٢٢٢ ) باب قوله : يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل تسعمائة وتسعين .

## مَا جَاءَ في أَن عَدَد دُخُول الْمُوَحِّدين لا يُحْصيه إلاَّ الله

١٧٨٢. عَنْ عَبْد اللَّهِ بِن عَمْرٍ و رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: 
﴿ يَدْخُلُ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَبْلَةِ النَّارَ مَنْ لا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلا اللَّهُ بِمَا عَصُوا اللَّه، 
وَاجْتَرَأُوا عَلَى مَعْصِيَتَه، وَخَالَفُوا طَاعَتَهُ، فَيُؤْذَنُ لِي فِي الشَّفَاعَة، فَأُثْنِي عَلَيْهِ جَلَّ 
ذِكْرُهُ سَاجِدًا كَمَا أُثْنِي عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾. (١)

#### مَا جَاءً فِي خُرُجهم مِنْهَا

١٧٨٣. عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعٌ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة ، فَيُسَمِّيهِم أَهْلُ الْجَنَّة : النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفَعٌ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة ، فَيُسَمِّيهِم أَهْلُ الْجَنَّة : وَلَيْسَمِّيهِم أَهْلُ الْجَنَّة يَلَا لَكُونَ الْجَهَنَّة ، فَيُسَمِّيهِم أَهْلُ الْجَنَّة يَلِي اللهُ عَنْهُم مِنْهَا سَفَعٌ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَهَنَّة ، فَيُسَمِّيهِم أَهْلُ الْجَنَّة وَمُ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهُ مِنْهَا سَفَعُ ، فَيُدْخُلُونَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهُم اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْهِم اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عُلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُو

## مَا جَاءَ فِي خُلُود أَهْل الدَّارَين

١٧٨٤. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : يُوْتَى بِالْمَوت كَهَيْءَة كَبْشٍ أَمْلَح (أَ) فَيُنَادِي مُنَاد : يَا أَهْلَ الْجَنَّة فَيشْرَ أَبُونَ (أَنَّ وَيَنْظُرُونَ فَيُقُولُ : نَعَمْ هَذَا الْمَوت ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ ، ثُمَّ يُنَادِي : يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَ بُبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ ، فَيقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيقُولُونَ ، فَيقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيقُولُونَ ، فَيقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ فَيشْرَ بُبُّونَ وَيَنْظُرُونَ ، فَيقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيقُولُونَ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ خَلُودٌ فَلاَ مَوْت ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْت ، ثُمَّ قَولُ : يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْت ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ خُلُودٌ فَلاَ مَوْت ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ١٤٠١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦١٩١ ) باب صفة الجنة والنار .

<sup>(</sup>٣) كبش أملح : الأملح ، قال ابن الأعرابي : هو الأبيض الخالص ، وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض وسود وبياضه أكثر .

<sup>(</sup>٤) يشرئبون : أي : يرفعون رؤوسهم إلى المنادي .

الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ - وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا - ﴿ وَهُمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ - وَهَؤُلاَءِ فِي غَفْلَةِ أَهْلِ الدُّنْيَا - ﴿ وَهُمُ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ . (صحيح)

## وَعْدُ الله للْجَنَّة وَالنَّارِ بِأَنْ يَمْلاً كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا

١٧٨٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ : (تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّالُ ، فَقَالَتْ النَّالُ : أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُتَجَبِّرِينَ ، وَقَالَتْ الْجَنَّةُ : إِنَّمَا أَنْت فَمَالِي لاَ يَدْخُلُنِي إِلاَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَسَقْطُهُمْ وَغَرَّتُهُمْ؟ قَالَ الله للْجَنَّة : إِنَّمَا أَنْت مَذَابِي أَعَذَّبُ وَمَالِي لاَ يَدْخُلُنِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي ، وَقَالَ للنَّارِ : إِنَّمَا أَنْت عَذَابِي أَعَذَّبُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عَبَادِي ، وَلَكُلِّ وَاحِدَة مِنْكُما مِلْوُهُا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلاَ تَمْتَلِئُ وَلَا يَطْعُ اللهُ تَبْارِكَ وَتَعَالَى رَجْلَهُ تَقُولُ : قَطْ قَطْ قَطْ قَطْ الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يَنْشِيءُ لَهَا بَعْضٍ وَلاَ يَظْلُمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يَنْشِيءُ لَهَا خَلْقًا الْكَابُ مَنْ خَلْقِهُ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللهَ يُنْشِيءُ لَهَا خَلْقًا الْكَابُ اللهُ يَنْشِيءُ لَهَا خَلْقًا الْكَابُ اللهُ يَنْشِيءُ لَهَا خَلْقًا الْكَابُ وَلَا يَظْلُمُ اللهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يُنْشِيءُ لَهَا خَلْقًا اللهُ اللهُ مَنْ خَلْقِهِ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يُنْشِيءُ لَهَا لَمَا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يُنْشِيءُ لَهَا اللهُ مَنْ خَلْقِهُ أَحَداً ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ الله يُنشِيء كَالله وَلَا يَعْفُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ خَلْقِهِ أَحَدالًا اللهُ ا

\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٤٤٥٣ ) باب ﴿ وأنذرهم يوم الحسرة ﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٤٩ ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .

<sup>(</sup>٢) قط : معنى قط حسبى ، أي : يكفييني هذا ، وفيه ثلاث لغات قط و قط و قط .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٤٥٦٩ ) باب قوله ﴿ هل من مزيد ﴾ مسلم ( ٢٨ُ٤٦ ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .

## بَابُ وَصْف الْجَنَّة

## مَا جَاء فِي وَصْفِهِ عَلِيْ لِرِيحِ الْجَنَّة

١٧٨٦. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ: ﴿إِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُو عَنْهُ عَلَيْهِ لَيُو جَد مِنْ مَسِيرَة مِأْنَة عَامٍ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسا مُعَاهَدا ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُو جَد مِنْ مَسِيرَة مِأَنَّة عَامٍ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسا مُعَاهَدا ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُو جَد مِنْ مَسِيرَة مِأَنَّة عَامٍ ، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَقْتُلُ نَفْسا مُعَاهَدا ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلْمَ مَا يَعْهَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَامٍ مَنْ عَبْدِ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

١٧٨٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَة بِغَير حَقِّهَا ، لَمْ يَرِح رَائِحَةَ الْجَنَّة ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة مُعَاهَدَة بِغَير حَقِّهَا ، لَمْ يَرِح رَائِحَةَ الْجَنَّة ، وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة مِئَة عَامٍ». (٣)

١٧٨٨. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما : عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ

<sup>(</sup>١) حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها : قال أبو حاتم "هذه الاخبار كلها معناها لا يدخل الجنة يريد جنة دون جنة القصد منه الجنة التي هي أعلى وأرفع" انتهى كلامة . وكفى بما خسارة .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ( ١٩٧١٢ ) ، أحمد ( ٢٠٤٨٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن الحسن البصري مدلس" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٣٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٣٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) رجال هذا الحديث رجال البخاري إلا الفضل بن الحباب أبو خليفة ، وهو ثقه ثبت قال عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ "الامام الثقة عدث البصرة" وقال ابن حجر "كان ثقة عالما مسند عصره" ولم يكن من رجال البخاري لصغر سنه ، والألباني رحمة الله ذكر الحديث في الترغيب برقم ( ٣٦٩٦) و ( ٣٨ ) وقال عنه بعد عزوه لابن حبان "صحيح لغيره" ثم ذكره في صحيح بن حبان برقم ( ٧٣٣٩) وقال عنه "ضعيف" فالله تعالى أعلم إن كان خطأ أو تراجع ، ويستحيل أن يكون تراجع لأن الحديث صحيح وقد صححه جمع من العلما منهم الحاكم برقم "٢٥٧٩" وقال "هذا حديث صحيح على شرط البخاري" ، ووافقه الذهبي في التلخيص فقال "على شرط البخاري" وكذلك شعيب الأرنؤوط فقال "إسناده صحيح على شرط البخاري" ، ( ٧٣٨٢) وقال ابن القيم في قصيدته "والريح يوجد من مسيرة أربعين وان تشأ مائة فمرويان وكذا روي سبعين ايضا صح ذا كله وأتى به اثران ما في رجالهما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان" ، ثم قال مبينا العله في ذلك الإختلاف "اما بحسب المدركين لريحها قربا وبعدا ما هما سيان او بختلاف قرارها وعلوها ايضا وذلك واضح التبيان أو باختلاف السير أيضا فهو أنواع بقدر اطاقة الانسان ما بين ألفاظ الرسول تناقض بل ذاك في الافهام والاذهان".

ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَلَنْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا». (ا

١٧٨٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : «نِسَاء كَاسِيَات عَارِيَات مَائِلاَت مُميلاَت لاَ يَدْخُلنَ الْجَنَّة وَلاَ يَجِدنَ رِيْحَهَا وَريْحَهَا يُوجَد مِن مَسِيرَة خَمْسُمِائَة». (٢)

١٧٩٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ نَفْسا مُعَاهَدا ، لَمْ يَرِح رَائِحَة الْجَنَّة ، وَإِنِّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». (٤)

١٧٩١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَهُ ذَمَّةُ اللهِ وَذِمَّة رَسُوله ، لَمْ يَرِح رَائِحَة الْجَنَّة وَرِيْحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة سَبْعِينَ عَاماً». (صحيح)

## مَا جَاء في عَدَد أبواب الْجَنَّة

اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : (صحيح) (مصحيح) (مصحيح) (مصحيح)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ٦٨٣٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) الموطأ ( ١٦٢٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ورواه مسلم وبن حبان وغيرهما مرفوعا ، بغير تحديد فقال بدلا من "خمسمائة عام" ، "مسيرة كذا وكذا".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( 1017 ) باب إثم من قتل ذميا بغير حرم .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( (77.4) باب في قتل المعاهد ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) الطبقات الكبرى لابن سعد ( ٧ / ٤٣٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣١١٩ ) ، الصحيحة ( ١٨١٢).

١٧٩٣. عَنْ سَهِلِ بْنِ سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «فِي الْجَنَّة تَمَانِيَة أَبُواب، فِيهَا بَابُ يُسَمَّى الرَّيَّان لاَ يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ». (١) (صحيح)

١٧٩٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لِكُلِّ أَهْل عَمَل بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّة يُدْعُونَ مِنهُ بِذَاكَ الْعَمَلَ ، فَلأهلِ الصِّيَامِ بَابُ يُقَالُ لَهُ : الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكُر : يَا رَسُولَ اللهِ فَهَل مِن أَحَد يُدْعَى مِن تِلكَ الأَبوابِ لَهُ : الرَّيَّانِ». فَقَالَ أَبُو بَكُر : يَا رَسُولَ اللهِ فَهَل مِن أَحَد يُدْعَى مِن تِلكَ الأَبوابِ كُلَّها ؟ قَالَ : «نَعَمْ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرٍ». (٢)

٥٩٥. عَنْ أَبِي الدَّردَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقُولُ: «الْوَالِد أَوْسَط أَبُوابِ الْجَنَّة فَحَافِظ عَلَى وَالِدَيْكَ أَوْ اترُكَ». (") (صحيح)

١٧٩٦. عَنْ قَيس بْنِ سَعد رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِن أَبوَابِ الْجَنَّة؟». قُلتُ : بَلَى قَالَ : «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ وَلاَ عَلَى بَابٍ مِن أَبوَابِ الْجَنَّة؟». قُلتُ : بَلَى قَالَ : «لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ». (٤)

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ( عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُم بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّة يُذْهِبُ ( عَكَالُكُم بِالْجَهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّة يُذْهِبُ الله الله بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ». ( صحيح )

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٣٠٨٤ ) باب صفة أبواب الجنة .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٩٧٩٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح وهذا إسناد حسن" ، مصنف ابن أبي شيبة ( ٣١٩٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٢٨٩) باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٣٥٨١) باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٢٤٠٤ ) تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٠٦٣ ) ، الصحيحة ( ١٩٤١ ) .

#### مَا جَاء فِي سِعَةِ تِلكَ الأبوَاب

١٧٩٨. عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حَيدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ( صحيح ) «مَا بَينَ مُصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّة مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ». ( )

١٧٩٩. عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ سَلاَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ مَا بَيْنَ مِصَراعَي الْجَنَّة مِقْدَارُ أَرْبَعِينَ عَاماً وَلَيَأْتِينَّ عَلَيْهِ يَوْمُ يُزَاحَمُ عَلَيْهِ كَازْدِحَامِ الابِلِ (٢) وَرَدَتْ لِحَمْسٍ ظَمْأُ». (٣)

الْجُنَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً ، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَومٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ». (أَنْتُمْ مَوَفُونَ سَبْعِينَ أَمُّهَا عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا بَينَ مُصْرَاعَينِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجُنَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ عَاماً ، ولَيَأْتِينَ عَلَيْهِ يَومٌ وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ». (٤)

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٧٣٤٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح بلفظ «أربعين سنة»" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) كازدحام الأبل وردت لخمس : أي: أنه يزدحمون على باب الجنه كما تزدحم الأبل على الماء والتي لم تشرب منذ خمسه أيام ، والمعنى أن الزحام شديد .

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٩ / ٥٥ كر رقم ٤٣٠ ) تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، تعليق الألباني : قال بعد أن عزى الحديث للطبراني و الضياء في المختارة وبعد أن ذكر قول الضياء في زريك بن أبي زريك وأن يجيى بن معين وثقة ، قال "قلت : و كذلك وثقه ابن الجنيد كما في " الجرح و التعديل " ( ١ / ٢ / ٢٢٤ ) و لم يعرفه الهيثمي ، فقال في المجمع ( ١٠ / ٣٩٧ ) و تبعه المناوي : رواه الطبراني و فيه زريك بن أبي زريك و لم أعرفه و بقية رجاله ثقات . ! ومن أخطاء المناوي أنه نقل قول الهيثمي هذا تحت حديث أبي سعيد الخدري ! فأوهم أنه عند الطبراني عن زريك قلت : و الإسناد صحيح لأن كل رجاله ثقات . " الصحيحة ( ١٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد ( ٤١١ ) ، واللفظ له ، وأحمد ( ٢٠٠٣٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) هجر : قيل ألها قرية من قرى البحرين .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٧٣٤٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

#### فصل

- هَذه الأَخْبَارِ لاَ تَنَاقُضَ بَينها وَلاَ شُذُوذ فَلُو ْ قَارَنْتَ بَينَ قَوْله ﷺ : «لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَهَجَر». وَقَوْله : «مَسيرَةُ سَبْعِ سنينَ». وَقَوْله : «مَسيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً» لَوَجَدَت أَنْ الْفَرْقَ كَبير وَلاَ سَبِيلَ لِلْمُقَارَنة بَيْنَهَا لِتَفَاوِت هَذِهِ الاَخْبَار.
- ما بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر أَوْ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى تُقْطَعُ فِي مَسِيرَة شَهْر أو
   أكثر وَقَدْ تَكُونُ الْمَسَافَه بَينَ مَكَّه وَبُصْرَى ألفين كيلُو وَالله أَعْلَمْ أو أقل.
- وَأُمَّا فِي حَدِيث «مَسِيرَةُ سَبْعُ سِنِين». مَسِيرَة السَّبْع سِنِين يُقْطَعُ فِيهَا أَكْثَر منْ مائتَي أَلْف كيلو لأَنْ مَسيرَة الْيُوم وَاللَّيْلَه تَمَانين كيلو.
- فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبُوابِ الْجَنَّة تَتَفَاوَت فِي الْفَضْل وَالْحَجْم وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ.

وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْقُول مَا جَاءَ فِي وَصْفِةِ ﷺ لأَعْضَاء الْكَافِر.

فَحَصَلَ مِنَ التَّفَاوُت فِي وَصْف جلْد الْكَافِر كَمَا حَصَلَ هُنَا فَوَصَفَهُ مَرَّةً بِأَنَّهُ ﴿ الْكَافِر كَمَا حَصَلَ هُنَا فَوَصَفَهُ مَرَّةً بِأَنَّهُ ﴿ الْجَبَّارِ ﴾ . وَقَالَ مَرَّةً ﴿ سَبْعُونَ ذِرَاعاً ﴾ . وَقَالَ مَرَّةً ﴿ مَسَيرَةُ ثَلاَث ﴾ .

- وَالْمَعْنَى وَاضِح أَنَّ الْكُفَّارِ لَيْسُو سَوَاء فِي الْعَذَابِ مِنْهُمْ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ حَلَدُهُ ﴿ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ حَلَدُهُ ﴿ مَنِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ حَلْدُهُ ﴿ مَسِيرَةُ ثَلاَتٍ ﴾ . الح
- وَكَذَلِكَ حَصَلَ التَّفَاوت فِي إِخْبَارِهِ ﷺ عَنْ مَنْ يَجِدُ رَائِحَة الْجَنَّة كَمَا تَقَدَّمَ فِي أُوَّل الْبَاب .

## • وَقَالَ الْإِمَامُ ابنُ الْقَيِّم:

وَلَمَّا كَانَت الْجَنَّات دَرَجَات بَعْضُهَا فَوْقَ بَعض كَانَت ابْوَابُهَا كَذَلكَ وَبَابُ الْجَنَّة الْعَالِيَة فَوقَ بَابِ الْجَنَّة الَّتِي تحْتَهَا وَكُلَّمَا عَلَت الْجَنَّة اتَّسَعَت ، فَعَالَيهَا أَوْسَعُ الْجَنَّة الْعَالِية فَوقَ بَابِ الْجَنَّة الَّتِي تحْتَهَا وَكُلَّمَا عَلَت الْجَنَّة اتَّسَعَت ، فَعَالَيهَا أَوْسَعُ مَمَّا دُونَهُ وَسِعَة الْبَابِ بِحَسَبِ وُسِعِ الْجَنَّة وَلَعَلَّ هَذَا وَجْهُ الاحتلاف الَّذِي جَاءَ فِي مَسَافَة مَا بَينَ مُصْرَاعَي الْبَابِ فَإِنَّ أَبْوَاهِا بَعْضُهَا أَعْلَى مِنْ بَعْض (۱)

• وَهَذِهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَة فِي وَصْف أَبْوَابِ الْجَنَّة كُلُّهَا صَحِيحة فَحَدِيثُ «مَسِيرَةُ سَبْعِ سِنِينَ». إسْنَادُه صحيح ، وَحَديثُ «لَكَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَر». مُتَّفَقُ عَلَيْه ، وَحَديثُ : «مَسيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً». رَوَاهُ مُسْلم وَغَيرُه .

### صفّة أبواب الْجَنّة

١٨٠٢. عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ قَيس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ أَبوَابَ الْجَنَّة تَحتَ ظِلاَل السُّيُوف». (٢)

رَجُلُ الْجَنَّة فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَة وَجُلُ الْجَنَّة فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَة عَشْرِ». (٣)

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح ( صــ ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٦٣) باب الجنة تحت بارقة السيوف ، مسلم ( ١٩٠٢ ) باب ثبوت الجنة للشهيد ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ( ٣٥٤٦ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٩٠٠ ) ، الصحيحة ( ٣٤٠٧ ) .

## الْوَقْتِ الَّذِي فِيهِ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّة

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْنَينِ وَخَمِيس ، وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ النَّينِ وَخَمِيس ، وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ النَّينِ وَخَمِيس ، وَتُعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كُلِّ النِّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

٥٠١٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فُتِحَت أَبُوابُ الْجَنَّة وَغُلِّقَت أَبُواب جَهَنَّم وَسُلْسِلَت الشَّيَاطِينِ ». (٢) (صحيح)

## عَمَل بِهِ تُفْتَحُ أَبُوابِ الْجَنَّة وَعَمَلٌ آخَر كَينَادَى بِهِ مِنْهَا

١٨٠٦. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأُ ، فَيُبْلِغُ - أَوْ فَيُسْبِغُ (٣) - الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، إِلاَّ فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يُدَخُلُ مِنْ أَيّهَا شَاءَ». (٤)

١٨٠٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْ جَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّة كُلُّ خَزَنَة بَابٍ أَيْ فُلِ (٥)هَلُم ». قَالَ أَبُو

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٦٣٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح" ؛ ورواه مسلم ( ٢٥٦٥ ) ومالك ( ١٦١٨ ) بزياده .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣١٠٣ ) باب صفة إبليس وجنوده ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٧٩ ) باب فضل شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) إسباغ الوضوء : أي : إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء كما هو مسنون وقال أبو العلا المبارك فوري : أي : إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثا.

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٣٤ ) باب الذكر المستحب عقب الوضوء ، واللفظ له ، أبو داود ( ١٦٩ ) ، باب ما يقول الرجل إذا توضأ ، الترمذي ( ٥٥ ) باب فيما يقال بعد الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) فل : أي : فلان .

بَكْر : يَا رَسُول اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى (') عَلَيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ﴿إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منْهُم ». ('')

١٨٠٨. عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلَم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، مُسْلَم يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله ، إِلاَّ اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ». قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِك؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ إِبلاً فَبَعِيرَيْنِ ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ». قُلْتُ : وَكَيْفَ ذَلِك؟ قَالَ : «إِنْ كَانَتْ إِبلاً فَبَعِيرَيْنِ ، وَلَا كَانَتْ إِبلاً فَبَعِيرَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَراً فَبَقَرَتَيْنِ». (٣)

١٨٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ (٢) فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ (٥): يَا عَبْدَ الله! هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدِيَةُ وَصَيْ اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ (٢)». قَالَ أَبُو بَكُر الصِّدِيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : يَا رَسُولَ اللهِ! مَا عَلَى أَحَد يُدْعَى مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةِ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَةِ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ الأَبُوابِ مِنْ ضَرُورَة فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تَلْكَ اللَّهِ عَلَى أَحَد يُدْعَى مَنْ اللهِ يَعْلَى : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». (٧) (صحيح) الله إلى الله عَلَى أَلِهُ مَنْ الله عَلَى الله عَلَى أَرْدُولُ الله يَعْلَى : «نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ». (٧) (صحيح)

<sup>(</sup>١) لا توى عليه : أي : لا خسارة ولا هلاك .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٨٦ ) باب فضل النفقة في سبيل الله ، واللفظ له ، مسلم ( ١٠٢٧ ) باب من جمع الصدقة وأعمال البر .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ٣١٨٥ ) فضل النفقة في سبيل الله تعالى ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) زوجين : أي : فرسان أو بعيران أو عبدان كما في الحديث السابق .

<sup>(</sup>٥) نودي في الجنة : معناه أنه ينادى من كل باب من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال فدخل منه .

<sup>(</sup>٦) الريان : سمى باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى وعاقبته إليه ، وهو مشتق من الريّ .

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٦٦ ) باب قول النبي ﷺ "لو كنت متخذا خليلا" ، مسلم ( ١٠٢٧ ) باب من جمع الصدقة وأعمال البر ، واللفظ له .

## مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمَولُود الْمُتَوَفَى يَسْبِق أَبَاهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّة لِيَفْتَحه لَهُ

إِذَا حَلَسَ يَجْلَسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَفَيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنُ صَغِيرٌ ، يَأْتِيهَ مِنْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَيُقْعِدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَهَلَكَ ، فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَحْضُرَ الْحَلْقَةَ لَذَكْرِ الْعَلْقَةَ لَلْهُ عَلْهُ وَفَقَدَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ : «مَالَي لا أَرَى فُلاناً؟!». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّهَ! بُنيَّهُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقيهُ النّبِيُّ عَلَى الله عَنْ بُنيَّهُ؟ فَلَانًا عَلَى الله عَنْ بُنيَّهُ الله يَفْتَحُهُ لَكَ؟». قَالَ : وَعَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟». قَالَ : تَأْتِي غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّةِ إِلاَّ وَحَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ؟». قَالَ : يَا نَبِيَّ الله! يَشْعُنِي إِلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَيْ يَعْدَهُ لَكَ؟». قَالَ : يَا نَبِيَّ الله! بَلْ يَسْبَقُنِي إِلَى بَابِ مَنْ أَبُوابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَيْهُ مَنْ أَكَ؟». قَالَ : يَا نَبِيَّ الله! بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْحَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي ، لَهُو أَحَبُ إِلَى عَلْكَ؟ (صَعيح) يَا نَبِيَّ الله! كَنَا أَكَابُ الْكَ؟». قَالَ : (صَعَيحَ الله كَاكَ؟». (١٠)

#### مَنْ هُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّة وَكَيْفَ يُعْرَفُون

الْجَنَّةِ مَنْ مَلاً اللهُ أُذْنَيهِ مِنْ تَنَاءِ النَّاسِ خَيْراً وَهُو يَسْمَعُ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً اللهُ أُذُنيهِ مِنْ تَنَاءِ النَّاسِ خَيْراً وَهُو يَسْمَعُ ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مَلاً اللهُ أُذُنيهِ مِنْ تَناءِ النَّاسِ ضَرَّا وَهُو يَسْمَعُ ». (حسن صحيح) أُذُنيهِ مِنْ تَناءِ النَّاسِ شَرَّا وَهُو يَسْمَعُ ». (٢)

١٨١٢. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهُيِرِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ النَّار». قَالُوا : بِمَ ذَاكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الْحَسَن وَالثَّنَاءِ السِّيءِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ

<sup>(</sup>١) النسائي ( ٢٠٨٨ ) في التعزية ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٤٢٢٤ ) باب الثناء الحسن ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

(حسن)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : وَاثْنَانِ؟ قَالَ : وَلَمْ نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَاحِد. (٢) (صحيح)

الله عَنْهُ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَّة». قُلنَا : وَثَلاثَة؟ قَالَ : «وَثَلاثَة». قُلنَا : وَاثْنان؟ قَالَ : «وَثَلاثَة». قُلنَا : وَاثْنان؟ قَالَ : «وَاثْنَانِ». ثُمَّ لَمْ نَسأَلهُ عَنْ الْوَاحِد. (٣)

مَا اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَومَ فَقَالُوا: مَرْحَباً ، فَمَرْحَباً بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ : ﴿ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا لَهُ : قَحْطاً ﴿ فَقَالُوا لَهُ : قَحْطاً لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . (٥) (صحيح)

الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهَا وَالله عَنْهَا وَالله عَنْهَا وَالله عَنْهَا يَعْلَمُونَ ، وَإِذَا صَلَّوا عَلَى جَنَازَةٍ فَأَثْنُوا خَيْراً ، يَقُولُ الرَبُّ : أَجَزْتُ شَهَادَهُمْ فِيْمَا يَعْلَمُونَ ، (٦) وَأَغْفِرُ لَهُ مَالاً يَعْلَمُونَ ». (٢)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٢٢١ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٠٥٩ ) باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٥٠٠ ) باب تعديل كم يجوز .

<sup>(</sup>٤) قحطا : قيل : القحط في كل شي قلة خيره ، ومعنى الحديث أنه إذا كان ممن يقال له عند قدومه على الناس هذا القول فإنه يقال له مثل ذلك يوم القيامة . إن كان ترحيب فترحيب وإن كان غير ذلك يقال له أيضاً .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٦٢٣٥ ) ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٦٦ ) ، الصحيحة ( ١١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري في التاريخ الكبير ( ٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٦٢ ) ، الصحيحة ( ١٣٦٤ ) .

عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَمُرَّ بِحَنَازَةً فَأُنْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقَالَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ ». قَالَ عُمَرُ : فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي ، عَلَيْهَا شَرٌّ فَقَالَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ ». قَالَ عُمَرُ : فِدًى لَكَ أَبِي وَأُمِّي ، مُرَّ بِحَنَازَة فَأُنْنِيَ عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ». وَمُرَّ بِحَنَازَة فَأُنْنِي عَلَيْهَا خَيْرٌ فَقُلْتَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي فَأُنْنِي عَلَيْهَا شَرٌّ ، فَقُلْتَ : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَمَنْ أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، «مَنْ أَنْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فَي المُرْضَ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهُ فِي المُؤْمِدِ ، أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فَي المُؤْمِدِ ، أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهُ فَي المِنْ اللهُ أَنْ الْتُمْ شُهُدَاءُ اللهِ فَي المُؤْمِدِ ، أَنْتُمْ شُهُدَاءُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ الْهُ أَنْ الْمُعْدَاءُ اللهُ أَنْهُ الْمُعْدَاءُ اللهُ أَنْهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ أَنْهُ الْمُعْدَاءُ اللهُ أَنْهُ الْمُعْدَاءُ الْهُ الْمُعْدَاءُ اللهُ أَنْهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُعْدَاءُ الْمُعْدُاءُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْ

١٨١٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُه دَخَلْتُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ أَعْرَابِياً أَتَى النَّبِيَّ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُه دَخَلْتُ الْحَنَّة قَالَ : «تَعْبُد الله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً ، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَة ، وَتُصُومُ رَمَضَانَ قَالَ : «وَالَّذِي الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَة ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ : «وَالَّذِي الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَة ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ : «وَالَّذِي نَظُرَ إِلَى فَذَا فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَى هَذَا هَلَمَا وَلَى قَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ الْمَعْرُ إِلَى هَذَا » . (مَحْلَ إِلَى هَذَا إِلَى هَذَا » . (مَحْلَ إِلَى هَذَا » . (٢)

١٨١٩. عَنْ حَارِثَة بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيًّ اللهِ لِأَبَرَّهُ (٤) يَقُولُ: «أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ (٣) لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ (٤)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ۱۳۰۱ ) باب ثناء الناس على الميت ، مسلم ( ٩٤٩ ) باب فيمن يثنى عليه بخير أو شر من الموتى واللفظ له ، ولفظ البخاري «وجبت» واحدة ، وكذلك «أنتم شهداء الله في الأرض».

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ١٣٣٣ ) باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ مسلم ( ١٤ ) باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة .

<sup>(</sup>٣) متضعف : أي : يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا .

<sup>(</sup>٤) لو أقسم على الله لأبره : أي : لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما له .

# أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ (١)مُسْتَكْبِرٍ ». (٢)

## خَلْق كُلهم فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

نَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ لللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ لللهِ عَلَيْ : «ثَلاَثْةُ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، رَجُلُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِد مِنْ مَسَاجِدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَجُلُ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى مَسْجِد مِنْ مَسَاجِدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَجُلُ خَرَجَ حَاجًا». (٣) وَرَجُلُ خَرَجَ حَاجًا». (٣)

الله عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَمُ الللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ الل

<sup>(</sup>١) عتل جواظ : العتل : هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل : الجافي الفظ الغليظ ، وجواظ : هو الجموع الممنوع ، وقيل : كثير اللحم المختال في مشيته .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٦٣٤ ) باب ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾ ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٥٣ ) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ، ( ٢٥١/٩ ) ، مسند الحميدي ( ١٠٩٠ ) باب الجهاد ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٥١ ) ، الصحيحة ( ٥٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٤٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "الحديث صحيح".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٢٧١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا".

الله عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ ، مَنْ عَادَ مَرِيْضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ عَادَ مَرِيْضاً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِ وَمَنْ غَدَا إِلَى مَسْجِد أَوْ رَاحَ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامِ يُعَزِّزُهُ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَغْتَبْ إِنْسَاناً كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ ، وَمَنْ حَلَسَ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَعْتَبْ إِنْ اللهِ ، (١)

النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ : مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَة ، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَة ، أَوْ خَرَجَ عَادَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللهِ : مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ خَرَجَ غَازِياً ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَسَلِمَ النَّاسُ مِنْهُ وَسَلِمَ مِنَ النَّاسِ». (٢)

### أَعْمَال تُوجب الْجَنَّة

٥ ١٨٢٠. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: (مَنْ قَالَ: رَضِيْتُ بِاللهِ رَبَّا ، وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً ، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْ رَسُولاً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ». (٣)

١٨٢٦. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ : «مَنْ أَذَّنَ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٣٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، مستدرك الحاكم ( ٧٦٧ ) كتاب الإمامه وصلاة الجماعة ، تعليق الحاكم "هذا حديث رواته مصريون ثقات و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "رواته ثقات".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٢٥٣ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٤٧١ ) ، ظلال الجنة ( ١٠٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٨٨٤ ) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات ، أبو داود ( ١٥٢٩ ) باب في الاستغفار ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

ثُنْتَى عَشْرَةَ سَنَةً ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاَّتُونَ حَسَنَةً ». (١)

عَلَى عَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةِ قَالَ ﷺ : ﴿ لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ » . (٢) (صحيح) عَلَى عَمَلِ يُدْخِلْنِي الْجَنَّةِ قَالَ ﷺ : ﴿ لَا تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ » . (٢)

١٨٢٨. عَنْ أَبِي أُمَامَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ قَرَأَ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلاّ أَنْ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاّ أَنْ يَمُوتَ ». (صحيح)

١٨٢٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «للهَ تِسْعَةُ وَتِسْعُونَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ مَنْ حَفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّة وَإِنْ اللهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ<sup>(٤)</sup>». ((صحيح)

١٨٣٠. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «خَمْسُ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِي يَوْمٍ ، كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: مَنْ عَادَ مَرِيْضًا وَشَهِدَ جَنَازَةً وَصَامَ يَوْمًا وَرَاحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَعْتَقَ رَقَبَةً». (٢)

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ۷۳۲ ) باب فضل الصلوات الخمس ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري ، و له شاهد من حديث عبد الله بن لهيعة و قد استشهد به مسلم رحمه الله" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، ابن ماجه ( ۷۲۸ ) باب فضل الأذان و تُواب المؤذنين ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط ( ٢٣٥٣ ) ، مسند الشاميين ( ٢١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٣٧٤ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي الكبرى ( ٩٩٢٨ ) ثواب من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٤٦٤ ) .

<sup>(</sup>٤) وتر يحب الوتر : أي : فرد واحد ، ويحب الوتر : أي : تفضيل الوتر في الأعمال : فجعل الصلاة خمس والوضوء ثلاثا والسعى سبعا وأيام الأسبوع سبعا والوتر أيضا في الأكفان وإن كانت مرأة يظفر شعرها ثلاث ضفائر .. الخ .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٦٠٤٧ ) باب لله عز وجل مائة اسم غير واحد ، مسلم ( ٢٦٧٧ ) باب في اسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٢٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

### أُوَّل مَن يَقْرَع بَابِ الْجَنة وَيَدْخُلهَا

١٨٣١. عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْ : 
إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَعِيْسَى كَلَمَةُ اللهِ وَرُوحه وَمُوْسَى كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلَيْماً فَمَاذَا
إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ اللهِ وَعِيْسَى كَلَمَةُ اللهِ وَرُوحه وَمُوْسَى كَلَّمَهُ اللهُ تَكْلَيْماً فَمَاذَا
أُعْطِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : ﴿ وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ تَحْتَ رَايَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَنَا أُوّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ﴾ . (()

الله عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا أَكْثُرُ الأَنْبِيَاء تَبَعاً يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابِ الْجَنَّة». (٢)

الْجَنَّة وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «آتِي بَابِ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَسْتَفْتِح ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّد ، فَيَقُولُ : بِكَ يُومَ الْقِيَامَة فَأَسْتَفْتِح ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّد ، فَيَقُولُ : بِكَ أَمْرتُ لاَ أَفْتَح لاَحَد قَبْلكَ». (٣)

#### أُوَّل زُمْرَة تَدْخُل الْجَنَّة

١٨٣٤. عَنْ سَهلِ بْن سَعْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لَيَدْخُلنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُون أَلفاً أَوْ سَبْعِمائة أَلف (١٤ لَا يَدْخُلُ أَوَّلَهُم حَتَّى يَدْخُلَ آخِرَهُمْ وَخُوهِهُم عَلَى صُورَة الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر». (٥)

<sup>(</sup>١) حديث المصيصي لوين (٥) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (٧١١٨) ، الصحيحة (٢٤١١) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٩٦) في قول النبي ﷺ أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا ، واللفظ له ، أبو يعلى ( ٣٩٥٩ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩٧) الباب السابق ، أحمد ( ١٢٤٢٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) هذا الشك من الراوي أبو حازم لا يدري أيهما قال .

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٧٥ ) باب ما جاء في صفة الجنة وألها مخلوقة ، واللفظ له ، مسلم ( ٢١٩ ) باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب .

١٨٣٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «يَدخُل النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى صُورَة الْقَمَر». (١) الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً زُمرَة وَاحِدَة مِنهُم عَلَى صُورَة الْقَمَر». (١)

١٨٣٦. عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «يَدْخُلِ اللهِ عَلَيْ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ ، وَعَلَى رَبّهم يَتَوَكَّلُونَ ». (صحيح)

١٨٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصَقُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَمْتَحِطُونَ ، وَلاَ يَتَعْوَطُونَ ، آنِيَتَهُمْ فِيهَا الذَّهَبُ ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّة ، وَمَحَامِرُهُمْ الأَلُوَّةُ (٣) وَرَشْحُهُمُ (٤) الْمَسْكُ وَلِكُلِّ ، وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّهُ مِنَ الْحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنِهِم وَلاَ تَبَاغُضْ ، قُلُوبُهُمْ فَلُو بُهُمْ قَالِحِهُمُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلاَ تَبَاغُضْ ، قُلُوبُهُمْ قُلْدِ بَعْ مِنَ الْحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنِهِم وَلاَ تَبَاغُضْ ، قُلُوبُهُمْ قَلْدِ بَعْ فَلُوبُهُمْ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرِةً وَعَشَياً ». (٥)

١٨٣٨. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفاً لاَ حِسَابَ عَلَيْهِم وَلاَ عَذَاب، مَعَ كُلِّ أَلف سَبْعُونَ أَلْفاً وَتَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي عَلَيْهِم وَلاَ عَذَاب، مَعَ كُلِّ أَلف سَبْعُونَ أَلْفاً وَتَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ». (٢)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٤٧٤ ) باب البرود والحبرة والشملة ، مسلم ( ٢١٧) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٦١٠٧ ) باب ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ ، مسلم ( ٢١٨ ) الباب السابق.

<sup>(</sup>٣) الألوة : البخور .

<sup>(</sup>٤) رشحهم: الرشح هو: العرق.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٧٣ ) باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٣٤ ) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجه ( ٤٢٨٦ ) باب صفة أمة محمد ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

١٨٣٩. عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبد السُّلَمِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ :

﴿ إِنَّ رَبِّي وَعَدَنِي أَنْ يُدْخِلَ - مِنْ أُمَّتِي - الْجَنَّةَ ، سَبْعِينَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُثْبِعَ كُلَّ أَلْف بِسَبْعِينَ أَلْفاً ثُمَّ يَحْثِي بِكَفِّهِ ثَلاَثُ حَثَيَاتٍ (١) ﴿ . فَكَبَّرَ عُمَرُ ، فَقَالَ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

## مَا جَاء فِي بَيَان نَعِيم الدُّنيَا مِنَ الآخِرَة وَأَنَّهُ لاَ شَيء

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَ أَخَا بَنِي فَهْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: (وَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى اللهُ عَلَيْ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

١٨٤١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «مَا مَثَلُ اللهُ عَنْهُ وَلِي اللهِ عَنْهُ وَلِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْك

<sup>(</sup>١) ثلاث حثيات : كناية عن المبالغة في الكثرة .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٢٣٠ ) ، تعليق الألباني "حسن أو صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح لغيره".

<sup>(</sup>٣) كذا قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله والسبب هو : أن أحد رجال الحديث التبس على الشيخ فقال "و لم يترجح عندي : هل الصواب عامر أو عمرو ؟! ، فإن كان عامر فهو تابعي وحديثه حسن ، وإن كان عمرا - وهو صحابي - فالسند صحيح" انتهى كلامه ، وقال عنه ابن حجر رحمة الله إسناده جيد .

<sup>(</sup>٤) اليم: البحر.

<sup>(</sup>٥) معنى الحديث : لو أن أحدا وضع إصبعه في البحر فإن القطرة أو القطرتين التي تعلق في إصبعه وتخرج هي الدنيا والبحر الآخرة ، وهذا مثل ضرب في قصر مدة الدنيا وفناء لذاتما ، ودوام الآخرة ودوام لذاتما ونعيمها .

<sup>(</sup>٦) مسلم ( ٢٨٥٨ ) باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، أحمد ( ١٨٠٣٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه (  $\lambda$  ۱۰۸ ) باب مثل الدنيا ، تعليق الألباني "صحيح".

١٨٤٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا أَخَذَتْ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا أَخَذَ مِخْيَطُ غُمِسَ فِي الْبَحْرِ مِنْ مَائِهِ». (١)

١٨٤٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَقَيْدُ سَوط أَحَد كم مِنَ الْجَنَّة خَيرٌ مِمَّا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (٢)

الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَا : مَوْضِعُ سَوْطِ فِي الْجَنَّة خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (٣)

٥١٨٤٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَابُ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَابُ قَوسٍ (١٨٤٠) وَسُوطٍ فِي الْجَنَّة ، خَيرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيهِ الشَّمْسُ وَتَغْرُب». (٥)

١٨٤٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## مَا أُعَدَّ اللهُ لِعبَادِةِ فِي الْجَنَّة

١٨٤٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَالَ اللهُ عَنْ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ تَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعَبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَالاً عَيْنُ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنُ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْهِ عَلْمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ». فَاقْرَؤُوا إِنْ شَائَتُمْ : ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٣٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٨١٥٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٣٠٧٨) باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة .

<sup>(</sup>٤) لقاب : القاب والقيب بمعنى : القدر .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٦٤٠) باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم من الجنة ، وأحمد ( ١٠٢٦٥) واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) الترمذي ( ٢٤٥٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

أَعْينٍ ﴾. (۱)

١٨٤٨. عَنِ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكَيَّةُ (٢) فَيَقُولُ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا يَخْرُجُ عَلَيْنَا فِي الصُّفَّةِ وَعَلَيْنَا الْحَوْتَكَيَّةُ (٢) فَيَقُولُ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ذُخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ ، وَلَيُفْتَحَنَّ لَكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ». (٣)

١٨٤٩. عَنْ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لِأَحْبَبْتُمْ أَنْ تَزْدَادُوا فَاقَةً وَحَاجَةً». (٤)

١٨٥٠. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ يَدْخُلِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَالْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَا عَلَاللَّهُ اللهُ عَلَا الللهُ عَلَيْهُ عَلَالُهُ عَلَا عَلَا عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالُهُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِمُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَاللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَا

#### عَدَد دَرَجَات الْجَنَّة

الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ (٢) مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ مِئَةُ عَامٍ». (٧) اللهِ ﷺ (صحيح) الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ (٢) مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ مِئَةُ عَامٍ». (٧)

(۱) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٧٢ ) باب ما جاء في وصف الجنة وأنما مخلوقة ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٢٤ ) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها .

<sup>(</sup>٢) الحوتكية : عمامة يتعمم بها الأعراب .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٢٠١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٢٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٧٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٨٣٦ ) باب في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا ، أحمد ( ٩٣٨٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٦) مئة درجة : قال القاضي يحتمل أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف ألهما يتراءون كالكوكب الدري ، وقال القرطبي : الدرجة المترلة الرفيعة ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها الفردوس قال : ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد بل هي أكثر من ذلك ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى ألا ترى أن في الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن اقرأ وأرق فإن مترلتك عند آخر آية تقرؤها فهذا يدل على أن في الجنة درجات على عدد أي : القرآن وهي تنيف على ستة آلاف آية فإذا اجتمعت للإنسان فضيلة الجهاد مع فضيلة القرآن جمعت له تلك الدرجات كلها وهكذا كلما زادت أعماله زادت درجاته .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٢٥٢٩ ) باب ما جاء في صفة درجات الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ : «الْجَنَّةُ مَائَة دَرَجَة ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ». (١)

الله عَنْهُ: عَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّامِت رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: (الْجَنَّة مِائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ مَسِيرَةُ مِائَةُ عَامٍ، وَالْفردَوسِ أَعْلاَهَا وَالْجَنَّة مِائَة دَرَجَة ، وَالْغرشُ مِن فَوقِهَا فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَاسَأَلُوهُ وَرَجَة ، وَمنها تُفَجَّر الأَنْهَارُ الأَرْبَعَة ، وَالْعَرشُ مِن فَوقِهَا فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَاسَأَلُوهُ الْفِردَوسُ (۱) الأَعْلَى (۱) (صحيح) الْفِردَوسُ (۱)

١٨٥٤ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْعُدُوَّ بِسَهِم ، رَفَعَ اللهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ». فَقَالَ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْن يَقُولُ : «مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهِم ، رَفَعَ اللهُ بِهِ دَرَجَةً لَهُ». فَقَالَ لَهُ عَبْدَ الرَّحْمَن بْن اللهِ عَبْدَ اللهِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةِ أُمِّكَ! مَا بَيْنَ اللهَ رَسُولَ اللهِ! وَمَا الدَّرَجَة؟ قَالَ : «أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةٍ أُمِّكَ! مَا بَيْنَ اللهَ رَحْتَينِ مِئَةُ عَامٍ». (3)

#### فَصْل

• يَتَفَاضَل النَّاسِ فِي الْجَنَّة كَمَا يَتَفَاضَلُونَ فِي الدُّنْيَا ، كُلِّ بِحَسَبِ إِيْمَانِه وَعَمَله الَّذِي كَانَ يَعْمَلُه فِي الدُّنْيَا ، بَلْ إِنَّ تَفَاضُلُهم فِي الْجَنَّة أَكْبَر وَأَعْظَم مِن تَفَاضُلُهم فِي الدُّنْيَا ، فَالْجَنَّة لَيْسَتْ دَرَجَة وَاحِدَه ، بَلْ جِنَان مُتَعدِّدَة تَتَفَاوَت فِي الْحُسُن وَالنَّغِيم فَي الدُّنْيَا ، فَالْجَنَّة لَيْسَتْ دَرَجَة وَاحِدَه ، بَلْ جِنَان مُتَعدِّدَة تَتَفَاوَت فِي الْحُسُن وَالنَّغِيم فَي الدُّنْيَا ، فَالْجَنَّة لَيْسَتْ دَرَجَة كَانَ النَّغِيم أَفْضَل ، قَالَ تَعالَى ﴿ انظُرْ كَيْفَ الْحُسُن وَالنَّغِيم فَكُلَّمَا عَلَت الدَّرَجَة كَانَ النَّغِيم أَفْضَل ، قَالَ تَعالَى ﴿ انظُرْ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٨٨٤ ) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات ، صفة الجنه لابي نعيم ( ٢٣٠ ) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) الفردوس الأعلى : هو أفضل مكان في الجنة ، والفرودس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شحر وزهر ونبات .

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٣٩٤ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، الترمذي دون قوله "الأعلى" ( ٢٥٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٢٥٩٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ أَيْ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا دَرَجَاتِ فِي الْعَمَلِ وَالرِّزِقِ وَعَيْرِها ﴿ وَلَلآ حِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً ﴾. أَيْ وَكَذَلِكَ هُم فِي الآخِرَة هَذَا فِي الْغُرَفَاتِ فِي الْعُرَفَاتِ فِي الْقَرَاتِ فِي الْغُمَرَاتِ فِي أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ.

#### الدَّرَجَات الْعُلى

٥٥ ١٨٥ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى ، يَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكُوْكَبُ الطَّالِعُ فِي الْأَفْقِ مِنْ آفَاقِ السَّمَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَنْعَمَا». (١)

١٨٥٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءُوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ (٢) فِي الْأَفْقِ (٣) مِنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوقِهِمْ ، كَمَا تَتَرَاءُوْنَ الْكُوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ (٢) فِي الأَفْقِ (٣) مِنَ الْمُشْرِقِ أَوْ الْمَغْرِبِ لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ﴿ . قَالُوا : يَا رَسُولَ الله ! تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِياءِ الله وَصَدَّقُوا لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟ قَالَ : ﴿ بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! رِجَالٌ آمَنُوا بِالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿ . (\*)

١٨٥٧. عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا وَمَا فِيْهِمَا ، وَمَا بِيْنَ الْقُومِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رَدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٩٦) باب في فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الدري الغابر : الدري : هو الكوكب العظيم ، قيل : سمي دريا لبياضه كالدر ، وقيل : لإضاءته ، وقيل : شبه بالدر لكونه أرفع من باقي النجوم ، كالدر أرفع الجواهر ، الغابر : أي : الذاهب الماشي الذي تدلى للغروب وبعد عن العيون .

<sup>(</sup>٣) الأفق: ناحية السماء.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٣٠٨٣ ) باب ما جاء في صفة الجنة وألها مخلوقه ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٣١ ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا .

## الْعَمَلِ الَّذِي يُوْصِلُ إِلَى الدَّرَجَاتِ العُلى

- قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾

  يُظْلَمُونَ ﴾
- وَالْمَعْنَى : وَلِكُلِّ فَرِيقِ مِنْ أَهْلِ الْحَيْرِ وَأَهْلِ الشَّرِ مَنَازِلِ وَمَرَاتِبِ عِندَ الله يَوْمَ الْقَيَمَة بِأَعْمَالهم الَّتِي عَمِلُوهَا فِي الدُّنْيَا، كُل عَلَى وَفْق مَرْ تَبَتِه ، وَلِيوفِيهُم الله يَوْمَ الْقَيَمَة بِأَعْمَالهم، وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون بِزِيَادَة فِي سَيِّئَاتِهم، وَلاَ بِنقص مِنْ الله جَزَاء أَعْمَالَهُم، وَهُمْ لاَ يُظْلَمُون بِزِيَادَة فِي سَيِّئَاتِهم، وَلاَ بِنقص مِنْ حَسَنَاتِهم.
  - وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾
- وَالْمَعْنَى : السَّابِقُونَ لِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا هُمْ السَّابِقُونَ إِلَى الدَّرَجَات.
- وَقَالَ تَعَالَى : عَنْ مَنْ هَذِهِ حَالُهُمْ : ﴿ أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ وَأَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ بِأَنَّ الْمُقَرَّبِينَ : ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ وَهُمْ أُوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ.. : ﴿ وَقَلِيلاً مِنَ الآخِرِينَ ﴾ الَّذِينَ يَأْتُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

<sup>(</sup>١) وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن : قال العلماء كان النبي ﷺ يخاطب العرب بما يفهمونه ، ويقرب الكلام إلى أفهامهم ، ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز ليقرب ، متناولها ، فعبر ﷺ عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء ، وقوله : في جنة عدن ، أي : الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظر .

<sup>(</sup>٢) متفقَّ عليه ، البخاري ( ٢٠٠٦ ) باب قول الله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة \* إلى ربما ناظرة ﴾ مسلم ( ١٨٠ ) باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم سبحانه وتعالى .

- وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ ﴾
- الْفَضْل : هُوَ الزِّيَادَة. وَالْمَعنَى : أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُعْطِي كُلَّ ذِي زِيَادَة فِي الطَّاعَةِ زِيَادَتَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَالْهَا فِي ﴿فَضْلِهِ ﴾. عَائِدَة إِلَى اللهَ تَعَالَى ، فَكُلَّمَا زَادَ اللهُ فِي الْعَمَل زَادَ اللهُ فِي الْعَطَاء .
- وَقَالَ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى فِي هَذِهِ الآيَة هُوَ الْإِيْمَانَ وَالْعَمَلِ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى فِي هَذِهِ الآيَة هُوَ الْإِيْمَانَ وَالْعَمَلِ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى فِي هَذِهِ الآيَة هُوَ الْإِيْمَانَ وَالْعَمَلِ الصَّالِح .
- وَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عَنِ ابْنِ عَبَّاس فِي تَفْسِير هَذِهِ الآيَة قَالَ : يَرفَع الله الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم مِن الْمُؤمنين عَلَى الَّذِين لَمْ يُؤتُوا الْعِلْم دَرَجَات.

١٨٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَن أَلُو اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ ، فَلاَ يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكْرَهُ ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا». (١)

١٨٥٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَا يَنَالُهَا بِعَمَلٍ ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُره ، حَتَّى عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة ، مَا يَنَالُهَا بِعَمَلٍ ، فَمَا يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا يَكُره ، حَتَّى يُلِغَهُ إِيَّاهَا». (٢)

١٨٦٠. عَنْ مُحَمَّد بْنِ خَالِد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٢٨٩٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى ( ٦١٠٠ ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَة لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلاهُ اللهِ فِي جَسَدهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدهِ ، ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبَلِّغُهُ الْمُنزِلَةِ الَّتِيِّ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى». (١)

اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «صَلاَةٌ فِي إِثْرِ (٢) صَلاَةٍ لاَ لَغُو (٣) بَيْنِهِ مَا كِتَابٌ فِي عِلِيِّينِ». (٤)

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ وَنَفَقَتَكِ». (٥)

اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ (٢٠) سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمُ مَالَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَعْلَمْ مَا للهِ عِنْدَهُ (٢٠) . (٧)

١٨٦٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ تَوَاضَعَ للهِ رَضَعِهُ الله». (مُ

١٨٦٥. عَنْ جَرِير قَالَ : قَالَ سَلْمَان : «يَا جَرِير تَوَاضَع لللهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٣٠٩٠ ) باب الأمراض المكفرة للذنوب ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) صلاة في إثر صلاة : أي : صلاة خلف صلاة ، وصلاة بعد صلاة .

<sup>(</sup>٣) لا لغو : الغو هو كل قول أو فعل لا فائدة منه في الدنيا ولا في الآخرة .

<sup>(</sup>٤) أُبو داود ( ١٢٨٨ ) باب صلاة الضحى ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ١٧٣٣ ) كتاب المناسك ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و له شاهد صحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٩٢٣ ) .

<sup>(</sup>٦) معنى الحديث أن الناس في فعل الأوامر وترك المناهي درجات فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده .

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء (٦ / ١٧٦) عن أبي هريرة ، (٦ / ٢١٦) عن سمرة ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٢٠٠٦) ، الصحيحة ( ٢٣١٠) .

<sup>(</sup>۸) حلية الأولياء (  $\Lambda$  / ٤٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) .

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الله عَلَى الله عَنْهَا الله عَنْهَا الله عَنْهَا وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الله يَصِلُونَ الصُّفُوف ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ الله بِهَا وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الله يَصِلُونَ الصُّفُوف ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ الله بِهَا وَمَلاَئِكَ مُنَ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ الله يَها وَمَلاَئِكَ مُنْ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ الله يَها وَمَلاَئِكَ مُنْ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَل

١٨٦٧. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ سَدَّ فُرْجَة رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَبَنَى لَهُ بَيتاً فِي الْجَنَّة». (٤)

١٨٦٨. عَنِ ابْنِ بُرَيدَة ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَنْ مَنْ هَذَا؟ ». قَالُوا : بِلاَلُ ، فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : «بِمَ سَمِعَ خَشْخَشَةً أَمَامَهُ ( ) فَقَالَ : «مَنْ هَذَا؟ ». قَالُوا : بِلاَلُ ، فَأَخْبَرَهُ ، وَقَالَ : «بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّة؟! ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّة؟! ». فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله! مَا أَحْدَثْتُ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ ، وَلاَ تَوَضَّأْتُ إِلاَّ رَأَيْتُ أَنَّ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَينِ أُصَلِّهِ مَا قَالَ ﷺ : «بِهَا (٢) ». (٧) (صحيح) تَوَضَّأْتُ إِلاَّ رَأَيْتُ أَنَ للهِ عَلَيَّ رَكْعَتَينِ أُصَلِّهِ مَا قَالَ ﷺ : «بِهَا (٢) ». (٢)

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة ( ٣٤٦٦٣ ) ، الزهد لابن السري ( ١ / ٩١ ) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٩٩٥ ) باب إقامة الصفوف ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٥٧٩٧ ) ، تعليق الألباني قال في الصحيحة ( ١٨٩٢ ) ، بعد أن عزى الحديث إلى أمالي المحاملي قال "هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبد العزيز الجروي ، فهو من شيوخ البخاري" .

<sup>(</sup>٥) أمامة : أي : في الجنة .

<sup>(</sup>٦) بما : جواب لسؤله «بما سبقتني» .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ٧٠٤٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

## مَا يَمْنَع مِنَ الْصُول إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى

الْجَنَّةِ وَإِنْ دَحَلَهَا». (مَا مُنْدُب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ فَا لَا يَزَالُ يَتَبَاعَد حَتَّى يُؤَخَّرُ (الْفِي الْمَامِ (الْفَالُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُ عَلَالُهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَا عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَا عَلَالَاللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالَالُولَا عَلَالُهُ عَلَالَالَا عَلَاللّهُ عَلَالَا عَلَالَاللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَاللّ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالَاللّهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَاللّهُ عَلَالَا عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَالَا عَلَالَا عَلَالِكُ عَلَالَا عَلَالِكُ عَلَا عَلَاللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلَالَاللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَ

نَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى مَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأْخُرا ، فَقَالَ لَهُمْ : «تَقَدَّمُوا فَاثْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ( عَنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». ( محيح ) يَزَالُ قُومٌ يَتَأْخَّرُونَ ( ) حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». ( الله عَزَّ وَجَلَّ ». ( الله عَزَّ وَجَلَّ ». ( الله عَزَ وَجَلَ ». ( الله عَزَ وَجَلَّ ». ( الله عَزَ وَجَلَّ ». ( الله عَزَ وَجَلَّ ». ( الله عَنْ وَجَلَ ». ( الله عَنْ وَمَ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلْ ». ( الله عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمْ مُنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

١٨٧١. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يَزَالُ قُومٌ يَتَأَخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ الأوَّلِ ، حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللهُ فِي النَّارِ». (٧) وصحيح)

١٨٧٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال : «مَنْ مَنْعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (^)

<sup>(</sup>١) أحضروا الذكر ودنوا من الإمام : المراد يوم الجمعة .

<sup>(</sup>٢) حتى يؤخر : أي : عن الدرجات العلى في الجنة .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٢٠١٣٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن عبد الله – وهو ابن المديني – فمن رجال البخاري".

<sup>(</sup>٤) فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم : أي : اقتدوا بأفعالي وليقتد بكم من بعدكم مستدلين بأفعالكم على أفعالي .

<sup>(</sup>٥) لا يزال قوم يتأخرون : أي : عن الصف الأول ، حتى يؤخرهم الله عز وجل : أي : عن دخول الجنة فيكون الجزاء من جنس العمل ، يتأخرون فيؤخرون ، ومن تأخر في دخول الجنة فهو من باب أول أن يؤخر عن الدرجات العلى ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٦٨٠ ) باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٧) أبو داود ( ٦٧٩ ) الباب السابق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٨) مصنف عبد الرزاق ( ١٤٤٩١ ) "عن طاووس مرسل ورجاله رجال البخاري ومسلم" ، أحمد ( ٦٦٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٥٦٠ ) ، الصحيحة ( ١٤٢٢ ) .

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ مَنَعَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة». (٢) (صحيح) فَضْلَ الْمَاء ليَمْنَع بِهِ الْكَلاُ(١) مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة».

١٨٧٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ : رَجُلُّ حَلَفَ عَلَى سلْعَة لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبُ ، وَرَجُلُّ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذَبَة بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلُ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلُ مَنْعَ فَضْلَ مَاءٍ ، فَيَقُولُ اللَّهُ : الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». (٣)

١٨٧٣. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «لَنْ يَلِجَ اللهُ عَنْهُ وَكُمُّنَ أَوْ تُكُمُّنَ لَهُ أَوْ رَجَعَ مِنَ سَفَرٍ تَطَيِّرا». (١)

١٨٧٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لاَ يُصِيبُ أَحَدُ مِنَ الدُّنْيَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «لاَ يُصِيبُ أَحَدُ مِنَ الدُّنْيَا (صحيح) إلاَّ نَقَصَ مِنْ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ اللهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ كَرِيْماً ». (٥)

#### فَصْل

• يَشْهَد لِقَوْل ابْن عُمَرَ قَوْلهُ عَيْكِ : «الْمُكْثِرُونَ هُم الْمُقِلُّونَ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ: معنى الحديث أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا البئر وبطبيعة الحال فإن أصحاب الغنم لا يرعون إلا في مكان بقربه ماء فلا يمكنهم منه وبهذه الحال لن يرعوا في ذلك المكان فيكون قد منعهم الماء ليبعدهم عن ذلك الكلأ ، وفي هذه الحال يحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذله إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ .

<sup>(</sup>٢) مسند الشافعي ( ١٤٩٦ ) ، "إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق ماهر ياسين "صحيح".

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٢٢٤٠ ) باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحقى بمائه ، ورواه مسلم بلفظ مقارب ( ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٤) الفوائد لتمام الرازي ( ١٤٤٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٢٢٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مصنف أبن أبي شيبة ( ٣٤٦٢٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٢٢٠ ) .

<sup>(</sup>٦) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم .

الْقيَامَه». متفق عليه.

- وَفِي لَفْظِ لابنِ حِبَان : «وَإِنَّ الأَكْثَرِينَ هُم الأَسْفَلُونَ».
- - وَفِي لَفْظِ عِندَ التِّرْمِذِي قَالَ ﷺ عَنِ الْمُتَصَدق أَنَّهُ: «بِأَفْضَل الْمَنَازِل».
- وَقَوْلُهُ عَلِيْ عَنِ الْسَّرِيَّة الَّتِي تَغْنَم : «مَا مِنْ غَازِيَة تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَة إِلاَّ تَعَجَّلُوا ثُلُثَي أَجْرَهُمْ مِنَ الآخِرَة وَيَبْقَى لَهُم الثَّلُث». وَسْتَثْنَى مَنْ ذَلِكَ السَّرِيَّة الَّتِي لاَ تَغْنَمُ فَقَالَ : «وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَة تَمَّ لَهُمْ أَجْرَهُمْ». مسلم. تقدم برقم (٧١٧).
- وَإِذَا كَانَ هَذَا الْمُجَاهِد الَّذِي هُوَ مِنْ أَكْرَم الْخَلق عَلَى اللهِ نَقَصَ ثُلُثَي أَجْرَهُ بسَبَبِ غَنيمَة أَصَابَهَا فَكَيْفَ بغَيْره منْ أَهْل النِّعَم.
- قَالَ ﷺ عَنْ كَرَامَة الْمُجَاهِد أَنَّهُ : «يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَة». (١) وَهَذَا كُلُّه تَصْديق لِقُولِ ابْنِ عُمَر : إِلاَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَة» كَرِيْماً.
- وَهَذِهِ نُصُوص صَحِيحَة صَرِيْحَة فِي أَنَّ مَنْ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ بِنَعْمَه كَانَتْ سَبَب لِهُبُوطِ دَرَجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة إِلاَّ مَنْ سَخَّرَهَا للآخِرَة وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٦٢ ) باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا ، مسلم ( ١٨٧٧ ) باب فضل الشهاده في سبيل الله تعالى .

الْعَكْس بَدَلاً منَ الْهُبوط ، الصّعود وَالإِرْتَفَاع.

وَهَذَا نِدَاءُ لِلاَغْنِيَاءِ وَلِلفُقَرَاء.

إِعْلَمْ أَيُّهَ الْغَنِي أَنَّكَ الْمَعْنِي بِقَوْلِهِ ﷺ : هُم الأَسْفَلُونَ ، وَبِقَوْلِهِ ﷺ : «بَأَفْضَلِ الْمَنَازِل». فَخْتَر أَيِّهُمَا شِئْتَ

• وَأَعْلَمْ أَيُّهَ الْفَقِيْرِ الْمُحْتَسِبِ : أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَمْنَعْكَ مِنْ فَضْلِهِ فِي اللَّنْيَا إِلاَّ لِيُعْطِيكِ فِي الآخِرَة ؛ وَأَنَّ الْفَقْرَ عَلاَمَة لِحُبِّ الرَّسُولِ عَلاَ كَمَا قَالَ عَلاَ اللَّيْلِ إِلَّا لِيُعْطِيكِ فِي الآخِرَة ؛ وَأَنَّ الْفَقْرَ عَلاَمَة لِحُبِّ الرَّسُولِ عَلاَ كَمَا قَالَ عَلاَ اللَّيْلِ إِلَى مَعَادِنِه ». رَوَاه الطَّبَرَانِي وَهُو حَدِيثٌ حَسَنْ

وَقَالَ أَيْضاً : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ ، فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ ، فَلاَ يَزَالُ اللهُ يَبْتَلِيه بِمَا يَكْرَهُ ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِيَّاهَا ».

## دَرَجَة الْمُقَرَّبِين وَأَصْحَابَ الْيَمِينِ

- ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَنْزِلَةَ الْمُقَرَّبِين فِي سُورَة الرَّحْمنِ ، وَوَصَفَهَا وَمَنْزِلَة أَصْحَابَ الْيَمِينِ وَوَصَفَهَا ، وَكَذَلِكَ فِي سُوْرَة الْوَاقِعَة.
  - فَقَالَ تَعَالَى عَنْ مَنْزِلَة الْمُقَرَّبِينَ.

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴾

• وَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴾ فَهِيَ دُونَ الْأُولَى اللَّهُ وَالْأَحُرى الْأَصْحَابِ الْيَمِينِ . وَالْأَحُرى الْأَصْحَابِ الْيَمِينِ .

- وَذَكَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ لهَذه أَوْصَاف وَلهَذه أَوْصَاف.
  - فَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة الْمُقَرَّبِين.

﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴾ أَي أَغْصَان نَضِرَة حسنةٌ ، تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ ثَمَرَةٍ نَضِيحَة فَائِقَة.

- وَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ مُدْهَامَتَانِ ﴾ أي سَوْدَاوُانِ مِنْ شِدَّةِ الإِخْضِرَارِ وَالرَّي مِنَ الْمَاءِ.
- وَقَالَ تَعَالَى عَنْ أَنْهَارِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ تَجْرِيَانِ بِالْمَاءِ الزُّلاَلِ إِحْدَاهُمَا : السَلْسَبِيل ، وَالأُخْرَى : التَّسْنِيم .
- وَقَالَ عَنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴾ أي فَيَاضَتَانِ ، وَالْجَرِي أَقْوَى مِنَ النَّضَخ.
  - وَقَالَ تعالى عَنْ مَنْزِلَة الْمُقَرَّبِين ﴿ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴾
- وَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ فِيهِمَا فَاكِهَةُ وَنَحْلُ وَرُمَّانَ ﴾ وَلاَ شَكَّ أَنَّ الأُولَى أَعَمُّ وَأَكْثَر.
  - وَقَالَ عَنْ أَزْوَاجِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾
- وَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿ حُورُ مَقْصُورَاتُ فِي الْحِيَامِ ﴾ وَلاَ شَكَّ أَنَّ الَّتِي قَدْ قَصَرَتْ طَرْفهَا بِنَفْسهَا أَفْضَل مِمَّن قُصِرَتْ.
- وَقَالَ فِي وَصْفِ أَزْوَاجِ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ أي

هُنَّ فِي الصَّفَاءِ كَاليَاقُوتِ ، وَفِي الْبَيَاضِ كَالْمَرجَانِ.

- وَقَالَ عَنْ مَنْزِلَة أَصْحَابِ الْيَمِين ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانُ ﴾ مُفْرَدهَا خَيِّرَه وَهِيَ الْمَرأة الْحَسَنةُ الْحَلْقِ وَالْوَجْهِ.
  - وَقَالَ تَعَالَى فِي سُورة الْوَاقِعَة عَنْ أَزْوَاجِ الْمُقَرَّبِينَ.

﴿ كَأَمْثَالِ اللَّوْلُوءِ الْمَكْنُونِ ﴾ فِي صَفَائِهِنَّ كَصَفَاءِ اللَّوْلُوءِ ، وَالْمَكْنُون : الَّذِي لَمْ يُغَيِّره الزَّمَانْ وَاخْتِلاَف أَحْوَالِهِ ، فَهُنَّ كَاللَّوْلُوءِ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ صَدَفِة الَّذِي لَمْ تَمَسُّهُ الأَيْدِي.

• وَقَالَ عَنْ أَزْوَاجِ أَصْحَابِ الْيَمينِ.

﴿إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً عُرُباً أَثْرَاباً ﴾ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ : أي إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ : أي إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ : أي إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ فَرُباً : العُرُب الْعَوَاشِق لأَزْوَاجِهِنَّ أَعَدْنَاهُنَّ بَعدَ الشَّمطُ وَالْكَبَرِ ، صغاراً . عُرُباً : العُرُب الْعَوَاشِق لأَزْوَاجِهِنَّ أَعَدْنَاهُنَّ بَعدَ الشَّمطُ وَالْكَبَرِ ، صغاراً . عُرُباً : أي في سِنِّ وَاحِد تَلاث وَتَلاَثِينَ سَنَة.

### جَنَّةُ الْفردَوس

٥١٨٧٠. عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفَردَوْسِ رَبُوة الْجَنَّة (٣) وَمُنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّة (٣) (صحيح)

<sup>(</sup>١) ربوة الجنة : أي : أرفعها ، و الربوة الموضع المرتفع من الأرض كقوله تعالى ﴿كمثل جنة بربوة ﴾ وقوله تعالى ﴿وءاويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين﴾.

<sup>(</sup>٢) أعلاها وأوسطها : لا يكون أعلى الشيء أوسطه إلا في مثل القبة فإن أعلى القبة أوسطها ، وقال أبو حاتم "قوله ﷺ فهو أوسط الجنة يريد به ان الفردوس في وسط الجنان في العرض وقوله وهو أعلى الجنة يريد به في الارتفاع". وقول أبو حاتم هذا يؤيد القول الأول ، وقال ابن القيم عن وصفه للفردوس : وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من احسن البنيان .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٦٨٨٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٤٢٨٣ ) ، الصحيحة ( ٢٠٠٣ ) .

الله عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: عَنِ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: (صحيح) (٢) (صحيح) (إِذَا سَأَلْتُمُ الله تَعَالَى فَسْلُوهُ الْفِردُوسَ ، فَإِنَّهُ سِرُ (١)الْجَنَّةِ». (٢)

اللّهُ عَنْهُ : عَنْ عَبَادَة بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : (الْجَنَّة مِائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ مَسيرَةُ مِائَةُ عَامٍ ، وَالْفِردُوسِ أَعْلاَهَا وَالْجَنَّة مِائَة دَرَجَة وَمِنهُا تُفَجَّر الأَنْهَارُ الأَرْبَعَة وَالْعَرشُ مِن فَوقِهَا فَإِذَا سَأَلْتُم اللهَ فَاسَأَلُوهُ الْفِردُوسِ الأَعْلَى». (٣)

١٨٧٨. عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا أُمَّ حَارِثَة إِنَّهَا لِجِنَان ، وَإِنَّ حَارِثَة فِي الْفِردُوسِ الأَعلَى ، فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَسْلَوُه الْفِردُوسِ الأَعلَى ، فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَسْلَوُه الْفِردُوسِ». (٤)

#### مَنْزِلَة الشُّهَدَاء

١٨٧٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ فِي الْجَنَّة مِئَة دَرَجَة أَعَدَّهَا اللهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلهِ ، بَينَ الدَّرَجَتَينِ كَمَا بَينَ السَّمَاءِ وَالأَرضِ ، فَإِذَا سَأَنتُم الله فَاسَأُلُوه الْفردوسَ فَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّة وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّة وَهُوَ أَعْلَى الْجَنَّة وَفُو أَعْلَى الْجَنَّة وَفُو أَعْلَى الْجَنَّة وَفُو أَعْلَى الْجَنَّة وَفَوْقَهُ الْعَرِش وَمِنهُ تُفَجَّرُ انْهَارِ الْجَنَّة». (٥)

<sup>(</sup>١) سر الجنة : يعني أفضل موضع فيها ، والسر : جوف كل شيء ولبه وخالصه .

<sup>(</sup>٢) البزار ( ٣٥١٢ ) ، المعرفة والتاريخ للفسوي ( ٢ / ٢٠٣ ) ، البخاري في التاريخ الكبير ( ٣٢٧٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٩٢ ) ، الصحيحة ( ٢١٤٥ ) ،

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ( ٣٩٤ ) تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، الترمذي دون قوله "الأعلى" ( ٢٥٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٢٦٥٤ ) باب من أتاه سهم غرب فقتله ، ابن حبان ( ٩٥٤ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم" .

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٢٦٣٧ ) باب درجات المجاهدين في سبيل الله ، ابن حبان ( ٧٣٤٧ ) ، واللفظ له ، تعليق الألبايي "صحيح".

١٨٨٠. عَنْ أَنس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّبِيِّ عَلَى الأَرْضِ مِنْ مَنْ أَحَد يَدْخُل الْجَنَّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيء ، غَيرَ الشَّهِيد فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِع فَيُقتَل عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ النَّهِيد فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِع فَيُقتَل عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ النَّهِيد فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِع فَيُقتَل عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ النَّكِرَامَة». (١)

### مَنْزِلَة وَفَضْل شَهِيد الْبَحْر

١٨٨١. عَنْ أُمِّ حَرَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائُدُ (٢)فِي اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَائُدُ (٢)فِي اللهُ عَنْهَا وَالْغَرِقَ (٣)لَهُ أَجْرُ شَهِيدَينِ». (١) الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيْبُهُ الْقَيء لَهُ أَجْر شَهِيد ، وَالْغَرِق (٣)لَهُ أَجْرُ شَهِيدَينِ». (١)

الله عَنْهَا وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَاله وَالله وَالله

الله عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا وَالْبَرِّ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : فَكَأَنَّمَا هُغَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ ، خَيرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ ، فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأُوديَة كُلَّهَا وَالْمَائِدُ فِيه كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ». (1)

\_

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٢٦٣٥) باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، مسلم ( ١٨٧٨) باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) المائد : هو الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميد وهو التحرك والاضطراب .

<sup>(</sup>٣) الغرق: بكسر الراء الذي يموت بالغرق، وقيل هو الذي غلبه الماء ولم يغرق فإذا غرق فهو غريق.

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٢٤٩٣ ) باب فضل الغزو في البحر ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير ( ٢٥ / ١٣٣ رقم ٣٢٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٦) مستدرك الحاكم ، ( ٢٦٣٤ ) كتاب قسم الفي ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ،

## أُسْبَابِ نَيلِ أَجْرِ ومَنْزِلَةِ الشُّهَدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الأَنْبِيَاء

١٨٨٤. عَنْ سَهْلِ ابْنِ حُنَيْف رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». (١) (صحيح) الشَّهَادَة بِصِدْقٍ ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». (١)

١٨٨٥. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ ، صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ ؛ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ». (٢) (صحيح)

١٨٨٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقاً ؛ أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ». (٣)

١٨٨٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَىٰ : «مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ اللهَ الْقَتْلَ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيدٍ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَازِياً فِي سَبِيلِ الله ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ الله عَنْ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢١٥٤ ) .

<sup>(</sup>١) مسلم ( ١٩٠٩ ) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، ابن حبان ( ٣١٩٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ١٦٥٤ ) باب ما جاء فيمن سأل الشهادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٩٠٨ ) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٤١١ ) كتاب الجهاد ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٦٢٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٢٧٥٩ ) باب من جهز غازيا ، تعليق الألباني "صحيح".

١٨٨٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ مَنْ أَجْرِهِ ، حَتَّى إِنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيءٌ». (صحيح)

١٨٩٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَالُهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ». (٣) (صحيح)

١٨٩١. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ عَهُ أَعْلِهِ بِخَيرٍ ، أَوْ أَنْفَقَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله ، فَلَهُ مِثلُ أَجْرِهِ ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِياً فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَا يَا فِي أَهْلِهِ بِخَيرٍ ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ فَلَهُ مِثلُ أَجْرِهِ ». (١)

١٨٩٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الْفَارّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالفَارّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيد». (°)

السَّاعِي (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَكَالْقَائِمِ لاَ يُفْطِرُ (٧) لَا يَفْتُرُ وَكَالْصَّائِم لاَ يُفْطِرُ (٧)

١٨٩٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ

<sup>(</sup>١) خلفه في أهله : أي : أهل الغازي من قضاء حوائجهم والإنفاق عليهم ومساعدتهم في أمرهم .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٤٦١١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٤٦١٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط ( ٧٨٨٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ١٢٣٩ ) ، الصحيحة ( ٢٦٩٠ ) .

<sup>. (</sup>  $^{\circ}$ ) محد (  $^{\circ}$ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{\circ}$ ) .

<sup>(</sup>٦) الساعي : المراد بالساعي الكاسب لهما ، العامل لمؤنتهما .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٥٦٦١ ) باب الساعي على المسكين ، مسلم ( ٢٩٨٢ ) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم .

وَالْمِسْكِينَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيلِ الْصَائِمِ النَّهَارِ». (() (صحيح) ٥ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ (١) أَنَا وَهُوَ كَهَاتَينِ فِي الْجَنَّةِ». وَأَشَارَ مَالِكُ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. (")

١٨٩٦. عَنْ سَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَنَا وَكَافِلُ ( َ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ». وَأَشَارَ ( ) بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى ( ) وَفَرَّجَ بَينِهِ مَا شَيْءًا . ( ) ( صحيح )

١٨٩٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْولَةِ «مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِحَيْرِ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ ، فَهُوَ فِي مَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعَ غَيْره». (^^)

١٨٩٨. عَنْ عَبد اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُمَا وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللّهُ الللللللهُ ال

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٥٠٣٨ ) باب فضل النفقة على الأهل .

<sup>(</sup>٢) له أو لغيره : له أي : أن يكون اليتيم قريبا له ابن أخيه أو ابن أخته أو ابن ابنه أو ابن بنته وغيرهم من أقاربه ، والذي لغيره : أن يكون اليتيم : أجنبيا ليس بينهما قرابة .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٢٩٨٣ ) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ، واللفظ له أحمد ( ٨٨٦٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) كافل اليتيم : هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك .

<sup>(</sup>٥) وأشار : لبيان شدة قرب كافل اليتيم منه .

<sup>(</sup>٦) السبابة والوسطى : السبابة أقصر من الوسط شيئا يسيرا ، وذلك لأن مترلة الأنبياء لا يبلغها أحد .

<sup>(</sup>٧) البخاري ( ٤٩٩٨ ) باب اللعان .

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه ( ٢٢٧ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٩) متفق عليه ، البخاري ( ٢٣٤٨ ) باب من قاتل دون ماله ، مسلم ( ١٤١) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد .

١٨٩٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «مَنْ أُرِيدَ مَالُه بِغَير حَقِّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» . (صحيح)

١٩٠٠. عَنْ سَعِيد بْنِ زَيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَاله فَهُو شَهِيدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينهِ فَهُو شَهِيدٌ ». (صَحيح)

اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : وَاللهِ عَلَيْ : (صحيح) (صحيح)

## مَنْزِلَة العُلَمَاء

• قَالَ تَعَالَى ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ } عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَة قَالَ : يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤتوا الْعِلْمِ دَرَجَات.

١٩٠٢. عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ الْعَابِدِ ، كَفَصْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ». (٥)

<sup>(</sup>١) أبو داود ( ٤٧٧١) باب في قتال اللصوص ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) أبو داود ( ٤٧٧٢) الباب السبق ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) السل : هو قرحة في الرئة معها حمى .

<sup>. (</sup>  $^{8}$  ) أبو الشيخ ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع (  $^{8}$  ) .

<sup>(</sup>٥) أبو داود ( ٣٦٤١ ) باب الحث على طلب العلم ، الترمذي ( ٢٦٨٢ ) باب ما جاء في فضل الفقة على العبادة ، ابن ماجه (٥) أبو داود ( ٣٢٤١ ) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ، حلية الأولياء ( ٩ / ٤٥ )، واللفظ له ، تعليق الألباني على كل منها "صحيح" .

اللهِ عَنْ أَبِي أُمَامَهُ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْامَهُ الْبَاهِلِيِّ عَلَى أَدْنَاكُمْ». (١)

## مَنْزِلَة أَهْلِ الْخُلُقِ الْحَسَن

١٩٠٤. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ الآخِرَةِ وَشَرَف الْمَنَازِلِ ، وَإِنَّهُ لَضَعَيْفُ الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّهُ لَضَعَيْفُ الْعِبَادَةِ ، وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكٍ فِي جَهَنَّم». (٢)

١٩٠٥. عَنْ أَبِي أُمَامَهَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِاللَّيْلِ الظَّامِئِ بِالْهَوُ اجِرِ ». (٣) (حسن)

١٩٠٦. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهِ عَنْهَا قَالَتِ اللهِ عَنْهَا قَالَمِ اللَّهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْ

١٩٠٧. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَنَا

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧٩١١ ) ، واللفظ له ، الترمذي ( ٢٦٨٥ ) باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الأحاديث المختارة ( ١٨١٢ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "ضعيف" ، الترغيب والترهيب ( ١٩٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير ( ٧٧٠٩ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٦٢١ ) ، الصحيحة ( ٧٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ١٩٩) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و شاهده صحيح على شرط مسلم" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهما" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٦٢٠) ، الصحيحة ( ٢٩٤) .

زَعِيمٌ (١) بَبَيْتِ فِي رَبِضِ (١) الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءُ (٣) وَإِنْ كَانَ مُحِقًا ، وَبَبَيْتِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لَمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، وَبِبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ ﴿ وَبَبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ ﴾ . (٤)

١٩٠٨. عَنْ أَبِي تَعْلَبَة الْخَشَنِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : 
﴿ اللهِ عَنْ أَجَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَدْنَاكُمْ مِنِّي مَجْلِساً فِي الآخِرَة : مَحَاسِنكُمْ أَخْلاَقاً ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَي وَأَبْعَدكُمْ مِنِّي مَجْلِساً فِي الآخِرَة : مَساوئكُمْ اخْلاَقاً ، الثَّرْ تَارُون مِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَي وَأَبْعَدكُمْ مِنِّي مَجْلِساً فِي الآخِرَة : مَساوئكُمْ اخْلاَقاً ، الثَّرْ تَارُون الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِ قُونَ – قَالَ : يَعْنِي الْمُتَكَبِّرُونَ – ». (٥)

٩ . ٩ . ٩ . عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ : «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينا وَأَمْتنِي مِسْكِينا ، وَاحْشُرنِي فِي زُمْرَة الْمَسَاكِين يَوْمَ الْقيَامَة ، فَقَالَتْ عَائِشَة لِمَ يَا رَسُولَ اللهٰ؟ قَالَ : «إِنَّهُم يَدْخُلُونَ الْجَنَّة قَبلَ أَغْنِيائِهم بِأَرْبَعِينَ عَائِشَة لِمَ يَا رَسُولَ اللهٰ؟ قَالَ : «إِنَّهُم يَدْخُلُونَ الْجَنَّة قَبلَ أَغْنِيائِهم بِأَرْبَعِينَ عَائِشَة لَا تَرُدِّي الْمسكين وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة ، يَا عَائِشَة أَحِبِي الْمَسكين وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَة ، يَا عَائِشَة أَحبِي الْمَسكين وَقَرِّبِيهِم فَإِنَّ اللهُ يُقرِّبُكِ (٧) يَوْمَ الْقِيَامَة ». (٨)

(١) زعيم: الزعيم الضامن.

<sup>(</sup>٢) ربض الجنة : أسفل الجنة .

<sup>(</sup>٣) المراء : الجدال .

<sup>(</sup>٤) أبو داود ( ٤٨٠٠ ) باب في حسن الخلق ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٤٨٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "رجاله ثقات على شرط مسلم" ، الزهد لابن السري ( ١٢٥٥ ) باب حسن الخلق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) في هذه الرواية أربعين خريفا ، والتي قبلها خمس مئة عام : ولا تناقض بينهما لأن الفقر درجات فأشدهم فقر أسبقهم للجنة ، وإلى مثل هذا المعنى ذهب ابن القيم في قصيدته ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>٧) وقربيهم فإن الله يقربك : هذه معادله كقوله تعالى ﴿اذكروني أذكركم﴾ وقوله ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾ وكقول رسول الله ﷺ "أحفظ الله يحفظك" وقوله ﷺ "من يسر على معسر يسر الله عليه ، ومن ستر مسلما ستره الله" وكما قيل : الجزاء من جنس العمل ، وأيضا في هذا الحديث إن قرب المساكين والاطفهم ولم يتكبر عليهم كان حريا أن يُقرَّب .

<sup>(</sup>٨) الترمذي ( ٢٣٥٢ ) باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، تعليق الألباني "صحيح".

### مَنْزِلَة أَهْلِ الذِّكْرِ وَالصَّلاَة عَلَى الرَّسُولِ عَلِيٌّ

۱۹۱۰. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «سيْرُوا هَذَا جَمَدَان سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هَذَا جَمَدَان سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الذَّا كِرُونَ اللهُ كَثِيْراً وَالذَّا كِرَاتِ». (٢)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : «اللهِ عَنْهُ قَالَ : «اللهِ عَنْهُ قَالَ : «اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ : «اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ : «اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ فَالَ : «اللّهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ عَلَالَا عَلَا عَلَا اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا

١٩١٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رِسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟! إِسْبَاغُ (٥) الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ (٢) يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟! إِسْبَاغُ (١٩ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِةِ (٢)

<sup>(</sup>۱) سبق المفردون: المفردون قال النووي رحمه الله وقد فسرهم رسول الله الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات التهى كلامه، وأما السبق فقال عبد الرؤوف المناوي في كتابه فيض القدير: "أي: سبقوا بنيل الزلفى والعروج إلى الدرجات العلى" انتهى كلامه، وأورد هذا الحديث ابن حبان في صحيح والأمير علاء عندما بوب صحيح بن حبان ذكر هذا الحديث في باب سماه "ذكر سباق الذاكرين الله كثيرا والذاكرات في القيامة أهل الطاعات إلى الجنة" فكأن مقصده أن السابق لذكر الله هو السابق لدخول الجنة، وهذا لا ينافي القول الأول بل يؤيد الطرف الأول منه وهو قوله "أي: سبقوا بنيل الزلفى"، وقد صح عن النبي الله قال "ألا أبنئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم..." قالوا: بلى يارسول الله قال "ذكر الله تعالى" فالشاهد قوله "وأرفعها في درجاتكم" وهذا دليل على أن الذكر من أعظم أسباب رفعة الدرجات.

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٧٦ ) باب الحث على ذكر الله تعالى ، ابن حبان ( ٨٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط " "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) يهترون : أي : مُوْلَعُونَ به لا يتحدثون بغيره .

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٨٢٧٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن يعقوب فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٥) إسباغ الوضوء: أي : إكماله وإتمامه واستيعاب أعضائه بالماء كما هو مسنون وقال أبو العلا المبارك فوري "أي : إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثا".

<sup>(</sup>٦) على المكاره : هو أن يتم ويكمل الوضوء في الحال التي يتأذى من الماء . أما لبرد أو لمرض .

وَكَثرةُ الْخُطى إِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ (صحيح)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَشْر صَلَوَات ، وَحُطَّت عَنْهُ عَشْر صَلَقَات ، وَحُطَّت عَنْهُ عَشْر صَلَوَات ، وَحُطَّت عَنْهُ عَشْر خَطِيئات ، وَرُفِعَت لَهُ عَشْر دَرَجَاتٍ». (٣)

## مَنْزِلَة الْمُتَحَابِينَ فِي اللهِ تَعَالَى

١٩١٥. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 (إِنَّ الْمُتَحَابِّينَ لَتُرى غُرَفَهُم فِي الْجَنَّة كَالْكُو كَب الطَّالِع الشَّرْقِي أَوْ الْغَرْبِي فَيُقَالُ:
 مَنْ هَؤُلاَء؟ فَيُقَالُ هَؤُلاَء الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». (٥)

=

<sup>(</sup>١) فذلكم الرباط :الرباط أصله الحبس على الشيء ، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة ، ويحتمل أنه أفضل الرباط كما قيل الجهاد جهاد النفس ، وقال أبو حاتم "معناه الرباط من الذنوب لأن الوضوء يكفر الذنوب".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ١٠٣٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح" ، ورواه مسلم بذكر "فذلكم الرباط مرتين" برقم ( ٢٥١ ) باب فضل إسباغ الوضوء على المكارة .

<sup>(</sup>٣) النسائي ( ١٢٩٧ ) باب فضل من صلى على النبي ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ( ٢٩٧٤) ، أحمد ( ٢٥٥٩) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود وهو ابن بهدلة وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح" ، تعليق الألباني "حسن" صحيح الجامع ( ١٦٦٧) ، الصحيحة ( ١٥٩٨) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١١٧٦٨ ) تعليق شعيب الأرنؤوط : أعله بالإنقطاع المذكور .

<sup>(</sup>٦) رجال هذا الحديث رجال البخاري إلا أن فيه إنقطاع بين أبو حازم وهو سلمة بن دينار وأبو سعيد الخدري ؛ وأبو حازم لم يسمع من أحد من الصحابه غير سهل بن سعد كما قال ابنه عندما سأله يجيى بن صالح : هل سمع أبوك من أبي هريرة؟ قال :

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ مِنْ عَبَادِ اللهِ عَبَادا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاء يَغْبِطُهُم الأَنْبِيَاء وَالشُّهَدَاء (١)». قيلَ : مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحَبُّهُم؟ قَالَ : «هُمْ قَومٌ تَحَابُوا بِنُورِ اللهِ ، مِنْ غَيرِ أَرْحَام وَلاَ انْتِسَاب ، وجُوهُهم نُورٌ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُور ، لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاس ، وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاس ثُمَّ قَرَا : ﴿ أَلا إِنَّ أُولِيَاء اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . (٢)

## مَنْزِلَه أَهْلِ الْقُرآن

الله عَنْ عَبد الله بْنِ عَمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: هُوَا اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: هُوَا اللهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ اللَّهُ عَنْهَا مُ فَإِنَّ وَارْتَق وَرَتِّل كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي اللَّهُ نَيَا ، فَإِنَّ هُوَا لَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَعِلْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَالًا عَلَا عَلَ

١٩١٨. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة : اقْرَأُ وَاصْعَد ، فَيَقْرأُ وَيَصْعَد بِكُلِّ آية

=

من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذب ؛ وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٧٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) يقال لصاحب القرآن : قال الألباني واعلم أن المراد بقوله صاحب القرآن حافظه عن ظهر قلب على حد قوله ﷺ "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" أي : أحفظهم فالتفاضل في درجات الجنة إنما هو على حسب الحفظ في الدنيا وليس على حسب قراءته يومئذ واستكثاره منها كما توهم بعضهم ففيه فضيلة ظاهرة لحافظ القرآن لكن بشرط أن يكون حفظه لوجه الله تبارك وتعالى وليس للدنيا والدرهم والدينار وإلا فقد قال ﷺ "أكثر منافقي أميّ قراؤها".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٦٧٩٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٨١٢٢ ) ، الصحيحة ( ٢٢٤٠ ) .

<sup>(</sup>٥) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم ، قال عنه الشيخ أحمد شاكر "صحيح الإسناد" وقال عنه الألباني في صحيح الجامع "صحيح" برقم ( ٨١٢٢ ) والصحيحة برقم ( ٢٢٤٠ ) وقال في صحيح ابن حبان "حسن صحيح" برقم ( ٧٦٦ ) وكذلك في جامع الترمذي وسنن أبي داود ، وقال الترمذي "حسن صحيح".

دَرَجَة حَتَّى يَقْرَأ آخرَ شَيء مَعَهُ». (١)

۱۹۱۹. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ القُورَانِ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ ، مَعَ السَّفَرَة (٢) الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ القُرآن وَهُوَ عَلَيهِ شَدِيدٌ ، فَلَهُ أَجْرَانِ». (٣)

(صحيح)

# مَا جَاءَ فِي قُوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِّيَّتَهُم ﴾

• قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْء كُلُّ امْرِئ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ أَيْ أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِيَّتَهُم فِي الْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة فِي الْجَنَّة وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ شَارَكُوهُم فِي الأَعْمَال ذُريَّتَهُم فِي الْمَنْزِلَة الرَّفِيعَة فِي الْجَنَّة وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا قَدْ شَارَكُوهُم فِي الأَعْمَال فَي اللَّعْمَال فَي اللَّعْمَال الإَيْمَان ﴿ وَمَا أَلْتَنَاهُم ﴾ أَيْ أَنْقَصْنَا أُولَئِكَ السَّادَة الرُّفَعَاء مِنْ أَعْمَالِهِم شَيْئًا حَتَّى سَاوَيْنَاهُم ( ° ) وَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ هُمْ أَنْقَصَ مِنهُم مَنْزِلَة بَلْ رَفَعْهُم تَعَالَى إِلَى مَنْزِلَة الآبَاء بفضله ومنته.

<sup>(</sup>٢) مع السفرة : قال النووي السفرة جمع سافر ككاتب وكتبة والسافر الرسول والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله ، وقيل : السفرة : الكتبة ، والبررة : المطيعون ، وقال ابن الأثير : مع السفرة الكرام البررة أي : الملائكة .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٤٦٥٣) باب تفسير سورة عبس .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٨١٧ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها ، ابن ماجه ( ٢١٨ ) باب فضل من تعلم القرآن وعلمة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٥) بمعنى أوضح لو كان هناك رجل في أعلى الجنة وإبنه في أسفل الجنة وجُمِعُوا في مترله ، في هذه الحال إما أن يرفع الولد إلى مترله الولد أو يترل لوالد إلى مترله الولد ، لكن في هذه الأية يقول تعالى وما ألتناهم : أي : وما أنقصناهم من درجاتهم حتى ساويناهم بأبنإهم وإنما ألحقنا بمم ذريتهم فرفعناهم إليهم .

## أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَة

الْمُوْفِ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : الْعُرْفِ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً مِنَ النَّارِ ، رَجُلٌ يخْرُجُ مِنْهَا زَحْفاً ، فَيُقَالُ لَهُ : الْطَلَقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَحِدُ النَّاسِ قَدْ أَخَذُوا الْطَلَقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةِ ، فَيَحِدُ النَّاسِ قَدْ أَخَذُوا الْطَلَقْ فَادْخُلِ الْجَنَّةِ ، فَيُقَالُ لَهُ : النَّاسِ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيه؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : تَمَنَّ فَيَقُولُ : تَمَنَّ فَيَقُولُ : تَمَنَّ فَيَقُولُ : اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَنْهُ آخِر أَهْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَنْهُ وَاخِر أَهْلِ الْجَنَّة دُخُولاً الْجَنَّة رَجُلا يَخْرُج مِنَ النَّارِ حَرُوجاً مِنْهَا وَآخِر أَهْلِ الْجَنَّة فَيَاتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلاَى فَيَقُولُ اللهُ : وَيُقُولُ الله عَنْولُ الله عَنْولُ الله عَنْهُ وَلَ الله عَنْمُ اللهُ عَشْر أَهْنَاهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ : أَتَسْخَرُ بِي أَوْ تَضْحَكُ الله عَلَىٰ وَتُواجِدُه فَإِنَّ الْمَلِكُ ؟ ﴿ . قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَىٰ ضَحِكَ حَتَّى بَدَت نَوَاجِدُه قَالَ : فَكَانَ يُقَالُ ذَاكَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلاً . (٣)

١٩٢٣. عَنِ الشَّعْبِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بِن شُعْبَة عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بِن شُعْبَة عَلَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : «إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ!

<sup>(</sup>١) النواجذ : الأضراس كما في حديث سيأتي بلفظ «حتى بدت أضراسه».

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٨٦ ) باب آخر أهل النار خروجا، أحمد ( ٣٥٩٥ )، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٨٦ ) الباب السابق ، أحمد ( ٥٣٩١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

أَيُّ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَدْنَى مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : رَجُلُّ يَأْتِي بَعْدَمَا يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : كَيْفَ أَدْخُلُ وَقَدْ نَزَلُوا مَنَازِلَهُمْ وَأَخَذُوا فَيُقَالُ لَهُ : أُدْخُلُ الْجَنَّةِ مَنْ مُلُوكِ أَخَذَاتِهِمْ». قَالَ : «فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلَكُ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ أَيْ رَبِّ قَدْ رَضِيتُ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَمِثلَهُ وَمِثلَهُ وَمِثلَهُ ، فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيْ رَبِّ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ وَمِثلَهُ وَمِثلَهُ مَ فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيْ رَبِّ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ هَذَا وَعَشَرَةَ أَمْ اللهُ فَيَقُولُ : رَضِيتُ أَيْ رَبِّ ، فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ : فَإِنَّ لَكَ مَعَ هَذَا مَا اللهُ تَهَالُ لَهُ وَمُلُكُ وَلَذَتْ عَيْنُكَ ». (''

١٩٢٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلا مَنْ يَسْعَى إِلَيهِ أَلف خَادِم كُل خَادِم عَلَى عَمَلِ لَيسَ عَلَيهِ صَاحِبهُ ، ، الْجَنَّة مَنْزِلا مَنْ يَسْعَى إِلَيهِ أَلف خَادِم كُل خَادِم عَلَى عَمَلِ لَيسَ عَلَيهِ صَاحِبهُ ، ، قَالَ : وَتَلاَ هَذِهِ الآية : ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُم حَسِبتَهُم لُؤْلُوا مَنْتُورا ﴾ . (٢) (٣) (صحيح) قَالَ : وَتَلاَ هَذِهِ الآية : ﴿ إِذَا رَأَيْتَهُم حَسِبتَهُم لُؤْلُوا مَنْتُورا ﴾ . (٢) (صحيح) أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَة لَهُ مِثْلِ الدُّنْيَا مِنذُ خُلِقَتْ إِلَى يَومِ أُفْنِيتْ وَعَشْرَة أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَة لَهُ مِثْلِ الدُّنْيَا مِنذُ خُلِقَتْ إِلَى يَومِ أُفْنِيتْ وَعَشْرَة أَضْعَافَهَا وَأَحْبَارُ أُخْرَى عَظِيمَة

٥١٩٢٥. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : (يَجْمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ، قَيَاماً أَرْبَعِينَ سَنَةً ، شَاخِصَةً أَبْصَارُهُمْ [إِلَى السَّمَاء] يَنْتَظِرُونَ فَصْلَ الْقَضَاء ، قَالَ : وَيَنْزِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ظُلُلٍ مِنَ الْغَمَامِ مِنَ الْعَرِشِ إِلَى الْكُرسِيِّ ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِ : أَيُّهَا النَّاسُ! أَلَمْ تَوْضَوْا مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ ، وَأَمَرَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ تَوْضَوْا مِنْ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ ، وَرَزَقَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوه وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣١٩٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) الزهد لهناد ( ١٧٤ ) باب دخول الجنة ، البعث والنشور للبيهقي ( ٣٦٢ ) واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) رجال هناد رجال البخاري ومسلم .

شَيئاً أَنْ يولِيَ كُلَّ أَناس منْكُمْ مَا كَانُوا [يَتَوَلَّونَ و] يَعْبُدُونَ في الدُّنْيَا ، أَلَيْسَ ذَلكَ عَدْلاً منْ رَبِّكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى ، فَليَنْطَلقُ كُلٌّ قَوم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَيَتَوَلُّونَ فِي الدُّنْيَا ، قَالَ : فَيَنْطَلقُونَ وَيُمَثَّلُ لَهُمْ أَشْباهُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، فَمنْهُمْ مَنْ يَنْطَلَقُ إِلَى الشَّمْس ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَنْطَلَقُ إِلَى الْقَمَرِ والأَوْتَانِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَأَشْبَاهِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، قَالَ : وَيُمَثَّلُ لَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عيسَى شَيْطَانُ عيسَى ، وَيُمَثَّلُ لَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ عُزَيراً شَيْطَانُ عُزَير ، وَيَبْقَى مُحَمَّدُ عَلِي وَأُمَّتَهُ ، قَالَ : فَيَتَمَثَّلُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُ : مَا لَكُمْ لا تَنْطَلقُونَ كَمَا انْطَلَقَ النَّاسُ؟ قَالَ : فَيَقُولُونَ : إِنَّ لَنا إِلَها مَا رَأَيْنَاهُ [بَعْدُ] فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُونَهُ إِنْ رَأَيْتُمُوهُ؟ فَيَقُولُونَ : إِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عَلاَمَةً إِذَا رَأَيْنَاهَا عَرَفْنَاهُ قَالَ : فَيَقُولُ : مَا هِيَ؟ فَيَقُولُونَ : يكْشفُ عَنْ سَاقه [قَالَ] فَعنْدَ ذَلكَ يَكْشفُ عَنْ سَاقه فَيَحرُّ كُلُّ مَنْ كَانَ لظَهْره طَبَقٌ سَاجداً ، وَيَبْقَى قُومٌ ظُهُورُهمْ كَصَياصي الْبَقَر يُريدُونَ السُّجُودَ فَلاَ يَسْتَطيُعونَ ﴿ وَقَدْ كَانُ يُدْعَونَ إِلَى السُّجُود وَهُمْ سَالمُونَ ﴾ ثُمَّ يَقُولُ : ارْفَعُوا رُؤوسَكُمْ ، فَيَرفَعُونَ رُؤوسَهُمْ ، فَيُعْطيهمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدْر أَعْمَالَهُمْ ، فَمنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثلَ الْجَبلِ الْعَظيم يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْه ، وَمنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ أَصْغَرَ منْ ذَلكَ ، وَمنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً مِثلَ النَّحْلَةِ بِيَمِينِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُوراً أَصْغَرَ منْ ذَلكَ حَتَّى يَكُونَ آخرَهُمْ رَجُلاً يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبْهَام قَدَمه يُضيء مَرَّةً ، وَيُطْفَأُ مَرَّةً ، فَإِذَا أَضَاءَ قَدمُه قَدمَ [وَمشَى] وَإِذَا طَفئ قَامَ ، قَالَ : وَالرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَامَهُمْ حَتَّى يُمَرَّ بهمْ إِلَى النَّار فَيَبْقَى أَثَرُه كَحَدِّ السَّيْف [دَحْض مَزَلة] قَالَ: فَيَقُولُ: مُرُّوا، فَيَمُرُّونَ عَلَى قَدْرِ نُورِهِم، مِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ ۚ كَطَرف الْعَين ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُ ۗ كَالبَرق ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُ ۗ كَالسَّحَاب ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَانْقضَاضِ الْكُوْكَبِ ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَالرِّيحِ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُ كَشَدِّ الْفَرَس ، وَمَنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَشَدِّ الرِّجُل ، حَتَّى يَمُرُّ الَّذي أُعْطَي نُورَهُ عَلَى

ظَهْرِ [إِبْهَام] قَدَمه يَحْبُوا عَلَى وَجْهه وَيَدَيْه وَرجْلَيْه ، تَخرُّ يَدُ وَتَعْلَقُ يَدُ ، وَتَخرُّ رجْلٌ وَتَعْلَقُ رَجْلٌ ، وَتُصيبُ جَوَانَبَهُ النَّارُ ، فَلاَ يَزَالُ كَذَلكَ حَتَّى يَخْلُصَ ، فَإِذَا خَلَصَ وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ : الْحَمدُ لله الَّذيْ أَعْطَاني مَا لَمْ يُعْط أَحَداً ، إذْ أَنْجَاني مِنهَا بَعِدَ إِذْ رَأَيْتُهَا ، قَالَ : فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى غَديرِ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُ ، فَيَعُودُ إِلَيه ريحُ أَهْلِ الْجَنَّة وَأَلْوَانُهُمْ فَيَرَى مَا في الْجَنَّة منْ خلال الْبَابِ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَدْخلني الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ [لَهُ] أَتَسألُ الْجَنَّة وَقَدْ نَجَّيْتُكَ منَ النَّارِ؟ فَيَقُولُ : رَبِّ اجْعَلْ بَيني وَبَيْنَهَا حِجَاباً حَتَّى لا أَسْمَعُ حَسِيسَهَا ، قَالَ : فَيَدخُلِ الْجَنَّةِ ، فَيرَى أَوْ يُرْفَعُ لَهُ مَنْزِلاً أَمَامَ ذَلكَ كَأَنَّ ما هُوَ فيه بالنسبة إلَيه حُلُمٌ ، فَيَقُولُ : رَبِّ أَعْطِنِي ذَلِكَ الْمَترِلَ ، فَيُقُولُ [لَهُ] لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَهُ تَسأَلُ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَعزَّتكَ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ ، وَأَنَّى مَنْزِلٌ أَحسن منهُ؟ فَيُعْطَاهُ فَيترله ، وَيرَى أَمَامَ ذَلكَ مَنْزِلاً ، كَأَنَّ مَا هُوَ إِلَيه حُلُمٌ قَالَ : رَبِّ أَعْطني ذَلكَ الْمَنْزِلَ ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لَعَلَّكَ إِنْ أَعْطَيتُكَهُ تَسْأَلُ غَيْرَهُ؟ قَالَ : لاَ وَعزَّتكَ [لا أَسْأَلُك] وَأَنَّى مَنْزِلٌ أَحسن منهُ؟ قَالَ فَيُعْطَاهُ، فَيَنْزِلُهُ ثُمَّ يَسْكُتُ . فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذكْرُهُ : مَا لَكَ لاَ تَسأَلُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ سَأَلْتُكَ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُكَ [وَأَقْسَمْتُ لَكَ حَتَّى اسْتَحْيَيتك] فَيَقُولُ اللهُ جَلَّ ذَكْرُهُ: أَلَمْ تَرضَ أَنْ أُعْطِيكَ مثلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْم أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافه؟ فَيَقُولُ : أَتَهْزَأُ بِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعزَّة؟ [فَضَحك الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَوْلِهِ] قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبدَ الله بْن مَسْعُود إِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَان منْ هَذَا الْحَديث ضَحكَ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْد الرَّحْمَن! قَدْ سَمعْتُكَ تُحَدِّثُ هَذَا الْحَديث مرَاراً كُلَّمَا بَلَغْتَ هَذَا الْمَكَانَ ضَحكْتَ؟ فَقَالَ: إنِّي سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَديث مرَاراً كُلَّمَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَان منْ هَذَا الْحَديث ضَحكَ ، حَتَّى تَبْدوَ أَضْرَاسُه ، قَالَ : فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ذكْرُهُ : لا وَلَكِنِّي عَلَى ذَلِكَ قَادِرٌ ، فَيَقُولُ : أَلْحِقْنِي بِالنَّاسِ ، فَيَقُولُ الْحَقْ بِالنَّاسِ ، قَالَ :

فَيَنْطَلقُ يَرْمُلُ في الْجَنَّة حَتَّى إِذَا دَنَا منَ النَّاس ، رُفعَ لَهُ قَصرٌ منْ دُرَّة ، فَيخرُّ سَاجِداً ، فَيُقَالُ لَهُ : ارْفَع رَأْسَكَ مَالَكَ؟ فَيَقُولُ : رَأَيْتُ رَبِّي أَوْ تَرَاءِيَ لي رَبِّي ، فَيُقَالُ لَهُ : إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ مِنْ مَنَازِلِكَ ، قَالَ : ثُمَّ يَلْقَى رَجُلاً فَيَتَهَيَّأُ للسَّجُود لَهُ ، فَيْقَالُ لَهُ : مَهْ؟ مَالَكَ فَيَقُولُ : رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِنَ الْمَلاَئكَة ، فَيَقُولُ : إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ مِنْ خُزَّانِكَ ، وَعَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ تَحْتَ يَدِي أَلِفُ قَهْرَمَانِ (١)عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْه ، قَالَ : فَيَنْطَلِقُ أَمَامَهُ حَتَّى يَفْتَحُ لَهُ بَابَ الْقَصْر ، قَالَ : وَهُوَ منْ دُرَّة مُجَوَّفَة سَقَائفُهَا وَأَبْوَابُهَا وَأَغْلاَقُهَا وَمَفَاتيحُهَا منْهَا تَسْتَقْبلُه جَوْهَرة خَضْرَاءُ ، مُبَطَّنَةٌ بحَمْرَاء (فيهَا سَبْعُونَ بَاباً ، كُلُّ بَاب يُفْضي إلَى جَوْهَرَة خَضْرَاءَ مُبَطَّنَة) كُلَّ جَوْهَرَة تُفْضي إِلَى جَوْهَرَة عَلَى غَير لَوْن الأُخْرى ، في كُلِّ جَوْهَرَة سُرُرٌ ا وَأَزْوَاجٌ ووَصَائِفُ أَدْنَاهُنَّ حَوراءُ عَيْناءُ عَلَيْهَا سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقَهَا منْ وَرَاء حُلَلهَا كَبِدُهَا مَرِ آتَهُ ، وَكَبِدُه مر آتُهَا إِذَا أَعْرَضَ عَنْهَا إِعْرَاضَةً ازْدَادَتْ في عَيْنه سَبْعِينَ ضعْفاً [عَمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلكَ ، وَإِذَا أَعْرَضَتْ عَنْهُ إعْرَاضَهُ ازْدَادَ في عَيْنَهَا سَبْعِينَ ضعفاً عَمَّا كَانَتْ قَبلَ ذَلكَ ، فَيَقُولُ لَهَا : وَالله لَقَدْ ازْدَدت في عَيْنِي سَبْعِينَ ضِعْفًا وَتَقُولُ لَهُ : وَأَنْتَ وَالله لَقَدْ ازْدَدتَ في عَيْنِي سَبْعِينَ ضَعْفًا] فَيْقَالُ لَهُ : أَشْرِفْ ، فَيُشْرِف ، فَيُقَالُ لَهُ : مَلْكُكَ مَسيرَةُ مَئَة عَام يَنْفُذه بَصَرُكَ». قَالَ : فَقَالَ عُمَر : أَلاَ تَسْمَعُ مَا يُحَدِّثُنا ابْنِ أُمِّ عَبْد يَا كَعْب! عَنْ أَدْنَى أَهْل الْجَنَّة مَنْزِلًا ، فَكَيْفَ أَعْلاَهُمْ؟ قَالَ : يَا أَمْيرَ الْمُؤمنينَ! مَالاً عَينٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنّ سَمعَتْ ، إِنَّ الله جَلَّ ذكرُهُ جَعَلَ دَاراً فَجَعَلَ فيهَا مَا شَاءَ منَ الأَزْوَاجِ وَالتَّمَرَات وَالْأَشْرِبَة ، ثُمَّ أَطْبَقَهَا ثُمَّ لَمْ يَرَها أَحَدٌ منْ خَلْقه لا جِبْرِيلُ وَلا غَيرَهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) قهرمان : هو كالخازن والوكيل الحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل .

الْملائكة ثُمَّ قَراً كَعْبِ ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّة أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ قَالَ : وَحَلَقَ دُونَ ذَلِكَ جَنَّتَيْنِ ، وَزَيَّنَهُمَا بِمَا شَاءَ ، وَأَرَاهُمَا مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقه ثُمَّ قَالَ : فَمَنْ كَانَ كَتَابَهُ فِي عليّين نَزَلَ تَلكَ الدَّارِ الَّتِي لَمْ يَرَهَا أَحَدُ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ عَليِّين لَيَخْرُجُ فَيَسْيرُ فِي مُلْكِه ، فَلاَ تَبْقَى حَيْمَةٌ مِنْ خَيَمِ الْجَنَّةَ إِلاَّ دَخَلَهَا مِنْ ضَوءِ وَجْهِه ، فَيَسْتَبْشرونَ بريْحه ، فَيَقُولُونَ : وَاها خَيْمِ الْجَنَّةَ إِلاَّ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ عَليِّين قَدْ خَرَجَ يَسَيرُ فِي مُلْكَه ، قَالَ : وَيُحكَ يَا لَهَذَا الرِّيحِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَليِّين قَدْ خَرَجَ يَسَيرُ فِي مُلْكَه ، قَالَ : وَيُحكَ يَا لَهَذَا الرِّيحِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَليِّين قَدْ خَرَجَ يَسَيرُ فِي مُلْكَه ، قَالَ : وَيْحَكَ يَا لَهُ ذَا الرِّيحِ! هَذَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ عَليِّين قَدْ خَرَجَ يَسَيرُ فِي مُلْكَه ، قَالَ : وَيُحكَ يَا كَعْب! إِنَّ هَذَه الْقُلُوبَ قَدْ اسْتَرسَلَتْ فَاقْبِضْهَا ، فَقَالَ كَعْب [وَالَّذِي نَفْسِي كَعْب إِنَّ هَذِه الْقَيَامَة لَزَفْرَةً مَا مِنْ مَلَكُ مُقَرَّبٍ ، وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسُلٍ ، إِلاَّ حَرَّ كَانَ لَكُ لَرَجُقَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ الله لَيْقُولُ : رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي حَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ كَمَلُ كَعْبُولَ الله لَيْقُولُ : رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي خَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلِكَ فَلَكَ لَعْدُورَ الله لَيْمُولَ : رَبِّ نَفْسِي نَفْسِي خَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلِكَ فَالْكَ لَعْبُورَ الْ لاَ تَنْجُو . (1)

# أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة يَسْتَطِيعُ أَنْ يُضَيِّفَ أَهْلِ الدُّنْيَا

١٩٢٦. عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «يَكُونُ وَقُومٌ فِي النَّارِ - مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا - ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُحْرِجُهُمْ مِنهَا فَيُكُونُونَ فِي النَّارِ - مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا - ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُحْرِجُهُمْ مِنهَا فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ - مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا - ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُحْرِجُهُمْ مِنهَا فَيَكُونُونَ فِي النَّارِ - مَا شَاعَ اللهُ أَنْ يَكُونُوا - ثُمَّ يَرْحَمُهُمُ اللهُ فَيُحْرِجُهُمْ مِنهَا فَيَكُونُونَ فِي اللهُ عَمُوهُمُ وَالْحَنَوَ مُنْ وَمَنْ مُوهُمُ وَأَنْحَفُوهُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَمُوهُمُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمُوهُمْ وَاللَّهُ مَا وَأَنْحَفُوهُمْ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٩٢٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «يَكُونُ فِي النَّارِ

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (٩٧٦٣) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب (٣٥٩١) فصل في الحشر ، و (٣٧٠٤) فصل فيما لأدنى أهل الجنة متزلة .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٣٩٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

#### فَصْل

• كَيْفَ لاَ؟ وَقَد جَاءَ فِي الْحَديثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَصَلَّى ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَهْدَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : يَا رَسُولَ الله! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلُ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ (٢) قَالَ : إِنِّي أُرِيتُ الْجَنَّةِ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عَنْقُوداً ، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لاَ كَلْتُم مِنَهُ مَا بَقِيَتِ اللهُ ا

• فَهَذَا عَنْقُود يُؤْكُلُ مِنْهُ مَدَى الدُّنْيَا لاَ يَفْنَى فَكَيْفَ بِمَنْزِلَة فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَتْ أَدْنَى مَنْزِلَة فِي الْجَنَّةِ «أَلَمْ تَرضَ كَانَتْ أَدْنَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ «أَلَمْ تَرضَ كَانَتْ أَدْنَى مَنْزِلَةٍ فِي الْجَنَّةِ «أَلَمْ تَرضَ أَنْ أُعْطِيكَ مِثلَ الدُّنْيَا مُنْذُ خَلَقْتُهَا إِلَى يَوْمِ أَفْنَيْتُهَا وَعَشْرَةَ أَضْعَافِه؟». (صحيح)

## الْمُؤمِن يَرِثُ مَنْزِلَةَ الْكَافِرِ فِي الْجَنَّة

١٩٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ لَهُ مِنْزِلاَنِ : مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ وَمِنْزِلٌ فِي النَّارِ ، فَإِذَا

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٧٣٨٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده قوي".

<sup>(</sup>٢) تكعكعت : أحجمت وتأخرت للوراء . والقصة أنه في صلاته تلك رأى الجنة وتقدم يريد أن يتناول منها ثم رأى النار فتكعكع .

<sup>(</sup>٣) البخاري ( ٧١٥ ) باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ، واللفظ له ، مسلم ( ٩٠٧ ) باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار .

مَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ ، وَرِثَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ فَذَلِكَ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ أُولِئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ ﴾ ». (١)

### جَمَال أَهْلِ الْجَنَّة

١٩٢٩. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ : «يَدْخُلُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ : «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُ وَلَلْأَثِينَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَنْهُ عَلَيْكُوا اللهُ الْجَلَقُولُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللمُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

١٩٣٠. عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ جُرْداً مُرْداً مُكَحَلِينَ». (٦)

١٩٣٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يُبْعَثُ النَّاسُ يُوْمَ الْقِيَامَة فِي صُوْرَةِ آدَم ، جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِ وَثَلاَثِينَ ، ثُمَّ يُوْمَ الْقِيَامَة فِي صُوْرَةِ آدَم ، جُرْداً مُرْداً مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِ وَثَلاَثِينَ ، ثُمَّ يُوْمَ الْقِيَامَة فِي صُوْرَةِ آدَم ، خُرْداً مُرْداً مُرْداً مُنْهَا ، لاَ تَبْلَى ثِيَابَهُمْ وَلاَ يَفْنَى يُؤْتَى بَهِمْ بِشَجَرَة فِي الْجَنَّة ، فَيُكْسَونَ مِنْهَا ، لاَ تَبْلَى ثِيَابَهُمْ وَلاَ يَفْنَى شَبَابَهُمْ . (٧)

١٩٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ : ﴿يَدْخُلُ أَهْلُ

ابن ماجه ( ۱ عليق الألباني "صحيح". (1) ابن ماجه ( ۱ عليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) جردا : مفردها أجرد : وهو الذي ليس على بدنه شعر .

<sup>(</sup>٣) مردا : مفردها أمرد : وهو الذي ليس على وجهه شعر .

<sup>(</sup>٤) مكحلين : الكحل سواد في أجفان العين خلقة .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٥٤٥ ) باب ما جاء في سن أهل الجنة ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٧) صفة الجنة لأبي نعيم (١ / ١٠١ ) ذكر أسنان أهل الجنة وميلادهم وقامتهم ، تعليق علي رضا "صحيح".

الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا بِيضًا جُعَّادًا (١) مُكَحَلِينَ ، أَبْنَاءَ ثَلاَثُ وَثَلاَثِينَ ، عَلَى خَلْقِ آلْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْمُرْعِ». (٢٠)

١٩٣٢. عَنِ الْمَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَاللهِ عَلَيْ وَلَكَ ، إِلاَّ عَلَى مَسحَة آدَمَ ، إِلاَّ بَعِثَ ابْنِ ثَلاَثِينَ سَنَةً ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة كَانَ عَلَى مَسحَة آدَمَ ، وُصُورَة يُوسُفَ (٣) وَقُلْبِ أَيُوب ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، عُظِّمُوا وَفُخِّمُوا كَالْجَبَالَ». (٤)

### جَمَال أَقْوُام لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرً كَالُلؤُلُؤْ

١٩٣٣. عَنْ أَبِي سَعِيد الْحُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( . . فَيَشْفَعُ النَّبِيوُنَ وَالْمَلَائِكَة وَالْمُوْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ : بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيْقُولُ الْجَبَّارُ : بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيْقُولُ الْجَبَّارُ : بَقِيَتْ شَفَاعَتِي فَيْقُولُ الْجَبَّةُ مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدْ امْتَحَشُوا ، فَيُلْقُونَ فِي نَهْر بَأَفْوَاهِ الْجَنَّة ، فَيَقُولُ الْجَبَّة فِي حَميلِ السَّيْلِ قَدْ يُقَالُ لَهُ : مَاءَ الْجَيَّة ، فَيَنْبُتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْجَبَّة فِي حَميلِ السَّيْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانِبِ الصَّخْرَة وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَة ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا رَأَيْتُمُوهَا إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُؤُ ، كَانَ أَخْضَر ، وَمَا كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبْيَضَ ، فَيَحْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُونَ الْجَنَّة فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ فَيُعُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ فَيُعُولُ فِي رِقَابِهِمُ الْخَوَاتِيمَ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّة فَيقُولُ أَهْلُ الْجَنَّة : هَوُلاَءِ عُتَقَاءُ

<sup>(</sup>١) جعادا : جمع أجعد : ولأجعد : هو الشعر المتجعد ، وهو ضد السبط ، والسبط هو المسترسل .

<sup>(</sup>٢) أحمد (٧٩٢٠)، تعليق أحمد شاكر "إسناده صحيح"، تعليق شعيب الأرنؤوط "حسن بطرقه وشواهده دون قوله «في عرض سبع أذرع» تفرد بما على بن زيد وهو ضعيف".

<sup>(</sup>٣) يوسف قد أعطاه الله نصف الحسن كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره قال ﷺ «أعطي يوسف شطر الحسن».

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ٦٦٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٠١ ) ، السلسلة الصحيحة ( ٢٥١٢ ) .

الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمْ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». (ا)

## عَمَل يَزيدُ الله به الْمُؤمِن جَمَالاً فِي الْجَنَّةِ

١٩٣٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلُ : «نَضَّرَ (٢) اللهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً ، فَبَلَّغُ أَوْعَى يَقُولُ : «نَضَّرَ (٢) اللهُ امْرَءاً سَمِع مِنْ سَامِع (٣) ». (٤)

١٩٣٥. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنَى فَقَالَ : «نَضَّرَ اللهُ امْرِءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنَى فَقَالَ : «نَضَّرَ اللهُ امْرِءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا فَرُبَّ رَسُولُ اللهُ عَيْر فَقِيه وَرَبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ». (٥)

١٩٣٥. عَنْ زَيد بن ثَابِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرِءا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَحَفظهُ حَتَّى يُبَلِّغَه ، فَرُبَّ حَامِل فِقه إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنهُ ، وَرُبَّ حَامِلَ فِقه لَيسَ بِفَقِيه». (٦)

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، وهو جزء من حديث سيأتي برقم ( ٢٠١١ ) .

<sup>(</sup>٢) نضر الله : النضارة هي في الأصل حسن الوجه وبريقة ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة ﴾ أي : حسنة بهية مشرقة مسرورة ، وقال محمد مختار الشنقيطي في معنى نضر الله : قال "أي : بيض الله وجهه". وقال بعض العلماء إنه يحشر يوم القيامة ابيض الوجه مشرق مستنيرا بهذا العلم ، وقال البعض : إن الله يُنَضِّرُ لأهل الحديث وجوههم في الدنيا والآخرة ، وتقديره عند بعض العلماء : جمله الله وزينه ، وأحسن من فسرها هو القرآن ﴿ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربما ناظرة ﴾ أي : كما تقدم : مشرقة حسنة بهية ناعمة ، وهذا التفسير يوافق قول من قال من العلماء : جمله الله وزينه.

<sup>(</sup>٣) فرب مبلغ : أي : رب شخص بلغه كلامي كان أفطن وأفهم لمعناه من الذي نقله .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٢٣١ ) باب من بلغ علم ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) أبو داود ( ٣٦٦٠ ) باب فضل نشر العلم ، تعليق الألباني "صحيح".

١٩٣٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: ﴿أُمَّتِي عَلِي اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالَعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَالُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

### أُوْصَاف الْحُور الْعين

١٩٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِسَاءُ اللَّهِ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ». (٣)

١٩٣٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «قيدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنْ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ ، خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا». قَالَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا». قَالَ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا». قَالَ قُلْتُ ثَنِّ مِنْ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا » وَلَنصيفُ امْرَأَة مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمِثْلِهَا مَعَهَا». قَالَ قُلْتُ ثَنِيًا وَمِثْلِهَا مَعَهَا ، وَلَنصيفُ؟ قَالَ : الْجِمَارُ. (٥)

١٩٣٩. عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «أُوَّلُ وَمُرَة الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالثَّانِيَة عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ زُمْرَة تَدْخُل الْجَنَّة عَلَى صُوْرَة الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالثَّانِيَة عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كُوْ كَب دُرِّيٍّ فِي الْسَمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَة سَبْعُونَ كُلِّ زَوْجَة سَبْعُونَ حُلَّةً (٢) يَبْدُو مُخَّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِها». (٧)

<sup>(</sup>١) غر من السجود : هو نور يوم القيامة في الوجه من أثر السجود ، فكلما أطال السجود وأكثره كلما كان النور أعظم .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٧٧٢٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٩٤٥٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٤) القائل هو : عبد الله بن أبي سليمان أبو أيوب الراوي عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٠٢٧٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح لغيره وهذا إسناد حسن" ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٦٧ ) .

<sup>(</sup>٦) حلة : الحُلَّة : هي ثوبَان من جنس واحد ، أي : إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين .

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٢٥٢٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

١٩٤٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النّبِيِّ عَلَى قَالَ : ﴿ أُوَّلُ زَمْرَة لَيْلَة الْبَدْر ، وَالزُّمْرَة الثَّانِيَة عَلَى لَوْن يَدْخُلُونَ الْجَنَّة كَأَنَّ وُجُوهِهُم ضُوء الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر ، وَالزُّمْرَة الثَّانِيَة عَلَى لَوْن أَحْسَن كَوْكَب دُرِّي فِي السَّماء ، لكُلِّ وَاحِد مِنهُم زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُور الْعِين (١) عَلَى كُلِّ زَوْجَة سَبْعُونَ حُلَّة يُرَى مُخَ سُوقها مِنْ وَرَاء لُحُومها وَحُللها كَما يُرَى عَلَى كُلِّ زَوْجَة سَبْعُونَ حُلَّة يُرَى مُخَ سُوقها مِنْ وَرَاء لُحُومها وَحُللها كَما يُرَى الشَّرَاب الأَحْمَر فِي الزُّجَاجَة الْبَيضَاء». (٢)

١٩٤١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ الْمَرْأَة مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لَيُرَى مُخَّ سَاقِها مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ وَالْعَظْمِ مِنْ تَحْت سَبْعِين حُلَّة ، كَمَا يُرَى الشَّرَابُ الأَحْمَر فِي الزُّجَاجَة الْبَيضَاء». (3)

١٩٤١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحسن كَوْكَبِ دُرِّيَّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِد ، لاَ تَبَاغُضَ كَوْكَبِ دُرِّيَّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِد ، لاَ تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُد لِكُلِّ امْرِئَ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُد لِكُلِّ امْرِئَ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِنْ

<sup>(</sup>١) الحور العين : الحوراء هي شديدة بياض العين شديدة سوادهما ، والعين : جمع عيناء وهي واسعة العين ، وفي القامس : لا تسمى الحوراء حوراء إلا إذا توفرت فيها أربع خصال : شدة بياض البياض في وجهها وشدة بياض البياض في عينها وشدة سواد السواد في عينها مع فتورا في جفنها .

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٢٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي عن هذا الحديث "رواه الطبراني في الأوسط وإسناد ابن مسعود صحيح" ( ٧٥٩/١٠) ، وقوله إسناد ابن مسعود صحيح لأنه روي بإسناد آخر عن أبي سعيد الخدري ، وقال عبد العظيم المنذري في الترغيب "رواه الطبراني بإسناد صحيح والبيهقي بإسناد حسن" ( ٣٧٤٥) ، وقال ابن كثير في كتاب النهاية في الفتن "قال الضياء : هذا عندي على شرط الصحيح" ( ٢٥٠/١) ، وقال ابن القيم في حادي الأرواح : "هذا الإسناد على شرط الصحيح" ، ( ١٣٨/١) وقال الألباني في الصحيحة "صحيح بشواهده" ، ( ١٧٣٦) .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ( ٢٠٨٦٧ ) .

<sup>(</sup>٥) رجال هذا الحديث رجال البخاري ومسلم .

وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ». (١) زَادَ مُسْلِمْ «وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ<sup>(٢)</sup>». (صحيح)

١٩٤٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا فِي الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ أَكُدُ إِلاَّ لَهُ زَوْجَتَانِ ، إِنَّهُ لَيَرَى مُخَّ سَاقِهِمَا مَنْ وَرَاء سَبْعِينَ حُلَّة ، مَا فِيهَا مِنْ عَزَبْ ( صحيح ) عَزَبْ ( صحيح )

١٩٤٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْراً طُولَ الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ الْعَذَارَى (٥) قِيَامِ مُتَقَابِلاَت وَيُغَنِّين بِأَحسن أَصْوَات يَسْمَعُهَا الْخَلاَئِق حَتَّى مَا يَرَوْنَ الْعَذَارَى (١ قَيَامِ مُتَقَابِلاَت وَيُغَنِّين بِأَحسن أَصْوَات يَسْمَعُهَا الْخَلاَئِق حَتَّى مَا يَرَوْنَ أَنَّ فِي الْجَنَّةَ لَذَّةً مِثْلُهَا . قُلْنًا : يَا أَبَا هُرَيْرَة! وَمُا ذَاكَ الْغِنَاء؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَذَّةً مِثْلُهَا . قُلْنًا : يَا أَبَا هُرَيْرَة! وَمُا ذَاكَ الْغِنَاء؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللهُ ، النَّه في الْجَنَّةِ وَالتَّعْدِيسُ وَثْنَاءُ عَلَى الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ». (أَ

إِسْتِقْبَالَ الْحُورِ وَالْوِلدَن لِلمُؤمِن فِي الْجَنَّة وَفَرَحَهُمْ بِهِ

الآية الله عَنْ عَاصِم بْنِ ضُمْرَة قَالَ : قَرَأً عَلِيُّ رَضِيَ الله عَنْهُ هَذِهِ الآية وَسَيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرا الله ثُمَّ قَرَأً ﴿ فِي عَمَد مُمَدَّدَة ﴾ فَتَعَجَّبَ مِنَ النَّارِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَعْجَبْ ، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوابُهَا ﴾ اسْتَقْبَلَتَهُم شَجَرَة فِي سَاقِهَا عَيْنَانِ فَتُوضَّأُوا وَاغْتَسَلُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا - شَكَ أَبُو يَحْيَى - فَلَمْ تَشْعَث رُءُوسُهُمْ وَلَمْ تَشْحَب وَاغْتَسَلُوا مِنْ إِحْدَاهُمَا - شَكَ أَبُو يَحْيَى - فَلَمْ تَشْعَث رُءُوسُهُمْ وَلَمْ تَشْحَب

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢٥٤ ) باب ما جاء في صفة الجنة وألها مخلوقة ، مسلم ( ٢٨٣٤ ) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم وأزواجهم .

<sup>(</sup>٢) أعزب : معنى معروف وهو من لا زوجة له .

<sup>(</sup>٣) الدارمي ( ٢٨٣٢ ) باب في صفة الحور العين ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) رجال هذا الحديث من أثبت وأوثق رجال البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٥) العذارى: الأبكار.

<sup>(</sup>٦) البعث والنشور للبيهقي ( ٣٧٤ ) باب السماع في الجنة ، والتغني بذكر الله عز وجل قال الله عز وحل ﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون﴾ ، تعليق الألباني "صحيح موقوف" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٥١ ) .

جُلُودهُمْ وَجَرَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ ثُمَّ شَرِبُوا مِنَ الْعَينِ الْأَخْرَى فَلَمْ تَدَعْ فِي بُطُونِهِمْ قَذَى وَلاَ أَذَى وَلاَ سُوءا ﴿ حَتَّى إِذَا جَاؤُوها وَفَتحَتْ أَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ قَالَ وَيَسْتَقْبُلُهُمْ الْوِلدَان لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ قَالَ وَيَسْتَقْبُلُهُمْ الْوِلدَان كَاللَّوْلُو الْمَنْتُورِ يُنَادُونَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، يُحدِّثُونَهُمْ بِمَا أَعَدَّ اللهُ كَاللَّوْلُو الْمَكْنُونِ وَكَاللَّوْلُو الْمَنْتُورِ يُنَادُونَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ، يُحدِّثُونَهُمْ بَالْمَا أَعَدَّ اللهُ فَيَقُولُ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا رَأَيْتَهُ فَقَولُ : أَنَا رَأَيْتَهُ فَتَقُولُ : أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا رَأَيْتَهُ فَقَولُ : أَنَا رَأَيْتَهُ وَلَا اللهُ وَقُوقَ وَالزَّرَابِي أَلْ اللهُ عَلَى جَنْدَل الدُّرِ فَيَرَى النَّمَارِقِ الْمَصْفُوفَة وَالزَّرَابِي أَنْ اللهُ عَلَى جَنْدَل الدُّرِ فَيَرَى النَّمَارِقِ الْمَصْفُوفَة وَالزَّرَابِي أَنْ اللهُ عَلَى مَنْزِلِ قَدْ بُنِي لَهُ عَلَى جَنْدَل الدُّرِ فَيَرَى النَّمَارِقِ الْمَصْفُوفَة وَالزَّرَابِي الْمَارِقُ الْمَصْفُوفَة وَالزَّرَابِي اللهُ عَلَى مَنْزِلِ قَدْ بُنِي لَهُ عَلَى جَنْدَل الدُّرِ فَيَرَى النَّمَارِقِ الْمَصْفُوفَة وَالزَّرَابِي اللهُ عَلَى السَّمَارِقُ الْمَعْرُونَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٥١٩٤٥. عَنْ عَاصِم: عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ النَّارَ فَعَظَّمَ أَمْرَهَا ذَكْرًا لاَ أَحْفَظُهُ ، قَالَ ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ حَتَّى إِذَا انْتَهُوا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهَا وَجَدُوا عِنْدَهُ شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ تَحْت سَاقِهَا عَيْنَانِ تَحْرِيَانِ فَعَمِدُوا إِلَى إِحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فَشَرِبُوا مِنْهَا فَأَذْهَبَتْ مَا فِي تَحْرِيَانِ فَعَمِدُوا إِلَى إِحْدَاهُمَا كَأَنَّمَا أُمِرُوا بِهِ فَشَرِبُوا مِنْهَا فَأَذْهَبَتْ مَا فِي

<sup>(</sup>١) أسكفة بابما : أي : عتبت بابما .

<sup>(</sup>٢) مسند ابن الجعد ( ٢٥٦٩ ) ، صفة الجنة لأبي نعيم الأصبهاني ( ٢٩٥ ) ذكر ما يستقبلون به من الكرامات عند مصيرهم إلى الجنة و دخولها، الأحاديث المختارة ( ٥٤١ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، تعليق ابن حجر "هذا حديث صحيح وحكمه حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي في مثل هذه الأمور " ، المطالب العالية ( ١٢٠ / ١٣ ) ، رقم ، ٤٧٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) إذا كان في هذا الزمان من لا يستحل أن يقول عن اخبار الغيب بغير علم فكيف بالصحابة ، قال الحاكم "وقد اتفقا - أي البخاري ومسلم - على أن تفسير الصحابي حديث مسند». كما في هذا الحديث والذي بعده .

بُطُونهمْ منْ قَذَى وَأَذَى أَوْ بَأْس ، ثُمَّ عَمدُوا إِلَى الأُخْرَى فَتَطَهَّرُوا منْهَا فَجَرَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ نَضْرَةَ النَّعيم ﴾ وَلَمْ تَغْبَرَّ أَشْعَارهُمْ بَعْدَهَا أَبِداً ، وَلاَ تَشْعَث رُؤوسهُمْ كَأَنَّمَا دُهنوا بالدُّهْان ، ثُمَّ انْتَهَوا إِلَى الْجَنَّة فَقَالُوا ﴿ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالدين ﴾ ثُمَّ تَلَقَّاهُم الْولدَان يَطيفُونَ بهمْ كَمَا يطيفُ وَلدَانُ أَهْلِ الدُّنْيَا بِالْحَمِيمِ يَقْدُمُ عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْبَتِهِ يَقُولُونَ لَهُ: أَبْشِر بِمَا أَعَدَّ اللهُ مِنَ الْكَرَامَة ، ثُمَّ يَنْطَلقُ غُلاَمٌ منْ أُولَئكَ الْولدَان إِلَى بَعْض أَرْوَاجه منَ الْحُورِ الْعين فَيَقُولُ: جَاءَ فُلاَن بِاسْمِهِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى في الدُّنْيَا قَالَتْ : أَنْتَ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ : أَنَا رَأَيْتُهُ وَهُوَ بِأَثْرِي ، فَيَسْتَخِفَّ إِحْدَاهُنَّ الْفَرَحِ حَتَّى تَقُومُ عَلَى أسكفة بَابِهَا فَإِذَا انْتَهَى إِلَى مَنْزِله نَظَرَ إِلَى أَسَاس بُنْيَانه فَإِذَا جَنْدل الَّلؤُلؤ فَوْقَهُ صَرحٌ أَخْضَر وَأَحْمَر وَأَصْفَر منْ كُلِّ لَون ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسهُ فَنَظَرَ إِلَّى سَقْفه فَإِذَا مثلُ الْبَرق وَلَوْلاَ أَنْ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدرَه لأَلَمَّ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسهُ فَإِذَا أَزْوَاجَهُ ﴿ وَأَكُوابٌ مَوْضُوعَة وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَة وَزَرَابِيٌّ مَبْثُوثَة ﴾ ثُمَّ اتَّكَأُوا فَقَالُوا ﴿ الْحَمْدُ لللهِ الَّذِي هَدَانَا لَهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ ﴾ ثُمَّ يُنَادِي مُنَاد : تَحْيَون فَلاَ تَمُوتُونَ أَبِداً ، وَتُقيمُونَ فَلاَ تَضْعنُونَ أَبِداً ، وَتَصُحون - فَأَرَاهُ قَالَ : -فَلاَ تَمْرَضُونَ أَبَداً. (١) (صحيح)

## سُؤال اللَّحور الْعِين عَن زَوْجِهَا وَهُوَ فِي الدُّنْيَا

• ذَكَرَ بَعْضُ الْعُلَمَاء أَنَّ الْحُورِ الْعِينِ تَأْخُذ أَخْبَارِ زَوْجَهِا وَهُوَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُلاَئِكَة وَتَسَأَلُهُم عَنْ حَالِهِ ، وَلَكِن هَلْ هُنَاكَ حَدِيث يِنصُّ عَلَى هَذَا؟ اللهُ تَعَالَى أَعْلَم.

<sup>(</sup>١) الأحاديث المختارة ( ٥٤٢ ) ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح".

• وَرَدَ حَديثٌ وَلَكن بشَأن الْمُجَاهدينَ في سَبيل الله : عَنْ مُجَاهد عَنْ يَزيد بن شَجَرَة قَالَ : كَانَ يَصْدُق قَولَه فعلَه (١)وَكَانَ يَخْطبنَا فَيَقُول : « اذْكُرُوا نَعْمَةَ الله عَلَيكُم مَا أَحْسَن أَثَرَ نعمَة الله عَلَيكُم لَوْ تَرَونَ مَا ارَى من أَخْضَر وَأَصْفَر وَفِي الرِّحَالِ مَا فِيهَا قَالَ : كَانَ يُقَالُ : إِذَا صَفَّ النَّاسُ للْقَتَالِ أَوْ صَفُّوا في الصَّلاَة : فُتحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء ، وَأَبْوَابُ الْجَنَّة وَأَبْوَابُ النَّار ، وَزُين حَور الْعِين فَاطَّلَعْنَ فَإِذَا هُوَ أَقْبَل قُلنَ اللَّهُمَّ انْصُره وَإِذَا هُوَ أَدْبَر احْتَجَبنَ منهُ وَقُلنَ اللَّهُمَّ اغْفر لَهُ، فَالهٰكوا وُجُوه الْقَوم فدَى لَكُمْ أَبِي وَأُمِّي وَلاَ تَخْزُوا الْحُور الْعين، قَالَ فَأُوَّلُ قَطْرَة تنضَحُ من دَمه يُكَفِّرُ الله به كُلَّ شَيْء عَملَهُ ، قَالَ : وَتَنْزل إليه اثْنَتَانَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ تَمْسَحَانِ التُّرَابَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَتَقُولاَن : قَدْ آنَ لَكَ وَيَقُولُ هُوَ : قَدْ آنَ لَكُمَا ، ثُمَّ يُكْسَى مَائَة حُلَّة لَيْسَ منْ نَسج بَني آدَم وَلَكن مَنْ نَبِتِ الْجَنَّةِ لَوْ وُضِعَتِ بَينَ إصْبعينِ وَسعَتِهِ ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : أُنْبئتُ أَنَّ السُّيُوفَ مَفَاتيح الْجَنَّة فَإِذَا كَانَ يَوم الْقيَامَة قيلَ : يَا فُلاَن هَذَا نُورُكَ وَيَا فُلاَن بْن فُلاَن لاَ نُورَ لَكَ». (٢) (۳) (صحیح)

• وَأَيْضاً قَوْل الْحُور الْعِين عَنِ الزَّوْجَه إِذَا آذَت زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا قَالَتْ: «لا تُؤْذِيهِ قَاتَلَكِ اللهُ! فَإِنَّمَا هُوَ عِندَكِ دَخِيلٌ أَوْشَكَ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَينَا». وَهَذَا قَدْ يَكُونُ شَاهِد لِمَنْ قَالَ: أَنَّ الْحُور تَأْخُذا أَخْبَار زَوْجهَا مِنَ الْمَلاَئِكَه، وَفِي هَذَا يَكُونُ شَاهِد لِمَنْ قَالَ: أَنَّ الْحُور تَأْخُذا أَخْبَار زَوْجهَا مِنَ الْمَلاَئِكَه، وَفِي هَذَا

<sup>(</sup>١) كان يصدق قوله فعله : هذا من كلام مجاهد يصف به يزيد بن شجرة بأنه يصدق قوله فعله .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ( ٩٥٣٨) المعجم الكبير ( ٢١٣٦) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٣٧٧) .

<sup>(</sup>٣) إسناد عبد الرزاق رحال من أثبت رحال البخاري ومسلم ، وإسناد الطبراني صحيح قال الهيشمي "رواه الطبراني من طريقين رحال الصحيح" وقال عبد العظيم المنذري في الترغيب "رواه الطبراني من طريقين إحداهما حيدة صحيحة" وقال "الحديث رواه البزار والطبراني أيضا عن يزيد بن شجرة مرفوعا مختصرا وعن جدار أيضا مرفوعا والصحيح الموقوف مع أنه قد يقال إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي : فسبيل الموقوف فيه سبيل المرفوع والله أعلم" (١٣٧٧).

الْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا مُطَّلِعَة عَلَى مَا حَصَلَ بَينَ الزَّوْجَين . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . كَ كَلام الْحُور العِين فِيمَن تُؤذِي زَوجَها

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ الله

عَدَد مَا سَيُعطى الْعَبد مِنَ الْحُور الْعِين

١٩٤٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لِلمُؤمِن زَوْ جَتَانِ لِلمُؤمِن زَوْ جَتَانِ لِينِ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿لِلمُؤمِن زَوْ جَتَانِ لِيكِ مُخَ سُوقِهِمَا مِنْ بِينِ ثِيَاهِما﴾. (صحيح)

١٩٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يُلِيُّ قَالَ: «لِلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِمَا». ( صحيح )

١٩٤٩. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ: «لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ الْعِينِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً ، يُرَى مُخُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ الثِّيابِ». (٥)

٠ ٥ ٩ ١. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا فِي الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) دخيل : أي : ضيف ونزيل يعني هو كالضيف عليك وأنت لست بأهل له حقيقة وإنما نحن أهله فيوشك أن يفارقك ويلحق بنا .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه ( ٢٠١٤ ) باب في المرأة تؤذي زوجها ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(7)</sup> أبو يعلى ( 750 ) ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ٨٩٨٤ ) تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ٨٥٢٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

أَحَدُ إِلاَّ لَهُ زَوْجَتَانِ ، إِنَّهُ لَيَرَى مُخَّ سَاقِهِمَا مَنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حُلَّة ، مَا فِيهَا مِنْ عَزَبْ ». (١)

#### فصل

- قَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الشَّهِيد : «يُزَوَّجُ اثْنَتَينِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الشَّهِيد (صحيح) الْحُورِ الْعِينِ». (صحيح)
- وَأَنَّ أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً يُزَوَّجُ زَوْجَتَانَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ، قَالَ ﷺ عَنْ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً : « . . . ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلْ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ عَنْ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً : « . . . ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلْ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ عَنْ أَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً . « . . . ثُمَّ يَدُخُلُ بَيْتَهُ فَتَدْخُلْ عَلَيْهِ زَوْجَتَاهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فَتَقُولَ : مَا أَعْطِيَ فَتَقُولَ : مَا أَعْطِي فَتَقُولَ : مَا أَعْطِي أَحْدُ مِثْلَ مَا أُعْطِيتُ » . ( صحيح )
- وَقَالَ فِي حَدِيثَ آخَر : «مَا فِي الْجَنَّةِ أَحَدُ إِلاَّ لَهُ زَوْجَتَانِ إِنَّهُ لَيَرَى مُخَّ سَاقِهِمَا مَنْ وَرَاء سَبْعِينَ حُلَّة مَا فِيهَا مِنْ عَزَبْ». كَمَا تَقَدَّمَ
- فَإِذَا كَانَ أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَهُ زَوْجَتَانِ! فَكَيْفُ بِمَنْزِلَهِ الْعُلَمَاءِ

   قَالَ عَلَيْ فِيهِم:

«فَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ، كَفَضَلْ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائرِ

<sup>(</sup>١) الدارمي ( ٢٨٣٢ ) باب في صفة الحور العين ، تعليق حسين سليم أسد "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث من أثبت وأحفظ رجال البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٣) الترمذي وهو جزأ من حديث تقدم برقم ( ٧٠٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ١٨٨ ) باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها ، أحمد ( ١١٢٣٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

الْكُواكِبِ».(١)

وقال : «فَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ ، كَفَصَلِيْ عَلَى أَدْنَاكُمْ». (٢) (صحيح)

- وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ عَلِي الْعَالِم بِأُوْصَافَ لَمْ يَصِف بِهَا الْمُجَاهِد ؛ ومِنْ أَفْضَل مَا وَصَفَ بِهِ الْعَالَم الْحَدِيثَينَ السَّابِقَينَ وَهُو أَنَّ فَضْلَ الْعَالِمْ عَلَى الْعَابِد كَفَضْل الرَّسُول عَلَى سَائِر الْكَوَاكِب، وَ كَفَضْل الْقَمَر عَلَى سَائِر الْكَوَاكِب، وَإِنَّ كَانَت هَذِهِ الأَوْصَاف كَافِيَه لِبَيَانِ مَنْزِلَة الْعُلَمَاء.
  - وَأَيْضاً مِمَّا وَصَفَ بِهِ الْعُلَماء .

وَضْعُ الْمَلاَئِكَة أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ.

صَلاَةُ الله سُبْحَانَهُ عَلَيْهِ وَجميع الْمَحْلُوقَاتِ.

أَنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَة الأنْبِيَاء ، إِنَّ الأنْبِيَاء لَمْ يُورِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرهَماً وَوَرَّثُوا الْعِلم ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظِّ وَافِر .

• بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاء فِي شَأْن الْمُقَارَنَة بَيْنَ الْعَالِمِ وَالْمُجَاهِدِ أَيُّهِمَا أَفْضَلْ ؛ قَالُوا : بِحَسَب حَاجَة الأُمَّة تَكُوْن الْمُفَاضَلَة.

فَإِنْ كَانَتِ الأُمَّةِ بِحَاجَةٍ لِلْعُلَمَاءِ لِوُجُودِ الْبِدَعِ وَالْخُرَافَاتِ وَالشِّرْكَ فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالِ الْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُجَاهِدِ.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٩٩٢ ) ، ( ١٩٠٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) جز من حديث تقدم برقم ( ٩٩٣ ) ، ( ١٩٠٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

- وَإِنْ كَانَتِ الْأُمَّة بِحَاجَةٍ لِلمُجَاهِدِينِ لِوُجُودِ بَلَدٍ مُسْلِمٍ مُحْتَلٍ فَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ الْمُجَاهِد أَفْضَل.
- وَقَالَ تَعَالَى ﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ ﴾ قَالَ بْنُ عَبَّاس : يَرفَع اللهُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤتُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمُؤمِنِينَ عَلَى الَّذِينَ لَمْ يُؤتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات .
- فَهَلْ بَعْدَ هِذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي صَحَّت عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْمَنْزِلَهُ السَّفِي وَالْمَنْزِلَهُ السَّفِي اللهِ عَلَيْ وَالْمَنْزِلَهُ الرَّفِيعَهِ مِنَ الله يَكُونُ لَهُم زَوْ جَتَانِ مِثْلَ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ؟.
- وَكَيْفَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ الْقُرآنِ الَّذِينَ قَالَ ﷺ فِيهِم : «إِنَّ للهِ أَهْلِيْنَ (١) مِنَ اللهِ النَّاسِ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ : «هُمْ أَهْلُ الْقُرآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَتُهُ». (٢)
  - فَهَلْ أَهْلُ اللهِ وَحَاصَتُهُ يَكُونُ لَهُمْ مَا لأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟.
- وَكَيْفَ بِمَنْزِلَة أَهْلِ الْقِيَامِ وَالصِّيَامِ وَكَفَالَةُ الأَيْتَامِ وَأَهْلِ الذِّكْرِ وَغَيرَهُم.
- وَقَالَ أَيْضاً : ﴿إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَة وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ ، طُولُهَا سَتُّونَ مِيلاً ، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ (٣) يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، فَلاَ يَرَى طُولُهَا سَتُّونَ مِيلاً ، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ (٣) يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، فَلاَ يَرَى بغضُهُمْ بَعْضاً ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) أهلين : جمع أهل .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٧٥٣ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أهلون : زوجات .

<sup>(</sup>٤) سيأتي إن شاء الله برقم (١٩٨٠)، تعليق الألباني "صحيح".

 فَكُمْ زَاوِيَةٌ لِلْحَيْمَة ، وَهَذَا الْحَدِيثِ أَسْتَدَلَّ بِهِ أَبْنُ الْقَيمِ عَلَى زِيَادَة الزَّوْجَات.

#### • قَالَ ابن القيم:

«وَلاَ رَيبَ أَنَّ للمُؤمِنِ فِي الْجَنَّة اكْثَر مِنِ اثْنَتَينِ لِمَا فِي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْر بْنِ عَبداللهِ بْنِ قَيس عَنْ ابيه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي : «إِنَّ لَعْبد الْمُؤمِن فِي الْجَنَّة لَحَيْمَةٌ مِنْ لَوْلُؤة مُجَوَّفَة طُولَهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْعَبد الْمُؤمِن فِي الْجَنَّة لَحَيْمَةٌ مِنْ لَوْلُؤة مُجَوَّفَة طُولَهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْعَبد الْمُؤمِن فِي الْجَنَّة لَحَيْمَةٌ مِنْ لَوْلُؤة مُجَوَّفَة طُولَهَا سِتُّونَ مِيلاً لِلْعَبد الْمُؤمِن فِي الْعَبد الْمُؤمِن عَلْهُم بَعْضاً». (١)

### • وَقَالَ شَيْخُ الاسْلاَم بن تَيْمِية:

وَقَدْ صَحَّ لِكُلِّ رَجُل مِنْ أَهْلِ الْجَنَّة زَوْجَتَانِ مِنَ الانسِيَّات سُوَى الْحُورِ الْعِينِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ فِي الْجَنَّة مِنَ النِّسَاء أَكْثَر مِنَ الرِّجَالَ وَكَذَلِكَ فِي النَّارِ فَيُكُونِ الْخَلْقِ مِنْهُم أَكْثَر وَاللَّفْظ الْعَام لا يَجُوز أَنْ يُحْمَل عَلَى الْقَلِيل مِنَ الصُّورِ فَي كُونَ الْكَثِيرِ بِلاَ قَرينة مُتَصِلة لأَنَّ ذَلِك تَلْبِيس يُنزَّه عَنْهُ كَلاَم الشَّارِع. (٢)

### • وَقَالَ ابْنُ حَجَر:

وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد ، أَنْ أَقَلَّ مَا لَكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ زَوْجَتَان وَقَدْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ التَّنَيةَ نَظِيراً لِقُولِهِ جَنَّتَانَ وَعَيْنَانِ وَنَحو ذَلِكَ أَوْالْمُرَادُ تَتْنَيَةُ التَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ نَحو لَبيكَ وَسَعْدَيكَ وَلاَ يَخْفَى مَا فِيهِ وَاسْتَدَلَّ أَبُو هُرَيْرَةَ تَثْنَيَةُ التَّكْثِيرِ وَالتَّعْظِيمِ نَحو لَبيكَ وَسَعْدَيكَ وَلاَ يَخْفَى مَا فِيهِ وَاسْتَدَلَّ أَبُو هُرَيْرَة

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (١٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۲۳) .

بهَذَا الْحَديث(١) عَلَى أَنَّ النِّسَاء في الْجَنَّة أَكْثَرُ منَ الرِّجَالَ.(٢)

• وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَحْمَدِ الْحَنَّبِلِي:

وَقَوْلُهُ لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُم زَوْجَتَانِ فَهَاتَانِ الزَّوْجَتَانِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ لاَ بُدَّ لِكُلِّ رَجُل دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنهُمَا (٣) وَأَمَّا الزِّيَادَة عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ بِحَسَبِ الدَّرَجَاتِ لَكُلِّ رَجُل دَخَلَ الْجَنَّة مِنهُمَا (٣) وَأَمَّا الزِّيَادَة عَلَى الزَّوْجَتَين شَيء. (٤)

- وأما قَوْلُهُ ﷺ : «لِكُلِّ امْرِئِ زَوْجَتَانِ». وَقَوْلُهُ «يُزَوَّجُ اثْنَتَينِ وَسَبْعِينَ». لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الْحَصِرِ إِمَّا زَوْجَتَانِ أَوْ أَثْنَتَانِ وَسَبْعُون فَهَذَا إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ زَوْجَتَانِ أَوْ أَثْنَتَانِ وَسَبْعُون فَهَذَا إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ زَوْجَتَانِ وَلَا أَوْ أَكْثَر. الح ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمْ.
- وَأَيْضاً قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهِ «أَنَّ أَقْوَامِ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِلَمْ يَعْمَلُو خَير قَطْ فَيُلْقُونَ فِي نَهْر بَأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ فَيَخْرُجُونَ كَانَّهُمْ اللَّوْلُوْ» ؛ وَهَوُلاَء لَمْ يَدْخُلُو النَّارِ إِلاَّ بِسَبَبِ الْمَعَاصِي وَمَعَ هَذَا فَلِكُلِّ كَأَنَّهُمْ اللَّوْلُوْ فَي وَمَعَ هَذَا فَلِكُلِّ وَاحِد مِنهُم زَوْجَتَانِ وَإِذَا كَانَ الْعُصَاهِ الَّذِينَ لَمْ يَعْمَلُو خَير قَطْ جَعَلَ الله تَعَالَى صُورَهُم كَاللؤلؤ وَزَوَّجَهُم بِزَوْجَتَانِ فَكَيفَ بِحَالِ الأَنْقِيَاء هَلْ يَكُونُ لَهُم وَوْجَتَانِ؟ وَلَنْ يُسَوِّي الله تَعَالَى : ﴿ أَمْ حَسِب بِالعُصَاه كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَمْ حَسِب زَوْجَتَانِ؟ وَلَنْ يُسَوِّي الله تَعَالَى : ﴿ أَمْ حَسِب بِالعُصَاه كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ أَمْ حَسِب

<sup>(</sup>١) أي: حديث الخيمة.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  فتح الباري  $(\Upsilon)$  فتح الباري (

<sup>(</sup>٣) هذا مثل قوله ﷺ :«الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فمعناه : أن التضعيف الحسنات بعشرة أمثالها لا بد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يخلف ، والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف ، وإلى أضعاف كثيرة ، يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى ، وكذلك هنى فالزوجتان لا بد لكل من دخل الجنة إنشاء الله تعالى والزيده على الزوجتان إلى الله .

<sup>(</sup>٤) التخويف من النار ( ١ / ١٩٥) .

الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئات أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُون﴾.

### عَمَل تُوابُه الْحُور الْعين

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ ، دَعَاُه اللهُ عَلَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى الله

## أوْصَاف نِسَاء الدُّنْيَا فِي الْجَنَّة

١٩٥٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخُ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ». (٢)

١٩٥٣. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لِرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقْابُ قَوْسِ (٣) أَحَدَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَّتُهُ رِيْحًا وَلَنَصِيفُهَا (٤) الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَّتُهُ رِيْحًا وَلَنَصِيفُهَا (٤)

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٤٩٣ ) ، تعليق الألبايي "حسن".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٩٤٣٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم".

<sup>(</sup>٣) لقاب : القاب قيل : هو القدر ومعنى الحديث ولقدر قوس أحدكم أو قدر الموضع الذي يوضع فيه سوطه خير من الدنيا وما فيها .

<sup>(</sup>٤) النصيف : هو قطعة قماش توضع على الرأس لزينه . وإذا كان هذا النصيف خيرا من الدنيا وما فيها فكيف بما ، وكما قال ابن القيم رحمه الله : ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الاثمان .

عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (١)

١٩٥٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ اللهِ ﷺ وَلَمَلاَّتَ امْرَأَة مِن نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّة عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَت مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَّتَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَا فِيهَا». (٢) محيح) مَا بَيْنَهُمَا رِيْحاً وَلَنَصِيفها عَلَى رَأْسِهَا خَيْر مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (٢)

(صحيح)

### صِفَة جِمَاع أَهْلِ الْجَنَّة

١٩٥٥. عَنْ زَيدِ بْنِ أَرْقَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قَوَّةَ مِائَة رَجُلٍ فِي الشَّهْوَة وْالْجِمَاعِ». (٣) (صحيح)

١٩٥٦. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «يُعْطَى الْمُؤْمِن فِي النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْحَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجِمَاعِ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوَيُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: (حسن صحيح) (حسن صحيح)

١٩٥٧. عَنْ زَيد بْنِ أَرْقَم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ أَحَدَهُم لَيُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَم وَالْمَشْرَب وَاللَّهُوَة وَالْجِمَاعِ». (٥)

١٩٥٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ!

<sup>(</sup>١) البخاري ( ٢٧٩٦ ) باب الحور العين وصفتهن .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٣٥٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) الزهد لابن السري ( ٩ ) باب جماع أهل الجنة .

<sup>(</sup>٤) الترمذي ( ٢٥٣٦ ) باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة .

<sup>(</sup>٥) حذء من حديث سيأتي برقم ( ٢٠١٨ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

هَلْ نَصِلُ إِلَى نِسَائِنَا فِي الْجَنَّة؟ فَقَالَ : ﴿إِنَّ الرَّجُلَ لَيَصِلُ فِي الْيَومِ إِلَى مَائَة عَلْ رَاء ﴿ (١) عَذْرَاء ﴿ (١) صحيح )

١٩٥٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ انَّهُ قِيلَ لَهُ: أَنْطُأُ فِي الْجَنَّة؟ قَالَ: « نَعَمْ – وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ – دَحْماً دَحْماً فَإِذَا قَامَ عَنْهَا رَجَعَتْ مُطَهَرَةً بِكُرا». (٣)

الْيَومَ فِي شُغُل : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَومَ فِي شُغُل عَكْرِمَة فِي قُوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَومَ فِي شُغُل فَاكِهُونَ ﴾ قَالَ : فِي افْتِضَاضِ الأَبْكَارَ. (١)

الْمُؤْمِن إِذَا أَشْتَهَي الْوَلَد فِي الْجَنَّة

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : (الله عَلَيْ : الله عَلَيْ : (المُؤْمِن إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا وَصَعِي الْمُؤْمِن إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا وَسُعِي . (٥)

<sup>(</sup>١) المعجم الصغير ( ٧٩٥ ).

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ المقدسي عن هذا الحديث "هو عندي على شرط الصحيح" وقال الألباني تعليقا على كلام المقدسي فقال "وأقره الحافظ ابن كثير (٤ / ٢٩٢ ) وهو كما قالا فالسند صحيح ولا نعلم له عله خلافا لأبي حاتم وأبي زرعة في العلل (٢١٣/٢) وقد وجدت له شاهدا من حديث ابن عباس مرفوعا". انتهى كلامه ، الصحيحة (٣٦٧) وقال الهيثمي بعد عزوه لطبراني والبزار قال :"ورجال هذه الرواية - يعني رواية البزار - رجال الصحيح غير محمد بن ثواب وهو ثقة" وقال ابن القيم في قصيدته ولقد روينا أنه يغشى بيوم واحد مائة من النسوان ورجاله شرط الصحيح رووا لهم فيه وذا في معجم الطبراني هذا دليل أن قدر نسائهم متفاوت بتفاوت الايمان وبه يزول توهم الاشكال عن تلك النصوص بمنة الرحمن وبقوة المائة التي حصلت له أفضى إلى مائة بلا خوران ....

ومعنى كلام ابن القيم أن الرجل في الجنه يعطى قوة مئة وبماذه المئة أفضى إلى مائة عذراء .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٣٥٩ ) ، تعليق الألباني "حسن". تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٤) الزهد لابن السري ( ٨٩ ) باب جماع أهل الجنة .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه ( ٤٣٣٨ ) باب صفة الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

### أوْصَاف حُلي أَهْل الْجَنَّة

١٩٦٢. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُ الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ (٢)السَّمَاوَاتِ أَنَّ مَا يُقِلُ (١ طُفُرُ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ (٢)السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ ، لَطَمَسَ ضَوْءً وَالأَرْضِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ ، لَطَمَسَ ضَوْءً الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ الشَّمْسُ ضُوْءً النَّجُومِ». (٣)

### عَمَل تُوابُه الْحُلي

اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي عَلَيْ يَقُولُ: هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي عَلَيْ يَقُولُ: (صحيح) (تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ (٤) مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ». (٥)

١٩٦٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ اللهِ عَنْهُ مَوَاضِعِ الطَّهُورِ ﴾. (٦)

١٩٦٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلُغُ الْوَضُوءِ». (٧)

<sup>(</sup>١) ما يقل: أي: يحمله.

<sup>(</sup>٢) خوافق: جوانب.

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ٢٥٣٨ ) باب ما جاء في صفة أهل الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الحلية : هي ما يحلى به أهل الجنة من الأساور ونحوها وهذا قول أكثر العلماء ؛ هو من قوله تعالى ﴿يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا﴾ .

<sup>(</sup>٥) مسلم ( ٢٥٠ ) باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء ، النسائي ( ١٤٩ ) باب حلية الوضوء ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٦) مسند أبي عوانة ( ٦٦٥ ) ، ابن حزيمة ( ٧ ) باب استحباب تطويل التحجيل بغسل العضدين في الوضوء إذ الحلية تبلغ مواضع الوضوء يوم القيامة بحكم النبي المصطفى ﷺ ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ١٧٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ( ١٠٤٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ : ﴿ مَا مِنْ مَوْمِنٍ يُعَزِّي أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ ، إِلاَّ كَسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ ، وَمُا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ ، إِلاَّ كَسَاهُ الله سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ ، وَمُ الْقِيَامَةِ ». (١)

#### سُوق الْجَنَّة

١٩٦٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي وَجُوهِهِمْ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثَيَابِهِمْ ، فَيَرْ دَادُونَ حسناً وَجَمَالاً ، فَيرْ جِعُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْ دَادُوا حسناً وَجَمَالاً ، فَيَوْدُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدْ ازْ دَادُوا حسناً وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَاللهِ لَقَدْ ازْ دَدْتُمْ بَعْدَنَا حسناً وَجَمَالاً ، فَيَقُولُونَ : وَأَنْتُمْ وَاللهِ لَقَدْ ازْ دَدْتُمْ بَعْدَنَا حسناً وَجَمَالاً ». (٢)

#### أُوْصَاف تُربَة الْجَنَّة

١٩٦٨. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ بِنَ صَيادِ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ بِنَ صَيادِ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ : أَنَّ بِنَ صَيادِ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي صَيدٍ ﴾ تُرْبَة الْجَنَّة؟ فَقَالَ : «دَرْمَكَة بَيْضَاء مسكُ خَالص». (٣)

### أُوْصَاف مساكن الْجَنَّة

١٩٦٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ: «بِنَاءُ الْجَنَّة الْجَنَّة وَلَ وَلَبِنَة مِنْ فِضَّة». (حصيح)

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ١٦٠١ ) باب ما جاء فيمن عزى مصابا ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٨٣٣ ) باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم والجمال ، ابن حبان ( ٧٣٨٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>.</sup> auth ( 7974 ) باب ذکر بن صائد .

<sup>(</sup>٤) أحمد (  $\Lambda V \Upsilon \Upsilon$  ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

١٩٧٠. عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «حَلَقَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّة ، لَبَنَة مِنْ ذَهَب وَلَبِنَة مِنْ فَضَّة ، وَغَرَسَهَا ، وَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي فَقَالَتْ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ النَّهُ مِنْ ذَهَب وَلَبِنَة مِنْ فَضَّة ، وَغَرَسَهَا ، وَقَالَ لَهَا : تَكَلَّمِي فَقَالَتْ : ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللهُ مَنْ وَلَا اللهُ وَاللهُ مَنْ وَلَا اللهُ ال

١٩٧١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «بِنَاءُ الْجَنَّةِ لَجَنَّةُ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ فِضَّة». (صحيح)

### عَمَل ثُواابُه قَصْر فِي الْجَنَّة

١٩٧٢. مُعَاذِ بْنِ أَنْسِ الْجُهَنِيِّ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ : «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحُدُ حَتَّى يَخْتَمَهَا عَشْرَ مَرَّاتَ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ : إِذَنْ أَسْتَكْثِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ». وَأَطْيَبُ». (٣)

١٩٧٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿ قُلْ هُوَ اللهِ عَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّات بَنَى اللهُ لَهُ قَصْراً في الْجَنَّة». (١) (حسن)

١٩٧٣. عن سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ نَبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَيَّبِ وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً ، بُنِيَ لَهُ الْحَدُّ عَشْرَ مَرَّاتِ ، بُنِيَ لَهُ بِهَا قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَ عِشْرِينَ مَرَّةً ، بُنِيَ لَهُ

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٥٠٧ ) باب في بناء الجنة ، تعليق الألباني "صحيح" ، الصحيحة ( ٢٦٦٢ ) ، الترغيب والترهيب ( ٣٧١٤ ) ،

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  أحمد (  $\Lambda \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$  )، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٥٦٤٨ ) ، تعليق الألباني "حسن". صحيح الجامع ( ٦٤٧٢ ) ، الصحيحة ( ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٤) عمل اليوم والليلة لابن السني ( ٦٩٢ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الصحيحة ( ٥٨٩ ) .

بِهَا قَصْرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلاثِينَ مَرَّةً ، بُنِيَ لَهُ بِهَا ثَلاثَةُ قُصُورِ فِي الْجَنَّةِ». فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْجَطَّابِ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَنْ لَتَكْثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ! إِذَنْ لَتَكُثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ! إِذَنْ لَتَكُثُرَنَّ قُصُورُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ». (١)

١٩٧٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ، أَوْ زَارَهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَعَالَى: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَعَالَى: طَبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوّأَتَ مَنْزِلاً ﴿ عَنْ الْجَنَّةِ ﴾. (٥)

<sup>(</sup>۱) الدارمي ( ٣٤٢٩) باب في فضل ﴿قل هو الله أحد﴾ ، تعليق ابن كثير "مرسل جيد" التفسير ( ٧٣٣/٤ ) ، تعليق الألباني "السناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي عقيل و اسمه زهرة بن معبد فهو من رجال البخاري وحده" ، الصحيحة تحت الحديث ( ٥٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) رجال هذا الحديث رجال البخاري بل من أوثق رجال البخاري ، وإليك سند الحديث حدثنا عبد الله بن يزيد [هو المقرئ قال عنه بن حجر : ثقة فاضل ] حدثنا حيوة [هو بن شريح بن صفوان قال عنه بن حجر : ثقة ثبت فقيه زاهد] قال : أخبرين أبو عقيل [وهو زهرة بن معبد قال عنه ابن حجر : أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال بن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه] يقول أن نبي الله على قال.. فذكره والحديث مرسل قال يحيى بن معين "أصح المراسيل وقال بن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علما منه على أمرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل" ، وقال الشافعي بن معين "أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب" ، وقال أحمد بن حنبل "مرسلات سعيد بن المسيب حجة" ، الكفاية في علم الرواية "إرسال ابن المسيب عندنا حسن" ، وقال بعض أصحاب الشافعي "أراد أن مرسل سعيد بن المسيب حجة" ، الكفاية في علم الرواية [٤٠٤/١] ؛ وقال الشافعي أيضا "إن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر مسندا فإن المرسل يرتقي إلى مرتبة الحجة". وقد توفَّر شرط الشافعي في هذا الحديث ، فقد رواه الإمام أحمد متصلا ولكن بسند ضعيف ، ( ١٥٦٤ الله ) ، ورواه الدارمي مرسل وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ٧٢٨ ) باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ، واللفظ له ، النسائي ( ١٨٠٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) قال الأمير علاء في ترجمته لباب هذا الحديث : ذكر بناء الله جل وعلا مترلا في الجنة لمن زار أخاه المسلم أو عاده في الله جل وعلا.

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٤٣٩ ) باب من بني مسجدا ، مسلم ( ٥٣٣ ) باب في بناء المساجد ، ابن ماجه ( ٧٣٦ ) باب من بني لله مسجدا ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح".

١٩٧٦. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعاً وَقَبْلَ الأولَى (١) أَرْبَعاً بُنِيَ لَهُ بِهَا بَيت فِي الْجَنَّة». (٢)

١٩٧٧. عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَدَّ فُرْجَه بَنَى اللهُ لَهُ بَيتاً فِي الْجَنَّة وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَة». (٣)

١٩٧٨. عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بَبَيْتٍ فِي وَسَطِ بَبَيْتٍ فِي رَبِضِ (١٩٧٨ فَيَ الْمَرَاءَ (١٥٥ وَإِنْ كَانَ مُحقاً ، وَبَبَيْتِ فِي وَسَطِ الْجَنَّةَ لَمَنْ تَرَكَ الْمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ مَازِحاً ، وَبَبَيْتِ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لَمَنْ حسنَ الْجَنَّة لَمَنْ حسنَ خُلُقَهُ ﴾. (٢)

### أوْصَاف خيام الْجَنَّة

<sup>(</sup>١) قبل الأولى : أي : قبل الظهر ، الأولى هي صلاة الظهر .

<sup>(</sup>٢) المعجم الصغير ( ٤٧٥٣ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٦٣٤٠ ) ، الصحيحة ( ٢٣٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أمالي المحاملي ( ٣٦ / ٢ )، الصحيحة ( ١٨٩٢ )، تعليق الألباني "هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبد العزيز الجروي ، فهو من شيوخ البخاري".

<sup>(</sup>٤) ربض الجنة : أسفل الجنة .

<sup>(</sup>٥) المراء : الجدال .

<sup>(</sup>٦) أُبو داود ( ٤٨٠٠ ) باب في حسن الخلق ، تعليق الألباني "حسن".

<sup>(</sup>٧) متفق عليه ، البخاري ( ٤٥٩٨) باب ﴿حور مقصورات في الخيام ﴾ و مسلم ( ٢٨٣٨) باب في صفة الجنة وما للمؤمن فيها من الأهلين ، واللفظ له .

١٩٨٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : ﴿إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةُ مِنْ لُؤْلُوَةً وَاحِدَةً مُجَوَّفَة ، طُولُهَا سَتُّونَ مِيلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ (١) لَخَيْمَةُ مِنْ لُؤُلُوةً وَاحِدَةً مُجَوَّفَة ، طُولُهَا سَتُّونَ مِيلاً لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ (١) يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً». (٢)

١٩٨١. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : «الْخَيْمَة دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ وَمَجَوَّفَةٌ فُرسَخِ لَهَا أَرْبَعَةُ آلاَفِ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهبٍ». (١)

# أَمَاكِن وُجُود الْخِيَام

١٩٨٢. عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا اللهُ عَنْهُ وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ حِيَامُ اللَّؤُلُو، فَضَرَبْتُ بِيدِي فِي مَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، قَلْ بِنَهْرِ حَافَتَاهُ حَيَامُ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ قُلْتُ بَيْدِي أَعْطَاكَ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ قُلْتُ بَيْدِي أَعْطَاكَ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ قُلْتُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ. (صحيح)

١٩٨٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «دَخَلْتُ الْجَنَّة فَإِذَا أَنَا بِنَهْر يَجْرِي ، بَيَاضُهُ بَيَاضُ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَحَافَتَاهُ حِيَامُ اللَّوْلُو ، فَضَرَبتُ بِيَدِي ، فَإِذَا الثَّرَى مِسْكُ أَذْفَرُ ، فَقُلتُ لِجِبْرِيلَ : مَا هَذَا فَقَالَ : هَذَا الْكُوثَر الذَّي أَعْطَاكَهُ اللهُ ». (صحيح)

<sup>(</sup>١) أهلون : زوجات .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٣٢٤٣ ) باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة ، و مسلم ( ٢٨٣٨ ) الباب السابق ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) فرسخ : الفرسخ ثلاثة أميال أو ستة .

<sup>(</sup>٤) صفة الجنة لابن أبي الدنيا ( ٣١٤ ) ، البعث والنشور للبيهقي ( ٢٩١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٢١٧٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ( ٦٤٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

١٩٨٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ ، إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّف ، قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّف ، قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الْكُوثَرُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١٩٨٥. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلِي السَّمَاءِ قَالَ: وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلِي السَّمَاءِ قَالَ: «أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُؤِ مُجَوَّفاً ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْتَرُ». (٣)

#### أُوْصاَف أَشْجَار الْجَنَّة وَتْمَارِها

١٩٨٦. عَنْ سَعيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُضَمَّرَ (٤) السَّرِيعَ ، مِائَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا». (٥) (صحيح)

١٩٨٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عن رَسُولُ اللهُ عَلَىٰ : ﴿إِنَّ فِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١٩٨٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ». (٧)

<sup>(</sup>١) الأذفر الذي اشتدت رائحته.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٥٨١ ) باب في الحوض.

<sup>(</sup>٣) البخاري (  $\{978\}$  ) سورة الكوثر أنآ أعطيناك الكوثر .

<sup>(</sup>٤) المضمر: هو هزيل البطن قليل الحم.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه ، البخاري ( ٣٥٥٣ ) باب صفة الجنة والنار ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٢٨ ) باب إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها .

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ٩٨٣١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٧) الترمذي ( ٢٥٢٥ ) باب ما جاء في صفة شجر الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

١٩٨٩. عَنْ جَرِير قَالَ : قَالَ سُلْمَان : «يَا جَرِير لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّة مِثلَ هَذَا الْعُود لَمْ تَجِدْهُ». قَالَ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدالله فَأَيْنَ النَّخْل وَالشَّجَر وَالثَّمَر؟ هَذَا الْعُود لَمْ تَجِدْهُ». قَالَ قُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدالله فَأَيْنَ النَّخْل وَالشَّجَر وَالثَّمَر؟ فَقَالَ : «أُصُولُهَا اللَّوْلُو وَالذَّهَب وَأَعْلاَها الثَّمَار». (١)

١٩٩٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : «نَحَل الْجَنَّة : جُذُوعهَا زَمُرَّد أَخْضَر ، وَكُربُهَا ذَهَبُ أَحْمَر ، وَسَعَفها كِسوة أَهْل الْجَنَّة مِنهَا مَقَطَعاتُم وَحُللهم». (٢)

الله عَنْ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ فِيهَا وَمُرُّدَ وَجَلَّ فِيهَا وَمُرُّدَ وَجَلَّ فِيهَا فَاكِهَةً وَنَحْلُ وَرَمَّان ﴾. قَالَ : نَحْلُ الْجَنَّة جُذُوعِهَا زِمُرُّدَ أَخْضَر وَكرانيفَها فَاكُهُمْ ، وَتَمرُهَا ذَهَبُ أَخْمَر وَسَعَفُهَا كَسُوهُ لأَهْلِ الْجَنَّة ، مِنْهَا مُقَطَّعاتُهمْ وَحُلَلُهُمْ ، وَتُمرُهَا فَهَبُ أَخْمَر وَسَعَفُهَا كَسُوهُ لأَهْلِ الْجَنَّة ، مِنْهَا مُقَطَّعاتُهمْ وَحُلَلُهُمْ ، وَتُمرُها أَمْثَالُ الْقِلالِ وَالدِّلاَءِ (٣) أَشَدُ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، وَأَلْيَنُ مِنَ النَّابُدِ ، وَلَيْسَ لَهَا عَجَمُ (٤) ». (٥)

<sup>(</sup>١) جزاء من حديث تقدم برقم ( ١٨٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الزهد لابن السري ( ٩٩ ) إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) الدلاء : مفردها دلو وهو مثل ضرب لحجم الثمر .

<sup>(</sup>٤) عجم : أي : نوى .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٣٧٧٦ ) تفسير سورة الرحمن ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٥٣٩١ ) .

فِيهَا سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ الطَّعَام لاَ يُشْبَه لَونه لَون الآخر». (١)

السِّدْرَةِ ، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْجَرَارِ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيلَة ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ اللهِ عَلْمَ الْفَيلَة ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ السِّدْرَةِ ، فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ الْجَرَارِ ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيلَة ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ السِّدْرَةِ ، فَلَمَّا غَشِيهَا مَ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفَيلَة ، فَلَمَّا غَشِيهَا مِنْ اللَّهِ مَا غَشِيهَا ، تَحَوَّلَتْ يَاقُوتًا أَوْ زُمُرُّدًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ». (٣)

الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاء السَّابِعَة نِبقها مِثلَ قَلالِ هَجَر وَوَرَقها مِثلَ آذَان الْفِيلَة يَخْرُجُ الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاء السَّابِعَة نِبقها مِثلَ قِلالِ هَجَر وَوَرَقها مِثلَ آذَان الْفِيلَة يَخْرُجُ مِنْ سَاقِها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلَ مَا هَذَانِ؟ قَالَ : أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّة وَأُمَّا الظَّاهِرَانَ فَالنِّيلَ وَالْفُرَاتِ». (3)

#### عَمَل ثُوابُه اشْجَار الْجَنَّة

١٩٩٥. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ عَنْهُ وَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهُ الْعَظِيم وَبِحَمْدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَهُ فِي الْجَنَّةِ». (٥)

١٩٩٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ

<sup>(1)</sup> مسند الشاميين ( (297)) ، المعجم الكبير ( (10)

<sup>(</sup>٢) قال الألباني "أخرجه الطبراني في الكبير ( ١٧ / ١٣٠ / ٣١٨ ) ، و في مسند الشاميين ( ص ٩١ ) عن يجيى بن حمزة عن ثور بن يزيد عن حبيب بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي قال : كنت جالسا مع رسول الله شخ فجاء أعرابي فقال : يا رسول الله المسمعك تذكر شجرة في الجنة لا أعلم في الدنيا أكثر شوكا منها ، يعني الطلح ، فقال رسول الله شخ : فإن الله .. قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخاري غير حبيب بن عبيد ، فهو من رجال مسلم . و قال الهيثمي ( ١٠ / ٤١٤ ) «رواه الطبراني ، و رجاله رجال الصحيح» . و للحديث شاهد من رواية سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعا نحوه . أخرجه الحاكم ( ٢ / ٢٧٣ ) ، وقال : «صحيح الإسناد ». و وافقه الذهبي". الصحيحة ( ٢٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٢٣٢٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٢٦٩٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٤٦٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

الْعَظِيمَ غُرِسَ لَهُ شَجَرَة فِي الْجَنَّةِ». (١)

١٩٩٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوُا مِنْ غِرَاسِهَا: لاَ مِنْ غِرَاسِهَا: لاَ عَرَسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا ، طَيِّبٌ ثُرَابُهَا ، فَأَكْثِرُوُا مِنْ غِرَاسِهَا: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إِلاَّ بِاللهِ». (٢)

١٩٩٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ : «يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ؟». قُلْتُ : غِراساً لِي ، قَالَ : «أَلاَ عَلَى غِراسٍ خَيرٍ لَكَ مِنْ هَذَا». قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولُ الله ، قَالَ : «قُلْ : مُذُلُكُ عَلَى غِراسٍ خيرٍ لَكَ مِنْ هَذَا». قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولُ الله ، قَالَ : «قُلْ : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لللهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ ، يُغْرَسُ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَة شَجَرَةُ في الْجَنَّةِ». (٣)

١٩٩٩. عَنِ ابْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ﷺ : «لَقَيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئَ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَقْرِئَ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ وَلاَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قِيْعَانُ ( \* وَأَنَّهَا قِيْعَانُ ( \* وَأَنَّهَا قِيْعَانُ ( \* وَأَنَّهَا قَيْعَانُ ( \* وَأَنَّهَا قَيْعَانُ ( \* وَأَنَّهُ وَاللهُ اكْبَرُ » . ( \* وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِولُهُ اللهُ وَلِلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ ال

#### أَنْهَارِ الْجَنَّة

٠٠٠٠. عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «سَيْحَانُ

<sup>(</sup>١) ابن حبان ( ٨٢٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير ( ١٣٣٥٤ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ١٢١٣ ) .

<sup>&</sup>quot;صحيح". ابن ماجه (  $\gamma$  ) باب فضل التسبيح ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) قيعان : مفردها قاع : وهو منبسط من الأرض متسبع .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٣٤٦٢ ) ، تعليق الألباني "حسن".

وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ كُلُّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ». (١)

١٠٠١. عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الشُّهَدَاء عَلَى بَارِق ، نَهْر بِبَابِ الْجَنَّة فِي قُبَّة خَضْرَاء ، يَخْرُجُ إِلَيهِم رِزْقَهُم مِنَ الْجَنَّة بُكْرَة وَعَشيًّا». (٢٠)

١٠٠٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارِ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارِ اللهِ إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ، أَحَد حَافَتيهَا الْجَنَّةِ أُخْدُود فِي الأَرْضِ ، لاَ وَاللهِ إِنَّهَا لَسَائِحَةٌ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ، أَحَد حَافَتيهَا اللَّوْلُو وَالأَخْرَى اليَاقُوت وَطِيْنَه الْمِسْكُ الأَذْفِرِ». قُلْتُ : مَا الأَذْفِر ؟ قَالَ : «الَّذِي اللَّوْلُو وَالأَخْرَى اليَاقُوت وَطِيْنَه الْمِسْكُ الأَذْفِر». قُلْتُ : مَا الأَذْفِر ؟ قَالَ : «الَّذِي لاَ خَلْط لَهُ». (٣)

نَوْ وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أُعْطِيتُ الْكُو ْتَر فَإِذَا هُوَ نَهْرُ يَجْرِي كَذَا عَلَى وَجْه الأرْض حَافَتَاهُ قَبَابُ اللَّوْلُو لَيْسَ مشفوفا فَضَرَبتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا مسكة ذفرة وَإِذَا حَصَاهُ اللَّوْلُو ﴾. (٤) (صحيح)

٢٠٠٤. عن حَكيم بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٨٣٩ ) باب ما في الدنيا من ألهار الجنة ، أحمد ( ٧٨٧٣ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ٢٣٩٠) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، مستدرك الحاكم ( ٢٤٠٣) ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط مسلم" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٣٧٤٢) ، تعليق أحمد شاكر "إسناد صحيح" ، وقال الهيثمي : رواه أحمد واسناده رجاله ثقات ، وقال بن كثير : تفرد به أحمد وقد رواه بن جرير – فذكر الإسناد وقال – «وهو إسناد جيد».

<sup>(</sup>٣) صفة الجنة لابن أبي الدنيا ( ٦٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٢٣ ) ، السلسلة الصحيحة ( ٣٠١٣ ) ،

<sup>(</sup>٤) أحمد ( ١٢٥٦٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

قَالَ : ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ ، وَبَحْرَ الْجَمْرِ ، ثُمَّ ثَمَّ تُشَقِّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ ﴾. (١)

#### نَهْر الْكُوْثَر

٥٠٠٠٠ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «دَخَلْتُ الْجَنَّةُ فَإِذَا الْجَنَّةُ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ حِيَامُ اللَّؤُلُؤِ، فَضَرَبْتُ بِيَدِي فِي مَجْرَى الْمَاءِ فَإِذَا مِسْكُ أَذْفَرُ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ مَا هَذَا ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْتُرُ الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ رَبُّكَ قُلْ وَجَلَّ». (٢)

٢٠٠٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الْحَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرِ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الْحَنَّةِ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ قُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : هَذَا الْحَنَّةُ إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ وَبَابُ الدُّرِ اللهُ عَنْهُ أَوْ طَيبهُ مَسْكُ أَذْفَرَ (٣)». (٤)

٢٠٠٧. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا عُرِجَ بِالنَّبِيِّ عَلِي إلَى السَّمَاءِ قَالَ : (أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّوْلُؤِ مُجَوَّفاً ، فَقُلْتُ : مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ : (صحيح)
 هَذَا الْكُوْتُرُ». (٥)

٢٠٠٨. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢٥٧١ ) باب ما جاء في صفة أنهار الجنة ، تعليق الألباني "صحيح" ، السلسلة الصحيحة ( ٢٥١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٢١٧٢ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٣) الأذفر : هو الذي اشتدت رائحته .

<sup>(</sup>٤) البخاري ( ٦٥٨١ ) باب في الحوض.

<sup>(</sup>٥) البخاري ( ٤٩٦٤ ) سورة الكوثر أنآ أعطيناك الكوثر .

«الْكُوْتَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ ، تُرْبَتَهُ الْكَوْتَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ مِنَ الْعَسَلِ وَأَبِيضُ مِنَ النَّلْجِ». (١) أَطْيِبُ مِنَ الْمَسْكِ ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَأَبِيضُ مِنَ النَّلْجِ». (١) أَمَاكُن خُرُوجُ أَنْهَار الْجَنَّة

٢٠٠٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ تِلاَلِ – أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ – الْمِسْكِ». (٢) (حسن صحيح) تَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ تِلاَلِ – أَوْ مِنْ تَحْتِ جِبَالِ – الْمِسْكِ».

٠١٠٠ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ : «رُفِعَتْ لِي سِدْرَة الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاء السَّابِعَة نبقهَا مِثل قلالِ هَجَر وَوَرَقها مِثل آذَان الْفِيلَة يَخُرُجُ مِنْ سَاقِها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل مَا هَذَانِ؟ قَالَ : يَحُرُجُ مِنْ سَاقِها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل مَا هَذَانِ؟ قَالَ : مَنْ سَاقِها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل مَا هَذَانِ؟ قَالَ : مَنْ سَاقِها نَهْرَانِ ظَاهِرَانِ وَنَهْرَانِ بَاطِنَانِ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيل مَا هَذَانِ؟ قَالَ : (صحيح) أُمَّا الْبَاطِنَانِ فَقْيِ الْجَنَّةُ وَأُمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلَ وَالْفُرَاتِ». (٣)

الْجَنَّة مِائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتِينِ مَسِيرَةُ مِائَةُ عَامٍ ، وَالْفَردُوسِ أَعْلاَهَا وَالْجَنَّة مِائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتِينِ مَسِيرَةُ مِائَةُ عَامٍ ، وَالْفَردُوسِ أَعْلاَهَا وَرُجَة وَمَنهُا تُفَجَّر الأَنْهَارُ الأَرْبَعَة وَالْعَرشُ مِن فَوقِهَا فَإِذَا سَأَلْتُم الله فَاسأَلُوهُ الْفَردُوسِ الأَعْلَى». (3)

#### أُوْصاف طَير الْجَنَّة

٢٠١٢. عَنْ أَنْسٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةِ

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٣٦١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٣٦٥ ) ، تعليق الألباني "حسن صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن".

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٢٦٩٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>(</sup>٤) الأحاديث المختارة ( ٣٩٤ ) ، واللفظ له ، تعليق عبد الملك بن دهيش "إسناده صحيح" ، الترمذي ( ٢٥٣١ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

كَأَمْثَالِ الْبُحْتِ<sup>(۱)</sup> تَرْعَى فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذِهِ لَطَيْرٌ نَاعِمَةُ؟ فَقَالَ :أَكَلَتُهَا (٢) أَنْعَمُ مِنْهَا - قَالَهَا ثَلاَثًا - وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مَصَّنْ يَأْكُلُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ». (٣)

الْكُو ْ تَرُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ الله عَنْهُ قَالَ : سُئلَ رَسُولُ الله عَلَى مَا الْكَو ْ تَرُ ؟ قَالَ : ﴿ ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانِيهِ الله وَ يَعْنِي فِي الْجَنَّةِ - أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ، فِيهِ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ ( َ ) ﴿ . قَالَ عُمَر : إِنَّ هَذِهِ لَنَاعِمَةُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الله عَمَل اللهِ عَلَى الله عَمَل اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَل الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠١٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنِ الْكَوْتَر ؟ فَقَالَ : هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيه الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّة ، ثرابه الْمسك مَاؤُه أَبيض مِنَ اللَّبن وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ تَرِدُهُ طَيرٌ أَعْنَاقَهَا مِثْلَ أَعْنَاقِ الْجُزُر». قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْر : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ؟ فَقَالَ : «أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنهَا». (٢)

#### أُوْل طَعَام أَهْل الْجَنَّة

٥ ٢٠١٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ أُوَّلُ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) البخت : الجمال .

<sup>(</sup>٢) أكلتها أنعم منها : أي : الذين يأكلون هذه الطير أنعم منها .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٣٣٣٥ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

<sup>(</sup>٤) الجزر : مفردها جزور وهو الجمل .

<sup>(</sup>٥) الترمذي ( ٢٥٤٢ ) باب ما جاء في صفة طير الجنة ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

<sup>(</sup>٦) أحمد ( ١٣٥٠٠) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح".

(صحيح)

٢٠١٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدَمَ الْمَدَيْنَةَ فَأَتَى عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلِيْ قَدَمَ الْمَدَيْنَةَ فَأَتَى عَبْدُ اللهِ اللهِ عَلَمُهَا إِلاَّ نَبِي فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرتَنِي بِهَا بِن سَلاَمٍ فَقَالَ : أَنِي سَائِلُكَ عَنْ أَشْيَاءٍ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ نَبِي فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرتَنِي بِهَا آمَنْتُ بِكَ [وَمَنْ أَسْئِلَته] عَنْ أُوّلِ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : (مَنْ أَسْئِلَته) عَنْ أُوّلٍ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّة : رَأْسُ ثَوْرٍ وَكَبِدُ حُوتٍ ». (٣)

<sup>(</sup>١) زيادة كبد الحوت : هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد وهي أطيبها .

<sup>(</sup>٢) مسند الطيالسي ( ٢٠٥١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٢٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ٧٣٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٤) حبر : عالم .

<sup>(</sup>٥) ينكت : أي : يضرب بطرفه الأرض مرة بعد مرة وذلك فعل المفكر المهموم .

<sup>(</sup>٦) إجازة : أي : عبورا .

<sup>(</sup>٧) فما تحفتهم .. : هي ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف .

غذَاؤُهُمْ (أَعَلَى إِثْرِهَا؟ قَالَ : (يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا». قَالَ : فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ : (مِنْ عَيْنِ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً». قَالَ : صَدَقْتَ ، قَالَ : وَجَئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لاَ يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنَ أَهْلِ الأَرْضِ إِلاَّ نَبِي أَوْ رَجُلُّ أَوْ رَجُلُّ أَوْ رَجُلاً وَرَجُلاً وَرَجُلاَنَ قَالَ : (مِنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثُتُكَ؟ ﴿ قَالَ : أَسْمَعُ بِأُذُنِي ، قَالَ : جَئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ : (مَاءَ الرَّجُلِ أَبِيضُ وَمَاءُ الْمَرَأَةِ أَصْفَرُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِي اللَّهُ عَنِ الْوَلَدِ؟ قَالَ : (مَاءَ الرَّجُلِ أَبِيضُ وَمَاءُ الْمَرَأَةِ أَصْفَرُ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِي اللَّهُ عَلَى اللهِ ، وَإِذَا عَلاَ مَنِي الْمَرأَة مَنِي الرَّجُلِ آنَتَا (اللهِ عَلاَ مَنِي اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ مَنِي اللهُ بِهِ إِلَّاكَ لَنْبِي هَذَا عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي عَنْهُ وَمَالِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَالِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَالِي عَلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَالِي عَلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَمَالِي اللهُ بِهِ ». (أَنْ وَاللهُ بِهِ ». (أَنْ وَاللهِ عِلْمٌ بَشَيْءٍ مَنْهُ وَمَالِي عَنْهُ وَمَالِي عَنْهُ وَمَالِي عَلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَتَى اللهُ بِهِ ». (أَنْ وَاللهِ عِلْمٌ بِشَيْءٍ مَنْهُ وَمَالِي اللهُ بِهِ ». (أَنْ وَاللهِ عَلْمُ اللهُ بِهِ ». (أَنْ أَلَاثُهُ اللهِ عَلَى اللهُ بِهُ ». (أَنْ أَلَاثُونِ اللهُ بِهُ إِلَيْ اللهُ بِهُ إِلَا عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

# صِفَة أَهْلِ الْجَنَّة فِي أَكْلَهِم وَشُرهِم

١٠١٨. عَنْ زَيد بْنِ الأَرْقَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِي عَلَىٰ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا؟ الْيَهُودِ فَقَالَ : يَا أَبَا الْقَاسِمِ! أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ ، فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوةِ وَالْجِمَاعِ». فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «حَاجَتُهُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : «حَاجَتُهُمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ

<sup>(</sup>١) غذائهم : روي على وجهين غِذَائهم و غدائهم ، قال القاضي عياض : هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثر ين .

<sup>(</sup>٢) أذكر: أي: كان المولود ذكرا.

<sup>(</sup>٣) آنثا : أي : كان المولود أنثى .

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٣١٥ ) باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ، واللفظ له ، ابن حبان ( ٧٣٧٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

جُلُودِهِمْ مِثْلِ الْمِسكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُر<sup>(۱)</sup>». (٢)

٢٠١٩. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَشُعِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : «إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَجِيءُ الإِبْرِيقُ فَيَقَعُ فِي يَدِهِ فَيَشْرَبُ ، ثُمَّ لَيَشْتَهِي الشَّرَابَ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ فَيَجِيءُ الإِبْرِيقُ فَيَقَعُ فِي يَدِهِ فَيَشْرَبُ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ». (٣)

#### فَصْل

• لَقَدْ كَثُرَة الأَحَادِيث الْمُوضُوعَة وَالْمُكْذُوبَة عَنْ وَصفِ الْجَنَّة ، وَلَكِنَّ الْجَنَّة لُو أَجْتَهَدَ أَفْصَحِ النَّاسِ مِنْ هَاوُلاءِ لِيَصِفَهَا وَلَوْ للتضْليلِ فَلَنْ يَصِفَهَا ، قَالَ عَلِي الْجَنَّة لُو أَجْتَهَدَ أَفْصَحِ النَّاسِ مِنْ هَاوُلاءِ لِيَصِفَهَا وَلَوْ للتضْليلِ فَلَنْ يَصِفَهَا ، قَالَ عَلَيْ فَلَ اللهُ لِمُوسَى : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوُيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعَايَنَة ، قَالَ الله لِمُوسَى : إِنَّ فِي الْحَدِيثِ النَّذِي يَرُولِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : «لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمَعَايَنَة ، قَالَ الله لِمُوسَى : إِنَّ قَوْمَكَ صَنَعُوا كَذَا وَكَذَا ( ُ كَذَا اللهُ لَيْالُ ، فَلَمَّا عَايَنَ أَلْقَى الأَلوَاحَ». ( صحيح )

• وَكَذَلِكَ الْجَنَّة الَّذِي يَرَاهَا لَوْ اجْتَهَدَ فِي وَصْفِهَا فَلَنْ يَصِفَهَا لِغَيرِه كَمَا رَآهَا قَالَ عَنْ وَصْف نِسَاء الْجَنَّة «لأضَاءَت مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلاَّتُهُ رَيْحاً وَلَمَا وَلَمَلاَّتُهُ رَيْحاً وَلَمَا فَيهَا». مَنْ كَانَتَ بِهَاذِهِ الأوْصَاف ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». مَنْ كَانَتَ بِهَاذِهِ الأوْصَاف ، وَلَنَصيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». مَنْ كَانَتَ بِهَاذِهِ الأوْصَاف ، وَبِهَذَا الْحِسم الصَّغِير الذي أَضَاءَ مَابَينَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَمَلاَّهُ طِيباً ، مَنْ يَسْتَطيعُ أَنْ يَصِفَ جَمَالَهَا؟.

<sup>(</sup>١) قد ضمر: أي: ألهضم ما فيه.

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٧٣٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) صفة الجنة لابن أبي الدنيا ( ١٢٨ ) ، تعليق الألباني "حسن" ، الترغيب والترهيب ( ٣٧٣٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو خبر عبادتهم للعجل .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ( ٦١٨٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح".

# مَا جَاءَ فِي أَبْأَسِ أَهْلِ الأرْضِ إِذَا أُدْخِلَ الْجَنَّة كَيفَ يَكُونُ حَالُهُ

«يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ وَلَلَّهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا بْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللهِ يَقَالُ : يَا بْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ خَيْراً قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ؟ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ، يَا بْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَيُعَلِلُ اللهِ يَعْ الْجَنَّةِ ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ ، فَيُقُولُ : لا فَيُقُولُ : لا فَيُقَالُ لَهُ : يَا بْنَ آدَمَ! هَلْ رَأَيْتَ بُؤْساً قَطَّ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ». (١)

# رُؤيَة اللهِ سُبْحَانَه فِي الْجَنَّة

الله! هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمُ الْقِيَامَة؟ قَالَ : «هَلْ تُضَارُونَ (٢) فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ إِذَا كَانَتْ صَحْواً؟». قُلْنَا : لا ، قَالَ : «فَإِنَّكُمْ لاَ تُضَارُونَ في رُؤْيَة رَبِّكُمْ يَوْمَئذَ إِلاَّ

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٨٠٧ ) باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة ، أحمد ( ١٣١٣٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٢) الترمذي ( ٢٥٥٢ ) باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) هل تضارون : أي : هل يحصل لكم تزاحم وتنازع يتضرر به بعضكم من بعض .

كَمَا تُضَارُّونَ في رُؤْيَتهما». ثُمَّ قَالَ : «يُنَادي مُنَاد : لِيَذْهَبَ كُلَّ قَوْمِ إِلَى مَا كَانُوا يَعْبُدُونْ ، فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّليب مَعَ صَليبهمْ ، وَأَصْحَابُ الأَوْثَان مَعَ أَوْتَانِهِمْ ، وَأَصْحَابُ كُلُّ آلهَة مَعَ آلهَتهم حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ ، منْ بَرِّ أَوْ فَاجِرِ وَغَبَرَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ تُعْرَضُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ ، فَيُقَالُ لليَهُود : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا : كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرًا ابْنُ الله ، فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلاَ وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ قَالُوا : نُريدُ أَنْ تَسْقيَنَا ، فَيُقَالُ : اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ ، ثُمَّ يُقَالُ لْلنَّصَارَى : مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : كُنَّا نَعْبُدُ الْمَسيحَ ابْنُ الله ، فَيُقَالُ : كَذَبْتُمْ لَمْ يَكُنْ لله صَاحَبَةُ وَلاَ وَلَدٌ ، فَمَا تُريدُونَ؟ فَيَقُولُونَ : نُريدُ أَنْ تَسْقَيَنَا ، فَيُقَالُ : اشْرَبُوا فَيَتَسَاقَطُونَ في جَهَنَّمَ ، حَتَّى يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُد الله منْ بَرٍّ أَوْ فَاجِر ، فَيُقَالُ لَهُمْ : مَا يَحْبسَكُمْ وَقَدْ ذَهَبَ النَّاسُ؟ فَيَقُولُونَ : فَارَقْنَاهُمْ وَنَحْنُ أَحَوجُ منَّا إِلَيه الْيَومَ (١)وَإِنَّا سَمعْنَا مُنَادِياً يُنَادِي ليَلْحَق ، كُلُّ قَوْم بِمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ، وَإِنَّمَا نَنْتَظِرُ رَبَّنَا ، قَالَ : فَيَأْتِيَهُمْ الْجَبَّارُ في صُورَة غَيْرَ صُورَته الَّتي رَأُوهُ فيهَا أُوَّلَ مَرَّة ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبَّكُمْ ، فَيَقُولُونَ : أَنَّتَ رَبُّنَا فَلاَ يُكَلِّمهُ إِلاَّ الأَنْبِياءُ ، فَيَقُولُ : هَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ آيَةً تَعْرِفُونَه؟ فَيَقُولُونَ : السَّاق ، فَيَكْشفُ عَنْ سَاقه فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمن ، وَيَبْقُى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ للله رَيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ كَيمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرَهُ طَبْقاً وَاحداً ، ثُمَّ يُؤْتَى بالْجسْر فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ». قُلنَا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا الْحِسْرِ؟ قَالَ :«مَدْحَضَةٌ مَزَلَةٌ(٢) عَلَيْه خَطَاطيفُ وَكَلاَليبُ وَحَسَكَةٌ

<sup>(</sup>١) فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم: معناه التضرع إلى الله في كشف الشدة عنهم بألهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاربهم مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح دنياهم كما جرى لِمُؤْمِزِي الصحابة حين قاطعوا من أقاربهم من حاد الله ورسوله مع حاجتهم إليهم والارتفاق بهم .

<sup>(</sup>٢) دحض مزلة : الدحض والمزله بمعنى واحد : وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر .

مُفَلْطَحَةٌ (١) لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْفَاء ، تَكُونُ بِنَجْد يُقَالُ لَهَا : السَّعْدَان ، الْمُؤْمنُ عَلَيْهَا كَالطَّرْف وَكَالْبَرْق وَكَالرِّيح وَكَأَجَاوِيد الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ فَنَاجِ مُسَلَّمٌ وَنَاجِ مَحْدُوشٌ وَمَكْدُوسٌ في نَار جَهَنَّمَ (٢) حَتَّى يَمُرُ ٱخرَهُمْ يُسْحَبُ سَحْباً فَمَا أَنْتُمْ بَأَشَدَّ لِي مُنَاشَدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَينَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذِ للجَبَّارِ، وَإِذَا رَأُوا أَنَّهُم قَدْ نَجوْا في إِخْوُانِهِم ، يَقُولُونَ : رَبَّنَا إِخْوُانَنَا ، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَّتُمْ في قَلْبه مثْقَالُ دينَار منْ إِيْمَان فَأَخْرِجُوه ، وَيُحَرِّمُ اللهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ (٣)فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُم قَدْ غَابَ في النَّار إِلَى قَدَمَه وَإِلَى أَنْصَاف سَاقَيه فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبه مثْقَالُ نصفُ دينَار فَأَخْرجُوهُ ، فَيُحْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُمَّ يَعُودُونَ ، فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدَتُمْ في قَلْبه مثْقَالُ ذَرَّة منْ إِيْمَان فَأَخْرِجُوهُ ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». قَالَ أَبُو سَعْيد : فَإِنْ لَمْ تُصَدَقُونِي فَاقْرَؤُوا ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلمُ مَثْقَالَ ذَرَّة وَإِنْ تَكُ حسنةً يُضَاعَفْهَا ﴾ فَيَشْفَعُ النَّبِيوُنَ وَالْمَلاَئكَةَ وَالْمُؤْمِنُونَ ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ : بَقيَتْ شَفَاعَتي فَيَقْبضُ قَبْضَةً منَ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَاماً قَدْ امْتَحَشُوا ، فَيُلْقَونَ في نَهْرِ بَأَفْوَاه الْجَنَّة ، يُقَالُ لَهُ : مَاءَ الْحَيَاة ، فَيَنْبتُونَ في حَافَتيه كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّة في حَميل السَّيْل قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى جَانب الصَّحْرَة وَإِلَى جَانب الشَّجَرَة ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْس منْهَا كَانَ أَخْضَرَ ، وَمَا كَانَ منْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَبيضَ ، فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ اللَّؤْلُؤْ ،

(١) الحسكة : شوك صلب من حديد .

<sup>(</sup>٢) المعنى : أن الناس على الصراط ثلاثة أقسام : قسم يسلم فلا يناله شيء ، وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص ، وقسم يكردس ويلقى في جهنم.

<sup>(</sup>٣) ويحرم الله صورهم على النار : يفسر هذا قوله ﷺ «تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود ، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود».

فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الْحَوَاتِيمَ ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ أَهْلُ الْجَنَّةِ : هَؤُلاَءِ عُتَقَاءُ الْرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا الرَّحْمَنِ أَدْخَلَهُمُ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمَلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّمُوهُ ، فَيُقَالُ لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ». (١)

#### مَا جَاءَ فِي أَعْظَم نَعِيم بَعْدَ رُؤية الله تَعَالَى

الْجَنَّة الْجَنَّة ، قَالَ اللهُ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا فَأَزيدَكُموه؟ قَالُوا : يَا رَبَّنَا وَهَلْ بِقَي شَيءٌ اللهَ قَدْ نَلْنَاهُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ رِضَائِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُم أَبَداً». (٢٠ (صحيح) إِلاَّ قَدْ نَلْنَاهُ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ رِضَائِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُم أَبَداً». (٢٠)

الله يَقُولُ الْهَل الْجَنَّة : يَا أَهِل الْجُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «إِنَّ الله يَقُولُونَ : لَبيك وَسَعْدَيك وَالْجَيرُ فِي الله يَقُولُونَ : لَبيك وَسَعْدَيك وَالْجَيرُ فِي يَدَيْك ، فَيَقُولُونَ : هَلْ رَضِيتُم ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا الاَ نَرْضَى يَا رَب وَقَدْ أَعْطَيتَنَا يَدَيْك ، فَيَقُولُونَ : يَا مَن خَلْقَك ، فَيَقُولُونَ : يَا مَن خَلْقَك ، فَيَقُولُ أَلاَ أُعْطِيكُم أَفْضَل مِن ذَلِك ؟ فَيَقُولُونَ : يَا رَب وَقَدْ أَعْطَيكُم أَفْضَل مِن ذَلِك ؟ فَيقُولُونَ : يَا رَب وَقَدْ أَعْطيكُم أَفْضَل مِن ذَلِك ؟ فَيقُولُونَ : يَا رَب وَقَدْ أَعْطيكُم بَعْدَهُ أَبَداً » فَي قُولُ أَلا أُعْطِيكُم أَفْضَل مِن ذَلِك ؟ فَيقُولُ : أُحِلُّ عَلَيكُم رِضُوانِي فَلاَ أَسْخَطُ عَلَيْكُم بَعْدَهُ أَبَداً » . (صحيح)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، البخاري ( ٧٤٣٩ ) باب قول الله تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضر ة إلى ربما ناظرة﴾ ، مسلم ( ١٨٣ ) باب معرفة طريق الرؤية.

<sup>(</sup>٢) صفة الجنة لأبي نعيم ( ٣٠١ ) ، واللفظ له ، مستدرك الحاكم ( ٢٧٦ ) كتاب الإيمان ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و قد تابع الأشجعي محمد بن يوسف الفريابي على إسناده و متنه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرطهم".

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧٨ ) باب كلام الرب مع أهل الجنة ، واللفظ له ، مسلم ( ٢٨٢٩ ) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا .

# مَا جَاءَ فِي قُرِبِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْكُلَّ يَدِخُلْهَا إِلاَّ مَن أَبَى

الْجَنَّةُ أَقْرَبُ (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ (الْجَنَّةُ أَقْرَبُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ : «الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحِدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ (ا) نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ ». (محيح)

٣٦٠٢٦. عَنْ أَبِي سَعِيدَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدهِ! لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ ، إِلاَّ مَنْ أَبِي وَشَرَدَ عَلَى الله كَشِرَادِ الْبَعِيرِ». قَالُوا : يَا رَسُولَ الله! وَمَنْ يَأْبِي أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةُ؟ قَالَ : «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدَ أَبِي». (٣)

#### عَمَل به يَسْهِل الوُّصُول إِلَى الْجَنَّة

١٠٢٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ أَبْطَأَ سَلَكَ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ ، وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُه». (٤)

#### مَنْ سَئَلَ الله الْجَنَّة وَسْتَجَارَ مِنَ النَّار

٢٠٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا اسْتَجَارَ عَبْدُ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي يَوْمِ إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : يَا رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ

<sup>(</sup>١) شراك نعله: أحد سيور النعل.

<sup>(</sup>٢) البخاري ( ٦٤٨٨ ) باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ( ١٧ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مسلم ( ٢٦٩٩ ) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ، وابن حبان ( ٨٤ ) ، واللفظ له ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

فُلاَناً قَدْ اسْتَجَارَكَ مِنِّي فَأَجِرْهُ ، وَلاَ يَسأَلُ الله عَبْد الْجَنَّةَ فِي يَوْمٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِلاَّ قَالَتْ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ! إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَناً سَأَلَنِي فَأَدْخِلْهُ». (١)

٣٠٢٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنْ اسْتَجَارَ سَالُ اللهُ الْجَنَّةُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةُ ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ ! أَجِرهُ مِنَ النَّارِ ». (٣) مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ ! أَجِرهُ مِنَ النَّارِ ». (٣)

٢٠٣٠. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ، وَلاَ اسْتَجَارَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِلاَّ قَالَتْ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ! أَدْخِلْهُ الْجَنَّةِ ، وَلاَ اسْتَجَارَ رَجُلُ مُسْلِمٌ الْجَنَّةُ مَنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : اللَّهُمَّ! أَجِرهُ». (٤) مُسْلِمٌ مِنَ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : اللَّهُمَّ! أَجِرهُ». (٤)

اللّهَ عَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ سَأَلَ اللّهَ اللّهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَنْ سَأَلَ اللّه الْجَنّة تَلاَثًا ، قَالَتْ الْجَنّة : اللّهُمَّ أَدْ حِلْهُ الْجَنّة ، وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللّهِ مِنْ النّارِ ثَلاَتًا ، قَالَتْ النّارُ : اللّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ النّارِ ». (٥)

٢٠٣٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللَّهَ عَنْ وَجَلَّ الْجَنَّةَ ، وَلاَ مُسْلِمٌ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ ثَلاَتًا ، إِلاَّ قَالَتْ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) أبو يعلى ( ٦١٩٢) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٤٣٤ ) باب صفة الجنة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ( ١٠١٠ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٥) أحمد ( ١٣١٩٦ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بريد بن أبي مريم ، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأصحاب السنن ، وهو ثق".

اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ مُسْتَجِيرٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : اللَّهُمَّ أُجِرْهُ مِنْ النَّارِ». (اللَّهُمَّ أُجِرْهُ مِنْ النَّارِ». (اللهُمَّ أُجِرْهُ مِنْ النَّارِ».

٢٠٣٣. وعنه رضي الله عنته قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَا سَأَلَ رَجُلُّ مُسْلِمٌ الْجَنَّةُ ، وَلاَ اسْتَجَارَ مُسْلِمٌ الْجَنَّةُ تَلاَثَ مَرَّاتٍ قَطُّ ، إِلاَّ قَالَتْ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ أَدْخِلُهُ الْجَنَّةُ ، وَلاَ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ، إِلاَّ قَالَتْ النَّارُ : اللَّهُمَّ أَجِرْهُ ». (٢)

# السُّؤل بِاسمِ اللهِ الأعْظَم

٢٠٣٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَه، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيْ رَجُلاً يَقُولُ : اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأُلُكَ بَأَنَكَ أَنْتَ اللهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ : «لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». (٣)

رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بَأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدُكَ لا شَرِيكَ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدُكَ لا شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ ، فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ الله بِاسْمِهِ الْمَغْظَمِ ، الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». (3)

<sup>(</sup>١) أحمد ( ١٢٦٠٧ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده حسن" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٦٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٣٧٨١ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق".

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه ( ٣٨٥٧ ) باب اسم الله الأعظم ، تعليق الألباني "صحيح".

# سِعَة كَرَمُ اللهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ يُعْطِي عَلَى التَّمَنِّي

١٣٦ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : ﴿إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلاَى لاَ يَغِيُضَها (١) نَفَقَةُ سَحَّاءُ (٢) اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدهِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقِص مَا فِي يَمِيْنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدهِ الشَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقِص مَا فِي يَمِيْنِهِ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيدهِ الشَّعْرَى الْفَيضُ - أَوْ الْقَبْضُ - يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ». (٣)

٢٠٣٧. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَلامُ ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ ( اللهُ عَيْنَهُ ، فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ : أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد لا يُرِيدُ الْمَوْتَ ، قَالَ : فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجعْ إِلَيهِ ، فَلُوْ اللهُ إِلَيْهِ عَيْنَهُ وَقَالَ : ارْجعْ إِلَيهِ ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ( ) تَوْر فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَة ، سَنَةٌ ( اللهُ أَنْ يُدُنِيهُ مِنَ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ( ) تَوْر فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَة ، سَنَةٌ ( الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) لا يغيضها : أي : لا ينقصها .

<sup>(</sup>٢) سحاء: أي: دائمة الصب.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٧٤١٩ ) باب وكان عرشه على الماء ، هو رب العرش العظيم ، والفظ له ، مسلم ( ٩٩٣ ) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف .

<sup>(</sup>٤) صكه: أي: لطمه.

<sup>(</sup>٥) متن ثور : ظهره .

<sup>(</sup>٦) هذا من كرمة سبحانه فلم يزده سنة أو سنتين ونحوهما ولكن زاده بما غطت يده من الشعر ، واليد عندما توضع على متن الثور فإنما تغطي المئات من الشعر . وأيضا ثبت عن أنس أن رجلا أتى النبي في فأعطاه غنما بين جبلين رواه مسلم وغيره وروى مسلما أيضا أنه في أعطى صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة ، وأيضا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك متفق عليه ، وإذا كان هذا كرم النبي في يعطي ثلاثة رجال خمسمائة من الإبل ، فكيف بكرم الخالق جل وعلا ؟.

<sup>(</sup>٧) مه : أي : ثم ماذا يكون ؟ أحياة أم موت .

إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ ، تَحْتَ الْكَثِيبِ الأَحْمَرِ». (١)

٢٠٣٨. عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، عَنْ أَبِيهِ ، بَلَّغَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ : «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْق ، بَلَّغُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى فِرَاشِهِ». (٢)

٢٠٣٩. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ الشَّهَادَةِ». (") (صحيح)

٢٠٣٩. عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهُ الْقَتْلَ فِي سَبِيل اللهِ صَادِقاً ثُمَّ مَاتَ أَعْطَاهُ اللهُ أَجْرَ شَهِيد». (٤) (صحيح)

يَقُولُ : ﴿إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، عَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُولُ : ﴿إِنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ ، عَبْدُ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلْماً فَهُو يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَعْلَمُ للله فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَلَلْ فَيه رَحِمَهُ ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا ، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَلَلْ عَمْلِ عَلَماً وَلَمْ يَرْزُقهُ عَلْماً فَهُو صَادِقُ النّية ، يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَملْتُ بِعَملِ فَلْلاَنْ فَهُو بَنِيْتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ ، وَعَبَدُ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرِزُقَهُ عِلْماً فَهُو يَخْبِط فَي مَالِا فِيهِ رَقِهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَرِزُقَهُ عَلْمُ للهِ فِيهِ حَقًا ، في مَالِهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ لاَ يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًا ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه ، البخاري ( ٣٤٧ ) باب وفاة موسى وذكره بعد ، مسلم ( ٢٣٧٢ ) باب من فضائل موسى ﷺ ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ١٩٠٩ ) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى ، ابن حبان ( ٣١٨٢ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الصحيح".

<sup>(</sup>٣) الترمذي ( ١٦٥٤ ) باب ما جاء فيمن سأل الشهادة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٤) مستدرك الحاكم ( ٢٤١١ ) كتاب الجهاد ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري ومسلم".

فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ ، وَعَبْدُ لَمْ يَرِزُقهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أَنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنِ فَهُوَ بِنِّيَتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً ». (() مَالاً لَعَمِلتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلاَنِ فَهُوَ بِنِّيَتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءً ». (()

# مَا جَاء فِي حُب الله سُبحَانَه وَتَعَالَى لِلمَدح

٢٠٤١. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَرَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ أَحَدُ أَخَبُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ أَحَدُ أَخْيَرَ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ، وَلَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْزَلَ الْكَتَابَ وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ». (٢)

# مَا جَاءَ فِي سِعَة رَحْمَة اللهِ تَعَالَى

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ - عَلَيْهَا». (صحيح) تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللهِ لاَتَكَلَّتُمْ - أَحْسِبُهُ قَالَ - عَلَيْهَا». (تصحيح)

الله عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ

٢٠٤٤. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «لَوْ يَعلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا

<sup>(</sup>١) جزء من حديث تقدم برقم ( ٣٦٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) متفق عليه ، البخاري ( ٤٣٥٨ ) كتاب التفسير "سورة الأنعام" ، مسلم ( ٢٧٦٠ ) باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) كشف الأستار عن زوائد البزار ( ٣٢٥٦ ) باب في رحمة الله ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه ( ١٨٩ ) باب فيما أنكرت الجهيمة ، تعليق الألباني "حسن صحيح".

عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طِمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمْعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ ». (١) الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدُ ». (١)

٥٤٠٢. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ «إِنَّ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيُّ قَالَ «إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَاحِدَةً ، فَهُمْ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا ، وَادَّخَرَ حَلَقَ مَائَةَ رَحْمَه ، فَبَثَّ بَيْنَ خَلْقِهِ رَحْمَةً وَاحِدَةً ، فَهُمْ يَتَرَاحَمُونَ بِهَا ، وَادَّخَرَ عَنْدَهُ لَأُوْلِيَائِهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ». (٢)

مَا جَاءَ فِي قُرب الله سُبْحَانَه وَأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ عُنُق الرَّاحِلَة

١٠٤٧. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَحَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَيُّهَا النَّاسُ! أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَخَعَلَ النَّاسُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «أَيُّهَا النَّاسُ! أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ سَمِيعاً قَرِيباً وَهُوَ مَعَكُمْ، وَالنَّاسُ تَدْعُونَ اللَّهِ عَلَيْ وَالْمَ مَنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<sup>(</sup>١) مسلم ( ٢٧٥٥ ) باب في سعة رحمة الله تعالى وألها سبقت غضبه ، ابن حبان ( ٦٥٥ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق لابن عساکر ( ۸ / ۲۰۹ ) ، تعلیق الألباني "صحیح" ، صحیح الجامع ( ۱۷٦٦ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ٣١٥٤ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "صحيح موقوفا على ابن عباس" ، الطيالسي ( ٣١٥٤ ) ، مستدرك الحاكم (٣٠٥٥ ) كتاب التوبة والإنابة ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٠٥٠ ) ، الصحيحة ( ٢٠١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه ، البخاري ( ٣٩٦٨ ) باب غزوة خيبر ، مسلم ( ٢٧٠٤ ) باب استحباب خفض الصوت بالذكر، واللفظ له .

٢٠٤٨. وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَصَم وَلاَ غَائِب هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ». ثُمَّ قَالَ : «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ! بِأَصَم وَلاَ غَائِب هُوَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رُءُوسِ رِحَالِكُمْ». ثُمَّ قَالَ : «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسِ! أَكُمْ أَعُلِمُكَ كَنْزاً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ ؟! لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ». (١) (صحيح)

مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الله رَسُوله ﷺ بِتَبْشِيرِ النَّاسِ لا تَقْنِيطَهُمْ

٩٤٠٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَهْطِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحَكُتُمْ قَلِيلاً ، ولَبَكَيْتُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً ، ولَبَكَيْتُمْ مِنْ أَصْحَابِهِ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: فَرَجَعَ كَثِيراً». فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ لَكَ: لِمَ تُقَنِّطُ عَبَادِي؟» قَالَ: فَرَجَعَ كَثِيراً». فَأَتَاهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَالَ لَكَ: لِمَ تُقَنِّطُ عَبَادِي؟» قَالَ: هَرَجع إلَيْهِمْ وَقَالَ: «سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا». (٢)

. ٢٠٥٠ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ : «بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَشِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا». (صحيح)

مَا جَاءَ أَنَّ الله تَعَالَى لا يُعَذِّب من عبَادة إلاَّ مَن لاَ خَيرَ فيه

١٠٥١. عَنْ عَبداللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيلِ قَالَ : خَرَجَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَه ، فَقَالُوا : أَبْطَأَتَ عَلَينَا أَيُّهَا الأمير ، فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أَصْحَابِهِ وَهُمْ مَنْتَظِرُونَه ، فَقَالُ : "يَا رَبِّ! سَأُحَدَّثَكُمْ حَديِّثاً كَانَ أَخِ لَكُمْ مَمَّنْ كَانَ قَبلَكُمْ وَهُوَ مُوسَى عَلَيْ قَالَ : "يَا رَبِّ!

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٣٣٧٤ ) ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ( ٣٥٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط مسلم".

<sup>(</sup>٣) مسلم ( ١٧٣٢) باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير ، واللفظ له ، أبو داود ( ٤٨٣٥ ) باب في كراهية المراء ، تعليق الألباني "صحيح" ، أحمد ( ١٩٥٨٨ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

أَخْبِرنِي بِأُحَبِّ خَلَقَكَ إِلَيك؟ قَالَ : لِمَ؟ قَالَ : لأُحبَّهُ لَكْ ، قَالَ : سَأَحَدِّنْكُ رَجُلُّ فِي طَرِف مِنَ الأَرْضِ يَعْبُدنِي وَيَسمَع بِهِ أَخُ لَهُ فِي طَرِف الأَرْضِ الأَخْرِى لاَ يَعْرَفَهُ فَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيَبَةٌ فَكَأَنَّمَا أَصَابَتُهُ ، وَإِنْ شَاكَتُهُ شَوكَةٌ فَكَأَنَّمَا شَاكَتُهُ ، لا يَعْرَفَهُ فَإِنْ أَصَابَتُهُ مُصِيبةٌ فَكَأَنَّمَا أَصَابَتُهُ ، وَإِنْ شَاكَتُهُ شَوكَةٌ فَكَأَنَّمَا شَاكَتُهُ ، لا يُحبُّهُ إِلاَّ لِي فَذَلِكَ أَحَبُّ خَلْقِي إِلَيَّ . ثُمَّ قَالَ مُوسَى : يَا رَبِّ! خَلَقْتَ خَلَقًا لا يُحبَّلُهُم فِي النَّارِ؟ فَأُوحَى الله تَعَالَى إلَيه : أَنْ يَا مُوسَى ازْرَع زَرعاً فَزَرَعَهُ وَمَا فَعَلَ زَرعُكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ فَجَعَلْتُهُم فِي النَّارِ ؟ فَأُوحَى الله تَعَالَى إلَيه : أَنْ يَا مُوسَى ازْرَعُكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ وَسَقَاهُ وَقَامَ عَلَيه حَتَّى حَصَدَهُ وَدَاسَهُ ، فَقَالَ لَهُ : مَا فَعَلَ زَرعُكَ يَا مُوسَى؟ قَالَ قَدْ رَفَعْتُه ، قَالَ : فَمَا تَرَكْتَ مِنْهُ؟ قَالَ : مَا لاَ خَيرَ فِيهِ ، قَالَ فَإِنِّي لاَ أُدْخِلُ النَّارَ إلاَّ مَنْ لا خَيرَ فِيهِ ، قَالَ فَإِنِّي لاَ أُدْخِلُ النَّارَ إلاَّ مَنْ لا خَيرَ فِيه ، قَالَ فَإِنِّي لاَ أُدْخِلُ النَّارَ إلاَ مَنْ لا خَيرَ فِيه ، قَالَ فَإِنِّي لاَ أُدْخِلُ النَّارَ

# الدُّعاء بِالتَّثبِيت عَلَى الْخَيرَ وَحسن الْحِتَامِ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلِّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلِّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿اللَّهُمَّ! مُصَرِّفَ كَقُلْبِ وَاحِد ، يُصَرِّفُ حَيْثُ يَشَاءُ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ مَّا عُمَلِ مَصَرِّفَ اللهِ عَلَى طَاعَتِكَ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى طَاعَتِكَ ». (٢)

٣٠٥٠. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الإِيمَانَ لَيَخْلَقُ "فِي جَوْفِ أَحَدَّكُم كَمَا يَخْلَقُ الثَّوبَ الْحَلِق ، فَاسْأَلُوا اللهَ

<sup>(</sup>١) الزهد لابن المبارك ( ٣٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٥٤ ) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء ، ابن حبان ( ٩٣٩ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح".

<sup>(</sup>٣) ليخلق : أي : يبلي ويقدم .

أَنْ يُجَدِّدَ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُم». (١)

١٠٥٤. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهِ عَمْلُ أَهْلِ النَّارِ ، اللهِ عَمَلُ النَّامِ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ الرَّمِنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ الرَّمِنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ الرَّحُلُ لَيَعْمَلُ الرَّمُنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ اللهِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُ الرَّمِنَ الطَّويلِ المِعْمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَ

٥٥٠ ٢. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٣) الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». (٣) (صحيح)

٢٠٥٦. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿إِنَّ اللهَ قَبَضَ قَبْضَةُ فَقَالَ : لِلنَّارِ وَلاَ أُبَالِي». (٤) وَقَبَضَ قَبْضَةُ فَقَالَ : لِلنَّارِ وَلاَ أُبَالِي». (٤)

٢٠٥٦. عَنْ أَبِي نَضْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَجُلِ ( ) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيً اللهُ عَنْهُ : عَنْ رَجُلِ ( ) مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلِيْ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَةً بِيَمِينِهِ وَقَالَ : هَذِهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْضَةً بُيمِينِهِ وَقَالَ : هَذِهِ هَذِهِ وَلاَ أُبَالِي وَقَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى بِيَدِهِ الأُخْرَى جَلَّ وَعَلاَ فَقَالَ : هَذِهِ

<sup>(</sup>۱) مستدرك الحاكم ( ٥ ) كتاب العلم "هذا حديث لم يخرج في الصحيحين و رواته مصريون ثقات و قد احتج مسلم في الصحيح بالحديث الذي رواه عن ابن أبي عمر عن المقري عن حيوة عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال : إن شاء الله تعالى ذكره كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و الأرض الحديث" ، تعليق الذهبي في التلخيص "رواته ثقات" ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ١٥٩٠ ) ، الصحيحة ( ١٥٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم ( ٢٦٥١ ) باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، البخاري ( ٤٢٣ ) باب غزوة خيبر ، مسلم ( ١١٢ ) الباب السابق .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٣٤٢٢)، تعليق الألباني "حديث صحيح وإسناده ثقات غير الحكم بن سنان فهو ضعيف لكن الحديث صحيح لأن له شواهد كثيرة "، ظلال الجنة ( ٢٤٨)، صحيح الجامع ( ١٧٨٤)، الصحيحة ( ٤٧).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله كما سماه في الحديث الآتي .

<sup>(</sup>٦) هذه : أي : القبضة ، لهذه : أي : للجنة .

لهَذه (١)وَلا أُبَالِي». فَلا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. (٢) (صحيح)

٢٠٥٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْكُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبد الله قَالَ سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ :«إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ بيَمينه قَبْضَة وَأُخْرَى باليَد الأُخْرَى ، وَقَالَ : هَذه لهَذه وَهَذه لهَذه وَلاَ أُبالي». فَلاَ (صحيح) أَدْري في أَيِّ الْقَبْضَتَيْن أَنَا (٣)

\*\*\*\*\*

(١) لهذه : أي : للنار .

<sup>(</sup>٢) أحمد ( ١٧٦٣٠ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح" ، تعليق الألباني "صحيح" ، مشكاة المصابيح (١٢٠)، الصحيحة (٥٠).

<sup>(</sup>٣) أحمد ( ١٧٦٢٩ ) ، تعليق شعيب الأرنؤوط "إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح" ، تعليق الألباني "صحيح".

# وَصِيَةُ الْخِتَام

# إِلَى مَنْ تَرَكَ الطَّاعَة بِسَبِ الْمَعْصِية

٧٥٠٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : «مَا مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلَهُ ذَنْبُ يَعْتَادُهُ الْفَينَةَ بَعْدَ الْفَينَة (١)أَوْ ذَنْبُ هُوُ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقَهُ حَتَّى مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلَهُ ذَنْبُ يَعْتَادُهُ الْفَينَةَ بَعْدَ الْفَينَة (١)أَوْ ذَنْبُ هُو مُقِيمٌ عَلَيْهِ لاَ يُفَارِقَهُ حَتَّى يُفَارِقَ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفَتَّنَاً (٢)تَوَّاباً ، نَسِيًا إِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ (٣)». (٤)

٢٠٥٨. عَنِ الْمَقْدَاد بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقُولُ: «لَقَلْبُ ابنُ آدَمَ أَشَدُ انْقِلاَباً مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اجْتَمَعَ غَلَيَاناً». (٥)

٣٠٥٠. عَنْ أَبِي مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ اللهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيْشَة بِأَرْضٍ فَلاَة تُقَلِّبُهَا الرِّيْح ظَهْراً لِبَطن». (٢٠ (صحيح)

. ٢٠٦٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُون ، خَشِيتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ أَكْبَر مِنْ ذَلِكَ ، الْعُجْب

<sup>(</sup>١) الفينة بعد الفينة : أي : الحين بعد الحين .

<sup>(</sup>٢) مفتنا : أي : ممتحنا يمتحنه الله بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرى والمفتن الممتحن الذي فتن كثيرا .

<sup>(</sup>٣) توابا نسيا إذا ذُكر ذَكر : أي : يتوب ثم ينسى فيعود ثم يتذكر فيتوب . فكثير من الناس عندما تذكره يتأثر وربما يبكي من حديث يعرفه وقد يحفظه ولكنه نسيه مِثَالُ ذلك ما حصل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما مات رسول الله ﷺ و لم يصدق بموته بل توعد من يقول أن محمد قد مات بالقتل فلما تلا أبو بكر رضي الله عنه قول الله تعالى ﴿ وما محمد إلا رسول قدخلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل ﴾ إلى آخر الآيه قال أهذه في كتاب الله مع أنه يحفظ القرآن .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير ( ١١٨١ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٥٧٣٥ ) ، الصحيحة ( ٢٢٧٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ( ٣١٤٢ ) تفسير سورة آل عمران ، تعليق الحاكم "هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "على شرط البخاري"، تعليق الألباني "صحيح"، صحيح الجامع ( ٥١٤٧ ) ، الصحيحة ( ١٧٧٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ظلال الجنة ( ٢٣٦٥ )، تعليق الألباني "إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم والحديث أخرجه أحمد ثنا يزيد قال أنا الجريري به وله عنده إسناد آخر صحيح وتابعه يزيد الرقاشي عن غنيم بن قيس به ".

الْعُجْبِ». (١)

الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَيَتَمَنَّيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «لَيَتَمَنَّيْنَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَالْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ عَلْمُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

٢٠٦٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى كَتْفِ أَبِي اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ عَلَى كَتْفِ أَبِي اللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ اللهُ تَعَالَى لَوْ شَاءً أَنْ لاَ يُعْصَى مَا خَلَقَ إِبْلِيسٍ». (١)

«كَفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدَامَةُ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِّ وَجَلَّ (صحيح) بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ». (°)

<sup>. (</sup> ٥٣٠٣ ) معب الإيمان ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٣٠٥ ) .

<sup>(</sup>۲) الذين بد الله سيئاتهم حسنات : يكون هذا التبديل لمن تاب من السيئات كما في قوله تعالى ﴿ إلا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ﴾ . ولو كان هذا التبديل يشمل كل مسيء تاب أو لم يتب لكان من كثرت سيئاته أحسن حالا ممن قلت سيئاته . ولاكن أهل السيئات فريقين فريق تاب قبل الموت وهذا هو المعني وفريق أصر حتى الموت فهؤلاء ورد حديث وهو قوله : "من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي ". ( ٣٣٨٩ ) الصحيحة . وورد حديث في صحيح مسلم عن أبي ذر قال قال رسول الله ﷺ "إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال : عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا وكذا فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له : فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول : رب قد عملت أشياء لا أراها ها هنا فلقد رأيت رسول الله ﷺ ضحك حتى بدت نواجذه " قال القارىء وهو إما لكونه تائبا إلى الله تعالى وقد قال تعالى ﴿إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ﴾ لكن يشكل بأنه كيف يكون آخر أهل النار خروجا ويمكن أن يقال فعل بعد التوبة ذنوبا استحق بما العقاب وإما وقع التبديل له من باب الفضل من يكون آخر أهل النان أظهر (تحفة الأحوذي ٧ / ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم ( ٧٦٤٣ ) كتاب التوبة والإنابة ، تعليق الحاكم "إسناده صحيح و لم يخرجاه" ، تعليق الذهبي في التلخيص "صحيح" ، تعليق الألباني "حسن" ، صحيح الجامع ( ٥٣٥٩ ) ، الصحيحة ( ٢١٧٧ ) ، ( ٣٠٥٣ ) .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ( ٦ / ٦ ) ، تعليق الألباني "حسن"، صحيح الجامع ( ١٨١٢ ) ، السلسلة الصحيحة ( ١٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٦٢٣) ، تعليق الألباني "صحيح" صحيح الجامع (٢٦٢٣) .

"كُوسَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ ، فَيُنْشَرُ لَهُ تَسْعَةٌ "يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ ، فَيُنْشَرُ لَهُ تَسْعَةٌ وَتَسْعُونَ سَجِلاً كُلُّ سَجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ : هَلْ تُنْكُرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبِّ ، فَيَقُولُ : أَظَلَمَتْكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ ثُمَّ يَقُولُ : أَلكَ عُذْرٌ؟ أَلكَ حَسَنةٌ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ : لاَ ، فَيَقُولُ : بَلَى إِنَّ لَكَ عَنْدَنا حَسَنات ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ عَنْدَنا حَسَنات ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ ، فَتُحْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيها : أَشْهَدُ أَنْ لاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، قَالَ : فَيَقُولُ : يَا رَبِّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذَهِ السِّجِلاَّتِ فِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتِ فِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتِ وَتَقُلَت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلُتِ الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلُت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلَت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وَتَقُلُت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وتَقُلُت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، وَلَا شَعِلاَّتُ وتَقُلْتِ الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وتَقُلُت الْبِطَاقَةُ هِي كَفَة ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَّتُ وتَقُلُت الْبِطَاقَةُ هُ إِلَا اللهُ فَي كَفَةً ، فَطَاشَتْ السِّجِلاَتُ وتَقُلْت الْبُطَاقَةُ الْمِنَاتِ الْمَاقِةُ عَلَى السِّعِلَاتِ اللْهُ اللهُ اللهُ

٢٠٦٥. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «حَلَقَ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ السَّلاَم ، فَضَرَبَ كَتَفَهُ الْيُمنَى ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمْ اللَّبَنُ ، ثُمَّ ضَرَبَ كَتَفَهُ الْيُسرى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سَوْدَاءُ كَأَنَّهُمْ الْحِمَمُ ، قَالَ : هَوُلاَءِ فِي الْجَنَّة وَلاَ أَبَالِي ، وَهَوُلاَءِ فِي النَّارِ وَلاَ أُبَالِي». (٢)

عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَفِي يَدِهِ كَتَابَانِ فَقَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكَتَابَانِ ؟ ﴿ فَقُلْنَا : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكَتَابَانِ ؟ ﴿ فَقُلْنَا : ﴿ فَقُلْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَفِي يَدِهِ كَتَابَانِ فَقَالَ لَلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى : ﴿ هَذَا كَتَابُ مِنَ رَبَّ لَا يَا رَسُولَ اللهِ إِلا ّ أَنْ تُخْبِرَنَا ، فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى : ﴿ هَذَا كَتَابُ مِنَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ، فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلُهُمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَبَداً ﴾ . ثُمَّ قَالَ لِلّذِي فِي شِمَالِهِ : ﴿ هَذَا كَتَابُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَبُداً ﴾ . ثُمَّ قَالَ لِلّذِي فِي شِمَالِهِ : ﴿ هَذَا كَتَابُ مِنْ مَنْ

<sup>(</sup>١) ابن ماجه ( ٤٣٠٠ ) باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ، تعليق الألباني "صحيح".

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ( ٥٢ / ٣٦٦ ) ، تعليق الألباني "صحيح" ، صحيح الجامع ( ٣٢٣٤ ) .

رَبِّ الْعَالَمْين ، فيه أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلَهُمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرِهِمْ فَلاَ يُزَادُ فَيْهِمْ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْهُم أَبَداً». فَقَالَ أَصْحَابُهُ : فَفيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ الله؟ إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مَنْهُ؟ فَقَالَ : «سَدِّوُا وَقَارِبُوا ، فَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَملَ أَيَّ عَملٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَملَ أَيَّ عَملٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَملَ أَيَّ عَملٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَملِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَملَ أَيَّ عَملٍ ، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَملِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَملَ أَيَّ عَملٍ أَيْ عَملٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ اللهُ عَملَ اللهُ اللهُ عَملَ اللهُ عَملَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَيْسَتْ تَشجيعاً لِلْمَعَاصِي وَلَكِن لِمَن يَترُك الطَّاعَة بِسَبَبِ الْمَعْصِيةِ { وَهَذِهِ الأَحَادِيثَ لَيْسَبُ الْمَعْصِيةِ } { يَقُولُ : أَعْمَلُ كَذَا }

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي بِنِعْمَةِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ﴾

<sup>(</sup>١) الترمذي ( ٢١٤١ ) باب ما جاء أن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار ، تعليق الألباني "حسن".

#### المراجع

| عدد الجحلدات | المحقق                             | الكتاب                        |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ٦            | فيصل أحمد الجوابرة                 | الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم |
| ١٣           | عبد الملك بن عبد الله بن دهيش      | الأحاديث المختارة             |
| ٦            |                                    | أحياء علوم الدين              |
| 1            | محمد ناصر الدين الألباني           | آداب الزفاف                   |
| ٩            | محمد ناصر الدين الألبايي           | إرواء الغليل                  |
|              | إبراهيم إبراهيم القيسي             | آمالي المحاملي                |
| 1            | أحمد عبد الفتاح تمام               | الأمثال للرامهرمزي            |
| ۲            | شاكر ، محمد بن ناصر الدين الألباني | الباعث الحثيث أحمد            |
| 11           | محفوظ الرحمن زين الله              | البحر الزخار                  |
| 1            | عامر أحمد حيدر                     | البعث والنشور للبيهقي         |
| ٩            | مصطفى عبد القادر أحمد عطاء         | التاريخ الكبير للبخاري        |
| ١٤           |                                    | تاريخ بغداد                   |
| ٤.           | على عاشور الجنوبي                  | تاريخ دمشق لابن عساكر         |
| ١.           | الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن محمد | تحفة الأحوذي تصحيح عبد        |
| 1            | بشير محمد عيون                     | التخويف من النار              |
| 1            | عبد الوهاب عبد اللطيف              | تدريب الراوي                  |
| ٤            | تصحيح عبد الرحمن المعلمي           | تذكرة الحفاظ                  |
| 1            | أحمد حجازي السقا                   | التذكرة                       |
| ۲            | أبو الحسن محمد حسن الشيخ           | تراجع العلامة الألباني        |
| ۲            | ضبط محمد سالم هاشم                 | ترتيب المدارك وتقريب المسالك  |
| ٣            | أيمن بن صالح شعبان                 | الترغيب والترهيب للأصبهاني    |
| ٤            | محمد ناصر الدين الألبابي           | الترغيب والترهيب              |
| ۲            | عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي | تعظيم قدر الصلاة              |
| 1 7          |                                    | تفسير ابن أبي حاتم            |
| ٤            |                                    | تفسير ابن كثير                |
| o            | علي محمد معوض                      | تفسير الثعالبي                |

| عدد الجملدات | المحقق                                      | الكتاب                    |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| ١            | محمد عوامة                                  | تقريب التهذيب             |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني                 | تلخيص أحكام الجنائز       |
| ٤            | حسن بن عباس قطب                             | التلخيص الحبير            |
| ١٤           | مصطفى عبد القادر عطا                        | تهذيب التهذيب             |
| <b>To</b>    | بشار عواد معروف                             | تمذيب الكمال              |
| ۲            | ب عز وجل عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان      | التوحيد واثبت صفات الر    |
| ۲            | محمد بن ناصر الدين الألباني                 | الثمر المستطاب            |
| 1            | علي محمد معوض وعادل أحمد                    | جامع العلوم والحكم        |
| ۲            | بن عبد البر أبو الأشبال الذهبي              | جامع بيان العلم وفضله لا  |
| ۲            | مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير               | الجامع في الحديث          |
| ۲            | داب السامع محمد الطحان                      | الجامع لأخلاق الراوي وآ   |
| ٩            |                                             | الجرح والتعديل            |
| ١            | نزیه حماد                                   | الجهاد لابن المبارك       |
| ١            | محمد خير رمضان                              | الجوع لابن أبي الدنيا     |
| ١            | أفراح محمود حسن ربيع                        | حادي الأرواح إلى بلاد الا |
| 11           |                                             | حلية الأولياء             |
| ٦            | أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الانصاري | ذم الكلام للهروي          |
| 1            | محمد اسکندر                                 | الروح                     |
| ٥            | شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط          | زاد المعاد                |
| 1            | عامر أحمد حيدر                              | الزهد الكبير للبيهقي      |
| 1            | عبد العلي عبد الحميد                        | الزهد لابن أبي عاصم       |
| 1            | عبد الرحمن الفريوابي                        | الزهد لابن السري          |
| ۲            | أحمد فريد                                   | الزهد لابن المبارك        |
| 1            | أحمد بن عبد السلام شاهين                    | الزهد لاحمد بن حنبل       |
| ٣            | عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي          | الزهد لوكيع               |
| 1            | المسند عامر حسن صبري                        | زوائد عبد الله بن أحمد في |
| ٧            | محمد بن ناصر الدين الألباني                 | السلسلة الصحيحة           |
| 11           | محمد بن ناصر الدين الألباني                 | السلسلة الضعيفة           |

| عدد الجحلدات | المحقق                         | الكتاب                    |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | سنن ابن النسائي           |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | سنن ابن ماجه              |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | سنن أبي داود              |
| ١.           | محمد عبد القادر عطا            | سنن البيهقي الكبرى        |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | سنن الترمذي               |
| ۲            | السيد عبد الله هاشم            | سنن الدارقطني             |
| ٤            | حسين سليم أسد                  | سنن الدارمي               |
| ٦            | عبد الغفار سليمان البنداري     | السنن الكبرى للنسائي      |
| ١            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | سنن النسائي               |
| 70           | شعيب الأرنؤوط                  | سير أعلام النبلاء         |
| ٤            |                                | شرح الزرقاني              |
| ٩            | محمد السعيد بن بسيوني زغلول    | شعب الإيمان               |
| ١            | سيد بن عباس الجليمي            | الشمائل المحمدية          |
| ١٨           | شعيب الأرنؤوط                  | صحیح ابن حبان             |
| ١٢           | محمد ناصر الدين الألباني       | صحیح ابن حبان             |
| ٤            | محمد مصطفى الأعظمي             | صحيح ابن خزيمة            |
| ١            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | صحيح الأدب المفرد         |
| ٧            | مصطفى ديب البغا                | صحيح البخاري              |
| ۲            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | صحيح الجامع الصغير        |
| ٥            | محمد فؤاد عبد الباقي           | صحيح مسلم                 |
| 1            | عمرو عبد المنعم سليم           | صفة الجنة لابن أبي الدنيا |
| 1            | علي رضا بن عبد الله            | صفة الجنه لابي نعيم       |
| ١            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | صلاة التراويح             |
| ١            | أبو إسحاق الحويني              | الصمت وآداب اللسان        |
| ٤            | عبد المعطي قلعجي               | الضعفاء الكبير للعقيلي    |
| ٨            |                                | الطبقات الكبرى لابن سعد   |
| ٤            | عبدالغفور عبدالحق حسين البلوشي | طبقات المحدثين بأصبهان    |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني    | ظلال الجنة                |

| عدد المحلدات | المحقق                           | الكتاب                              |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| \            | أبو محمد عبد الرحمن كوثر البريي  | عمل اليوم والليلة لابن السيي        |
| ١ ٤          | ين الخطيب ، محمد فؤاد عبد الباقي | فتح الباري محب الد                  |
|              |                                  |                                     |
| 1            | عبيد الله بن عاليه               | الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا     |
| 1            | حليل بن محمد العربي              | الفوائد المنتخبة الشهير بالغيلانيات |
| ۲            | حمدي عبد الجحيد السلفي           | الفوائد لتمام الرازي                |
| ٦            |                                  | فيض القدير                          |
| 1            |                                  | قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا        |
| ۲            | محمد عوامة                       | الكاشف                              |
| ٧            | لجنة من المختصين بإشراف الناشر   | الكامل في ضعفاء الرجال              |
| 1            | بشير محمد عون                    | الكبائر للذهبي                      |
| ٤            | حبيب الرحمن الأعظمي              | كشف الأستار عن زوائد البزار         |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني      | كلمة الإخلاص                        |
| ٧            |                                  | لسان الميزان                        |
| ١٢           | محمد عبد القادر عطا              | محمع الزوائد                        |
| <b>To</b>    | ن محمد بن قاسم العاصمي النجدي    | مجموع الفتاوى عبد الرحمن بـ         |
| ۲            | عمر الطباع                       | محاضرات الأدباء                     |
| 1            | محمد بن ناصر الدين الألباني      | مختصر العلو                         |
| 10           |                                  | مختصر تاريخ دمشق                    |
| 1            | عبد الوكيل الندوي                | المرض والكفارات لابن أبي الدنيا     |
| ۲            | محمد جاد المولى                  | المزهر                              |
| ٥            | مصطفى عبد القادر عطا             | مستدرك الحاكم مع تعليقات الذهبي     |
| 1            | عامر أحمد حيدر                   | مسند ابن الجعد                      |
| ٤            | محمد بن عبد المحسن التركي        | مسند أبي داود الطيالسي              |
| ٥            | أيمن بن عارف الدمشقي             | مسند أبي عوانة                      |
| ١٣           | حسين سليم أسد                    | مسند أبي يعلى الموصلي               |
| ۲.           | أحمد شاكر وحمزة الزين            | مسند الإمام أحمد                    |
| ٥.           | شعيب الأرنؤوط وآخرون             | مسند الإمام أحمد                    |

| عدد الجلدات | المحقق                             | الكتاب                            |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1           | ماهر ياسين الفحل                   | مسند الإمام الشافعي               |
| ۲           | حبيب الرحمن الأعظمي                | مسند الحميدي                      |
| ٣           | أيمن علي أبو يمايي                 | مسند الروياني                     |
| ٤           | حمدي بن عبد الجيد السلفي           | مسند الشاميين                     |
| ۲           | حمدي بن عبد المجيد السلفي          | مسند الشهاب                       |
| ٣           | محمد بن ناصر الدين الألباني        | مشكاة المصابيح                    |
| ۲           | موسى محمد علي وعزة علي عطية        | مصباح الزجاجة                     |
| 10          | عامر العمري الأعظمي                | مصنف ابن أبي شيبة                 |
| 11          | حبيب الرحمن الأعظمي                | مصنف عبد الرزاق                   |
| ١.          | أيمن علي أبو يماني                 | المطالب العالية                   |
| 11          | محمود الطحان                       | المعجم الأوسط                     |
| 1           | عبد الرحمن محمد عثمان              | المعجم الصغير                     |
| 70          | حمدي عبد الجحيد السلفي             | المعجم الكبير                     |
| Υ           | عادل بن يوسفالعزازي                | معرفة الصحابة لابي نعيم           |
| ٣           | خليل المنصور                       | المعرفة والتاريخ للفسوي           |
| 1           | محدي السيد إبراهيم                 | مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا     |
| ۲           | سعاد سليمان الخندقائي              | مكارم الأخلاق للخرائطي            |
| ۲           | مصطفى العدوي                       | المنتخب من مسند عبد بن حمید       |
| ۲           | خليل مأمون شيجا                    | موطأ مالك                         |
| 1           |                                    | نخبة الفكر                        |
| 1           | المنان محمد بن ناصر الدين الألباني | النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبد |
| ۲           | رسول مصطفى عبد القادر عطا          | نوادر الأصول في معرفة أحاديث ال   |
| ٩           |                                    | نيل الأوطار                       |

#### \*\*\*\*\*

## فهرس أطراف الأحاديث

| ١٢٨٠                     | أَجَلُكُمْ في أَجَل مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا                      | ١٤١     | أَبْشروا هَذَا رَبُّكُمْ قَدْ فَتَحَ بَاباً منْ                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 711                      | أَجَلُكُمْ فَي أَجَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                          | 09.     | أَبْشَرِي يَا أُمَّ الْعَلاَء فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلم         |
| ٣٩                       | أُحَبُّ الْبُلَادِ إِلَى الله مَسَاجِدُهَا                           | 1749    | أَبَىَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِنِ تَوبَةً      |
| 1170                     | أُحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعَهُمْ لِعِيَالِهِ     | 1270    | أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ لِقَاتِلِ الْمُؤمِّنِ تَوبَةً        |
| ٣٧٧                      | أُحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ                 | 100.    | أَتَانِي آتِ مِنْ عِنْدُ رَبِّيَ فَخَيَّرَنِيَ بِيْنَ          |
| ٨٥٢                      | أُحَبُّ الْكَلاَمِ ۚ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ                  | 1077    | أَتَدْرُونَ أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ                   |
| 17.0                     | أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعَهُمْ وَأَحَبَّ                  | 1 7 1 9 | أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ إِنَّ الْمُفْلِسَ                  |
| 1.75                     | أَحَبُّ عِبَادُ اللهِ إِلَى اللهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً               | 7.77    | أَتُدْرُونَ مَا هَذَانِ الْكِتَابَانِ                          |
| 1.01                     | أُحِبُّوا الْمَسَاكِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ                   | 1 2 . 2 | أَتَدْرُونَ مَا هِذِهِ ٱلرِّيحِ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يغتابون |
| ٨٩٤                      | أُحَدُناً يُذْنِبُ                                                   | 101.    | أَتُرَدُّ عَلَيْنَا عُقُولْنا يَا رَسُولَ اللهِ                |
| ٦٢.                      | أَحسنهُمْ خُلُقاً. أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوتُ ذِكْراً                    | 1001    | أَتُرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْحَنَّةِ           |
| 1779                     | احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَانَّ                  | ١٢٧٣    | أَتْرَوْنَ هَذِهِ هَيَّنَةً عَلَى صَاحِبِهَا                   |
| ١٨٦٩                     | احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَانَّ                  | ٥٧٣     | أَثْرِ يْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ هَلاَّ حَدَدْتَ         |
| $\Upsilon \cdot \lambda$ | احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ                         | 10.7    | أَتَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ اللهِ [قصة ابن صائد]                  |
| ٦.٧                      | آخَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَينَ رَجُلَينِ فَقُتِلَ                        | 701     | اتَّقُوا النَّارَ ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ                     |
| 077                      | أُدِيْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ | 9 £ 1   | اتَّقَوُا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى      |
| ١٩.                      | إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلاَةَ وَالإِمَامُ عَلَى حَالٍ            | 9 & 7   | اتَّقَوُا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ            |
| 1777                     | إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَومَ فَقَالُوا مَرْحَباً                   | 9 2 8   | اتَّقَوُا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَإِنْ كَانَ كَافِراً          |
| 1110                     | إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْقَومَ فَقَالُوا مَرْحَباً                   | ١٨٣٣    | آتِي بَابِ الْجَنَّة يَوْمَ الْقِيَامَة فَأَسْتَفْتِح          |
| 90.                      | إِذَا أَتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضوءَك                        | 79      | أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدّ مَاءً فَتَوَضَّأَ                       |
| アスソノ                     | إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْداً حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ         | 1910    | أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّؤْلُؤِ           |
| 711                      | إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةً مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ                      | ۲٧      | أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ حَافَتَاهُ قِبَابُ اللَّؤْلُؤِ           |
| 701                      | إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً طَهَّرَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ     | 1.78    | أَثْقَلُ شَيء فِي الْمِيزَانِ الْخُلُقُ الْحَسَنْ              |
| 70.                      | إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً عَسَلَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ      | ١٧٤٧    | أَتْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ خُلُقٌ حَسَن         |
| 7 £ 9                    | إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً يَسْتَعْمِلُهُ                | 1107    | اثْنَانِ لاَ تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمَا رُؤوسهُمَا                 |
| 7 7 5                    | إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ                  | 1778    | اثْنَتَانِ يَكْرَههُمَا بْنُ آدَمَ الْمَوتُ                    |
| 777                      | إِذَا اسْتَيْقَطَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ                | ٤٣٩     | اثْنَتَانِ يَكْرَههُمَا بْنُ آدَمَ الْمَوتُ                    |
| 099                      | إِذَا اشْتَكَى الْعَبدُ الْمُسْلِمُ قَالَ اللهُ                      | ١٣٣٤    | اجْتَنبوا الْمُوبِقَات الشِّرك بِاللهِ وَالسِّحْر              |
| 1759                     | إِذَا أُصْبَحَ إِبْلِيسُ بَثَّ جُنودَه فَيَقُولُ                     | 1720    | اجْتَنبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَة الَّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا     |
| 3 7 7                    | إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأُ بِنَفْسِهِ     | 1110    | إِذَا أُصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا        |

| ۸٧٤  | إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مُبْتَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ        | ١٣٤٨ | إِذَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ          |
|------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 1.11 | إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ | ١٣٤٧ | إَذَا الْمُسْلَمَان حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى أُخيه                 |
| ۱۲۳. | إَذَا رَأَيْتُمْ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فَي وُجُوهِهُمُ      | 1177 | إَذَا انْتَهَىَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَحْلس فَلْيُسَلِّمُ              |
| ٥٦.  | إِذَا رَمَيْتَ الْحِمَارَ كَانَتْ لَكَ نُوراً                  | ۳۸۱  | إَذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مَنْ بَيْتِ زَوّْجِهَا                |
| ٤٥   | إِذَا زَخْرَفْتُم مَسَاجِدَكُمْ وَحَلَّيْتُمْ                  | ٣٨٢  | إَذَا أَنْفَقَتَ الْمَرْأَةُ مَنْ طَعَامَ بَيْتَهَا                |
| 1401 | إَذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيْمَان كَانَ           | ٣٨٣  | إَذَا أَنْفَقَتُ الْمَرأَةُ مِنْ كَسْبَ زَوْجِهَا                  |
| 977  | إَذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرَ فَإِنَّمَا يَسْأَل        | ۲.,  | إُذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَالْيُمْسِكْ بِيَدِهِ                  |
| ١٨٧٦ | إِذَا سَأَلتُمُ الله تَعَالَى فَسْلَوهُ الْفِردَوسَ            | 199  | إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَكْظُمْ              |
| 9.1  | إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَاتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَاتُكَ           | 10.5 | إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ           |
| ٤٦٤  | إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُم النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ     | ۸١   | إِذَا تَطَهَرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى           |
| 17   | إِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُولُونَ أَنْ قَدْ                | ٧٣   | إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ              |
| ١٠٠٦ | إِذَا سَمِعْتُمْ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ      | 191  | إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ                   |
| ٦٣   | إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ                 | 977  | إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ |
| 972  | إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأُلُوا الله           | ०११  | إِذَا حَجَّ الصَّبِيُّ فَهِيَ لَهُ حِجَّةٌ حَتَّى                  |
| 717  | إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ             | 1779 | إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ          |
| 710  | إِذَا سَهَا الإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِماً                    | ٦٠٤  | إِذَا حَضَرَ ثُمُ الْمَرِيضَ أَوْ الْمَيِّتَ                       |
| 1097 | إِذَا صَلُّوا عَلَى جَنَازَةٍ فَأَثْنُوا خَيْرِاً              | 909  | إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ          |
| ٢١٨١ | إِذَا صَلُّوا عَلَى جَنَازَةٍ فَأَثْنُوا خَيْراً               | ۱۷۷۰ | إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا                 |
| ٦٨   | إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَس ثَويَيهِ                   | ٨٩   | إِذَا دَخَلَ أَحَدَكُم الْمَسْجِد فَلاَ يَحْلِسْ                   |
| ١٤.  | إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّروا الصَّلاَةَ           | ٨٨   | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَرْكَعْ                   |
| 997  | إِذَا عُمِلَتْ الْخَطِيِّئة فِي الأَرْضِ كَانَ مَنْ            | 971  | إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ الله عِنْدَ               |
| 9.4  | إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَأَتْبِعَهَا حَسَنَهُ تَمْحُهَا      | ١٢٨  | إِذَا دَخَلَ الْمَيّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمسُ           |
| ٨٢٣  | إِذَا عَمِلْتَ سَيِّكَةً فَأَتْبِعَهَا حَسَنَةً تَمْحُهَا      | 179  | إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثَلِّتْ لَهُ الشَّمسُ          |
| 177  | إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ آمِين وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ          | 1017 | إِذَا دَخَلَ الْمَيَّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمسُ          |
| 11.1 | إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُو                    | 1017 | إِذَا دَخَلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمسُ          |
| 1199 | إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ أَنْتَ مُحْسِنٌ                         | 7.77 | إِذَا دَخَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ قَالَ اللهُ              |
| 717  | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتِينِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ  | 7.71 | إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ نَادَى مُنَادِ           |
| ٣٧   | إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ    | ١٨٠٥ | إِذَا دَخَلَ رَمَضَان فُتِحَت أَبْوَابُ الْجَنَّة                  |
| ٣٨   | إِذَا قَامَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً        | 1178 | إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْتَ         |
| 1017 | إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوْ الإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ     | ١١٦٣ | إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتُحِبْةُ          |
| 17.5 | إِذَا قُبِرَ أَحَدُكُمْ أَوْ الإِنْسَانُ أَتَاهُ مَلَكَانِ     | ٦٠٢  | إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مُبْتَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ لللهِ           |

| ٨٩٦     | أَذْنَبَ عَبْدُ ذَنْبًا فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لِي ذَنْبِي     | ١٨١  | إِذَا قَرَأً بْنُ آدَمَ السَّجْدَة فَسَجَدَ                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ١٢٢٨    | أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ            | ०२४  | إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حِجَّهُ فَالْيُعَجِّل                 |
| 1.07    | أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فَيْكَ فَلاَ عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ            | 1707 | إِذَا قُمتَ فِي صَلاَتِكَ فَصَلِّ صَلاَةَ مُودِّع            |
| 707     | أَرْبَعُ رَكَعَاتِ قَبْلَ الظُّهْرِ                               | ۲۰۸  | إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ                 |
| 079     | أَرْبَعٌ لا يُضَحُّى بِهِنَّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ              | 09   | إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأرْضِ قِيٍّ فَحَانَتِ                |
| 1197    | أَرْبَعٌ مِنْ السَّعَادَةِ الْمَرأَةُ الصَّالِحَةُ                | ٤٤٧  | إِذَا كَانَ أُوَّالُ لَيْلَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ          |
| ۲۱      | ارْجِعْ فَأَحسن وُضُوءَكَ                                         | ٤٦٧  | إِٰذَا كَانَ صَائِماً أُمَرَ رَجُلاً فَأُوْفَى               |
| ١٨٠     | ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                            | ٣.,  | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَة فَاغْتَسَلَ الرَّجُل           |
| 1770    | ارْحَمُوا تُرْحَمُوا وَاغْفِرُوا يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ            | ٣٠٦  | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ       |
| 727     | ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلاَ تُوعِي                             | ١٦٨٦ | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة أُدْنِيَت الشَّمْس            |
| 1770    | أَرْوُاحُ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ              | 1077 | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ   |
| ١٦٩٨    | أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَ سَفْكَ               | 1078 | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ |
| 1 2 7 . | أُرِيتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي وَسَفْكَ                | १०२६ | إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ  |
| 1701    | ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللهُ وَازْهَدْ فِيمَا           | 1179 | إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ       |
| ١.      | إِسْبَاغُ الوُّضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ               | ١٦١٧ | إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ أُرِيَ مَقْعَدهُ بِالْغَدَاةِ         |
| ٨٥      | إِسْبَاغُ الوُّضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَإِعْمَالُ               | 1098 | إِذَا مَاتَ الإِنسَانِ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ      |
| 777     | استأذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي             | ۱٦١٨ | إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ بِالغَدَاةِ  |
| 1011    | اسْتَغْفِرُوا لأخيِكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّشِيتَ فَإِنَّهُ        | 779  | إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ     |
| 1791    | اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ             | 7.7  | إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَي أَحَدكُمْ شَيْءٌ                    |
| 11      | اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا                          | 117. | إِذَا مَرَّ رِجَالٌ بِقُومٍ فَسَلَّمَ رَجُلٌ                 |
| 444     | اسْتَلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنيناً ثَلاثِينَ أُو                | 770  | إِذَا مَرَرْتُمْ بِقُبُورِنا وَقُبُورِكُمْ مِنْ أَهْلِ       |
| ٥٠٣     | اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيتِ فَإِنَّهُ قَدْ هُدِمَ           | 091  | إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ              |
| 771     | أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً                | 97.  | إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبْوُابُ السَّمَاءِ       |
| 1 8 0 1 | اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِن اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ              | 979  | إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ أَعُوذُ         |
| ٥ ٨ ٤   | أَشدُّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ          | ٣.٧  | إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ   |
| 1. 29   | أَشَدُّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا                   | 7.0  | إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةٍ    |
| ۲۲۱     | أَشْهِدُ بَصَرُ عَيْنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْةِ         | ٦٧٠  | إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيرِهِ            |
| 1 2 44  | اصْبِرُوا فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ         | 1077 | إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي اللَّحْدِ فَقُولُوا         |
| 1 1 7 7 | اضْمَنُوا لِي سِتًّا أَضْمَنُ لَكُمْ الْجَنَّة                    | ١٦٣٠ | إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ        |
| ١٢.     | أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا | 1750 | إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ        |
| 1020    | أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا | 777  | إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلْيُحسن كَفَنَهُ           |

| 7 7 7      | اقْرَا الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ                              | 979        | أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجزَ عَنِ الدُّعَاء                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٨٠٨        | اقْراً الْمُعَوَّدَتَيْنِ فَإِنَّكَ لَنْ تَقْرأُ بِمِثْلِهِمَا  | ١٤٧٨       | اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ مَوْتِي                      |
| <b>YY0</b> | اقْرَأْ فُلاَنُ! فَإِنَّهَا السَّكِيْنَةُ تَنزَّلَتْ            | ٦١٦        | أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَى امْرِئ أَخَّرَ أَجَلَهُ حَتَّى               |
| 907        | اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَامْ عَلَى       | ٤٠٠        | أَعْطُوا الأَّجِيرَ أَجْرَهُ قَبلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ            |
| ٨٠٦        | اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكِافِرُون ثُمَّ نَمْ عَلَى         | ۲۳         | أُعْطِيتُ الْكُوْتُر فَإِذَا هُوَ نَهْزٌ يَجْرِي                    |
| ٧٧٦        | اقْرَأْ يَا أَبَا عَتِيكِ ُ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ               | ٧٨٧        | أُعْطِيْتُ خَوَاتِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزِ                |
| 717        | أُقُلُّ أُمَّتِي أَبْنَاءُ سَبْعِينَ سَنَة                      | ٧٨٨        | أُعْطِيْتُ خَوَاتِمَ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ                |
| ١٦.        | أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ             | Y0 Y       | أُعطِيْتُ مَكَانَ التَّورَاةَ السَّبْعُ الطِوَالُ                   |
| ١١١٤       | أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ                     | ٦١٤        | أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ        |
| ١٦٠٧       | أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَولِ                        | ۸٧         | أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجهِهِ الْكَرِيمِ                   |
| ٨٨١        | أَكْثِر مِنْ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ            | 1797       | اغْتَنِمْ حَمْساً قَبْلَ حَمْسٍ شَبَابَكَ                           |
| 917        | أُكْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِي       | ٥٣٥        | أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ ثُمَّ             |
| 177        | أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ                           | ٧٤٨        | أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ               |
| ለለ ٤       | أَكْثِرُوا مِنْ غِرَسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ عَذْبٌ مَاؤُهَا     | 001        | أَفْضَلُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمٍ عَرَفَة                          |
| 1997       | أَكْثِرُواْ مِنْ غِرَسِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ عَذْبٌ             | ٨٢٤        | أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ               |
| 1797       | أكْلُفوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ          | ٨٦٣        | أَفْضَلِ الذِّكْرِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَفْضَلُ               |
| ٨١٧        | أَلاَ أُبَنُّكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا           | ٧١.        | أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ                   |
| 1770       | أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخْذَتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ  | ٣٧٩        | أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ                |
| 77.        | اً لاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخْذَتُمْ بِهِ أَدْرَكُتُمْ | 7 2 2      | أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي وَالْيَدُ الْعُلْيَا        |
| ለ٤٣        | أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلاَمِ إِلَى اللهِ               | 777        | أَفْضَل الصَّلاَة ، طُولُ الْقُنوُتِ                                |
| 1.70       | أَلاَ أُخْبِرِكُم بِأَحِبِكُم إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي     | ١١٤        | أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ اللهِ صَلاَةُ                          |
| ١٢١٣       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيّامِ          | ٤٧٢        | أَفْضَلُ الصَّوْم صَوْمُ أُخِي دَاوُدَ                              |
| 1808       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بَأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ                      | 777        | أَفْضَلُ الصِيَام بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ                           |
| ١٨١٩       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْحَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ            | ٧٨١        | أَفْضَلُ الْقُرْآنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ             |
| 1.77       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ                  | ०७१        | أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ                     |
| <b>777</b> | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ رَجُلٌّ مُمْسِكٌ           | <b>777</b> | أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقَهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقَهُ          |
| 974        | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ               | ١٢٨٩       | اقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ وَلاَ تَزْدَاد مِنْهُمْ إِلاَّ بَعْداً       |
| 1 £ £      | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا         | ۱۲۹۰       | اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَلاَ يَزْدَادُ النَّاسُ عَلَى               |
| 1917       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا         | ٧٩٠        | اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً |
| ٨٦         | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا         | ٣١٦        | اقَرَؤُوا سُورَة هُود يَوْمَ الْجُمُعَة                             |
| 1.77       | أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّار             | <b>YYY</b> | اقْرَإِ ابْنَ حُضَيْرٍ تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ                        |

| 1797    | الْجَنَّة لَهَا تُمَانِيَة أَبْوَابٍ وَالنَّارُ لَهَا سَبْعَة    | 1797  | أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِن أَبوَابِ الْجَنَّة                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001    | الْجَنَّةُ مِائَةُ دَرَجَة مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتين            | ٨٨٢   | أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّة                                                              |
| 1107    | الْجَنَّة مِائَة دَرَجَةً مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتينِ             | 049   | أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى جَهَادَ لا شَوْكَةَ فيه                                                                    |
| ١٨٧٧    | الْجَنَّة مِائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتينَ              | 7 2 . | أَلاَ أَدلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبً مِنْهُ مَغْزَى وَأَكْثَرُ                                                        |
| 7.11    | الْجَنَّة مَائَة دَرَجَة مَا بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينَ             | ٨٨٣   | اً لاَ أُعَلِّمُكَ عَلَى كَلَمَه مَنْ تَحْت الْعَرشِ<br>أَلاَ أُعَلِّمُكَ عَلَى كَلَمَه مَنْ تَحْت الْعَرشِ      |
| 172.    | الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ في كتَابه وَالْحَرَامُ              | ٤٠٨   | اللهِ اعتمال على كلمات عَلَّمَنيْهِنَّ رَسُولُ اللهِ<br>أَلاَّ أُعَلِّمُكَ كَلمَاتَ عَلَّمَنيْهِنَّ رَسُولُ الله |
| 019     |                                                                  |       | أَلَا إِنَّ الْفَتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ                                                    |
|         | الْحُمَّى حَظُّ الْمُؤمِنِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ                  | 1240  |                                                                                                                  |
| 1 . £ Y | الْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرِ                           | 1779  | أَلاَ إِنَّ مثل آجَالُكُم فِي آجَال الأُمَم قَبْلَكُم                                                            |
| 1.24    | الْحَيَاءُ وْالْعِيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ               | ٦١٠   | أَلاَ إِنَّ مثل آجَالكُم فِي آجَال الأُمَم                                                                       |
| 99.     | الْخَلْقُ كُلَّهُمْ يُصَلَّونَ عَلَى مُعَلِّمِ الْخَيرِ          | 794   | أَلاَ أُنَّبُّكُمُ بِلَيْلَة أَفْضَلُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ                                                    |
| ١٩٨١    | الْحَيْمَة دُرَّةٌ مُحَوَّفَةٌ فَرسَخٌ فِي فَرْسَخِ              | 1707  | أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ                                                                                 |
| 1 £ 9 7 | الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَينِ اليُسْرَى جُفَالُ الشَّعَرِ           | Λ ٤   | الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظُمُ                                                                |
| 919     | الدُّنْيَا مَلْعُونَةً مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ  | ٤٦    | الأرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْمَقْبُرَةَ                                                                   |
| ٤١٣     | الدَّيْنُ دَيْنَانِ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنْوِي                  | 779   | الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                             |
| 7 7 9   | الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ                        | ٥٦    | الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤتَمَن                                                                        |
| ١٨٨     | الَّذِي يَحْفِضُ وَيَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ إِنَّمَا            | ٥٧    | الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤتَّمَنِّ                                                                     |
| 1.45    | الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُ أَهْل            | ١٦٣١  | الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ                                                               |
| 1775    | الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُ                  | 777   | الأَيْدِي تَلاَنة فَيَدُ اللهِ الْعُليَا وَيَدُ الْمُعْطِي                                                       |
| 15021   | الرِّبَا سَبْعُونَ حُوباً أَيْسَرُهَمَا أَنْ يَنْكَحَ            | 1.57  | الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ                                                             |
| 1111    | السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين                       | ١٢٣٧  | البِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ                                                                    |
| 1117    | السَّاعِي عَلَى الأَرَمَلَةِ وَالْمُسْكِين                       | ١٢٣٦  | الْبَرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ                                                             |
| 1197    | السَّاعَي عَلَى الأَرَمَلَةَ وَالْمَسْكَين                       | 1.79  | التُّؤَدةُ فِي كُلِّ شَيْء إِلاَّ فِي عَمَل                                                                      |
| 1195    | السَّاعَي عَلَى الأَرْمَلَةَ وَالْمَسْكَين                       | ١٠٤٠  | التُّؤَدةُ وَالإِقْتصَادُ وَالسَّمْتُ الَحسن                                                                     |
| ٤٦٠     | السَّحُورُ أَكْلهُ بَرَكْةٌ فَلاَ تَدَعُوُهُ                     | ۸٧٠   | التأنِّي منَ اللَّه وَالْعَجَلَةُ منَ الشَّيْطَان                                                                |
| 19.1    | السِّلُّ شَهَادَةً                                               | ۸۷٦   | التَّحَدُّثُ بنعْمَة الله شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ                                                              |
| ٦٢٣     | السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَأَتَاكُمْ       | ٤٥٧   | التَمسُوا لَيَلَةَ الْقَدْرَ آخر لَيلَة منْ رَمَضَان                                                             |
| 1088    | السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمً مُؤْمَنيَنَ وَإِنَّا          | १०१   | الْتَمَسُوا لَيلَةَ الْقَدْرَ فِيَ العَشرِ الأَوَاخِرِ                                                           |
| ١٢٦٣    | السَّمْتُ الْحَسَن وَالتُّؤَدَّةُ وَالْاقْتصَادُ                 | १०२   | التَمِسُوا لَيلَةَ الْقَدْرِ لَيلَةَ سَبعَ وَعشرَينَ                                                             |
| ٣٦      | السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ للْفَم مَرْضَاةٌ للرَّبِّ                  | ٧٧٢   | الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَة                                                                |
| ١٣٣١    | الشِّرْكُ بالله وَعُقُوقً الْوَالدَينَ وَقَتْل                   | 7.70  | الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَى أَحدكُمْ مَنْ شرَاكَ نَعْله                                                            |
| 1117    | الشِّعرُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ، فَحَسَنَهُ كَحَسَنِ الْكَلاَمِ | 1971  | الْجَنَّةُ بِنَاؤُهَا لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّهٍ وَلَبِنَةٌ                                                           |

| ۲۰۰۸    | الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْحَنَّة حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَب          | ٧٠٤   | الشُّهَدَاءُ الَّذينَ يُقَاتِلُونَ في الصَّفِّ الأوَّل             |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 7 2 7   | اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَاملينَ                           | 71    | الشُّهَادَاء عَلَى بَارِقَ نَهْر َببَابِ الْجَنَّة                 |
| 1717    | اللهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لله الَّذَيَ رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى      | ٧٠٥   | الشُّهَادَاءُ عَلَى بَارَق نَهْر بَبابِ الْجَنَّة                  |
| 9 8 0   | اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بَهِ شَيئًا                     | ٤٩٠   | الصَّائِمُ الْمُتَطوِّعَ أَمِيرَ نَفْسَهِ                          |
| 987     | اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ       | ٣٨٠   | الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكَيْنِ صَدَقَةٌ وَهِي عَلَى               |
| £ 7 V   | اللَّهُمَّ اجْعَلُ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً                  | 179   | الصَّالَةُ تَلاَتَهُ أَثْلاَثٍ الطُّهُورُ ثُلثٌ                    |
| 1.01    | اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا          | 70    | الصَّالاَةُ خَيرُ مَوْضُوعٍ فَمَنِ اسْتَطَاعَ                      |
| 1775    | اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسكِينا وَأَمِتنِي مِسكِيناً              | 1129  | الصَّلاَّةُ عَلَى وَقْتِهَا ، ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَينِ            |
| 19.9    | اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينا وَأَمِتنِي مِسكِينا              | ٦١    | الصَّلاَّةُ فِي جَمَاعَة تَعُدِل خَمْساً                           |
| 1079    | اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي إِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ   | V09   | الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ |
| 97.     | اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلْ         | ሊፕሊ   | الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ           |
| 980     | اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً              | 人てて   | الطَّاعِمُ الشَّاكِرِ لَهُ مِثلُ أَجْرِ الصَّائِمِ                 |
| 977     | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلانٍ                               | ٨٦٧   | الطَّاعِمُ الشَّاكِرِ مِثلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ                  |
| 901     | اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادِكَ            | 0 5人  | الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاَّةٌ وَلَكِنَّ اللَّهَ                  |
| 1 2 2 9 | اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ     | 771   | الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي                |
| ١٣٨٠    | اللَّهُمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ                               | ١٤٨٣  | الْعَبَادَةُ فِي الْهَرجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيِّ                       |
| 1190    | اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ             | 0 2 0 | الْعَجُّ وَالْتَّجُّ                                               |
| 908     | اللَّهُمَّ! بِاسْمِكَ أُمُوتُ وَأَحْياً                         | 7.7   | الْعُطَاسُ مِنَ اللهِ وَالتَّنَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ             |
| 1710    | اللَّهُمَّ! مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ           | ٥٣٧   | الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا يَيْنَهُمَا         |
| 707     | أَلَمْ تَرَوُا الإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ                   | 791   | الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ                   |
| ٧٨.     | أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيبُواْ للَّهِ وَلِلرَّسُوالِ إِذَا | ٤٨٨   | الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشَّتَاءِ                |
| ٥ ٤     | الْمُؤذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوَتِهِ وَيَشْهَدُ             | 1297  | الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ              |
| ٥.      | الْمُؤذُنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً                      | 777   | الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ              |
| 1971    | الْمُؤْمِنِ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ       | ٦٧٧   | الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ كَالْفَارِ مِنَ الزَّحْفِ                |
| 1.40    | الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ               | 1888  | الْفَتْنَةُ هَا هُنَا الْفَتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيثُ             |
| 118.    | الْمُؤْمِنِ مِرآةُ الْمُؤْمِنِ                                  | ١٨٧٥  | الْفَرِدُوْسِ رَبُوَةِ الْجَنَّةِ وَأَعْلاَهَا وَأَوْسَطُهَا       |
| 700     | الْمُؤمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ                          | 1 2 4 | الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلاَةِ كَالقَانِتِ                            |
| ١٠٣٠    | الْمُؤْمِنُونَ هَيُّنُونَ لَيُّنُونَ كَالْحَمَلِ الْأَنِفِ      | Y01   | الْقُرآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَمَاحِلٌ مُصَّدَّقٌ                   |
| ١٨٨١    | الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيْبُهُ الْقَيءِ لَهُ       | 1888  | الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَينِ          |
| ٧١٣     | الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ الَّذِي يُصِيْبُهُ الْقَيءِ لَهُ       | 1807  | الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَينِ           |
| ٧٧٤     | الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ             | 1779  | أَلَكُم طَعَامٌ فَلَكُم شَرَابٌ فَتُصَفُّونَه                      |

| 1 2 7 1 | أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا              | 1871    | الْمُتَحَابُّونَ فِي اللهِ فِي ظِلِّ الْعَرشِ يَوْم          |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1000    | أُمَّتَي هَذَهُ أُمَّةٌ مَرحُوَمةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا              | ١٦٦١    | الْمُتَحَابُونَ فَي اللهَ فَي ظُلِّ الْعَرشَ يَوْمَ          |
| ١٦٨     | أُمَّتَي يَومَ ۖ الْقِيَامَةِ غُرٌّ مِنَ السَّجُودِ              | 1 2 7 9 | الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عَنْدَ اخْتلاَف أُمَّتِي           |
| 1987    | أُمَّتَي يَومَ الْقَيَامَةَ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ                | Y       | الْمُجَاهِد مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللهِ                  |
| ٤٨٣     | أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ رَحُلاً مَنْ أَسْلَم أَنْ أَذِّنْ            | ١٣٢٦    | الْمَرِءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ                                  |
| ١٤      | أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَالاَةٍ طَاهِراً أَوْغَيرَ          | ٧٦٩     | الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ                             |
| 79      | أُمِرتُ أَنْ أَشْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ لَا أَكُفُّ                 | 079     | الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ               |
| 44      | أُمُرِتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ                             | ٣٦.     | الْمَسَائِل كُدُوحٌ يَكُْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ                |
| ٥٧.     | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْن             | 1897    | الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذَبَانِ |
| 1101    | إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرءِ أَهْلَ وِدِّ أَبِيهِ      | 1890    | الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاً فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ        |
| 1897    | إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلدّ الْحِصَم           | 1127    | الْمُسْتَشَارُ مُؤتَمَنُ                                     |
| ١٢٤٨    | إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ                   | ٣.٥     | الْمُسْتَعْجِل إِلَى الصَّالاَة كَالْمُهْدِي بدنة            |
| ١٨٠٢    | إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّة تَحتَ ظِلاَلِ السُّيُوف                | ٤٠      | الْمَسْجِد بَيتُ كُلِّ تَقِيّ                                |
| ٥٣.     | إِنَّ أَحَبَّ صَلاَة تُصَلِّيهَا الْمَرأَةُ إِلَى اللهِ          | 1157    | الْمُسْلِمُ أَخو الْمُسْلِمِ وَلاَ يَحَلُّ لِمُسْلِمٍ        |
| 1719    | إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيهِ مَقْعَدُهُ           | 1111    | الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ        |
| ١٣٧٣    | إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ      | 1777    | الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ الْكَلاَ                |
| 9 7 0   | إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ                  | ٣٢.     | الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَة كَمَانِعِهَا                     |
| 1978    | إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُ مَنْ يَسْعَى عَلَيْهِ | 1727    | الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئاتِ وَالْمُسْلِمُ          |
| ٤٨٣     | أَنْ أَدِّنْ فِي النَّاسِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ                | 1722    | الْمَيِّتَّ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيْهَا    |
| 7.17    | إِنَّ اسْمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي            | 9       | النَّدَمُ تَوْبَةً وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ    |
| 0 7 9   | إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ بَلاَءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذِينَ     | ١٠٧٤    | النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ وَالْفَرَجُ مَعَ الْكَرْب           |
| 1 2 . 9 | إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِندَ اللهِ يَوْمَ               | 1790    | الْوَالِد أُوْسَط أَبُوَابِ الْجَنَّة فَحَافِظ عَلَى         |
| 009     | إِنَّ أَعْظَمَ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى   | ۲۷۸     | الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ             |
| ٤٠٢     | إِنَّ أَعْظَمَ الَّذُنوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُل تَزَوَّج            | 1798    | الْوَسِيلةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوْقَهَا دَرَجَةٌ  |
| ٨٣      | إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاَةِ أَبْعَدُهُمْ      | 911     | الْوَسِيلةُ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللهِ لَيْسَ فَوْقهَا دَرَجَةٌ   |
| 1777    | إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ كُلُّ خَمِيس                | ١١٨٨    | إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَاباً                            |
| ٨٦٩     | إِنَّ أَفَضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُونَ  | 1 8 0 8 | أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُطِيعُونِي           |
| 777     | إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُ          | 797     | الْيَومُ الْمَوعُود يَوْمُ الْقِيَامَةِ                      |
| ١٣٣٠    | إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ َوْ قَلَّ  | 977     | أَمَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِينَ أَمْسَى أَعُوذ                |
| 1 2 9 7 | إِنَّ الأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحُ الضَّلاَلَةِ يَخْرُجُ       | 777     | أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِعَتَبَةٍ أُمِّكَ مَا بَيْنَ        |
| 1249    | أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جِذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ         | 119     | أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ        |
|         |                                                                  |         |                                                              |

| 197     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ          | ٥٠٧     | إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدينَة                     |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 7.19    | إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيَشْتَهِي الشَّرَابَ  | 7.04    | إِنَّ الإِّيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفَ ۚ أَحَدكُم                |
| 1900    | إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُعْطَى قَوَّةَ مائة  | ٥٧٤     | إِنَّ الْبَلاَيَا أُسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي                  |
| 1079    | إِنَّ الرَّجُلَ يَشْفُعُ لَلِرَّجُلَينَ وَللثَّلاَثَة          | 1779    | إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ لَيِّنٌ وَبِيْنَهُمَا |
| 1 7 • 7 | إِنَّ الرَّجُلَ يَشْفَعُ للرَّجُلَينَ وَللثَّلاَثَة            | 1978    | إِنَّ الْحِلْيَة تَبْلُغُ مَوَاضع الطَّهُور                       |
| 1775    | أُنَّ الرَّحِمَ شَجَنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجزة الرَّحْمَنِ           | ٨٥٦     | إِنَّ الْحَمْدَ للهِ وَسُبْحَانَ اللهِ لَتُسَاقِطُ                |
| ٤٤١     | إِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ أَكْثَرَ                  | ١٠٤١    | إِنَّ الْحَياءَ وَالإِيْمَانَ قُرِنَا جَمِيعاً                    |
| 1.47    | إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ          | 1 2 9 0 | أُنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ              |
| ००६     | إِنَّ الرُّكُنَ وَالْمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ       | 1798    | إِنَّ الدِّينَ يُسْرُّ وَلَنْ يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ            |
| 1175    | إِنَّ السَّلاَمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ فَأَفْشُوهُ        | ١٣٦٦    | إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ              |
| 1177    | إِنَّ السَّلاَمَ اسمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ وَضَعَهُ            | ١٨٧     | إِنَّ الَّذِي يَسْجُدُ قَبْلَ الإِمَامِ وَيَرْفَعُ قَبْلَهُ       |
| 791     | إِنَّ السَّلَفَ يَجْرِي مَجْرَى شَطرِ الصَّدَقَةِ              | ١٤٠٨    | إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ         |
| ٨٩٣     | إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ وَعِزَتكَ يَا رَبِّ لاَ أَبْرَحُ      | 1912    | إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرفَع لَهُ الدَّرَجَة فِي الْجَنَّة            |
| ١٧٧٣    | إِنَّ الصَّحْرَة الْعَظِيمَة لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ            | ١٧١٨    | إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرفَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَحِيفَتُهُ     |
| 40 8    | إِنَّ الصَّدَفَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ     | ١٨٥٨    | إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ         |
| 17.9    | إِنَّ الصَّدَفَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ   | ٥٧٦     | إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللهِ الْمَنْزِلَةُ         |
| 1707    | إِنَّ الصَّدَفَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ   | 1707    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلَّهَا إِلاَّ         |
| 777     | إِنَّ الصَّدَفَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُورِ   | ١٣٧١    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَرَى بِهَا       |
| 9 7     | إِنَّ الصَّلُواتِ الْحَمْسَ يَذْهَبنَ بِالذَّنُوبِ             | 1 4 4 4 | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ يُضْحِكُ بِهَا        |
| ١٠٨٤    | إِنَّ الضَّيافَة ثَلاَثَة فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَة           | 1.19    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَات             |
| ١٨٦٠    | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَة       | ١٩٠٦    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَات             |
| ٥٧٨     | إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَة       | ١٠٢.    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ             |
| 1.71    | إِنَّ الْعَبْدَ لَيْنُلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ | 19.0    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ             |
| 19.5    | إِنَّ الْعَبْدَ لَيْنُلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمَ دَرَجَاتِ | 1901    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِلُ فِي الْيَومِ إِلَى مَائَة                |
| 144.    | إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ ما يتبين فيها      | ١٧٦     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصلِّي ستِّينَ سَنَهً وَمَا ثُقْبَلُ لَهُ      |
| 1109    | إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لَهُ عِندَ اللهِ الْمَنْزِلَة        | ١٦١٦    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ    |
| ٥٧٧     | إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكُونُ لَهُ عِندَ اللهِ الْمَنْزِلَة        | 7.05    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ          |
| Yo.     | إِنَّ الْعَبْدَ لَيُلْتَمِسُ مَرضَاةِ اللهِ وَلاَ يَزَالُ      | 740     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ          |
| 19V     | إِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسُ مَرضَاةِ اللهِ وَلاَ يَزَالُ      | ٦٣٤     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ             |
| ١٦٨٤    | إِنَّ الْعَرَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيَذْهَبُ فِي الأَرْضِ    | 7.00    | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا        |
| 7 2 7   | إِنَّ الْغُلاَمَ الَّذِي قَتَلَهُ الْحَضِرُ طُبِعَ كَافِراً    | ٦٣٦     | إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ               |

| 7       | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ اكْفِنِي      | ٤٣٦   | إِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 777     | إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا                    | 1010  | إِنَّ الْقَبْرَ أُوَّلُ مَنْزُلِ مِنْ مَنَازِلُ الآخِرَةِ        |
| 091     | إَنَّ الله قَالَ إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدي بَحَبيْتَيه             | ۱۳٤.  | إَنَّ الله أَبَى عَلَيَّ فَيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً ثَلَاثًا       |
| ١٣٦     | إَنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَينَ شَاءَ وَرَدَّهَا         | 1     | إَنَّ اللَّهَ أَبِي عَلَيَّ فَيمَنْ قَتَلَ مُؤْمَناً ثَلاَثاً    |
| 7.07    | إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ قَبْضَةٌ فَقَالَ لَلْجَنَّة برَحْمَتي        | ١٣١٧  | إَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبُّ عَبْداً دَعَا جبْرَيلَ               |
| 117.    | إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْن آدَمَ حَظُّهُ                     | ١٠٦٠  | إَنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِي أَنْ أُحَدِّثَ عَنْ دَيْك               |
| ١٠٨٢    | إِنَّ اللَّهَ كَرِيْمٌ يُحِبُّ الْكُرَمَاءَ جَوَادٌ               | ١٧٧٥  | أُنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ |
| 1407    | إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ الْتَمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ   | 1071  | إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ                  |
| 720     | إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لأَحَدِّكُمُ الْتَمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ   | 1079  | إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِّي مَا حَدَّثَتْ بِهِ        |
| ٨٦٤     | إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْد أَنْ يَأْكُل الأَكْلَة      | ١٢٨٤  | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا قَلِيلاً       |
| 1 2 9 9 | إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ            | ١٠٨٣  | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ                  |
| 709     | إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبَ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ   | 9 7 7 | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَييٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحيِي                |
| 101     | إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ           | 7.77  | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ شَاءَ أَنْ لاَ يُعْصَى               |
| ١٨٦٦    | إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ          | ٤٠٧   | إِنَّ الله تَعَالَى مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يُقْضَي دَيْنهُ       |
| 10.     | إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفّ              | 9 7 7 | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُبْغِضُ كُلُّ عَالِمٍ بِالدُّنْيَا         |
| 07      | إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ           | ٤٠٣   | إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ مَنِ الْعَامِلِ                   |
| 790     | إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الأَيَّامَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى       | 777   | إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي          |
| 7 . 1   | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ النَّتَاوَبَ          | 771   | إِنَّ اللهَ حَلَّ وَعَلا يَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ              |
| 440     | إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ | 1.77  | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالِ وَيُحِبُّ                 |
| ١٧١.    | إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ      | 7.50  | إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ مِائَةَ رَحْمَهِ فَبَثَّ                    |
| ٧٥٤     | إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً ويضع         | 1.71  | إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى          |
| 197.    | إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَاماً              | ١٣٧٤  | إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ احْتَجَرَ التَّوْبَةَ عَنْ           |
| 7.75    | إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّة يَا أَهِلِ الجنة          | ۸۷۳   | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى مِنَ الْكَلاَمِ أَرْبَعاً   |
| 9 2 .   | إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ       | 777   | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلاَةً               |
| 1015    | إِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ           | ١٠٠٣  | إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ      |
| 1878    | إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيْمَانِ بِمَنْزِلَة             | 1 7   | إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِمَنْ          |
| 1910    | إِنَّ الْمُتَحَالِّينَ لَتُرى غُرَفهُم فِي الْجَنَّة              | 1090  | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ      |
| 1177    | إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ      | 9 • ٧ | إِنَّ اللَّهُ عَزٌّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ    |
| 1109    | إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ      | ٢٨١   | إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُخِرِجُ قَومًا مِنَ النَّارِ        |
| 1 80.   | إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ            | ११७   | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ الصَّوْمَ لِي            |
| 117.    | إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرَ               | ۸۷۲   | إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ إِنَّ عَبْدِي الْمُؤْمِن       |

| ۲٠٤٨                | اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بأَصَم وَلاَ غَائب هُوَ                                                                 | ٧٣٢   | إِنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الْخَيلِ فِي سَبيلِ الله                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1127                | إِنَّ رَبِّي وَعَدَني أَنْ يُدْخلَ مَنْ أُمَّتي الْجَنَّةَ                                                     | 1011  | إِنَّ الْمَيِّتِ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ                                                      |
| 1771                | أِنَّ رَجُلاً زَارَ أَحاً لَهُ في قَرْيَة أُخْرَى                                                              | 1712  | إِنَّ الْمَيْتَ إِذَا وُصْعَ فِي قَبْرِهُ إِنَّهُ يَسْمَعُ                                                         |
| 1.44                | أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غَنَماً بَيْنَ جَبَلَيْنِ                                                    | 701   | إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ السَّمِّعِ                                                         |
| ١٧٨٦                | إنَّ ريحَ الْحَنَّة لَيُوجَد مَنْ مَسيرَة مائة عَام                                                            | 778   | إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فَي تَيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ<br>إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فَي تَيَابِهِ الَّتِي يَمُوتُ |
| 1717                | إِنَّ سُورَةً منَ الْقُرْآن تُلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ<br>إِنَّ سُورَةً منَ الْقُرْآن ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ | 17.0  | إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُحْلَسُ                                                                |
| A99                 | إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنَ ثَلاَثُونَ آيَةً<br>إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنَ ثَلاَثُونَ آيَةً               | 707   | إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بَبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ                                                             |
| лчч<br>Л <b>ч</b> т | إِنَّ صَاحِبَ الشَّمَالَ لَيَرَفَعُ الْقَلَمَ سَتَّ<br>إِنَّ صَاحِبَ الشَّمَالَ لَيَرِفَعُ الْقَلَمَ سَتَّ     | 1791  | إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ جُثاً                                                                |
|                     |                                                                                                                |       |                                                                                                                    |
| 7.17                | إِنَّ طَيْرَ الْجَنَّةَ كَأَمْثَالِ الْبُحْتِ تَرْعَى                                                          | 1 / 9 | إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوُجْهُ<br>مُنَّ أُمَّ عَلِيْهِ مَا يَاتِ أُنَّ الْمُ               |
| 1077                | إِنَّ عَذَابَ هَذِهِ الْأُمَّةِ جُعلَ فِي دُنْيَاهَا                                                           | ٨     | إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَومَ الْقِيَامَةِ غُراً                                                                  |
| ٥٨١                 | إِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظْمِ الْبَلاَءِ                                                                 | 1001  | إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا                                                               |
| ١٧٧٦                | إِنَّ غَلْظَ جَلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونِ                                                          | 1019  | إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسهَا وَإِنِّي أُظُنُّهَا                                                              |
| ١٤٨١                | إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَة سُفَهَاء                                                       | ١٨٥٦  | إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَتَرَاءُونَ أَهْلِ الْغُرَفِ                                                              |
| 1740                | إِنَّ فِي الإِنْسَانِ عَظِماً لا تَأْكُلُهُ الأَرْضُ                                                           | 1,00  | إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ الْعُلِي يَرَاهُمْ مَنْ                                                                  |
| 220                 | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بِاَباً يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ                                                          | 789   | إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ                                                              |
| ۲٠٠٤                | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ                                                        | ۱۷۱٤  | إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمُ الْقَيَامَة                                                      |
| ١٩٨٧                | إِنَّ فِي الْجَنَّة شَجَرَة يَسير الرَّاكِب                                                                    | ١٧١٦  | إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ                                                     |
| 1977                | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقاً يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة                                                       | 1177  | إِنَّ أَوْلَى النَّاسَ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ                                                        |
| ١٩٨٦                | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ                                                  | 1770  | إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُم عَقَبَةً كَؤوداً لاَ يَنْجُو                                                               |
| 1149                | إِنَّ فِي الْجَنَّة مِئَة دَرَجَة أُعَدَّهَا اللهُ                                                             | ٤٣٣   | إِنَّ بَيْنَ أَيْديكُم عَقَبَةً كَؤوداً                                                                            |
| 1988                | إِنَّ فِي الْجَنَّةِ نَهْراً طُولَ الْجَنَّةِ حَافَتَاهُ                                                       | 1578  | إِنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ فِتَناً كَقِطَعِ اللَّيْلِ                                                           |
| ١٠٣٨                | إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحَبُّهُا اللهُ الْحِلْمُ                                                            | 1197  | أَنْ تَجْعَلَ لللهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ                                                                         |
| 7.07                | إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلِّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ                                                         | ١٢٠٧  | أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيْكَ الْمُؤْمِنِ سُرُوراً                                                                  |
| 077                 | إِنَّ قُوائِمَ مِنْبَرِي هَذَا رَوَاتِبُ                                                                       | W £ 9 | أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صحيح شَحِيحٌ                                                                              |
| 140                 | إِنَّ قَوماً يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ                                                           | 117.  | أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا                                                                 |
| 1175                | إِنْ كَانَ خَرَجَ يِسْعَى عَلَى وُلْدهِ صِغَاراً                                                               | 00    | إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الَّذِيْنَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ                                                        |
| ١٠١٦                | إِنَّ كَذِباً عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ                                                             | 498   | إِنَّ خِيَارَ عِبَادِ اللهِ الْمُوَفُّونَ الْمُطَيَّبُونَ                                                          |
| 97                  | إِنَّ كُلَّ صَلاَةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا                                                               | ٥١٨   | إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِل                                                                     |
| 1771                | إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبَكِ                                                                 | 897   | إِنَّ خَيرَكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَاءً                                                                                |
| ٣٤.                 | إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبكِ                                                                  | 449   | إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ                                                                  |
| 711                 | إِنَّ لِكُلِّ شَيء سَيِّداً وَإِنَّ سَيِّد الْمَحَالِسِ                                                        | 977   | إِنَّ رَبَّكَ يِعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا                                                                         |
|                     |                                                                                                                |       |                                                                                                                    |

| ١٣١٨    | إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ         | 17.7    | إِنَّ لِكُلِّ عَمَلِ شِرَّةً وَإِنَّ لِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ١٤٨٢    | إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرِ لِلْمُتَمَسِّكِ           | ۸٦٥     | إِنَّ لَلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُّ            |
| 1827    | إِنَّ مِنْ وَرطَاتِ الأَمُورِ الَّبِّيَ لاَ مَخْرَجَ            | ١٩٨٠    | إِنَّ لِلْمُؤْمِنَ فِي الْجَنَّةَ لَخَيْمَةٌ مِنْ لُؤْلُؤَة    |
| ١٤٧.    | إِنَّ مَنْ وَرطَاتَ الأَمُورِ الَّتِي لاَ مَخْرَجَ              | ١٢٦     | إِنَّ لَلِمَسَاجِدَ أُوْتَادًا الْمَلاَئِكَة جَلَساؤهُمْ       |
| 1977    | إِنَّ مُوسَى سَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبٍّ أَيُّ أَهْلِ     | 1717    | إَنَّ للَّهَ أَقْوَامًا اخْتَصُّهُم بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ    |
| 1.97    | إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي      | ٧٥٣     | إِنَّ لللهِ أَهْلَيْنِ مِنَ النَّاسِ                           |
| 1 7 2 9 | أُنَّ نَوحاً قَالَ لابْنِهِ عِندَ مَوْتِهِ آمُركَ               | 1.79    | إِنَّ لللهِ تَعَالَى ۚ آنِيَةً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ            |
| 110     | إِنَّ هَذِهِ الصَّالَةُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ               | ٤٤٨     | إِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ         |
| ١١٦     | إِنَّ هَذِهِ الصَّالَةُ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ               | 404     | إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِيْنَهُ إِيَّاه إِلاَّ     |
| 1058    | إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ               | 9.7     | إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ يَعْمَلُ     |
| 1055    | إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ               | ٥٥٣     | إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الأِسْوَدِ وَالرُّكْن                   |
| 1777    | إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوداً لاَ يَجُوزُهَا              | 0 8 7   | إِنَّ مَسْحَهُمَا كَفَّارَةٌ لِلْخَطَايَا                      |
| ٤٣٤     | إِنَّ وَرَاءَكُمْ عَقَبَةً كَؤُوداً لاَ يَجُوزُهَا              | ١٢٧٠    | إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مثلا             |
| 1017    | إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ            | 1771    | إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثلاً           |
| 7.77    | إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلأَى لاَ يَغِيُضَها نَفَقَةٌ              | 477     | إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّة يَقُولُ          |
| 791     | إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّامِ                     | ٣٨٨     | إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبُوابِ الْحَنَّة يَقُولُ          |
| ١٦٨٩    | أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِياءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا | 1.20    | إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ       |
| ١٨٣٢    | أَنَا أَكْثَرُ الأَنْبِيَاء تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَنَا  | ١٢٨     | إِنَّ مِمَّا تَذْكُرونَ مِنْ جَلالِ اللهِ التَّسْبِيحَ         |
| 1.71    | أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ             | ١٩٠٨    | إِن مِنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَدْنَاكُمْ مِنِّي مَجْلِساً    |
| 1977    | أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ             | 18.4    | إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَة فِي عِرْض            |
| 19.7    | أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبِضِ الْجَنَّةِ                    | 1 2 1 9 | إِنَّ مِنْ أَشَرٌّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً            |
| ١٦٨٨    | أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ     | 1 2 7 . | إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللهِ                   |
| 1778    | أَنَا عِنْدَ عُقْرِ حَوْضِي أَذُود عَنْهُ النَّاسَ              | 1.77    | إِنَّ مِنْ أَعْظَم الْفِرِي أَنْ يَدَّعِي                      |
| 1179    | أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَ                | ١٠٦٦    | إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرِي أَنْ يُرِىَ الرَّجلُ               |
| 1197    | أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا               | ጓ٤٨     | إِنَّ مِنْ اقْتِرَابِ السَّاعَة أَنْ يُرَى الْهِلاَل           |
| οV      | أَنَّتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَد بِأَضَعَفِهِم                      | 1.08    | إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ لللهِ الرِّضَا بِالدُّونِ              |
| 1001    | أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ           | ١٢١٤    | إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْحَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ |
| ٩       | أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ           | ١٦١     | إِنَّ مِن تَمَامِ الصَّلاَة إِقَامَةُ الصَّفِّ                 |
| ١٨٠٠    | أَنْتُمْ مَوَفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرِها          | 1 2 1 7 | إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهَينِ                     |
| 1998    | انْتَهَيْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَإِذَا نَبْقُهَا                 | 1877    | إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ عِبَاداً لَيْسُوا بِأَنْبَياءَ        |
| ٧٧.     | أُنْزِلَ الْقُرَآنُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف                       | 1917    | إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ عِبَادا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاء         |

| 1 2 7 2 | إِنَّهَا سَتَكُونُ فِئْنَةٌ وَفُوْقَةٌ وَاخْتِلافٌ              | ٨٠٧     | أُنْزِلَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ۲9      | أَنْهَارُ الْجَنَّة تَخْرُجُ منْ تَحْتُ تلاَل                   | 1710    | انْظُرْ أَرْفَعَ رَجُلِ فِي الْمَسْجِدِ                       |
| ١٦٠٨    | إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان ، وَمَا يُعَذَّبَان فَيَ كَبير         | 757     | أَنْفَقْ يَا بَلاَلُ وَلاَ تَحْشَى مَنْ َذِي الْعَرش          |
| 7 7 1   | إُنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيكَ الْزَّمَانُ                 | 1277    | إِنَّكُمْ الْيَوْمَ فِي زَمَانِ كَثِير عُلَمَاؤُه             |
| 10.4    | إُنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلفُ عَلَى ذَلكَ                      | 1 2 2 7 | إَنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَة                      |
| ١٤٩٨    | إُنِّي قَدْ حَدَّثُتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتَّى خَشِيتُ       | 1270    | إَنَّكُمْ فِي زَمَانِ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ             |
| ٤٠٨     | إُنِّي قَدْ عَجِزْتُ عَنْ مُكَاتَبَتِيَ فَأَعِنِّي              | 1701    | إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ رِجَالاً وَرُكبَاناً                   |
| ٥٧١     | إِنِّي لأَذْبَحُ شاةً فَأَرْحَمُهَا                             | 170.    | إِنَّكُمْ مُلاقُو اللهِ حُفَاةً عُرَاةً مُشَاةً غُرْلاً       |
| 717     | إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تَعْجَزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا      | 1071    | إِنَّكُمْ وَفَّيْتُم سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ خَيْرُها      |
| 1971    | إِنِّي لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجاً                 | 108.    | إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ      |
| 1977    | إِنِّي لأعلَمُ آخِرِ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا           | ١٨٢١    | إِنَّمَا أَجَلَكُمْ فِيمَا خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا         |
| ۸۲۹     | إِنِّي لأعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُها عَبْدٌ حَقاً مِنْ         | 717     | إِنَّمَا أَجَلَكُمْ فِيمَا خَلاَ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا         |
| ٨٢٨     | إِنِّي لأعْلَمُ كَلِمَةً لا يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ   | ۲ . ٤ . | إِنَّمَا الدُّنْيَا لأرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ |
| ٨٢٧     | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَهً لاَ يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ | 97.     | إِنَّمَا الْعَمَلُ كَالوِعَاء إِذَا طَابَ أَعْلاَه            |
| 1 7 2 2 | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَهُ لاَ يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ | 1051    | إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ  |
| 707     | إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَهً لاَ يَقُولُهَا عَبْدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ | 7.09    | إِنَّمَا سُمِّي الْقَلْبُ مِنْ تَقَلَّبِهِ                    |
| ١٦٨٧    | إِنِّي لَقَائِمٌ أَنْتَظِرُ أُمَّتِي تَعْبُر عَلَى الصِّرَاطِ   | 1777    | إِنَّمَا نسمَة الْمُؤمِنِ طَيرٌ يَعْلُق فِي شَجَرِ            |
| 891     | أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلانٍ أَحَدُّ                            | 101.    | إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا                   |
| 1007    | أَهْلُ الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِئَة صَفَّ                       | 1.77    | إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ           |
| 1002    | أَهْلِ الْجَنَّةُ عِشْرُونَ وَمَئَةً صَفَّ                      | ١٧٢٣    | إِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءُ           |
| 1770    | أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاً اللهُ أُذُنيهِ مِنْ ثَنَاءِ        | ١٢٨٧    | إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا          |
| ١٨١١    | أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مَلاًّ اللهُ أُذُنِيهِ مِنْ ثَنَاءِ      | ۲۸      | إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي |
| 7 £ £   | أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْحَنَّةِ | ٦٧٨     | أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاء          |
| 1770    | أُوْثَقُ عُرَى الإِيْمَانِ الْمُوَالاَةُ فِي اللهِ              | 1097    | إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ       |
| 7 £ 1   | أُوْصَانِي خَليلي ﷺ بثَلاَث بصِيَامٍ ثَلاَثَةِ                  | ٣٨٦     | إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِماً فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ            |
| 1 8 • 1 | أُوْصِيكَ أَنْ لاَ تَكُونَ لَعَّاناً                            | 991     | إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ     |
| 1191    | أُوْصِيكُمْ بِالْحَارِ                                          | ١١٨٤    | أَنَّهُ مَنْ أَعُطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ  |
| 1989    | أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلِ الْجَنَّةِ عَلَى صُوْرَة              | १०१     | إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ           |
| 1981    | أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى صُورَةِ              | 999     | إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ       |
| ١٨٣٧    | أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةِ صُوْرَتُهُمْ عَلَى           | 707     | إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ          |
| 198.    | أُوَّلُ زَمْرَة يَدْخُلُونَ الْجَنَّة كَأَنَّ                   | 1 2 7 7 | إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنُّ أَلاَ ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ       |

| V01     | أَيُعْجَزُ أَحَدكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ          | 7.17          | أُوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ رَأْسُ ثَوْرٍ     |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| ٨٠٤     | أَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ         | 7.10          | أُوَّلُ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبْدِ  |
| 109     | أَيُعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ             | 197           | أُوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الأُمَّة الْخُشُوع        |
| ١٦٤     | أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ عَجِبْتُ لَهَا          | 1 { { .       | أُوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمْ الأَمَانَة             |
| ١٦٣     | أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ                         | 1710          | أُوَّالُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ     |
| 1775    | أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ                   | 1 { { } { } 1 | أُوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ النَّاسِ الأَمَانَة                 |
| ٧٦٨     | أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو إِلَى بَطْحَان أَوْ              | ١٧١١          | أُوَّالُ مَا يُقَالُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَمْ    |
| ١٣٧٦    | أَيُّمَا امْرِئَ قَالَ لأَحِيهِ يَا كَافِرِ فَقَدْ بَاءَ        | ١٧١٧          | أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ       |
| 1 2 1 2 | أَيُّمَا أَهْل دَارٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ           | 7 2 1         | أُوْلاَد الْمُؤمِنِينَ فِي جَبَلٍ فِي الْجَنَّةِ              |
| 175     | أَيُّمَا رَجُلٍ أُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ            | 7 2 7         | أَوْلاَد الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ              |
| 1891    | أَيُّمَا رَجُلُّ ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ كَلَّفَهُ         | 1177          | أَوْلاَهُمَا بِاللهِ                                          |
| ٤١١     | أَيُّمَا رَجلٍ يَديَّنَ دَيناً وهُوَ مُحْمِعٌ                   | 1171          | أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ                                      |
| 0 £ 7   | أَيُّمَا صَبِيٌّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ                   | 1129          | أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ                         |
| ١٠٩٠    | أَيُّمَا ضَيْف نَزَلَ بِقُومٍ فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ              | ١٢٠٧          | أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيْكَ       |
| 1099    | أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ     | 0 2 0         | أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ                                       |
| ١٨١٤    | أَيُّمَا مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيرٍ أَدْخَلَهُ     | ١١٩٨          | أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرَ                         |
| 1172    | أُيُّمَا مُسْلِمَينِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا بِيَدِ     | ٤٨٤           | أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ             |
| ١٢٠٤    | إِيْمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ                       | ١٢٠٤          | أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلَ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ          |
| ۲. ٤٧   | أَيُّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ       | ١١٧٦          | أَيُّ الْكَسبِ أَطْيَبُ                                       |
| 1797    | أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا | 人名の           | أَيُّ الْكَلَامِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ            |
| 7 7 5   | أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ | 人纟纟           | أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ                                     |
| 1790    | أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ عَلَيْكُمْ             | 1.00          | أًيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ                                       |
| 494     | بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ                     | ١٠٨٨          | أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا فَوَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَيُعْطِي |
| 1127    | بَاعَ آخِرَتُهُ بِدُنْيَاه                                      | 1.17          | إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي فَمَنْ قَالَ          |
| 719     | بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله       | 1727          | إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّمَا مَثَلُ        |
| 1 40 5  | بَخٍ بَخٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ         | V70           | أَيُحِبُّ أَحَدكُم إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَجِدَ           |
| ٦٨٠     | بَخٍ بَخٍ وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِخَمْسٍ مَا أَثْقَلَهُنَّ         | ٧٧٣           | أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِه               |
| 124.    | بَدَأُ الإِسْلاَمُ غَرِيْباً وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ           | ٨٢٢           | أَيُحِبُّ أَحَدكُم إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ    |
| 907     | بِسْمِ اللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي           | 1007          | أَيسُرُّكُمْ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّة           |
| 1075    | بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ                      | 777           | أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ           |
| ٧٥      | بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ         | 1708          | أَيَعْجَزُ أَحَدكُمْ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَ        |

| 1012                   | تُفْتَحُ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ فَيَخْرُجُونَ                | 7.0.        | بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.07                   | تَقَبَّلُوا لِي بِسِتٍّ أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ       | ١٢٨٢        | بُعثتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَين                                    |
| 1114                   | تَقَبَّلُوا لَي بَسَت أَتَقَبَّلْ لَكُمْ بَالْجَنَّةَ         | ٨٠          | بَلَغَني أَنَّ الْمَلَكَ يَغْدُو برَايَته مَعَ أَوَّل                 |
| 1777                   | تَقَدَّمُواَ فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ       | 911         | بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُواَ عَنْ بَني                  |
| ١٨٧٠                   | تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ        | ١٢          | بمَ سَبَقْتَني إِلَى الْجَنَّة                                        |
| 100                    | تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ             | 1979        | بَنَاءُ الْجَنَّةَ لَبَنَة منْ ذَهَب وَلَبَنَة منْ فضَّة              |
| ٧.                     | تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ             | ۹.          | بَيْنَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ              |
| ٣.٤                    | تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَة عَلَى أَبْوَابُ الْمَسَاجِد            | 1912        | بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الْجَنَّةِ إِذا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ |
| 1 2 9 1                | تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ                | 77          | بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فَي الْجَنَّةَ إَذا أَنَا بِنَهْرٍ            |
| ١٦٢٨                   | تَكُونُ النَّسَمُ طَيراً تَعْلُقُ بِالشَّجَرِ حَتَّى          | 1.77        | يَيْنَمَا كَلْبٌ يَطِيفُ بِركَيَّةٍ كَادَ يُقتلهُ                     |
| ١٤٨٧                   | تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَينَ بَنِي الْأَصْفَر هُدْنَةٌ          | ١٨٤         | تَأْكُلُ النَّارُ ابْنَ آدَمَ إِلاَّأَثَرَ السُّجُودِ                 |
| 1 2 7 0                | تَكُونُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ   | 1978        | تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ                 |
| ٤٢٢                    | تَلَقَّتِ الْمَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ            | ٥           | تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ                 |
| ١٢٢٨                   | تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ                            | 1970        | تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوَضُوءِ               |
| $\wedge \wedge \wedge$ | تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيهِ كُلَّ يَوم       | ٦           | تَبْلُغُ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَبْلَغَ الْوَضُوءِ               |
| 77                     | تَوَضَّأُ النَّبِيُّ عَلِيْ مَرَّةً مَرَّة                    | ١٦٢١        | تَجْتَمِعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ أَيْنَ فُقَرَاءُ          |
| 7 £                    | تَوَضَّأُ ثَلاثاً ثَلاثاً                                     | 1 £ 1 Y     | تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ         |
| 7 7                    | تَوَضَّاً مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ                             | ١٧٨٥        | تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ النَّارُ                   |
| 777                    | تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ | 200         | تَحَرَّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ               |
| ١١٠٤                   | ثَلاثٌ أَحْلِفُ عَلَيهِنَّ لا يَجْعَلُ اللهُ تَعَالَى         | ۱۷۷٤        | تَدْرُونَ مَا هَذَا هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ                          |
| ١٧٣٨                   | ثَلاثٌ أَحْلِفُ عَلَيهِنَّ لا يَجْعَلُ اللهُ                  | 1000        | تَرِدُونَ عَلَىَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ الْوُضُوءِ                 |
| 1072                   | ثَلاَث إِذَا خَرَحْنَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيْمَانُهَا        | ٤٦٢         | تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِحَرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ                              |
| 984                    | ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ لا تُرَدُّ دَعْوُةُ الْوَالِدِ              | 401         | تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةٍ فَإِنَّهَا تَسُدُّ                      |
| ١٠٦٣                   | ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فَهُوَ مُنَافقٌ وَإِنْ صَام             | 1171        | تُطْعِمُ الطُّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى                       |
| 419                    | ثَلاَئَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدُّثُكُمْ حَدِيثًا       | 777         | تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيْدُ عَلَى تَطَوُّعهِ            |
| ١٨٢٠                   | ثَلاَثْةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                     | ١٨١٨        | تَعْبُدُ الله لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ                     |
| ٧٨                     | ثَلاَثْةٌ فِي ضَمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                     | ٤٧٣         | تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيس                  |
| 1188                   | ثَلاَئَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ            | ١٦٦٢        | تَعَلَّمُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَة وَآلِ عِمْرَان فَإِنَّهُمَا           |
| ١٨٢١                   | ثَلاَنَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ إِنْ عَاشَ            | <b>٧</b> ٨٩ | تَعَلَّمُوا سُوْرَةَ الْبَقَرَة وَآلِ عِمْرَان فَإِنَّهُمَا           |
| 175                    | ثَلاَئَةٌ لا تُجَاوِزُ صَلاَتُهُمْ آذَانَهُمْ                 | ١١٩٦        | تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ                    |
| 18.7                   | ثَلاَئَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُمْ رَجُلٌ يُنَازِعُ اللهَ        | ١٨٠٤        | تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْحَنَّة كُلَّ اتَّنينِ وَخَمِيس                  |

| ١٩٤         خير المُعتل أن المُعالِي والسائل والسائل والسائل والمعالي والسائل المؤام والمؤام والمنافعة والمنافعة عند الثاني المؤام والمؤام والمنافعة والمنافعة عند الثاني المنافعة والمنافعة والم                                                 | ٤٢٨         | خَيرُ الرِّزقِ الْكَفَافُ                                    | ۸۱٦        | ثَلاثَةٌ لا يَردُّ اللهُ دُعَاءَهُمْ الذَّاكرِ الله     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| ا۱۷۷         ختار الأكسب كسنس كيد القامل إيدا           ١٢٠٩         عتر الشام الفكاء عند الثناء         عتر الشام الفكاء عند الثناء           حكا سائل إلى الشيخ القرار الثناء         عتر وينكم النسرة           حكا سائل إلى الشيخ القرار الثناء         عتر وينكم النسرة           حكا الله عليكم صادة قوم البرا المنطقة على الموقع المراح المنطقة والمؤلف والمؤلف المنطقة والمؤلف المنطقة والمؤلف المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة                                                                                                                                                                                              | ٨١٥         |                                                              | 1192       |                                                         |
| المنافع المنافع على الشياء على الشياء الكاء المنافع ا                 | 1177        |                                                              | ٩٣٣        |                                                         |
| خاص سائل إلى الشيء كالله فإذا تفرّرة عاترة الله المعالم عن طال علم وحسل المعالم المعال                                        | ١٢٠٩        |                                                              | 977        |                                                         |
| خَلُ اللهُ الْخَسْنَةُ بَهِشْرِ أَمْثَالِهَا وَمَ الْمِثَالِهَا وَسُرُهُمْ صَلَاةً وَلَمْ الْمُثَالِهَا وَالْمَهُ الْمِثَلِمُ اللهِ اللهُ وَلَمْ اللهِ اللهُ الله                 | ٦٠٦         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        | ٤٤٢        |                                                         |
| خَفُ الْفَلُمُ بِمَا أَنْكَ لَاقِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله                 | 1799        | خَيرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ                                   | ٤٧٨        |                                                         |
| حَتْمُان مِنْ فَضَة النِتْهُمَا وَمَا فِنْهِمَا         ١٨٥٧           حَيْمُ اللَّمْسُلُمْ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلَمُ الْمُوْلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَمُولُمُ الْمُعْلِمُ وَمُولُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ كَحُرْمَة دَمِه ٥٩٠         ١٦٠           حَيْمَةُ مَالِ الْمُسْلِم كَحُرْمَة دَمِه دَمِه ٥٩٠         ٣٩٠         ١٩٠٠           حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِم كَحُرْمَة دَمِه وَكَالَمَ اللَّهِ عَلَى الْمُعْلِمُ مَعْلِمُ اللَّمِنَ وَوَلَمْ اللَّهِ السَّمْسُ اللَّمِن عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهِ السَّمْسُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّمْسُ اللَّمِن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَوْلِهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                | 104         | خَيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا               | 771        | جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ صَلاَةً قَوْمٍ أَبْرَار         |
| حَيْدُ النَّمُ الْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُوْلُ الْمِنْ الْمُولُ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُو فِي الْمُوثُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                             | 1097        | خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاَثٌ              | ٦٣٨        | جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ                      |
| جَدْمَا الْمُسْلَمِ مَنْ أُمتِي مَنْ أُمتِي مَنْ أَمْدِي مَنْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ         17           خَرْمَهُ مَالِ الْمُسْلَمِ كَخُرِمَة دَمِهِ         79.           خَرْمَهُ مَالِ الْمُسْلَمِ كَخُرِمَة دَمِهِ         79.           خَرْمَهُ السَّاهِ اللَّهُ عَلَى رَوُحِتِه لَوْ كَاتَتْ بَهِ         71.           خَوْلَ الْحَثَّة فَرَاى عَلَى بَابِهَا مَكُتوبا         71.           حُوْسِي مَسِيرةُ شَهْرٍ مَاوَّهُ أَيضُ مِنَ اللّهِنِ مَا اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا مَكُتوبا         71.           حُوْسِي مَسِيرةُ شَهْرٍ وَرَوَايَاهُ سَوَاءً         71.           71.         حَنْلُ الْحَثَّة فَإِذَا أَنَا بَنَهْرٍ عَالَيْهُ مَكُتوبا           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         71.           71.         72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 / ٤       | خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ بَعْدَهُ ثَلاَثٌ              | 1707       | جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيْهِمَا    |
| حُرْمةُ مَالِ الْمُسْلَمِ كَخُرِمة دَمه         ٣٩٥         حَرْمةُ السّاء الْمُسْلَمِ كَخُرمة دَمه         ٧٤٧         ٢٤٠         ٧٤٧         ٢٤٠         ٧٤٧         ٢٤٠         ٢٤٠         ٢٤٠         ١١٥٣         ٢٤٠         ١١٥٣         ١١٥٣         ١١٥٣         ١١٥٣         ١١٥٣         ١١٥٣         ١١٥٣         ١٦٦٩         ١٦٦٩         ١٦٦٥         ١٦٦٥         ١٦٦٥         ١٦٢٩         ٢٠٠٥         ١٦٦٥         ٢٠٠٥         ١٦٨٥         ١٩٨٢         ١٩٨٢         ١٩٨٨         ١٩٨٨         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ١٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠٥         ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 077         | خَيرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعرُ بُيوهَنَّ                   | <b>70.</b> | جَهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ              |
| حُرْمُةُ يَسْاَءِ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ عَلَى اَلْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْفَاقِ عَلَى رَوُعِيّهِ الْمُحَاهِ الْمَحْاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمُحَاهِ الْمَوْتِ مُسِيرَةُ شَهْرٍ مَا وَلَهُ أَلَيْنِ مَا اللّهِ عَلَى عَلَى بَابِهَا مَكُوبا مُحْوَا عَلَى بَابِهَا مَكُوبا مُحْوَقِي مُسِيرَةُ شَهْرٍ مَا وَلَهُ أَلَيْنِ مُسِيرَةُ شَهْرٍ مَا وَلَهُ أَلِينِ مُ مِن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ                 | 1111        | خَيرُ نِسَائِكُمْ الْوَدُودُ الْوَلُودُ الْمُوَاتِيَة        | ١٦         | حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي                |
| حَقُ الزَّوْجَ عَلَى رَوْجَعه لُوْ كَائَتْ بَه اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ                  | 79.         | خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ                    | <b>790</b> | حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرِمَةِ دَمِهِ            |
| حُوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاوَهُ أَبِيضُ مِنَ اللَّبِنِ مَا وَحَلَ رَحُلَ الْجَنَّة فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكُتُوبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>٧٦٦</b>  | خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرآنَ وَعَلَّمَهُ              | 7 £ 7      | حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ    |
| حُوْضِي مَسْيَرَةُ شَهْرٌ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ لَهُ الْمَعْرِ عَلَيْكُمْ الْمَوْتُ الْمَعْرَةُ الْمُعْرِقُ الْمَعْرَةُ الْمَعْرَةُ الْمَعْرَةُ الْمُعْرِقِيرَ اللهُ الل                 | ١٨٠٣        | دَخُلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً   | 1107       | حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ به        |
| خُدُهُ فَتَمُولُهُ أَوْ تَصَدُقُنْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ ٢٠٠٥ حَدُتُ الْحَقَّة فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَقَاهُ خِيَام ٢٠٠٥ حَدُمَ الْحَقَّة فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَقَاهُ خِيَام ٢٠٠٥ حَدُمَ الْحَقَّة فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَقَاهُ خِيَام ٢٠٠٥ حَدُمَ الْحَقَّة فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَقَاهُ خِيَام ٢٠٠٥ حَدَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُونِي يَده كَتَابَانِ ٢٠٠٦ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَمُونِي يَده كَتَابَانِ ٢٠٦٦ حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلَى وَمُونَ يَعْلَمُ أَشَدُ ١٩٥٥ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلَى وَمُونُ يَقَلَمُ أَشَدُ ١٩٥٥ عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلَى وَمُونَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهُ عَلَى وَمُونَى يَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْحَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ المَلْعُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْ                 | <b>7</b> 19 | دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّة فَرَأَى عَلَى بَابِهَا مَكْتوبا      | 1777       | حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أَبِيضُ مِنَ الَّلَبنِ |
| خَذْهَا لُوْ لَمْ تَأْتِهَا لَأَتُنْكُ مَن مَن عَلَى وَمَعَنَا الْمِنْ الْفَالِ وَلَمْ مَنَاكِمُ مَنِكُمُ مَنَاكِمُ مَنْكُمُ مَنَاكِمُ فَعَلَى وَاحَدَة مَنْهُنَّ كَانَ صَامِنًا خَيْلِم الْمَنْ عَلَى وَاحَدَة مَنْهُنَّ كَانَ صَامِنًا خَيْلِم الْمَنْ عَلَى وَاحَدَة مَنْهُنَّ كَانَ صَامِنًا فَي وَاحَدُن مَنْكُم اللَّهُ اللَّهُ وَاحْدَى مَنْكُم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُحْلِقِينَ اللَّهُ ا                 | 744         | دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ                     | 1770       | حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ وَزَوَايَاهُ سَوَاءٌ           |
| خُذُوا جُنَّنَكُمْ من النار مَوْلُ اللهَ عَلَيْ وَفِي يَدِه كَتَابَانِ ٢٠٠٥ مَرْمَكَة بَيْضَاء مِسكٌ خَالَص ١٩٦٨ مَرْمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلَيْ وَفِي يَدِه كَتَابَانِ ٢٠٠٥ مَرْمَكَة بَيْضَاء مِسكٌ خَالَص ١٣٥٥ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهَ عَلَيْ وَفِي يَدِه كَتَابَانِ ١٠٥٩ مَرْمَ وَلَا لُمُحَلِّقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّة ١٥٠٥ خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عُمَّاراً وَمَعَنَا ابْنُ صَائِد ١٥٠٩ مَنَا لَللهُ عَلَيْنَا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّة ١٥٠٥ عَلَيْنَا لا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسلَمٌ ٢٢٢ مَعْلَقِينَ اللهُ يَخْيِه مِنَا الْإِيْمَانِ ١٠٤٨ عَلَى اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى الْجَنَّة لَيْمَنَى ١٩٧٠ مَعْوَاتُ اللهُ يَرْمُ وَلَيْنِ اللهُ يَحْيَى بُونُ وَلَيْ اللهُ يَحْيَى بُونُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ يَحْيَى بُونُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ يَحْيَى بُونُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَمَلُو اللهُ عَلَى عَمَلُو اللهُ اللهُ عَلَى عَمَلُو الْمَطْلُومِ مُسَتَّحَابَةُ وَإِنْ كَانَ فَاحِراً ١٩٤٤ عَمْس مَنْ عَملَهُنَّ فِي يَوْمُ كَتَبَهُ اللهُ ١٨٥٨ عَلَى عَملُ إِذَا أَنَا عَملُتُهُ أَخَبِي اللهُ مَعْلَى وَاحَدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٨ مَنْ عَملُ وَاحَدَة مِنْهُنَ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٨ مَنْ عَملُ إِذَا أَنَا عَملُتُهُ أَخَبِي اللهُ وَعَلَى اللهُ الْمَعْلُ وَاحَدة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٥ مُلِي عِلَى عَملُ إِذَا أَنَا عَملُتُهُ أَخْبَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الْمَعْلُ وَاحَدة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٨ مُنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ فَي الصَّلَاقِ مَنْ عَملُ إِذَا أَنَا عَملُتُهُ أَخْبَى اللهُ وَاحَدة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٦٢٥ مُلِي إِذَا أَنَا عَملُتُهُ وَخِلْتُ الْجَنَّة اللهُ عَملُتُهُ وَخُلْتُ الْجَنِّ اللهُ عَملُونَ الْمَعْلُومُ مُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ مَا اللهُ عَملُونَ الْمَعْلُومُ مُنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ عَملُونَ عَلَى عَملُ إِذَا أَنَا عَملُتُهُ أَخْبُقُ الْحَلُقُ الْحَلُومُ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاقِ عَلَى عَملُ إِذَا أَلْنَا عَملُتُهُ أَخْبُونَ عَلَى الْحَلَى الْمَلْكِ مُ مِنْكُونُ فِي الصَّلَاقِ عَلَى عَملُ إِذِا أَنَا عَملُتُهُ أَخْبُونُ اللهُ عَملُومُ الْمُعَلِّ عَملُتُهُ أَحْبُلُ مَا الْحَلَى الْحَلَاقُ الْعَملُتُهُ الْمُعْفَى الْمُعْلَ الْمُعْمِلُ إِلَا عَلَالُ اللْمُعَلِى اللهُ الْعَلَا                     | 1917        |                                                              | 474        | //                                                      |
| خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلَيْ وَنِي يَدِه كَتَابَانِ ٢٠٦٦ دَرْمُكَهُ بَيْضَاء مَسكُّ خَالِصُ ١٩٥٥ اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَذَاكَر ١٥٠٩ دَرِهَمْ رِبَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ أَشَدُ ١٥٠٥ خَرَجْنَا حُجَاجًا أَوْ عُمَّاراً وَمَعَنَا ابْنُ صَائِد ١٥٠٩ دَعُا لَلمُحَلِقِينَ ثَلاَثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّة ١٠٤٨ اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهُ يَحْدِيهِمَا رَجُلٌ مُسلَمٌ ١٠٤٨ وَعُوا لِي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ ١٥٣٠ خَلَقَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى الْجَنَّةُ الْيُمنَى ١٩٧٠ دَعُوا لِي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ ١٩٤٨ خَلَقَ اللهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى الْجَنَّةُ لَيْنَةُ مِنْ ذَهَب ١٩٧٠ دَعُوا لَي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ ١٩٤٨ خَلَقَ اللهُ يَبْ وَبُعَلَى الْجَنَّةُ لَيْنَةُ مِنْ ذَهَب ١٩٧٠ دَعُوا لَي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ ١٩٤٨ خَلَقَ اللهُ يَبْ وَبُعَلَى الْجَنَّةُ لَيْنَةُ مِنْ ذَهَب ١٩٧٠ دَعُوا لَي أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ ١٩٤٨ خَلَقَ اللهُ يَعْمَى بُونُ وَتَعَالَى الْجَنَّةُ لَيْنَةُ مِنْ ذَهَب ١٩٧٠ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ يَحْمَى بُنْ وَكَالَى اللهُ يَعْمَلُ وَاحِدَة مِنْهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ ١٨٩٨ مَنْ عَمَلَهُ وَإِنْ كَانَ ضَامِناً ١٨٩٨ مَنْ عَمَلُ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٩٨ مُلْقِي عَمَلٍ إِذَا عَمَلُتُهُ أَحْبَنِي اللهُ عَمْلُ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٩٨ مُلْيَ عَلَى عَمَلٍ إِذَا تَعَلَّتُهُ ذَعْلُتُهُ أَلْيَكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاقِ عِي الصَّلَاقِ عَلَى عَمَلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَخَلْتُ الْجَنِّي اللهُ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَخُلْتُ الْجَنَّةِ فِي الصَّلَاقِ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَخُلْتُ الْجَنِّ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَخُلْتُ الْجَنَّةِ الْمُعَلِّ عَلَى الصَّلَاقِ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَخُلُتُ الْجَنَّةُ الْمَنْ الْحَالِ عَلْمَ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَعَلَى الْحَلَقُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى عَمْلُ إِذَا عَمْلُتُهُ وَالْمَالَعُ الْمَالِعُلُولُ مِلْعُلُولُ مِلْعُ اللْمُعَلِّ عَلَى عَمْلُ إِلَا الْعَامِلُولُ الْعَلَقُلُولُ مَلَعُلُكُ الْمُعْتَلُولُ الْعَلَى الْمُعْمَلِهُ عَلَى عَلَى عَمْلُ                  |             |                                                              | ٤٤٢        |                                                         |
| خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى وَنَحْنُ نَتَذَاكُر اللهِ عَلَى وَمَعْنَا اللهِ عَلَى وَنَعْنَا اللهِ عَلَى وَنَعَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَنَعَنَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَلُ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهُ عَلَى عَمَلُ إِذَا أَنَا عَمَلُتُهُ أَدَى عَمَلُ إِذَا عَمِلُكُ وَ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَمَلُ إِذَا عَمِلُتُهُ وَخَلْتُ اللهُ اللهُ عَمْ وَخَلْتُ اللهُ اللهُ عَمْ وَخَلْتُ اللهُ عَلَى عَمَلُ إِذَا عَمِلُتُهُ وَخَلْتُ اللهُ المَعْلَ وَاحَدَةً مَنْهُ وَكَانَ وَاحَدَةً مَنْهُ وَكَالَ اللهُ اللهُ عَمَلُهُ وَخَلْتُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ وَخَلْتُ اللهُ عَمْلُ إِذَا عَمِلُتُهُ وَخَلْتُ اللهُ عَمْلُهُ وَخَلْتُ اللهُ عَمْلُهُ وَخَلْتُ اللهُ الْحَلْمُ مَنَاكِ فَعِلَ وَاحِدَةً مَنْهُ وَكَانَ وَاحَدًا وَالْمَ عَلَى عَمَلُ إِذَا عَمِلُتُهُ وَخَلْتُ اللهُ الْحَلْمُ اللهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ عَمْلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعْمِلُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُعَلِمُ الْحَلْمُ الْمُعْمِلُ الْحَلْمُ اللهُ الْحَلْمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُحْتَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلُومُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْم                 | 7           | دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَتَاهُ خِيَام | ДОО        |                                                         |
| خَرَجْنَا حُجَّاجاً أَوْ عُمَّاراً وَمَعَنَا ابْنُ صَائِد ١٥٠٩<br>خصْلَتَان لا يُحْصيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ ٢٢٢<br>خَلَقَ اللهُ آدَمَ فَضَرَبَ كَتَفَهُ الْيُمنَى ٢٢٥<br>خَلَقَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْجَنَّة لَبِنَة مِنْ ذَهَب ١٩٧٠<br>خَلَقَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى الْجَنَّة لَبِنَة مِنْ ذَهَب ١٩٧٠<br>خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْنِ رَكِرِيًا فِي بَطن ١٩٧٠<br>خَلَقَ اللهُ يَحْيَى بْنِ وَكَرِيًا فِي بَطن ١٩٧٠<br>خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٤<br>خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٤<br>خَيْر كُمْ الْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلاَةِ ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٩٦٨        | ′ .   ′                                                      | 7.77       |                                                         |
| خصُلْتَان لا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1400        |                                                              |            | _                                                       |
| خُلَقَ اللّٰهُ آدَمَ فَضَرَبَ كَتَفَهُ اللّٰيمنَى<br>خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ فَضَرَبَ كَتَفَهُ اللّٰيمنَى<br>خَلَقَ اللّٰهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى الْحَنَّة لَبِنَة مِنْ ذَهَب ١٩٧٠<br>خَلَقَ اللّٰهُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيّا فِي بَطِن<br>خَلُق اللّٰهُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيّا فِي بَطِن<br>خَلْق اللّٰهُ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيّا فِي بَطِن<br>خَلْسُ مَنْ غَلَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً<br>خَلْسِ مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً<br>خَلْنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَكْبَكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاةِ<br>خِيَارِكُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاةِ<br>خَيَارِكُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاةِ<br>خَلَادٍ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخِلْتُ الْجَنَّة الللهِ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخِلْتُ الْجَنَّة اللهُ اللّٰ اللهُ الله |             |                                                              | 10.9       |                                                         |
| خَلَقَ اللّٰهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ لَبِنَة مِنْ ذَهَب ١٩٧٠ دَعْوَاتُ الْمَكْرُوبِ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو ٩٣٨ حَمْسٌ مَنْ عَملَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ ١٨٣٠ دَعْوَةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ٩٤٨ حَمْسٌ مَنْ عَملَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ ١٨٣٠ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةُ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً ٩٤٤ ١٨٣٠ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٤ دَعْوُةُ ذِي النُّون إِذْ دَعَا وَهُو فِي بَطْنِ ١٨٣٨ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٤ دُلِّنِي عَلَى عَملٍ إِذَا أَنَا عَملْتُهُ أَحْبَنِي اللهُ ١٢٥١ خَيْار كُمْ أَلْيُنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاةِ ١٦٥١ دُلَّنِي عَلَى عَملٍ إِذَا عَملْتُهُ دَخلْتُ الْجَنَّةُ اللهُ ١٢٥١ دُلَّنِي عَلَى عَملٍ إِذَا عَملْتُهُ دَخلْتُ الْجَنَّةُ اللهُ ١٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                              |            |                                                         |
| خَلَقَ اللّٰهُ يَحْيَى بْن زَكَرِيَّا فِي بَطن َ عَهِ اللّٰهِ عَمْلُهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللّٰهُ اللهِ عَمْلُهُنَّ فَي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ اللهِ عَمْلُهُنَّ فَي يَوْمُ فِي بَطْنِ ١٨٣٨ وَعُوةُ ذِي النُّونَ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ ١٨٣٨ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨١٨ وَعُوةً ذِي النَّونَ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ ١٢٥١ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٦٥ وَلَيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ ١٢٥١ خَيَار كُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلاةِ ١٦٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104.        |                                                              |            |                                                         |
| خَمْسٌ مَنْ عَملَهُنَّ فِي يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ 1۸٣٠ دَعْوُةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةُ وَإِنْ كَانَ فَاجِراً 4٤٤ كَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً 1٨٢٤ دَعْوُةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ ١٨٣٨ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً 1٨٢٤ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَملْتُهُ أَحْبَنِي اللهُ 1٢٥١ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ طَامِناً 170 دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَملْتُهُ أَحْبَنِي اللهُ 1٨١٨ خَيَارِكُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلَاةِ 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 2 7       | ' /                                                          |            |                                                         |
| خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٨٢٤ دَعْوُةُ ذِي النُّون إِذْ دَعَا وَهُو فِي بَطْنِ ١٢٥١ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِناً ١٢٥١ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحْبَنِي اللهُ ١٢٥١ خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ صَامِناً إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة الْجَنَّة ١٨١٨ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة ١٨١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                              | 7 2 0      |                                                         |
| خَمْس مَنْ فَعَلَ وَاحَدَة مَنْهُنَّ كَانَ ٢٦٩ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ ١٢٥١<br>خِيَارِكُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب فِي الصَّلاَةِ ١٦٢ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 £ £       |                                                              |            |                                                         |
| حِيَارِكُمْ أَلْيَنكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ ١٦٢ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ ۗ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                              |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                              |            |                                                         |
| خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ١١٨٣   دَمُ عَفرَاء أَحَبٌ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ ٥٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        |            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 070         | دَمُ عَفْرَاء أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ سَودَاوَيْنِ          | ١١٨٣       | خَيْرُ الأصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ   |

| 110.    | رضَى الرَّبِّ في رضَى الْوَالد                                | ٥٦٦   | دَمُ عَفْرَاءَ أَزْكَى عَنْدَ الله منْ سَوْدَاوَيْن        |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1998    | رُفعَتْ لي سَدْرَة الْمُنْتَهَى في السَّمَاء                  | ٣٧١   | دينَارٌ أَنْفَقْتُهُ في سَبيل الله وَدينَارٌ أَنْفَقْتُهُ  |
| 7.1.    | رُفَعَتْ لَي سَدْرَة الْمُنْتَهَى فَي السَّمَاء               | 7.17  | ذَاكَ نَهْرٌ أَعْطَانيه اللهُ يَعْنيَ في الْجَنَّة أَشَدُّ |
| 7 7 7   | رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ منَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا        | 1779  | ذَبْحُ الرَّجُل أَنْ تُزَكِّيُهُ فَي وَجْهه                |
| ٦٦      | ركعَتَان خَفيَفَتَان بمَا تُحَقرونَ وَتَنفَّلونَ              | 1980  | ذَكَرَ النَّارَ فَعَظَّمَ أَمْرَهَا ذَكْراً لاَ أَحْفَظُهُ |
| 777     | زَارَ النَّبَيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّه فَبَكَي وَأَبْكَى            | ١٦٠.  | ذُكرَ عنْدَ النَّبيِّ ﷺ هَالكُ بسُوء فقال                  |
| 000     | زَمْزَمْ طَعَامُ طُعْمِ وَشَهَاءُ سُقْم                       | 444   | ذُكُرَ لَي أَنَّ الأَعْمَالَ تَبَاهَى                      |
| ٧.١     | زَمُّلُوهُمْ بِدِمَائِهِمُّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كَلَّمٌ يُكْلَمُ | ٤٨٦   | ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب        |
| ٤٨.     | سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ            | १७१   | ذَهَبَ الظَّمَأُ وَالْبَتَلَّتِ العُروُق وَتُبَتَ          |
| 7 2 8   | سُئِلَ عَنْ أَوْلاَدِ الْمُشْرِكِينَ                          | 170.  | ذُوْ الْقَلْبِ الْمَحْمُومِ وَاللِّسَانُ الصَّادِقُ        |
| ٦٧٨     | سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الطَّاعُون                       | 101   | رَاصُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُومُ           |
| 1897    | سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق وَقِتَالُهُ كُفْر                  | ١١٤٨  | رَأَى عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ               |
| ٤١٤     | سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ              | १२१   | رَأَيتُ ابن عُمَرَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَيَقْطَعُ    |
| 190     | سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ                     | ١٥٠٨  | رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَحْلِفُ بِاللهِ أَنَّ  |
| 197     | سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ                                  | 177.  | رُبُّ أَشْعَتَ ذِي طِمْرَيْنٍ وْ أَقْسَمَ                  |
| 9.7     | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه    | 17719 | رُبَّ أَشْعَتَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوُابِ لَوْ أَقْسَمَ       |
| 170     | سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ        | 797   | رِبَاطُ شَهْرٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ دَهْرٍ                  |
| 198     | سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي      | 790   | رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ يَومٍ   |
| ٨٦٠     | سَبَّحِي اللهُ مَائَةَ تَسْبِيْحَةٍ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ       | 111   | رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلاَتِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا       |
| 1775    | سَبِعٌ يَحْرِي لِلْعَبِدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ     | 1747  | رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَرَحِمَ اللهُ                   |
| 1911    | سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ الَّذينَ يهترون                        | 1744  | رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ رَحِمَ اللهُ                  |
| 1 7 0 9 | سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ                       | ۱۷۳۰  | رَحِمَ اللَّهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً    |
| 727     | سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ                       | 700   | رَحِمَ اللَّهُ امْرأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعاً    |
| 198     | سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ             | 1127  | رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ سَمْحاً           |
| ١٤٨٦    | سَتُصَالِحُكُمْ الرُّوْمُ صُلْحاً آمِناً ثُمَّ تَغْزُونَ      | ١٧٣١  | رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمْحاً إِذَا بَاعَ سَمْحاً           |
| 1771    | سَتُفْتَحُ عَلَيكُمْ الدُّنْيَا حَتَّى تُنَجِّدُوا            | 11.7  | رَحِمَ اللهُ عَبْداً قَالَ فَغَنِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ   |
| 1 2 2 7 | سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ               | 1779  | رَحِمَ اللهُ عَبْداً قَالَ فَغَنِمَ أَوْ سَكَتَ            |
| 1 800   | سَتَكُونُ فِي أُمَّتِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ                      | 709   | رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ  |
| 1 🗸 1   | سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ               | ١٧٢٨  | رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ     |
| 712     | سَجْدَتَا السَّهُو ِ فِي الصَّلاَةِ تُحْزِئَانِ               | ٩٨٠   | رَحِمَ اللَّهُ مَنْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا فَبَلَّعَهُ     |
| ١٣٠٣    | سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ       | 1808  | رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ               |
|         |                                                               |       |                                                            |

| 770     | صَلاَةُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى            | ٣٧.         | سَقَىُ الْمَاءِ                                             |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 775     | صَلاَةُ الْمَرَء في بَيْتُه أَفْضَلُ منْ صَلاَته         | 1797        | سَلُوا الله لَي الْوَسيلَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسأَلْهَا       |
| 071     | صَلاَةُ الْمَرأَةَ فَي بَيْتُهَا أَفْضَلُ                | 917         | سَلُوا الله كَيْ الْوَسَيلَةَ فَإَنَّهُ لَمْ يَسَأَلْهَا    |
| 7 7 7   | صَلاَةُ الْمَغْرَبُ وَتْرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا       | 919         | سَلُوا الله كَيْ الْوَسَيلَةَ. ۚ أَعْلَىٰ دَرَجَة           |
| ۲۰۲     | صَلاَةُ رَجُلَيْنِ يَوْمٌّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ         | 1798        | سَلُوا الله لَي الْوَسِيلَةَ. أَعْلَى دَرَجَة               |
| ١٢٨١    | صَلاَةٌ فِي إِثْرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْو بَيْنِهِمَا كِتَابٌ | ١٦١١        | سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ ٱلْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ            |
| 070     | صَلاَةٌ فِي مُسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ                  | <b>٧9</b> ٨ | سُورَةُ تَبَارَكَ هُرِيَ الْمَانِعَةُ                       |
| ٥١٧     | صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَل مِنْ أَلْفَي               | ٨٠٠         | سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلاَّ ثَلاَثُون           |
| 010     | صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ                | 109         | سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَة الصَّفِّ              |
| 017     | صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَل مِنْ                 | 1887        | سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَواتٌ خَدَّاعَاتٌ               |
| 1.1     | صَلاَةٌ مَعَ الإِمَامِ أَفْضَلُ مِنْ خَمْسٍ              | ۲           | سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ               |
| 1707    | صَلاَحُ أُوَّل هَذِهِ الأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ | ٨٩٩         | سَيَّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رِبِّ |
| 1771    | صِلَةُ الْقَرَابَةِ مَثْرَاةً فِي الْمَالِ مَحَبَّةٌ فِي | 991         | سِيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ        |
| 97.     | صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلهِ فَإِنَّ الله   | 191.        | سِيْرُوا هَذَا جَمَدَان سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ              |
| ٤٧      | صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلاَ تُصَلُّوا          | 1577        | سَيَكُونُ أَحْدَاثٌ وَفِتِنَةٌ وَفُرْقَةٌ وَاخْتِلافٌ       |
| 707     | صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتينِ                    | ١٠٠٧        | سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُونُ حَدِيْثَهُمْ  |
| 9 7 1   | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجكِ                  | ١٠٠٤        | سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ       |
| 17.7    | صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوء           | 778         | سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ                                     |
| ١٢٠٣    | صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ          | 774         | شَرَفُ الْمُؤمِنِ صَلاَّتُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ          |
| 1 £ £ Å | صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي     | 1797        | شَفَاعَتِي لأهْلِ الْكَبَائِرَ مِنْ أُمَّتِي                |
| 1799    | صِنْفَانِ مِن أُمَّتِي لَنْ تَنَالَهُمَا شَفَاعَتِي      | 977         | شَهِدْتُ عَلِياً أُتِي بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا    |
| ٤٧٩     | صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهِرٍ                    | <b>٤</b>    | شَهْرُ اللهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّم                |
| ٥٦٧     | ضَحَّى النَّبِيُّ عَلِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ      | ١٦٣٦        | صَاحِبُ الصُّورِ وَاضِعٌ الصُّورِ عَلَى فِيهِ               |
| ٥٦٨     | ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَكْبْشٍ أَقْرَن فَحِيلٍ          | ٣٨٤         | صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِيءُ غَضَبَ الرَّبِّ                 |
| ١٧٧٨    | ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدِ    | 7.7.7       | صغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّة يَتَلَقَّى أَحَدُهُمْ       |
| 1 \ \ \ | ضِرْسُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُد وَغِلَظُ جِلْدِهِ         | 171         | صَلِّ بِصَلاَةِ أَضْعَفِ الْقَومِ وَلاَ تَتَّخِذ            |
| ۱۷۸۰    | ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مِثْلُ أُحُد       | 7 2 7       | صَلاَةُ الأَوَّابِينَ إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ             |
| 1747    | طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ فِي الْجَنَّةِ فَسَمِعَهَا       | 1.7         | صَلاَةُ الْجَميع تَفْضُلُ صَلاَة الرَّجُل                   |
| 998     | طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيَضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ         | 770         | صَلاَةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعاً حَيْثُ لاَ يَراهُ النَّاسُ     |
| ٢٨٢     | طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَادِ طَهَّرَكُمْ اللهُ           | ١           | صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى            |
| 1281    | طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ أُنَاسٌ صَالِحُونَ                  | 77          | صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى               |

| ٧١٥     | غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ ، خَيرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتِ        | 1044                  | طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي ثُمَّ آمَنَ بِي وَطُوبَى                |
|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| ١٨٨٣    | غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتِ          | 1077                  | طُوْبَى لِمَنْ رَآنِي وَآمَنَ بِيَ ثُمَّ طُوْبَى              |
| 018     | غِلَظُ الْقُلُوبِ وَالْجَفَاءُ فِي الْمَشْرِقِ              | ٤٢٥                   | طُوبَى لِمَنْ هُدَيَ للإِسْلاَمِ وَكَانَ عَيْشُهُ             |
| 1 7 7 9 | غَلَظُ جِلد الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعاً      | 1757                  | طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِيَ صَحَيْفَتِهِ اسْتِغْفَاراً          |
| 717     | فَافْعَلُوهُ [بشأن تغيير صَيغة التسبيح]                     | $\wedge \wedge \circ$ | طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحْيْفَتِهُ اسْتِغْفَاراً           |
| 1997    | فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ مَكَانَ كُلِّ شَوْكَة              | ١٧٤٣                  | طُوبَى لِمَنْ وَجَدَ فِي كِتَابِهِ اَسْتِغْفَاراً             |
| ٦٠٧     | فَأَيْنَ صَلاَتُهُ بَعدَ صَلاَتِهِ وَصَومُهُ                | 7 £ £                 | طُوبَى لِهَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ           |
| 1017    | فَتَحَ اللَّهُ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ            | ٩١٦                   | عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ      |
| ١٢٦٤    | فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لامْرَأَتِهِ وَالثَّالِثُ      | 1089                  | عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ                |
| ٤٧١     | فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهرة              | 795                   | عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَيَّامُ فَعُرِضَ عَلَيَّ فِيهَا           |
| ٤٦١     | فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامٍ أَهْلِ               | ٥٨.                   | عُظْمُ الأَحْرِ عِنْدَ عُظْمِ الْمُصِيبَة                     |
| ٣٤      | فَضَلْ الصَّلاَّةِ بِالسِّوَاكِ عَلَى الصَّلاَّةِ           | 1757                  | عَلَى الصِّرَاطِ[جواب لسؤال عائشة]                            |
| 19.7    | فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ       | 1759                  | عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ                                        |
| 997     | فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ       | 974                   | عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ                          |
| 19.4    | فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى          | 797                   | عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ                |
| 998     | فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى          | ١٧٠                   | عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ للهِ             |
| 1740    | فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ فَضْلِ العَباَدَةِ     | ٤٤٣                   | عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لا عَدْلَ لَهُ                 |
| 977     | فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ فَضْلِ                | ٤٤٣                   | عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لا مِثْلَ لَهُ                 |
| 777     | فَضْلُ صَلاَة الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ عَلَى صَلاَتِهِ        | 797                   | عَلَيكُمْ بِالْحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ بَابٌ      |
| 7.47    | فَلَوْ كُنْتُ ثُمَّ لأرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ     | 1797                  | عَلَيْكُم بِالْحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ                      |
| ١٣٨     | فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لَوَقْتِهَا          | 1.07                  | عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ بِهْدِي              |
| 197.    | فِي افْتِضَاض الأَبْكَارَ                                   | ۲٦.                   | عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ |
| ٧.٢     | فِي الْجَنَّة [ من يقاتل حتى يقتل ]                         | 1810                  | عُمْرَانُ بَیْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ یَثْرِب                  |
| 1798    | فِي الْجَنَّة تُمَانِيَة أَبُوابِ فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى     | 107.                  | عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِب                  |
| 1979    | فِي الْجَنَّة خَيْمَة مِن لَوْلؤة مُجَوَّفَة                | ١١٧٦                  | عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيعِ مَبروُر               |
| 1401    | فِي الْجَنَّةِ مِئَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَينِ | 91                    | عِنْدَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاَةٌ، عِنْدَ كُلِّ أَذَانَينِ      |
| 778     | في النَّارِ [قاله للذي سأله عن أباه]                        | 17.0                  | عَينَانِ لا يَرَيَانِ النَّارَ : عَينٌ بَكَتْ وَجَلاً         |
| 1071    | فَيَأْتُونَنِي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّد اشْفَعْ لَنَا      | ٤٦٧                   | غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ                                    |
| ١٧٠٧    | فَيَشْفَعُ النَّبِيوُنَ وَالْمَلاَئِكَة وَالْمُؤْمِنُون     | 1007                  | غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ              |
| 1988    | فَيَشْفَعُ النَّبِيوُنَ وَالْمَلاَئِكَة وَالْمُؤْمِنُون     | ٧                     | غُرُّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الْوَضُوءِ              |
| 1779    | فَيُعْطيهمْ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالُهُمْ            | ١٠٨٩                  | غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتحِ                       |

| ١٧٣  | كَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ              | 17.0    | فَيَقُال لِي يَا مُحَمَّد ارْفَع رَأْسَكْ وَقُلْ                |
|------|-------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٧٨  | كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سَجَدَ       | ١٧٠٦    | فَيَقُال يَا مُحَمَّد ارْفَع رَأْسَك وَقُل                      |
| 1075 | كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبرِ قَالَ            | 900     | فِيهَا آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ                           |
| 987  | كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا يَقُولُ               | ٦٣.     | قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ             |
| 001  | كَانَ الْحَجَرُ الأُسْوَدُ أَشَدَّ بَيَاضاً                 | ١٨٤٧    | قَالَ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ       |
| 908  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ                  | ٧٢      | قَالَ اللهُ تَعَالَى يَا ابنَ آدَمَ قُمْ أَلَيَّ                |
| 1011 | كَانَ النَّبِيُّ عَلِي ۗ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفنِ الْمَيِّتِ | ٤٠١     | قَالَ اللهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ      |
| 171. | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَحِيماً وَكَانَ لاَ يَأْتِيهِ أَحَدٌ    | 18.0    | قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعِزُّ إِزَارِي                   |
| 901  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرِأُ الزُّمَرَ    | 9 7 1   | قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ            |
| 907  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لا يَنَامُ حَتَّى يَقْرِأُ بَتَنْزِيلُ   | 1 2 1 1 | قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ        |
| 077  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء كُلَّ سَبْتٍ     | ٨٩١     | قَالَ اللهُ مَنْ عَلِمَ أَنِّي ذُو قُدْرَهٍ عَلَى               |
| 10   | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتُوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ         | 1120    | قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ         |
| ۲۰٦  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخْرَجُ لَهُ حَرْبَة فِي السَّفَرِ      | 7 £ 1   | قَالَ رَبُّكُمْ أَتَعْجَزُ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّيَ       |
| 777  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخفِّفُ الرَّكْعَتِينِ اللَّتَينِ قَبل  | ٤٢٦     | قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافاً                   |
| 177  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً              | ٧٠٢     | قَدْ بَيَّضَ اللَّهُ وَجْهَكَ وَطَيَّبَ رِيْحَكَ                |
| 1.70 | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اطَّلَعَ عَلَى أَحَدٍ           | ١٣١٣    | قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكَ ذَاكَ صِرِيحُ الإِيْمَانِ                |
| 7.0. | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَحَداً                  | 1988    | قَرَأً عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذِهِ الآيَة وَسِيقَ      |
| 904  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْل         | 175.    | قُرْنُ يُنْفَخُ فِيهِ                                           |
| 204  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ                | ٤٠٨     | قُلْ اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ              |
| ١٣٠٤ | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ       | ۸۰۱     | قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ             |
| 717  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ     | ١٦٨٠    | قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّة فَكَانَ عَامَّةَ                   |
| 277  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَدَعُ صَومَ أَيَّام              | ۱۱۰۸    | قُولُوا خَيْراً تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ               |
| 90   | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي صَلاَة يُصَلَّى          | ٧١٨     | قِيَامُ سَاعَةٍ فِي الصَّفِّ لِلقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ       |
| 077  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاء               | ۱۹۳۸    | قِيدُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ              |
| 77   | كَانَ رَسُولُ اللهُ ﷺ يَتُوضَّأُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً        | 1190    | كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَينِ |
| 207  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ              | ١١٨٠    | كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَنَا وَهُوَ            |
| 7 20 | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أُرْبَعاً           | 111.    | كَانَ ﷺ طَوِيلَ الصَّمْتِ قَلِيلَ الضَّحِكِ                     |
| 9 £  | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ                 | ١٠٦٤    | كَانَ أَبْغَضَ الْخُلُقِ أَلَيْهِ الْكَذِبُ                     |
| ٤٦٨  | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ               | を入る     | كَانَ أَحَبُّ الشَّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ                  |
| 1879 | كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرحٌ            | 907     | كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ              |
| 1889 | كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ                | 901     | كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ وَضَعَ يَدَهُ                 |

| 1777    | كُلُّ مَال يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ وَبَالٌ                   | 708     | كَانَ لا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْر                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.00    | كُلُّ مَخْمُوم الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَان                  | Y 0 A   | كَانَ لا يُصَلِّي الرَّكْعَتَين بَعدَ الْجُمُعَة                                                        |
| 1177    | كُلُّ مَعْرُوفً صَدَقَةٌ وَإِنَّ مَنَ الْمَعْرُوف           | 900     | كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرأُ الْمُسَبِّحَات                                                         |
| ١٢٠٨    | كُلُّ مَعْرُوفً صْنَعْتَهُ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِير        | 107     | كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّم ثَلاَثاً                                                       |
| 1709    | كُلُّ نَفَقَة يُنْفِقُهَا الْعَبدُ يُؤْجَرُ فِيهَا إِلَّاً  | 7       | كَانَ يُصَلِّيَ الْضُّحَى سِتَّ رَكَعَات                                                                |
| 9 £ Y   | كَلِمَاتُ ٱلْفَرَجِ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّهُ ٱلْحَلِيُّمُ   | ٩٣      | كَانَ يُصَلِّي دُبُرَ كُلِّ صَلاَة مَكْتُوبَة                                                           |
| ١٧٤٨    | كَلُّمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ تَقِيلَتَانِ     | 740     | كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ                                             |
| Λ٤Λ     | كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَان       | 101     | كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الأَوَّل ثَلاثناً                                                         |
| ٣٧٦     | كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبِسُوا فِي غَيْرِ     | ۲۸.     | كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَينِ اللَّتَينِ يُوتِرُ                                                    |
| 1119    | كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّق بِجَارِهِ                        | 0.1     | كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيهِ أَسْوَد أَفْحَج يَقْلُعُها                                                    |
| ١٦٦٣    | كَمَا بَيْنَ عَدن إِلَى عَمَّانَ وَإِنَّ فِيهِ مَثْعَبَيْنِ | 1019    | كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلُعُهَا حَجَراً                                                     |
| ١٢٧٨    | كُنَّا جُلُوساً عِندَ النَّبِيِّ ﷺ وَالشَّمْسُ              | ٥.,     | كَأَنِّي بِهِ أَسْوَد أَفْحَج يَقْلُعُهَا                                                               |
| 777     | كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَعَثَرَتْ دَابَتُهُ            | 7 2 •   | كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرِ الْخَلاَئقِ قَبْلَ                                                              |
| 1 2 7 7 | كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا بَقِيتَ   | 7 . 2 4 | كَتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ                                                    |
| 1779    | كَيفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّورِ قَدِ الْتَقَمَ            | ١٦٠٢    | كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا                                                              |
| ١٦٣٨    | كَيفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ           | ١٠٠٩    | كَفَى بِالْمَرِءِ إِثْماً أَنْ يُحَدِّثَ بَكُلِّ                                                        |
| ٦٣٣     | كَيْفَ تَجِدُكَ [قالها لشاب الذي يحتضر]                     | ١.٧.    | كَفَى بِالْمَرِءِ إِتَّماً أَنْ يُحَدِّثَ بَكُلِّ                                                       |
| 17      | كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحسنتُ وَإِذَا              | ١٠٠٨    | كَفَى بِالْمَرِءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ                                                        |
| 177.    | لاَ أَعدُّهُ كَاذباً الرَّجُلُ يُصْلِحُ بِيْنَ النَّاسِ     | 1.79    | كَفَى بِالْمَرِءِ كَذِباً أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ                                                        |
| 9 £ 1   | لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمِ لاَ إِلَه     | ٧٠٩     | كَفَى بَبَارِقَةِ السُّيوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتنَةً                                                      |
| 904     | لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ               | 11.0    | كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ                                                        |
| 1010    | لا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قد      | 1722    | كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ                                                        |
| 1101    | لا تُؤذِي امْرَأَةٌ زَوجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوجَتُهُ       | 1707    | كُلَّ امْرِئ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى                                                        |
| 1927    | لا تُؤذي امْرَأَةٌ زَوجَهَا إِلاَّ قَالَتْ زَوجَتُهُ        | 777     | كُلَّ امْرِئ فِي ظُلِّ صَدَقَتِه<br>وَ مُوْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ |
| V97     | لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَّيْطَانَ     | ١٦٣٤    | كُلَّ بْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلاَّ عَجْبُ                                                    |
| V97     | لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ وَإِنَّ الْبَيْتِ      | 910     | كُلَّ دُعَاءٍ مَحْجُوبِ حَتَّى يُصَلَىَّ                                                                |
| 189     | لا تَحَرَّوْا بِصَلاتكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ                 | ١٣٤٣    | كُلُّ ذَنبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ                                                     |
| 1157    | لا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللهِ              | 1 2 7 1 | كُلَّ ذَنبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَن                                                      |
| 1 2 1 . | لاَ تَدْخُل الْمَلاَئكَة بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ         | ٤٤٤     | كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحسنهُ عَشْرُ                                                      |
| ١٦      | لا تَذْكُرُوا هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ                   | 1404    | كُلَّ عَمَل بن آدَم يُضَاعَف الْحَسنَة عَشْر                                                            |
| १२०     | لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ     | ٦٩٨     | كُلُّ عَمَلٍ يَنْقَطِعُ عَنْ صَاحِبَهُ إذا مات                                                          |

| 7.0     | لا يَتَمنَّينَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ      | 1702    | لا تَسْأَل النَّاسَ شَيْعًا وَلاَ سَوْطُكَ                        |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ١.٥     | لاَ يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فَيُحْسنُ وَضُوئهُ                 | 1071    | لاَ تَسُبُّواً أَصْحَابِي لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي                |
| ١٣٩٨    | لاَ يَحْتَمع أَنْ تَكُونُوا لَعَّانينَ صدِّيقينَ              | ۳۳۸     | لا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لا تَأْكُلُون                             |
| ٧٢٤     | لاَ يَحْتَمَعُ دُخَانُ حَهَنَّمَ وَغُبَارٌ                    | ٤٩٤     | لاَ تُغْزَى هَذُه بَعدَ الْيَوم إِلَى يَوم الْقِيَامَة            |
| V Y 0   | لاَ يَحْتَمَعُ غُبَارٌ في سَبيل الله وَدُخَانُ                | ٤٩٥     | لاَ تُغْزَى هَذَهُ بَعْدَهَا أَبَداً ۚ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَة   |
| V 1 Y   | لاَ يَحْتَمُعُ فِي النَّارِ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ أَبَداً       | ١٠٨٠    | لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْحَنَّةِ                                    |
| ٧١١     | لا يَحْتَمُعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَداً        | ١٨٢٧    | لاَ تَغْضَبْ وَلَكَ الْجَنَّةِ                                    |
| 9.9     | لاَ يَجْلِسُ قُومٌ مَجْلِسًا لاَ يُصَلُّونَ                   | ١٠٨١    | لا تَغْضَبْ                                                       |
| ١١٦٨    | لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَك         | ٨٢٢     | لا تَقُلْ تَعِسَ الشَّيْطُانُ فَإِنَّكَ إِذَا قُلتَ               |
| 1177    | لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا     | 1077    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                   |
| 7 £ 7   | لا يُحَافِظُ عَلَى صَلاَةِ الضُّحَى إِلاَّ أُوَّاب            | ١٦٤١    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                   |
| 1177    | لا يَحِلُّ لِلمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ        | 1017    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ      |
| 1771    | لاَ يَرحَم الله مَنْ لاَ يَرحَم النَّاس                       | ٤٤      | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ                  |
| 987     | لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ نَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ         | 1 2 9 7 | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ                 |
| 9 7 7   | لاَ يَرُدُّ الْقَضَاء إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيْد         | 1501    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلمُ وَتَكُثُّرُ        |
| ١٣٧٧    | لاَ يَرْمِي رَجُل رَجُلاً بِالْفُسُوقِ وَلاَ يَرْمِيهِ        | ١٤٣٨    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ            |
| 1881    | لا يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ               | 1 & 1 9 | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ النَّاسَ رَجُلٌ            |
| 1 2 7 7 | لا يَزَالَ الْمُؤمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ               | 1 2 9 . | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلُ                     |
| 1728    | لا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ مُعْنِقاً صَالِحاً مَا لَمْ يُصِبْ     | ١٤٨٨    | لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ     |
| 1 2 7 7 | لا يَزَالُ الْمُؤمِنُ مُعْنِقاً صَالِحاً مَا لَمْ يُصِبْ      | ١٤٨٤    | لا تَقُومُ السَّاعَةُ وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ أَنْ يُرْفَعَ |
| ٤٦٦     | لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرِ         | ٦٠٠     | لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ                       |
| ۱٦٧٨    | لا يَزَالُ قُوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ      | ١٨٢     | لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ                      |
| ١٨٧١    | لا يَزَالُ قُوْمٌ يَتَأْخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ الأُوَّلِ      | ٦١٨     | لا تَنْتِفُوا الشَّيبَ فَإِنَّهُ نُورٌ                            |
| 108     | لاَ يَزَالُ قُوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عِنَ الصَّفِّ               | 1179    | لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا               |
| 11.4    | لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَه  | 777     | لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَينِ رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ              |
| ١٧٣٧    | لا يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدً فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ | ١٠٨٦    | لاَ خَيْرَ فِيْمَنْ لاَ يُضِيف                                    |
| 1.91    | لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ     | 170     | لاَ صَلاَةَ لِرَجُلِ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ                         |
| 1740    | لا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ     | ١       | لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ                               |
| 1117    | لاَ يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْد حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ   | ٧٨٣     | لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ               |
| 01      | لاَ يَسمَعُ صَوتَهُ شَجَرٌ وَلاَ مَدَرٌ                       | 1.09    | لاَ يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الإِيْمَان كُلُهُ حَتَّى                   |
| ٨٧٨     | لاَ يَشْكُرِ اللَّهُ مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ               | 1.98    | لاَ يَتَكُلُّفَنَّ أَحَدُكُمْ لِضَيْفِهِ مَالاً يَقْدِرُ عَلَيْهِ |

| 1197                  | لأَنْ يَرْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نَسوَةٍ                         | ۸۲٦  | لا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| ۲ . ٤                 | لأَنْ يَقَفَ أَحَدُكُمْ مئَةً عَام خَيْرٌ لَهُ                    | 1801 | لا يُشيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أُخيَه بالسِّلاَحِ                 |
| 1117                  | لأَنْ يَمْتَلَىءَ جَوْفُ الرَّجُلِ قَيْحاً يَرِيه                 | 0.9  | لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأُوَاء الْمَدِينَةَ                       |
| 1779                  | لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ       | 1108 | لا يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرِ وَلَوْ صَلَحَ     |
| ٧٣٠                   | لَتَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَة بِسَبِعَ مِئَة نَاقَة مَخْطُومَة | 779  | لاَ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مَقَامِةِ الَّذِيِّ صَلَّى        |
| 19                    | لَتَنْتُهِكُنَّ الأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أُو                      | ١٨٧٤ | لاَ يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا ۚ إِلاَّ نَقَصَ            |
| 1 2 7 2               | لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الإِسْلاَمِ عُرْوَةً عُرْوَةً                 | १४०  | لاَ يُصِيبُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا نَقَصَ              |
| 977                   | لَدَغَتْ عَقْرَبٌ رَجُلاً فَلَمْ يَنَم لَيْلَتَهُ                 | 975  | لاَ يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ                                |
| 1904                  | لِرَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ                 | 771  | لا يَفْتُحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ         |
| ١٣٣٧                  | لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتلِ              | ١١٦١ | لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَهً ، إِنَ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً |
| ١٣٣٨                  | لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ             | 777  | لا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ                |
| ١٤٦٨                  | لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتلِ              | ११२  | لاَ يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ هذا الْيَومِ            |
| 1 2 7 9               | لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ قَتْلِ             | ۸۱۲  | لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ  |
| 7 7                   | لَعَلَّكُمْ تَظُنُّونَ أَنَّ أَنْهَارَ الْجَنَّةِ أُخْدُودً       | ٩٨٦  | لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ    |
| 177.                  | لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا                  | 1 2  | لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ          |
| 1779                  | لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي                   | 1011 | لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ          |
| 10.0                  | لَفِتْنَةُ بَعضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ               | ١٧٠٨ | لاَ يَكُونُ اللَّعَّانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ          |
| 1150                  | لَقَابُ قَوسٍ أَوْ سَوطٍ فِي الْجَنَّة خَيرٌ                      | ١٣٠٦ | لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ          |
| ٧١٦                   | لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ              | 1070 | لاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ أَدْخَلَ اللهُ             |
| 717                   | لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدِ أَحَيَاهُ حَتَّى بَلَغَ        | 779  | لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ      |
| <b>٧</b> 9٧           | لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَى اللَّيْلَة سُورَةٌ لَهِيَ                 | 1899 | لاَ يَنْبَغِي لِصِّدِّيق أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً               |
| 7.72                  | لَقَدْ سَأَلَ اللهُ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا            | 1077 | لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً               |
| 7.40                  | لَقَدْ سَأَلَ اللهُ بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا            | ١٧٠٩ | لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً               |
| 1797                  | لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لاَ يَسْأَلَنِي         | 1107 | لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ     |
| 7.01                  | لَقَلْبُ ابنُ آدَمَ أَشَدُّ انْقلاَباً مِنَ الْقدْرِ              | ١٧٤  | لا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلاَةٍ عَبْد لا يقيم   |
| 708                   | لَقِّنُوا مَوتَاكُم لاَ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ فَإِنَّ نَفْسَ        | ١٦٢١ | لابنِ آدَمَ ثَلاَّنَهُ أَخِلاَء أَمَّا خَلِيلٌ فَيَقُولُ      |
| 1999                  | لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ               | 441  | لابنِ آدَمَ ثَلاَّنَهُ أَخِلاء أَمَّا خَلِيلٌ                 |
| $\wedge \circ \wedge$ | لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فقال                  | ٥٢٨  | لأَنْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءِ أُحَبُّ إِلَيَّ           |
| 1124                  | لَقَيْدُ سَوط أَحَدكم مِنَ الْجَنَّة خَيرٌ                        | ٨٥٣  | لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ                |
| 771                   | لَكَ بِهَا سَبْعُمائَةِ نَاقَةٍ مَخْطُومَة فِي الْجَنَّةِ         | ١٦٠١ | لأَنْ أَمْشِيَ عَلَى جَمْرَةً أَوْ سَيْفٍ أَوْ                |
| V                     | لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُمِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا     | ١٦٠٣ | لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ           |

| 1007    | لُوْ أَنَّ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ         | 1171    | لِكُلِّ ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا فَزِنَا الْعَينِ  |
|---------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٥٨٦     | لُوْ أَنَّ عَبْداً خَرَّ عَلَى وَجْهُهُ مِنْ يَوْمُ                | ١٧٩٤    | لَكُلِّ أَهْلَ عَمَل بَابٌ منْ أَبوَابُ الْجَنَّة           |
| 1977    | لَوْ أَنَّ مَا يُقلُّ ظُفرٌ مِمَّا فِيَ الْحَنَّةِ بِدَا           | ١٠٤٤    | لَكُلِّ دِينِ خُلُق وَخُلُقَ الإِسْلاَمَ الْحَيَاء          |
| 18      | لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي                       | ١٣٠١    | لَكُلِّ عَمَلَ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَإِنَّ   |
| 10.7    | لُو ْ تَرَكَٰتُهُ بَيَّنْ [قصة ابن صائد]                           | ٥٤.     | لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجَمَلُهُ الْحَجُّ           |
| 1100    | لَوْ تَعْلَمُ الْمَرْأَة حَقَّ الزَّوجِ مَا قَعَدَتْ               | ٥٤.     | لَكُنَّ أَفْضَلَ الْجَهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ                 |
| ١٤٨     | لُوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ       | 1959    | لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ زَوْجَتَانِ مِنْ حُورِ    |
| 7 . £ 7 | لَوْ تَعْلَمُونَ قَدْرَ رَحْمَةِ اللهِ ۚ لاَ تَكُلْتُمْ            | ٧٠٣     | لِلشَّهِيدُ عِنْدَ اللهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ        |
| ١٨٤٨    | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ادُّخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ                | 1957    | لِلْمُؤْمِنُ زُوْجَتَانِ يُرَى مُخَّ سُوقِهِمَا             |
| ٤٣٢     | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا ادُّخِرَ لَكُمْ مَا حَزِنْتُمْ                | 1981    | لْلْمُؤْمِنِ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُ سُوقِهِمَا              |
| 7. 29   | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلْيلاً                | ١٨٨٢    | لْلْمَائِدُ أَجْرُ شَهِيدُ وَلِلْغَرِيقِ أَجْرُ             |
| 1129    | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ             | ٧١٤     | للمَائِدِ أَجْرُ شَهِيدً وَلِلْغَرِيقِ أَجْرُ               |
| ٤٣١     | لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللهِ لأَحْبَبْتُمْ             | ٨٩٨     | للهُ أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ      |
| 777     | لَوْ جُعِلَ الْقُرآنُ فِي إِهَابِ ثُمَّ ٱلْقِيَ                    | ١٨٢٩    | للَّهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْماً مَنْ حَفِظَهَا           |
| ٧٦.     | لَوْ جُمِعَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَحْرَقَهُ                  | ١٢٨٣    | لَمْ يَبِقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بَلاَّءٌ وَفِتْنَةٌ      |
| 1 20 2  | لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً                       | 1 2 7 1 | لَمْ يَبِقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ بَلاَّءٌ وَفِتْنَةٌ      |
| 1.90    | لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ                  | 1719    | لَمْ يَكْذِب مَنْ نَمَّى بَينَ اثْنَينِ لِيُصْلِح           |
| 1.98    | لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأجَبْتُ وَلَوْ                         | 772     | لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ            |
| 7 • £ 7 | لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا آخُذُ مِنْ حَمَاءِ الْبَحرِ فَأَدُسُهُ    | ٧.٧     | لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانكُمْ بِأُحُدٍ جَعَلَ اللهُ           |
| ٣٣٩     | لُو شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأُطْيَبَ            | 1 2 . 7 | لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَومٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ         |
| 1727    | لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهِائِم لَغَفَرَ        | ٨٠٩     | لَنْ تَقْرَأُ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللهِ مِنْ            |
| 771     | لُوْ كَانَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ مَا أَكَلَتْهُ النار             | 17718   | لَنْ يَدَعَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ            |
| 441     | لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحُدٍ ذَهَباً                               | ١٦٨١    | لَنْ يُعْجِزَ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّة مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ     |
| 1777    | لُوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ              | ١٨٧٣    | لَنْ يَلِجَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مَنْ تَكَهَّنَ            |
| 7.75    | لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللهُ تَعَالَى بِقُومٍ يُذْنِبُونَ    | ١٠٩     | لَنْ يَلِجَ النَّارِ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوع            |
| ۲٠٦٠    | لَوْ لَمْ تَكُونُوا تُذْنِبُون خَشِيتُ عَلَيْكُمْ                  | 1077    | لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لأَفْلَتَ هَذَا |
| 1010    | لُو ْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا سَعدُ            | ٤٤٠     | لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا           |
| 1011    | لُو ْ نَجَا أَحَدُ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا            | 1850    | لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ والأرْضِ اشْتَرَكُوا           |
| 171.    | لُوْ يَعَلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ       | 1 2 7 7 | لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ والأرْضِ اشْتَرَكُوا           |
| 7 . £ £ | لُوْ يَعَلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ       | 1400    | لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُجَرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ       |
| 7.7     | لُو ْ يَعْلَمُ الْمَارُ ۗ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ | 0 \ 0   | لَوْ أَنَّ رَجُلاً يُحَرُّ عَلَى وَجْهِهِ                   |

| 1171      | لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْمَاشِي               | ٤٩    | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسِ مَا فِي الأَذَانِ وَالصَّفِّ         |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| ١٣١       | لِيُصَلِّ الرَّجُل في الْمَسْجِدُ الَّذِي يَلِيهِ                | ١٤٧   | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ         |
| ١٢٨٨      | لِيَكْف الْيَوْمَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِب                     | ٤٨    | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاء وَالصَّفِّ         |
| 1011      | لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ رَأَيْتُ مُوَسَى وَاإِذَا هُوَ            | ٧١    | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ        |
| 1.91      | لَيْلَةُ الضَّيفُ حَقُّ وَاحِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم              | ١١٧   | لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي صَلاَةً الْعِشَاء            |
| १०१       | لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَابِعةٍ أَوْ تَاسِعةٍ               | 1 £ 9 | لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الأَوَّلَ لَكَانَتْ       |
| その人       | لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمْحَةٌ طَلِقةٌ                     | ۲     | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ           |
| 10.7      | لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلاَهُ [قصة تميم]                  | 47    | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُم            |
| 1717      | لَيَلْقَينَ أَحدُكُمْ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ لَهُ | ١٣    | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ     |
| ١.٧٧      | مَا أَحَدُ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى سَمِعَهُ مِنَ الله               | 40    | لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ           |
| 1807      | مَا أَحَدُ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ         | ٥٥,   | لَوْلاً مَا مَسَّ الْحَجَرَ مِنْ أَنْجَاسِ الْجَاهِلِيَّةِ  |
| ٧٠٦       | مَا أَحَدُ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ             | 007   | لَيُأْتِينَ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَلَهُ      |
| 709       | مَا أُحْصِي مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ                    | ٧٧    | لِيَبْشرِ الْمَشَّاؤُونَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاحِدِ   |
| 1 7 7 7   | مَا أَخَذَتْ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا              | 7.71  | لَيْتَمَنَّيْنَ أَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيْئَاتِ |
| 1 1 2 1 1 | مَا أَخَذَتْ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ إِلاَّ كَمَا              | 1017  | لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمرنَّ بَعْدَ خُرُوج        |
| 7.77      | مَا اسْتَجَارَ عَبْدٌ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ              | ٥,٤   | لَيُحَجَّنَّ البيَت وَلَيَعْتَمرنَّ بَعْدَ خُرُوج           |
| 1.07      | مَا اسْتَكْبُرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمِهُ وَرَكِبَ            | ١٥٦٨  | لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّة بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِد     |
| ٨٨٩       | مَا أُصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلاَّ اسْتَغْفَرتُ اللهَ           | ١٧٠١  | لَيَدْ خُلَنَّ الْجَنَّة بِشَفَاعَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِد    |
| ٨٤٤       | مَا اصْطَفَى الله لِمَلائِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ                | 1077  | لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي   |
| 人名の       | مَا اصْطَفَى اللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ سُبْحَانَ رَبِّي              | ١٧٠٠  | لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةِ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي   |
| 1877      | مَا أَعْدَدْتَ لَهَا [أي الساعة]                                 | ١٨٣٤  | لَيَدْخُلنَّ مِنْ أُمَّتِي سَبْغُون أَلفًا أَوْ             |
| ***       | مَا أَعْطَى الرَّجُلُ امْرَأْتُهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ                | 7.51  | لَيْسَ أَحَدُ أَحَبُ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ          |
| 7.9       | مَا أَعْمَارِكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلاَّ                | ١١٧٣  | لَيْسَ أَحَدُ مِنْ أُمَّتِي يَعُولُ ثَلاَثَ بَنَاتٍ         |
| 1177      | مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَاماً قَطَّ خَيراً                          | V £ 9 | لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسِ إِنَّمَا             |
| ٤٣        | مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ                            | ١٢١٨  | لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ         |
| ١١٨٦      | مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعاناً وَجَارُهُ                     | 1110  | لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُه              |
| ٨٦٢       | مَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِ نِعْمَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ  | 400   | لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّاف                      |
| ١٢٣٨      | ما أَنْكَرَ قَلْبُكَ فَدَعْةُ                                    | ١٣٠٧  | لَيْسَ شَيْءُ أُحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ قَطْرَتَين           |
| 0 2 4     | مَا أَهَلَّ مُهِلِّ قَطَّ أَلاَّ بُشِّرَ                         | 970   | لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ مِنَ         |
| ١٩٨       | مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ                    | ١٣٤   | لَيْسَ فِي النَّومِ تَفْرِيطُ إِنَّمَا التَّفْرِيطِ         |
| ۲ . ۹     | مَا يَينَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ                     | 100   | لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ        |

| 10.1 | مَا شَأَنُكُمْ غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ         | 1727       | مَا بَيْنَ النَّفْخَتَينِ أَرْبَعُونَ قَالَ أَرْبَعُونَ      |
|------|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| ١٦٣٧ | مَا طَرَفَ صَاحِبُ الصُّورَ مُذ وُكِّلَ به                       | 019        | مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ                      |
| ٤٢٩  | مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إلاَّ بحَنْبَتَيْهَا مَلَكَان          | ٥٢.        | مَا بَينَ بَيتَي وَمُنبَرَي رَوْضَةٌ                         |
| ٣٠١  | مَا عَلَى أَحَدكُمْ لَوْ اشْتَرَىَ ثَوبَين ليَوم                 | 1 7 9 9    | مَا بَينَ مُصْرَاعَينَ مَنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ مَسيرَةُ   |
| ٦٤   | مَا عَملَ ابنُ آدَمَ شَيْئاً أَفَضَلَ منَ الصَلَاة               | ١٧٩٨       | مَا بَينَ مُصْرَاعَينَ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّة             |
| ٨١٤  | مَا عَمَلَ آدَميٌّ عَمَلاً قَطُّ أَنْجَى لَهُ                    | 1779       | مَا تَحَابَّ اثْنَان فَيَ الله إلاَّ كَانَ أَفْضَلَهُمَا     |
| 1957 | مَا فيَ الْجَنَّةَ أَحَدٌ إلاَّ لَهُ زَوْجَتَانِ إِنَّهُ لَيَرَى | ٥٣٨        | مَا تَرْفَعُ إِبلُ الْحَاَجِ رِجُلاً وَلاَ تَضَعُ            |
| 190. | مَا فِي الْجَنَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ لَهُ زَوْجَتَانَ ۗ              | ١٧٧        | مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبُ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي         |
| ١٩٨٨ | مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا                    | ٨٤٩        | مَا تَسْتَقِلُ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءُ                    |
| 1779 | مَا قَدْرُ طُولَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ           | ۱۷٦٠       | مَا تَصَدُّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مَنْ طَيِّبٍ                 |
| ٦.٧  | مَا قُلتُمْ                                                      | <b>727</b> | مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةً مَنْ طَيِّبٍ                 |
| 1.57 | مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْء إِلاَّ شَانَهُ                     | ۸۲۰        | مَا تَقُوْلُ يَا أَبَا أُمَامَةَ قُلْتُ : أَذْكُرُ اللَّهَ   |
| 1777 | مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا يَجْعَلُ   | ١٢٧        | مَا تَوَطَّنَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْمَسَاجِدَ                   |
| ١٨٤١ | مَا مَثَلُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَثَلُ مَا            | ٨١٩        | مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا الله             |
| ١٨٨٠ | مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلِ الْجَنَّة يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ         | ۸۱۱        | مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ                |
| 1987 | مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ سَقُطًا وَلاَ هَرَماً                    | 910        | مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللهَ                |
| ١.٥. | مَا مِنْ آدَمِي إِلاَّ فِي رَأْسِهِ حِكْمَةٌ بِيَد               | 1170       | مَا حَسَدَتْكُمْ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ                     |
| 1047 | مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ وَبَعْضُهَا فِي النَّارِ وَبَعْضُهَا     | 777        | مَا خَالَطَ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ رَهَجٌ                   |
| 098  | مَا مِنْ امْرِئ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِماً إِلاَّ ابْتَعَثَ      | 1791       | مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاً فِي غَنَمٍ بِأُفْسَدَ     |
| ٥٣٣  | مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ            | 1797       | مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ حَائِعَانِ بَاتَا فِي زَرِيبَةِ     |
| ١٠٧٩ | مَا مِنْ جُرْعَةٍ أَعْظَمَ أَجْرِاً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ          | ٤٨٢        | مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ          |
| ٧٩   | مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ إِلاَّ بِيَدِهِ رَايَتَانِ             | ٤٨٧        | مَا رَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ |
| 990  | مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ                 | 1.77       | مَا رُزِقَ عَبْدٌ خَيراً لَهُ وَلاَ أَوْسَعَ مِنَ            |
| ٨١٨  | مَا مِنْ رَاكِبٍ يَخْلُوا فِي مَسْيْرِهِ بِاللَّهِ               | 119.       | مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ                     |
| 1    | مَا مِنْ رَجُٰلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَة فَمَا                      | ١٧٠٣       | مَا زَالَتْ الشَّفَاعَة بِالنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَة        |
| ٨١٣  | مَا مِنْ سَاعَة تَمُرُّ بِابْنِ آدَمَ لَمْ يَذْكُر               | ١٧٠٤       | مَا زِلتُ أَشْفَعُ إِلَى رَبِّي وَيُشَفِّعني حَتَّى          |
| 1.77 | مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقُل فِي الْمِيزَان مِنْ حُسْنِ               | ٨٢١        | مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا      |
| 1757 | مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقُل فِي الْمِيزَان مِنْ حُسْن                | ١٠٨٧       | مَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لا          |
| 9 7  | مَا مِنْ صَلاَةٍ مَفْروضَةٍ إِلاَّ وَبَيْنَ يَدَيْهَا            | ۲.۳.       | مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ        |
| 1744 | مَا مِنْ عَبْدٍ أَلاَّ وَلَهُ صَيْتٌ فِي السَّمَاءِ              | 7.77       | مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ       |
| ٨٣١  | مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ مَاتَ        | 7.77       | مَا سَأَلَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ  |

| ١٨٠٦  | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ | 7.07        | مَا مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَلَهُ ذَنْبٌ يِعْتَادُهُ    |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ٣.    | مَا مَنْكُمْ مَنْ أَحَدً يَتَوَضَّأُ فَيُبْلَغُ                 | 097         | مَا مِنْ عَبْدً مُسْلِمً أَتَى أَخاً لَهُ يِزُورُهُ          |
| 1.04  | مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وَمَا زَادَ اللهُ              | ١٢٦١        | مَا مِنْ عَبْدً مُسْلَمٌ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ         |
| ٣٣١   | مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالِّ                               | <b>75</b> A | مَا مِنْ عَبْدً مُسْلِمً ِ يَتَصَدَّقُ بَصَدَقَةً            |
| ١٢٦.  | مَا هَذَا يَا عَبْدَ اللّهِ الأَمْرُ أَسْرَعُ مِنْ              | ١٨٠٨        | مَا مِنْ عَبْدً مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَّالٍ لَهُ     |
| 1771  | مَا هَذِهِ كُلُّ مَالٍ يَكُونُ هَكَذَا فَهُوَ                   | 777         | مَا مِنْ عَبْدً مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالً           |
| ٧٠٨   | مَا يَجُدُ الشُّهِيدُ مَسَّ الْقَتْلِ إِلاَّ كَمَا              | 1777        | مَا مُنْ عَبْدً وَلاَ أُمَّة إِلاَّ وَلَهُ ثَلاَث أُخِلاَّء  |
| 47 8  | مَا يُخْرِجُ رَجُلٌ شَيئًا مِنَ الصَّدَقَةِ                     | <b>~~</b> ~ | مَا مِنْ عَبْدً ٍ وَلاَ أَمَة إِلاَّ وَلَهُ تَلاَث أَخِلاَّء |
| 401   | مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ                         | ۹ ، ٤       | مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنباً ثُمَّ يَتَوَضَّأ             |
| 700   | مَاءُ زَمْزُم لِمَا شُرِبَ لَهُ                                 | ٧١٧         | مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُصِيبُونَ    |
| ١٨١٠  | مَالَي لا أَرَى فُلاناً [الذي توفى ابنه]                        | 1977        | مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصيبَةٍ                |
| ١٨٢   | مَالَي لا أَرَى فُلاناً [الرجل الذي توفي ابنه]                  | ٦٨٥         | مَا مِنْ مُؤمِنٍ يُعزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ                 |
| 1470  | مَانِعُ الزَّكَاة يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِي النَّارِ              | ۲۸۸         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً               |
| 1199  | مَتَى أَكُونُ مُحْسِناً                                         | ٤٠٤         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَّانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللهُ مِنْهُ     |
| 1877  | مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ                              | 0人人         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَهُ فَمَا فَوْقَهَا           |
| 177.  | مَثَلُ ابْن آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَلِه                    | 1091        | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَئَةً إِلاَّ وَجَبَتْ    |
| 440   | مَثَلُ ابْن آدَمَ وَمَاله وَأَهْله وَعَمَلِه                    | ١٨١٣        | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلاَّتَةٌ إِلاَّ وَجَبَتْ   |
| 1 1   | مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى           | ٣٩.         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِماً قَرْضاً مَرَّتَينِ      |
| 1919  | مَثَلُ الَّذِي يَقْرُأُ القُرآن وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ             | 0 £ £       | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلاَّ لَبَّى                     |
| Y 0 Y | مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ القُرآن وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ             | 17.1        | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ         |
| ١٦٢٣  | مَثَل الرَّجُل وَمَثَل الْمَوت كَمَثَل رَجُل لَهُ               | 770         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ بِمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ        |
| ١     | مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيرَ           | 717         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يُوْمَ الْجُمْعَة                  |
| 240   | مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الزَّرْعِ لاَ تَزَالُ               | 777         | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يُومَ الْجُمُعَة                   |
| ٥٨٣   | مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ السُّنُبُلَةِ تَسْتَقِيمُ مَرَّةً     | 1170        | مَا مِنْ مُسْلمَينِ يَلْتَقيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ            |
| ٦٨٧   | مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ                  | 772         | مَا مِنْ مَيِّت يُصِلِّي عَلَيْهِ أُمَّة                     |
| 79.   | مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ          | 1           | مَا مِنْ وَال يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ            |
| 1057  | مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى                | 007         | مَا مِنْ يَوْمٍ أَكُثْر مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ     |
| 1127  | مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاةً فَقُلْتُ تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَةً   | 470         | مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعَبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ   |
| ١٠٤٨  | مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ        | 2 2 9       | مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا                           |
| ۲۰۸   | مَرَّ بِشَجَرَة يَابِسَة الْوَرِقِ فَضَرَبَهَا                  | 1971        | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ لَهُ مِنْزِلاَنِ              |
| ١٢٦.  | مَرَّ بِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَنَا أُطَيِّنُ حَائِطاً            | 747         | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ     |

|         |                                                                  |       | ر تا ر و او الله الله الله الله الله الله الله            |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|
| ١٣٨٧    | مَنِ ادَّعَي مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأ      | 1777  | مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبَّةٍ عَلَى بَابِ رَجُلٍ        |
| 419     | مَنْ أَدَّى زَكَاةً مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّه          | ١٦٠٨  | مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَبْرَينِ جَدِيدينِ               |
| ١٨٢٦    | مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَي عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ               | 1744  | مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ        |
| ٥٣      | مَنْ أَذَّنَ ثِنتَي عَشْرَةَ سَنَهً وَجَبَتْ                     | ١٣٠٨  | مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي بِالْمَلاَّ الأَعْلَى      |
| ١٨٦٣    | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَا لَهُ عِنْدَ اللهِ فَلْيَنْظُر     | ١٦٣٣  | مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ                          |
| 321     | مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَالَهُ عِنْدَ الله فَلْيَنْظُر       | 897   | مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُثْبِعَ أَحَدُكُمْ      |
| 017     | مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءِ أَذَابَهُ اللَّهُ       | 710   | مُعتَرَكُ الْمَنَايَا مَا بَيْنَ السُّتِّينَ إِلَى        |
| 1199    | مَنْ أُرِيدَ مَالُه بِغَيرَ حَقٌّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ             | 717   | مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ   |
| 0.0     | مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ           | ٧٢.   | مَقَامُ الرَّجُلِ فِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ          |
| 0.7     | مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ                            | ٣٦٨   | مَلْعُونٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ وَمَلْعُونٌ          |
| 417     | مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوه وَمَنْ سَأَلَكُمْ          | ۸٧٩   | مَنْ أُبْلِيَ بَلاَءً فَذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ          |
| ٩٠٨     | مَنِ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ               | 770   | مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَال شَيْئًا مِنْ غَير  |
| 100.    | مَنْ أَشَارَ إِلَى أَحِيهُ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَة     | ०१४   | مَنْ أَتَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِداً مَشَى             |
| 1 2 47  | مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ               | ١٣٣٦  | مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا          |
| 9 2 9   | مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ غَمٌّ أَوْ سُقَّمٌ أَوْ شِدَّةٌ        | 1770  | مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْء                |
| ٤٣.     | مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ                       | 7 / 5 | مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوُي أَنْ يَقُومَ          |
| 1.77    | مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَة بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ عَلَى          | ١٧٤١  | مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَةُ فَلْيُكْثِرِ فِيهَا |
| 1898    | مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةً بِظُلْمٍ أَوْ يُعِينُ               | ۲۸۸   | مَنْ أَحَبَّ أَنْ تَسُرَّهُ صَحِيفَةُ فَلْيُكْثِر         |
| 1.44    | مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ             | 1107  | مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ فَلْيَصِل   |
| 1875    | مَنْ أَعْطَى للهِ وَمَنَعَ للهِ وَأَحَبُّ لله                    | ٤١٦   | مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ             |
| 7 9 V   | مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ            | ٦٢٦   | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ        |
| 1111    | مَنْ أَفْتَى بِغَيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ            | ٦٢٧   | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءِ الله أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ         |
| 1.18    | مَنْ أُفْتِيَ بِغَيرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى                | ٨٢٢   | مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ        |
| ١٠١٤    | مَنْ أُفْتِيَ بِفُتيا غَيْرَ ثَبْتٍ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ          | 011   | مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ        |
| ١١٣٨    | مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ                | ٥١.   | مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ           |
| 177.    | مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ                | ٤٠٩   | مَنْ أَخَذَ أَمْوَال النَّاس يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا         |
| 1771    | مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ | ٤١٠   | مَنْ أَخَذَ أَمْوُالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا         |
| 1189    | مَنْ أَقَالَ نَادِماً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ      | 189.  | مَنْ أَخَذَ شَبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيرِ حَقَّة          |
| 1 2 1 7 | مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيدٍ أَوْ مَاشِيَة          | ١٣٨٩  | مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ         |
| ١٦٦     | مَنِ الْمُتَكَلِّمْ ، رَأَيْتُ بِضْعةً وَتُلَاثِيْنَ مَلَكاً     | ٤٠٥   | مَنْ ادَّانَ دَٰیْناً یَنْوُی قَضَاءَهُ أَدَّاهُ اللهُ    |
| 170     | مَنْ أُمَّ قَوْماً وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ                        | ١٧٨٨  | مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَلَنْ يَرَحْ           |

| ۲1.   | مَنْ تَفَلَ تُحَاه الْقِبْلَة جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  | 1 2 1 7 | مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْم           |
|-------|----------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| ١٨٦٤  | مَنْ تَوَاضَعَ للله رَفَعَهُ الله                        | ١٣٨٥    | مَنْ أَمنَ رَجُلاً عَلَىَ دَمه فَقَتَلَهُ فَأَنَا              |
| ٣     | مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء خَرَجَتْ             | ١٣٨٦    | مَنْ أُمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمُهُ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ          |
| ١٣٣   | مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ | ٤٢٤     | مَنْ أَنْظَرَ مَدْيُوناً فَلَهُ بِكُلِّ يَومٍ عَنْدَ اللهِ     |
| ٣١    | مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ   | 1701    | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ الله      |
| ١٠٤   | مَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء         | ٤٢١     | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلُّهُ اللَّهُ   |
| ٤     | مَن تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ         | ١٦٦٠    | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ     |
| ٩٨    | مَن تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ         | ٤١٧     | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظله الله            |
| 799   | مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ     | ٤١٨     | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ     |
| 777   | مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَة            | ٤٢٣     | مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَة |
| 771   | مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً            | ١٨٠٧    | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَينِ فِي سَبِيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ     |
| 1197  | مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ | ١٨٠٩    | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ             |
| 911   | مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ | ٧٣٤     | مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ             |
| ١٨٢٣  | مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِناً            | ٧٢٨     | مِنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ              |
| 097   | مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ ضَامِناً            | ٦٠٨     | مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ، أَلَيسَ قَدْ مَكَثَ             |
| 799   | مَنْ جُرِحَ جُرحاً فِي سَبِيلِ اللهِ جَاءَ               | ۲۸۷     | مَنْ بَاتَ طَاهِراً بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ                 |
| 119.  | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَمَنْ      | 1 1 0 5 | مَنْ بَلَغَ الْعَدُوَّ بِسَهمٍ رَفَعَ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً    |
| 744   | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ             | 777     | مَنْ بَلَغَ الْعَدُو ۗ بِسَهم ٍ رَفَعَ اللهُ بِهِ دَرَجَةً     |
| ١٨٨٩  | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ خَلَفَهُ    | ٣٦٤     | مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ     |
| ٧٣٨   | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله أَوْ خَلَفَهُ     | 1970    | مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِداً بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَه             |
| V £ 1 | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا      | ٤١      | مَنْ بَنِّي لللهِ مَسْجِداً بَنِّي اللهُ لَهُ مِثْلَهُ         |
| ١٨٩١  | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ مِثلُ     | ٤٢      | مَنْ بَنِي مَسْجِداً للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ                   |
| ٧٤.   | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ مِثْلَ    | ١٠٦٨    | مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلُمٍ لَمْ يَرَهُ كُلُّفَ أَنْ               |
| ١٨٨٨  | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ       | ١٣٧٨    | مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ             |
| 747   | مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ       | 717     | مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةُ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتِ          |
| 7 £ 9 | مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكعَاتٍ                     | 711     | مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَهَاوُناً بِهَا      |
| 1.7   | مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلاءِ الصَّلَوَاتِ                 | ٣١.     | مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثاً مِنْ غَيْرِ عُذْرِ            |
| ١.٧   | مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوراً وَبُرِهَاناً  | ١٣٦٧    | مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزاً مُثِّلَ لَهُ شُجَاعاً             |
| 1. 71 | مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ  | ٣٠٩     | مَنْ تَرَكَ ثَلاث جُمُعَات مِنْ غَيرِ عُذْر                    |
| 1711  | مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِنْ حُدُود         | 1709    | مَنْ تَرَكَ لَغَرِيْمِهِ أَوْ تَجَاوَزَ عَنهُ كَانَ            |
| 1895  | مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ        | ٥٢٣     | مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قباء          |

| 7.49        | مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِي سَبيلهِ صَادِقاً                | ١٠١.         | مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثِ وَهُوَ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٤٤         | مَنْ سَأَلَ اللهَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلُهُ صَادِقًا              | ١٠١٨         | مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدْيْثِ يُرَى                           |
| ۳ОЛ         | مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالُهُمْ تَكَثُّراً                   | 10.4         | مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أَوَّلِ سُوْرَةِ                |
| <b>70</b> V | مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ                    | ٧٩٤          | مَنْ حَفَظَ عَشْرَ آيَاتً مِنْ أَوَّلُ سُورَةً                 |
| <b>709</b>  | مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ كَانَتْ           | ٤٠٦          | مَنْ حَمَلَ مِنْ أُمَّتِي دَيْناً ثُمَّ أَجُهَدَ فِي قَضَائِهِ |
| 719         | مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَّةٍ ثَلاَثَاً          | 1771         | مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ المترَل             |
| 1.97        | مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ        | ١٨٤٦         | مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِل          |
| ١٧٣٤        | مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَحِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللَّهُ        | 1710         | مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَه                  |
| 1.97        | مَنْ سَتَرَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ أَحْيَا                      | 1717         | مَنْ خَبَّبَ عَبداً عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا             |
| 1.99        | مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَةُ اللهُ فِي الدُّنْيَا             | ٤٩١          | مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يُوْمٍ دَخَلَ الْجَنَّة             |
| ١٧٣٦        | مَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَةُ اللهُ فِي الدُّنْيَا             | ०४६          | مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَلَا الْمَسْجِدَ                  |
| ١٨٦٧        | مَنْ سَدَّ فُرْجَةً فِي صَفٍّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا              | 1507         | مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَة              |
| 1977        | مَنْ سَدَّ فُرْجَه فِي صَفَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا               | 911          | مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَخَطِيءَ الصَّلاَةَ عَلَىَّ            |
| 1708        | مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ         | 797          | مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ              |
| ٤٢.         | مَنْ سَرَّةُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ          | ٨٢           | مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فَخطُورٌ                |
| ٧٧١         | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأ       | <b>Y 7 Y</b> | مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ      |
| 971         | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَحِيْبَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ | ٦٠٣          | مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ لله                     |
| 1775        | مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعَظِّمَ اللَّهُ رِزْقَهُ وَاَنْ يَمُدَّ     | ٨٧٥          | مَنْ رَأَى مُبْتَلَى فَقَالَ الْحَمْدُ للهِ                    |
| 7.77        | مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً                     | 1207         | مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِر        |
| 1117        | مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ              | 997          | مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ         |
| 10          | مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَناْ عَنْهُ فَوَاللهِ إِنَّ      | ٥٧٢          | مَنْ رَحِمَ وَلَوْ ذَبِيْحَةِ عَصْفُورٍ                        |
| 1.17        | مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً                           | V            | مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمَهُ               |
| 719         | مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلامِ فِي سَبِيلِ اللهِ            | 771          | مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ كَمَن              |
| 1771        | مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ                 | V £ 0        | مَنْ سَأَلَ الشُّهَادَةَ صَادِقاً مِنْ قَلْبِهِ                |
| 1777        | مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُب               | 7.79         | مَنْ سَأَلَ الله الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ                   |
| 1778        | مَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ                | ۲۰۳۱         | مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثًا قَالَتْ الْجَنَّةُ     |
| ٦٦٦         | مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ       | ١٨٨٤         | مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللهُ         |
| 1 40.       | مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا              | ۲۰۳۸         | مَنْ سَأَلَ اللهُ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ بَلَّغَهُ اللهُ        |
| 119         | مَنْ شَهِدَ الْعِشَاء فِي جَمَاعَة كَانَ لَهُ                   | 754          | مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ         |
| ۸۲٥         | مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً     | ١٨٨٧         | مَنْ سَأَلَ الله الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَادِقاً          |
| ٦٧          | مَنْ صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ                                    | ١٨٨٥         | مَنْ سَأَلَ اللهُ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِهِ صَادِقاً             |

| ०६٦   | مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْن                      | ٤٥٠  | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| ٢٨٨١  | مَنْ طَلَبَ الشُّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا                    | ٤٧٧  | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّا                 |
| 7 £ 7 | مَنْ طَلَبَ الشُّهَادَةَ صَادِقاً أُعْطِيَهَا                    | ٤٧٤  | مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلاَثَةً أَيَّامٍ              |
| ٥١٣   | مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَة وَأَحَافَهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَة  | ٤٨١  | مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَة غُفِرً لَهُ سَنَتَينِ              |
| 090   | مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ             | ٧٣٥  | مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ  |
| ٦٠١   | مَنْ عَادَ مَرِيْضاً لَمْ يَحْضُر أَجَلُهُ                       | 777  | مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ            |
| 1177  | مَنْ عَالَ جُارِيَتَيْنِ حَتَّى يِبْلُغَا جَاءَ                  | 1972 | مَنْ صَلَّى اتْنَتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً فِي يَوْمٍ           |
| ٦٨٦   | مَنْ عَزَّى أَخَاهُ الْمُؤْمِنِ فِي مُصِيبَته كَسَاهُ            | 77.  | مَنْ صَلَّى اتْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ           |
| ٩٨٣   | مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا فَلَهُ أَجِرُ مَنْ عَمِلَ بِه               | 701  | مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعاً بَعْدَهَا |
| 1770  | مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو              | ١١.  | مَنْ صَلَّى الْبَرْدَينِ دَخَلَ الْجَنَّةَ                   |
| 99    | مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ     | 117  | مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ               |
| ٩٨٨   | مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لا يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ  | ١١٣  | مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ               |
| ٦٦.   | مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَسَتَرَهُ سَتَرَهُ اللهُ مِنَ              | 1977 | مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعاً وَقَبْلَ الأَوْلَى            |
| ٦٦١   | مَنْ غَسَّلَ مَيِّناً فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفِرَ لَهُ أَرْبَعَيْنَ | 757  | مَنْ صَلَّى الضُّحَى أَرْبَعاً وَقَبْلَ الأُولَى             |
| ٣.٢   | مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَغَدَا وَالبَّتَكَرَ                   | ١١٨  | مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا            |
| 4.4   | مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَّرَ            | 1 20 | مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَهِ تُّمَ قَعَدَ            |
| ١٣٨٨  | مَنْ غَصَبَ رَجُلاً أَرْضاً ظُلْماً لَقِيَ الله                  | ١٤٦  | مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ    |
| 1717  | مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالدَةِ وَوَلدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ          | ٧٨٢  | مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآن   |
| ٤٧.   | مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِهِ                | 1701 | مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ           |
| ٧     | مَنْ قُاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَاقَ نَاقَةٍ                   | 777  | مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ                  |
| 1997  | مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمَ غُرِّسَ لَهُ             | 1707 | مَنْ صَلَّى عَلَى حِنَازَةً وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ        |
| ۸٧١   | مَنْ قَالَ إِذَا أُوَى إِلَى فِرَاشِهِ الْحَمْدُ للهِ            | ٦٦٨  | مَنْ صَلَّى عَلَى حِنَازَة وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ         |
| ۸9.   | مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ الْعَظِيمَ الَّذِي               | 1790 | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْراً                  |
| 977   | مَنْ قَالَ بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُ                      | 917  | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرِاً                 |
| ١٧٦٤  | مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم             | 1917 | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَة وَاحِدَة صَلَّى اللَّهُ           |
| ٨٣٩   | مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيم             | 91.  | مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَة                         |
| 978   | مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ              | 70.  | مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعاً وَبَعدَهَا            |
| 1778  | مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَانَ              | ١٣٠  | مَنْ صَلَّى للَّهِ أَربَعِينَ يَوماً فِي جَمَاعَهِ           |
| ΛέΥ   | مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي سُبْحَان               | 11.9 | مَنْ صَمَتَ نَجَا                                            |
| 977   | مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ               | ۸۸٠  | مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ           |
| 1110  | مَنْ قَالَ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِيْناً       | ለደ٦  | مَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَبِاللَّيْلِ          |

| ٧٦٤         | مَنْ قَرَأً حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَه    | ٨٤١         | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله الْعَظيمَ غُرسَ لَهُ                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣١٤         | مَنْ قَرَأَ سُوْرَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة                | 1990        | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهَ الْعَظَيمُ وَبَحَمْده             |
| ٣١٥         | مَنْ قَرَأً سُوْرَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَةَ               | <b>λ٤</b> ٠ | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله الْعَظَيمُ وَبَحَمْدُهُ              |
| V90         | مَنْ قَرَأَ سُوْرَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَةَ               | 9.0         | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهَ وَبِحَمْده َسُبْحَانَكَ           |
| <b>٧</b> ٩٦ | مَنْ قَرَأَ سُوْرَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَة                | 1777        | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهَ وَبَحَمْدَهُ في يَوْم             |
| 1977        | مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتِ          | ٨٥٠         | مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهَ وَبَحَمْدَهَ فَي يَوْمٌ           |
| 1977        | مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتِ          | ٤٩٢         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ خُتِمَ لَهُ بَهَا           |
| ٨٠٢         | مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّآتِ          | 1777        | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَّ شَرِيْكَ لَهُ |
| ۸۰۳         | مَنْ قَرَأً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّآتِ          | ۸۳۲         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِّيك        |
| ٧٨٦         | مَنْ قَرَأً هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةٍ          | ۸۳۳         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِّيكَ       |
| 770         | مَنْ قَرَأً هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِر                   | ٨٣٤         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ        |
| 704         | مَنْ كَانَ آخْرُ كَلاَمِهِ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ              | ۸۳٥         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ      |
| ۸٣.         | مَنْ كَانَ آخْرُ كَلاَمِهِ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ             | ٨٣٦         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ       |
| ०२६         | مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ       | ۸۳۷         | مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ     |
| 1777        | مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى         | 970         | مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ       |
| ١١٠٦        | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُل   | 779         | مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَب                        |
| ١٠٨٥        | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ | 19          | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ                |
| 1.10        | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ              | ١٨٩٨        | مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                       |
| 1901        | مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ     | ١٣٨٤        | مَنْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ         |
| ١٠٧٨        | مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ                | ١٣٨١        | مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرِح         |
| 1.00        | مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرحَمْ وَمَنْ لاَ يَغْفِرْ             | ١٣٨٢        | مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ        |
| 1777        | مَنْ لاَ يَرْحَمْ لاَ يُرحَمْ وَمَنْ لاَ يَغْفِرْ             | 1791        | مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّة رَسُوله     |
| ٨٧٧         | مَنْ لاَ يَشْكُرِ النَّاسَ لاَ يَشْكُرِ الله                  | ۱۷۹۰        | مَنْ قَتَلَ نَفْسا مُعَاهَدا لَمْ يَرِح رَائِحَة               |
| 1427        | مَنْ لَقِيَ اللَّهُ مُدْمِنَ خَمْرٍ لَقِيَهُ كَعَابِدِ        | ١٣٨٣        | مَنْ قَتَلَ نَفساً مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّها حَرَّمَ        |
| 717         | مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا     | ١٧٨٧        | مَنْ قَتَلَ نَفْساً مُعَاهَدَة بِغَير حَقِّهَا لَمْ            |
| 747         | مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَحْرِ فَليُصَلِّيهِمَا        | ١٦١٠        | مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ             |
| ٦٨٩         | مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُحَهِّزَ غَازِيا                       | 770         | مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ             |
| ١٠٨         | مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ              | ١٨٢٨        | مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ          |
| 795         | مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أُومِنَ               | ٧٨٥         | مَنْ قَرَأُ آيَةَ الْكُرْسِي فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةً          |
| ٤١٢         | مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ دِينَارٌ أَوْ دِرهَمٌ قُضِيَ             | ۲٧.         | مَنْ قَرَأً بِمِئَةِ آيَة فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ له               |
| ٦٨٨         | مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ       | 1717        | مَنْ قَرَأَ تَبَارِكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلك كُلُّ لَيْلَةٍ   |

| 1070  | نَحْنُ الآخرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَة            | ٧٤    | مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَة مَكْتُوبَة                         |
|-------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| 1027  | نَحْنُ الآخَرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ          | ٧٦    | مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةً اللَّيلِ إِلَى الْمَسَاجِد         |
| 797   | نَحْنُ الآخَرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ          | ١٢٠٦  | مَنْ مَنَحَ مَنيحَةَ لَبَنِ أَوْ وَرِقِ أَوْ هَدَى         |
| 199.  | نَخَلَ الْجَنَّةَ جُلُوعِهَا زَمُرَّدْ أَخْضَرَ             | 797   | مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنِّ أَوْ وَرَقِّ                 |
| 1991  | نَخْلُ الْجَنَّة جُذُوعهَا زمُرُّد أَخْضَر                  | 1770  | مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائهُ أَوْ فَضْلَ ً كَلَئه مَنَعَهُ    |
| ١٠٧٦  | نَزَلَ مَلَكُ مَنَ السَّمَاءِ فَكَذَّبُهُ بِمَا قَالَ لَكَ  | ١٨٧٢  | مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائَهُ أَوْ فَضْلَ كَلَئَهُ            |
| 1987  | نِسَاءُ أَهْلِ الْحَنَّةِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ            | 7     | مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ ۖ أَوْ عَنْ شَيءٍ مَنْهُ          |
| 1907  | نِسَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ            | 710   | مَنْ نَامَ عَنْ وتُرِهِ ۚ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصّْبُحَ      |
| ١٧٨٩  | نِسَاء كَاسِيَات عَارِيَات مَائِلاَت                        | ١٣٧   | مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا            |
| ١٦٢٦  | نسْمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّة   | ٤١٩   | مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيْمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كان         |
| 1980  | نَضَّرَ اللَّهُ امْرِءاً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَّغَهَا     | 1700  | مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ            |
| 1988  | نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ | ٨٤٧   | مَنْ هَالَهُ اللَّيلُ أَنْ يُكَابِدَهُ أَوْ بَخِلَ         |
| 9 7 9 | نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءاً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثاً فَبَلَّغَهُ | ۱۸٦۸  | مَنْ هَذَا بِمَ سَبَقْتَنِي إِلَى الْحَنَّةِ [بلال]        |
| 1507  | نَعَمْ يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ            | ١٢٣٢  | مَنْ هَذِهِ [التي زكت عثمان بن مظعون]                      |
| 1011  | نَعَمْ [قاله للذي يرد الصدقه عن أمه]                        | 107   | مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ                        |
| 1019  | نَعَمْ [قاله للذي يرد الصدقه عن أمه]                        | 1     | مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَغَشَّهُمْ |
| 1091  | نَعَمْ [قاله للذي يرد الصدقه عن أمه]                        | ١٨٥٠  | مَنْ يَدْخُلِ الْحَنَّةَ يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ لاَ تَبْلَى |
| ٤٦٣   | نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ                                 | ٥٧٥   | مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيراً يُصِبْ مِنْهُ              |
| 777   | نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا يُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ    | 9 7 7 | مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ  |
| 101.  | نَعَم كَهَيئَتكُم الْيَوم                                   | ٤١٥   | مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ         |
| 1909  | نَعَمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ دَحْماً دَحْماً           | 人〇纟   | مَنْ يَكْفِنِيهِمْ [أي الضيوف]                             |
| 109.  | نَعَمْ وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ                                | 071   | مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تِرعَةٍ مِنْ تِرَعِ الْجَنَّةِ       |
| ٣٨٥   | نَعَمْ وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ                                | 1 £ 7 | مُنْتَظِرِ الصَلاَة مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ كَفَارِسٍ       |
| 1804  | نَعَمْ. نَعَمْ وَفِيهِ ذُخَنُ                               | 777   | مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ . أُوْلِمْ وُلُوْ بِشَاةٍ  |
| 499   | نَفْسُ الْمُؤمِنِ مُعَلَّقَةُ بِدَيْنِهِ                    | 7 5 7 | مُوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ أَسَفِ                         |
| 1077  | نُكْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعِينَ أُمَّةً نَحْنُ       | ١٨٤٤  | مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّة خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا        |
| 127   | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ثَلاَث عَنْ نَقْرَةٍ             | V 1 9 | مُوقِفُ سَاعَة في سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ        |
| 1019  | هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ وَفُتِحَتْ           | ١٤١٨  | َنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ له           |
| 1017  | هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ الَّذِي فُتِحَتْ لَهُ            | 1777  | نَارُكُمْ هَذَهِ الَّتِي يُوقَدُ بْنُ آدَمَ جُزْءٌ مِن     |
| 7 7   | هَذَا الْوُضُوءُ فُمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ            | 7701  | نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبُ             |
| ٧٧٨   | هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ  | 1057  | نَحْنُ آخِرُ الأُمَمِ وَأَوَّلُ مَنْ يُحَاسَبْ             |

| ٨.٥         | وَجَبَتْ الْحَنَّة                                                 | 749  | هَٰذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ هَٰذَا عَبْدٌ آمَنَ برَبِّه       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 1097        | وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ                                         | ١٧١٢ | هَذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنَ النَّعِيمِ ٱلَّذِي       |
| ١٨١٧        | وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ                                         | 707  | هَذِهِ صَلَّاةُ الْبُيوَتَ [الرَّكَعتين بَعد المغرب]           |
| ١٨٣٨        | وَعَدَنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ              | ١٧   | هَكَٰذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ                        |
| 18.9        | وَعِزَّتِي لا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ                    | ١٨   | هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَهُ                      |
| ١٨٣١        | وَلَدُ آدَم كُلُهُم تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَة             | 70   | هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ                          |
| <b>٨٥٤</b>  | وَمَا أَنْكُرتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدُ أَفْضَلُ                 | 7.77 | هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ            |
| ١٦٠٦        | وَمَا تَقُولُ [قول اليهودية في فتنة القبر]                         | ٤٨٩  | هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقُلنَا : لا                           |
| 1700        | وَمَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ | ١٤٨٠ | هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَان سُفَهَاء                |
| 1771        | وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ                                 | 1279 | هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَي غِلْمةٍ مِنْ قُرَيْشٍ             |
| ۲.          | وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ وَبُطُونِ الأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ            | 7.15 | هُوَ نَهْرٌ أَعْطَانِيه الله عَزَّ وَجَلَّ فِي الْجَنَّة       |
| 1.77        | وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ                    | ١٨٣  | وَاحِدَةً وَلَوْ تُمْسِكَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ             |
| <b>V91</b>  | يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ      | 1777 | وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لآنِيُّتُهُ أَكْثَرُ       |
| ١٧٨٤        | يُؤْتَى بِالْمَوتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَح                       | 1081 | وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْد              |
| 7.7.        | يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ          | 1907 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُم لَيُعْطَى           |
| 1 \ \ \     | يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذَ لَهَا سَبْعُونَ أَلْف               | 7.17 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى          |
| 1701        | يَوْجُرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلَّهَا إِلاَّ التُّرَابَ       | ٦٨٣  | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ   |
| ٧٨٤         | يَا أَبَا الْمُنْذِرِ! أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ                       | 1710 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْمُيِّتَ إِذَا وُضِعَ       |
| 1777        | يَا أَبَا ذَرٍّ أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى            | ١٨٠١ | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ مَا يَيْنَ الْمِصْرَاعَيْنِ   |
| £ \ 0       | يَا أَبَا ذُرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثة                | 1874 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا             |
| 791         | يَا أَبَا سَعِيدُ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا                       | 7.77 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَدْخُلُنَّ الْجَنَّةَ كُلُّكُمْ  |
| 1772        | يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ         | 1908 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ اطَّلَعَتِ امْرَأَة            |
| 1991        | يَا أَبَا هُرَيْرَةً مَا الَّذِي تَغْرِسُ                          | 1170 | وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلِ يَدْعُو امْرَأَتُهُ |
| VoA         | يَا أَبَا هُرَيْرَةً! مَا الَّذِي تَغْرِسُ أَلاَ أَدُلَّكَ         | ٥٧١  | وَالشَّاة إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ                      |
| 44.         | يَا ابْنَ آدَمَ! إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ                   | ٤٩٣  | وَاللَّهُ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْض      |
| <b>٧</b> ٧٩ | يَا أُبِيُّ [وكان أبي يصلي]ما منعك                                 | ٨٨٧  | وَالله إِنِّي لأسْتَغْفُر الله وَأَتُوبُ إِلَيهِ فِي الْيَوم   |
| ١٨٧٨        | يَا أُمَّ حَارِثَة إِنَّهَا لِجِنَان وَإِنَّ حَارِثَة              | 1197 | وَالله لاَ يُؤْمِنْ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنْ وَاللهِ               |
| 918         | يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللهَ اذْكُرُوا اللهَ جَاءَتْ      | 917  | وَالله لأَنْ يُهْدَى بِهُدَاكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ                  |
| ०६९         | يَا بَنِي عَبْد مَنَاف لا تَمْنُعُوا أَحَداً طَافَ                 | 1770 | وَالله مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ              |
| ١٨٦٥        | يَا جَرِير تَوَاضَع لله فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ للهِ              | ١٨٤٠ | وَالله مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ              |
| 1919        | يَا جَرِير لَوْ طَلَبْتَ فِي الْجَنَّة مِثلَ هَذَا                 | ۲۲٥  | وَأُمَّا حَلْقُكَ رَأْسكَ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ        |

| ٤٤٣        | يَا رَسُولَ الله مُرْني بِعَمَلِ                              | 7.01  | يَا رَبِّ أَخْبِرِنِي بِأَحَبِّ خَلقكَ إِلَيكَ                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 1797       | يَا رَسُولَ اللهُ مَنْ أَسْعَد النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ         | 1997  | يَا رَسُولَ اللهِ أَسْمَعك تَذْكُر شَجَرَة                     |
| 170.       | يَا رَسُولَ اللهُ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ                        | 1177  | يَا رَسُولَ اللهُ الرَّجُلاَن يَلْتَقيَان أَيُّهُمَا يَبْدَأُ  |
| ۱۳۸۰       | يَا رَسُولَ اللهَ هَلْ لَكَ فِي حَصْنِ                        | 775   | يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصَلُ الرَّحِمَ           |
| 7.77       | يَا رَسُولَ اللهُ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمُ الْقِيَامَةِ     | 1777  | يَا رَسُولَ اللهَ إَنَّ أَحَدَنَا لَيَحِدُ فَي نَفْسَه         |
| 1901       | يَا رَسُولَ اللهُ هَلْ نَصِلُ إِلَى نَسَائَنَا                | 808   | يَا رَسُولَ اللهَ إَنَّ الْمسْكَيْنَ لَيَقُوَّمُ عَلَى بَأَبِي |
| 1091       | يَا رَسُولَ اللهُ هَلْ يَنْفَعِهَا أَنْ أَتَصَدَّق عَنْهَا    | 109.  | يَا رَسُولَ اللهَ إِنَّ أُمَّ سَعْدَ كَانَتْ تُحِبُّ           |
| ١٦٤٨       | يَا رَسُولَ اللهُ وَالأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ       | ١٥٨٨  | يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسهَا            |
| 1.97       | يَا رَسُولَ اللهُ! إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَننْزِلُ بِقَوْمٍ     | ١١٨٨  | يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيُّهُمَا       |
| 1117       | يَا رَسُولَ اللهُ! أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ                 | 1207  | يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللهُ بِخَيْر  |
| <b>70.</b> | يَا رَسُولَ اللهُ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ                 | 1204  | يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ       |
| ٣٧.        | يَا رَسُولَ اللهُ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ                 | 1717  | يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لَنَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا أَشْيَاءَ    |
| 9.1        | يَا رَسُولَ اللهِ! مَا الإِيمَانُ                             | ٧٠٢   | يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُل أَسْوَد مُنْتِنُ الرِّيح        |
| 470        | يَا رَسُولَ إِنَّ أُمِّي تُوفِّيتْ وَلَمْ تُوْصِ              | ١٤٠١  | يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصِنِي                                    |
| ٨٢٢١       | يَا ضَحَّاكُ مَا طَعَامُكَ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى مَاذَا         | W £ 9 | يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْراً           |
| 1 2 1 0    | يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللهِ    | 77.   | يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمُؤمِنِينَ أَفْضَلُ                 |
| 1751       | يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقِّرَاتِ الأَعْمَالِ             | ١٠٨٠  | يَا رَسُولُ اللهِ ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلْنِي            |
| 1 2 2 0    | يَا عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ    | ١٨٢٧  | يَا رَسُولُ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلْنِي            |
| ۸۱.        | يَا عُقْبَة بْنُ عَامِرٍ إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأُ سُورَةً أَحَبّ | 10.1  | يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً فَخَفَّضْت      |
| 1119       | يَا عَلِيُّ لا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ               | 971   | يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي                |
| 775        | يَا لَيتَهُ مَاتَ فِي غَيْرٍ مَولِدِهِ                        | 1707  | يَا رَسُولَ اللهِ عَلِّمْنِي وَأَوْجِزِ قال                    |
| 771        | يَا مُعَاذْ وَاللهِ إِنِي لأُحِبُّكَ                          | 1007  | يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَعْرِف مَنْ لَمْ تَرَى               |
| 1122       | يَا مَعْشَرَ التَّجَّارِ إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ        | ١٣٢٦  | يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ                    |
| 11.7       | يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ           | ٤٨٦   | يَا رَسُولَ الله لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْراً                   |
| ١١٨٧       | يَا نِسَاءِ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَة             | ١١٧٤  | يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ           |
| 9 7 8      | يَا نَعَايَا الْعَرَبْ يَا نَعَايَا الْعَرَبْ إَنَّ أَحْوَف   | 172.  | يَا رَسُولَ اللهِ مَا الصُّورُ                                 |
| 1809       | يَا نَعَايَا الْعَرَبْ يَا نَعَايَا الْعَرَبْ                 | 1777  | يَا رَسُولَ اللهِ مَا آنِيَةُ الْحَوْضِ                        |
| 1 £ 9 £    | يَأْتِي الْمَسِيحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هَمَّتُهُ          | ٧٠٩   | يَا رَسُولَ اللهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي     |
| 1 2 7 1    | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى       | 117.  | يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ زَوجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيهِ          |
| 1 2 7 7    | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ         | ١٦٦٣  | يَا رَسُولَ اللهِ مَا سِعَةُ حَوْضِكَ                          |
| 0.7        | يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُل               | ١٠٨١  | يَا رَسُولَ اللهِ مَا يَمْنَعْنِي مِنْ غَضَبِ اللهِ            |

| 1979    | يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً | 1011    | يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَنْ           |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 198.    | يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ جُرْداً مُرْداً            | ٤٩٧     | يُبَايَعُ لِرَجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ                  |
| 1777    | يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤَمِنيْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الأَغْنيَاء  | 11      | يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ في عَيْنِ أَحيه                    |
| ٤٣٧     | يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُؤْمَنِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ              | 1757    | يَبْعَثُ الشَّيْطَانُ سَرَايَاهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ           |
| ٤٣٨     | يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلَمِينَ الْجَنَّة قَبْلَ               | 1009    | يُبْعَثُ النَّاسُ فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي عَلَى تَلِّ          |
| ١٧٨٢    | يَدْخُلُ منْ أَهْلِ هَذَهِ الْقَبْلَةِ النَّارَ                  | ١٦٩٠    | يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَة فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي   |
| 1 2 7 7 | يَدْرُسُ الْإِسْلامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثُّوب               | 107.    | يُبْعَثُ النَّاسُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ فَأَكُونُ أَنَا             |
| 1247    | يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ وَيَبْقَى           | 1071    | يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ                 |
| 1777    | يَرِدُ النَّاسُ النَّارَ ثُمَّ يَصْدُرونَ مِنْهَا بِأَعْمَالِهِم | 111     | يَتَعَاقَبُونَ فَيْكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ     |
| 1777    | يَرِدُ النَّاسِ النَّارِ كُلهُم ثُمَّ يَصْدُرُونَ عَنْهَا        | 1 2 0 9 | يَتَقَارَبُ الزَّمَان وَيَنْقُصُ الْعَمَلَ                        |
| 1177    | يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُ عَلَى           | 9 7 9   | يَتَنَزَّلُ رَبُناً تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَة            |
| 7.78    | يُصَاحُ بِرَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى         | ١٣٤٦    | يَجِئُ الْمَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ    |
| ٦.      | يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَم                 | ١٤٧٤    | يَجِئُ الْمَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيتُهُ    |
| 1707    | يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ            | 1077    | يَجِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ              |
| ١٦٨٥    | يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَذْهَبَ            | 1970    | يَجْمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالآخِرِينَ لِمِيقَاتِ                 |
| 1907    | يُعْطَى الْمُؤْمِن فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا          | ۱۲٦٨    | يَجْمَعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النَّاسَ فَيَقُومُ          |
| 1 7 7   | يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا               | ٧٥٨     | يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ        |
| 1911    | يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّة               | 778     | يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ                |
| 707     | يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرآنِ إِذَا دَحَلَ الْجَنَّة               | 107.    | يَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ     |
| 1917    | يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرِآنِ اقْرَأُ وَارْتَق                    | ١٤٠٧    | يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ |
| Y00     | يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ                   | ١٦٤٦    | يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ      |
| ١٣٣٢    | يُقَالُ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَة أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ     | ٤٩٨     | يُحِلُّهَا وَيَحُلُّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيش                      |
| ١٧٤.    | يقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ حَتَّى                 | १११     | يُخرِّبُ الْكَعْبَة ذُو السَّويَقَتَينِ                           |
| ٣٣٤     | يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ                    | 0.7     | يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيَقَتَيْنِ                       |
| 712     | يَقُولُ اللهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤمِنِ                  | 1758    | يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ          |
| 097     | يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا بْنَ آدَمَ إِذَا أَخَذْتُ      | ١٧٨٣    | يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا        |
| ١٧٨١    | يَقُولُ اللَّهُ يَا آدَمُ فَيَقُولُ لَبَّيكَ وَسَعْدَيْكَ        | ٨٩٥     | يَدُ اللهِ بَسطَان لِمُسِيء اللَّيْل لِيَتُوبَ                    |
| 1708    | يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنِيهِ        | ٣٧٨     | يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ               |
| ١٦٧٠    | يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مِقْدَارَ نِصفِ           | ١٨٣٦    | يَدْخُل الْجَنَّة مِن أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيرِ          |
| ٨٩٤     | يُكْتَبُ عَلَيْهِ يُغْفَرُ لَهُ وَيُتَابُ عَلَيْهِ               | ١٨٣٥    | يَدخُل الْجَنَّة مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفاً زُمرَة           |
| ٤٨.     | يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ                  | 1981    | يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْداً مُرْداً بِيضاً      |

| 1777 | يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْ أَهْلِ        | ١٥      | يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ         |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ١٨١٢ | يُوشَٰكُ أَنْ تَعْرُفُوا أَهْلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَهْلِ       | 1977    | يَكُونُ فِي النَّارَ ِ قَوْمٌ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ        |
| 1750 | يُوْضَع الْمِيزَانُ يَوْم الْقِيَامَة فَلَوُ وُزِنَ فِيهِ    | 1977    | يَكُونُ قَوْمٌ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونُوا |
| 717  | يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يسأل | ١٣٦٨    | يَكُونُ كَتُرُ أَحدكُم يَومَ الْقِيَامَة شُجَاعا             |
| ۱٦٦٨ | يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنينِ كَقَدْرِ مَا بِيْنَ  | ٣٨٧     | يَنْزِلُ اللهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ  |
| ۳۸۶۱ | يَومَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِين حَتَّى يَقُومُ  | ٥٨٧     | يَوْدُ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى  |
|      |                                                              | 1 2 9 4 | يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ                 |

## \*\*\*\*

## فهرس الموضوعات

| الصفحة                       | الموضوع                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                            | المقدمةتغريف الْحَدِيث الصَّحِيح                |
| ٣                            | تَعْرِيف الْحَدِيث الصَّحِيح                    |
| Υ                            | تَعْرِيف الْحَدَيث الْحَسَن الصَّحِيح           |
| Y                            | تَعْرِيف الْحَدِيث الصَّحِيح لِغَيرِهَ          |
| Y                            | تَعْرَيف إِسْنَادُه جَيد                        |
| Y                            | تَعْرِيف الْحَدِيث الْحَسَن                     |
| وُن شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً | تَعْرَيف الْحَديث الْحَسَن                      |
| ۸                            | تَعْرِيف الْحَدِيث الْحَسَن لِغَيرِه            |
| 9                            | تَعْرِيف الْحَدِيث الْمُرسَل                    |
| 11                           | تَعْرِيف الْحَدِيث الْمُوقُوف                   |
| ١٣                           | رَسُم شَجَرِي لِبَعْض مِن مُصطَلَحَات الْحَدِيث |
| 10                           | صورة أحرى                                       |
| ١٦                           | المرفوع                                         |
| ١٧                           | المرفوع                                         |
|                              | الأثر                                           |
| 19                           | المرسلا                                         |
| 71                           | المقطوع                                         |
| 77                           | المنقطع                                         |
| ۲۳                           | نوع آخر منقطع                                   |
| ۲٤                           | المعضل                                          |

| 70  | المعلقا                        |
|-----|--------------------------------|
|     | نوع آخر معلق                   |
| ۲٧  | نوع آخر معلق                   |
| ۲۸  | نوع آخر معلق                   |
| ۲9  | الغريبالغريب                   |
| ۳.  | نوع آخر غریب                   |
| ۳١  | مثال على الغريبمثال على الغريب |
| ٣٢  | نوع آخر غریب                   |
| 44  | مثال على الغريب                |
| ۳ ٤ | العزيز                         |
| ٣0  | المشهورالمشهور                 |
| ٣٦  | المتواترالله الله المتواتر     |
| ٣٧  | المتابعة                       |
| ٣٨  | نوع آخر                        |
| ٣٩  | مثال للمتابعة التامة           |
| ٤٠  | مثال أوضح                      |
| ٤١  | مثال للمتابعة القاصرة          |
| ٤٢  | مثال أوضح                      |
| ٤٣  | توضيح المثال السابق            |
| ٤٤  | المتابعة التامة والقاصرة معا   |
| ٤٥  | الشاهدا                        |
| ٤٦  | مثال على الشاهدمثال على الشاهد |
| ٤٨  | الصحيحا                        |
| ٤٩  | إسناد صحيح                     |
| ٥.  | رجاله ثقات                     |
| ٥١  | رجاله ثقات                     |

| ٥٢    | رجاله ثقات                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣    | رجاله ثقات                                                                                                    |
| ٥٤    | حسن صحیح                                                                                                      |
| ٥٥    | الصحيح لغيره                                                                                                  |
|       | الحسنا                                                                                                        |
| ٥٦. 5 | الحديث الحسن هَوُ: مَا رَوَاهُ عَدلٌ خَفِيفُ الضَّبطِ مُتَّصِل السَّنَد وَلاَ يكَوُن شَاذًّا وَلاَ مُعَلَّلاً |
| ٥٧    | الحسن لغيره                                                                                                   |
| ٥٩    | نوع آخر                                                                                                       |
| ٦٠    | الضعيف                                                                                                        |
| ٦١    | الضعيف<br>المدار                                                                                              |
|       | المنكر                                                                                                        |
| ٦٣    | آخر منکر                                                                                                      |
| ٦٤    | المعلول                                                                                                       |
| ٦٥    | توضيح المسأله                                                                                                 |
| ٦٦    | الموضوع                                                                                                       |
|       | ضعيف جدا                                                                                                      |
|       | تدليس الإسناد                                                                                                 |
| ٦٩    | تدليس التسوية                                                                                                 |
| ٧٠    | التدليس عن الثقات                                                                                             |
| ٧٣    | بَابُ الطَّهَارَة                                                                                             |
| ٧٣    | بَابُ الطَّهَارَة<br>التَّسْمِيَة عِنْدَ الْوضُوءِ                                                            |
|       | فَضْلُ السِّوَاكَ قَبْلَ الْوَضُوء                                                                            |
| ٧٣    | فَضْل الْوضُوء                                                                                                |
| ٧٤    | فَضْل إِسْبَاغ الْوضُوءفَضْل إِسْبَاغ الْوضُوء                                                                |
| ٧٥    | فَضْل ٱلْوضُوء بَعْدَ الْحَدَث وَالبَقَاء عَلَى طُهْرٍ دَائِم                                                 |
| ٧٦    | فَضْل الْوضُوء عَنْدَ كُلِّ صَلاَة                                                                            |

|     | _                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦  | فَضْل التَّحَلِيْل وَإِتْمَام الْوضُوء                                                                     |
| ٧٨  | مَا جَاءَ فِيَ الوضُّوُء مَرَّةً مَرَّة وَمَرَّتَينِ مَرَّتَينِ وَثَلاثًا ثَلاثًا                          |
| ٧٨  | مَا جَاءَ فِي كَرَاهَة الزِّيادَة عَلَى ثَلاثَ                                                             |
|     | مَا جَاءَ فِي اقْتِصَاد النَّبِي ﷺ فِي الْوضُوء                                                            |
| ٧٩  | فَصْل الشُّهَادَةُ بَعْدَ الْوَضُوءِفَضْل الشُّهَادَةُ بَعْدَ الْوَضُوءِ                                   |
|     | فَضْلُ الاسْتِغْفَار بَعْدَ الْوضُوءِفَضْلُ الاسْتِغْفَار بَعْدَ الْوضُوءِ                                 |
| ۸.  | فَضْل ٱلسِّوَاك                                                                                            |
| ۸٣  | بَابُ الصَّلاَة                                                                                            |
| ٨٣  | فَصْل الْمَسَاجِد وَبِنَائِهَافَضْل الْمَسَاجِد وَبِنَائِهَا                                               |
| ٨٣  | مَا جَاء فِي زَخْرَفَةً الْمَسَاجِد                                                                        |
| ٨ ٤ | أَمَاكِن لَا تَجُوز الصَّلاة بِهَاأَمَاكِن لَا تَجُوز الصَّلاة بِهَا                                       |
| ٨٤  | فَضْلُ الأَّذَان                                                                                           |
| ٨٦  | دُعَاء الرَّسُولِ ﷺ للمُؤذِّن بِالْمَغْفِرَة                                                               |
| ٨٧  | مَا جَاءَ فِي النَّهِي عن اخْذَ أَجْرِهُ عَلَى الأَذَان                                                    |
| ٨٧  | فَضْلُ الأَّذَان وَالصَّلاَة فِي الصَحْراء وأن الْمَلاَئِكَة تُصلِّي مَعَهُ                                |
| ٨٨  | فَضْلُ مَنْ سَأَلَ الْوَسِيلَةَ لِرَسَوْلِ اللهِ ﷺأ                                                        |
|     | فَضْل الصَّالاَة مُطْلَقاً                                                                                 |
| ٨٩  | فَضْل الاعتنَاء بِالْمَظهَرِ لأَدَاء الصَّلاَة<br>فَضْل التَّبْكَير إِلَى الصَّلاَة                        |
| ٩.  | فَضْل التَّبْكِير إِلَى الصَّلاَة                                                                          |
| ٩.  | قَصْل البَّكِيرِ إِلَى الصَّلاَة                                                                           |
| 91  | فَضَلْ مَنْ مَشْيَ فَي ظُلْمَة اللَّيلفضَّل مَنْ مَشْيَ في ظُلْمَة اللَّيل                                 |
| 97  | مَا جَاء فِي ضَمَانَ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ لِمَنْ خَرَجَ للمَسجِد وَاتَّبًاع الْمَلَك لَهُ بِرَايَة          |
| 97  | فَضْل كَثْرَة الخُطي إلى المَسَاجد                                                                         |
| ۹ ٤ | فَصْل ذِكْر الله عِندَ ذُخُول الْمَسَجِد                                                                   |
| 9 2 | مَا جاء فِي تَحِيَّة المُسْتَجِدما جاء فِي تَحِيَّة المُسْتَجِد                                            |
|     | الصَّلاَة يَيْنَ الأَذَان وَالإِقَامَةاللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |

| 90                | الصَّلاَة قَبْل الْفَرِيضَة                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 90                | الصَّلاَة نَعِدَ الْفُريضَة                                                 |
| 97                | فَصْل الصَّالاَة مَعَ الْجَمَاعَة                                           |
| ٩٧                | فَصْل                                                                       |
| ٩٨                | مِثَال                                                                      |
| 1                 | فَصْل صَلاَة الْفَجْر وَالْعَصْر فِي جَمَاعَة                               |
| 1.7               | فَضْل مَنْ صَلَّى الْفَجرَ وَالْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة                        |
| 1.7               | مَا جَاءَ مِن أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ بِتَخْفِيفِ الصَّلاة                      |
| 1.7               | مَا جَاءَ فِيمَن أُمَّ النَّاسَ وَهُم لَهُ كَارِهُون                        |
| ١٠٤               | فَضْل مَنْ أَعْتَادَ الْمَسَاحِد                                            |
| 1.0               | مَا جَاءَ فِي ارتِيَاد مَسْجُد وَاحِد يَكُونُ مِنْ جَمَاعَتِهِ              |
| فيه               | النَّهِي عَنْ أَنْ يَتَّخِذ الْمُصَلِّي مَكَانا مُعَيَنَ لا يُصَلِّي إِلاَّ |
| 1.7               | فَضْل مَنْ أَدَّى الصَّلاَة فِي الْمَسْجِد وَلَوْ سُبِقَ بِهَا .ً           |
| 1.7               | مَا جَاءَ فِي النَّوم عَنِ الصَّلاة وَمَنْ نَامَ عَنْهَا مَتَى يُصلِّيهَ    |
|                   | أُوْقَات النَّنْهِي عَنِ صَلاَةِ النَّافِلَة                                |
| ١٠٨               | فَصْل اثْتِظَارَ الصَلَاَةَفضل اثْتِظَارَ الصَلَاَةَ.                       |
| 11                | فَضْل مَنْ قَعَدَ يَذْكُرُ الله بَعْدَ الْفَحر حَتَّى تَطْلُع الشَّمَس      |
| 11                | فَضْل الصَّفِّ الأَوَّل                                                     |
|                   | فَضْل وَصْل الصُّفُوَف                                                      |
| 11                | فَضْل تَسْوِية الصَّفوف                                                     |
| 11                | فَصْلْ دُعاءً الاستِفْتَاحِ                                                 |
| ١١٤               | فَضْل التَّأْمِين وَالْحَمْد                                                |
| 110               | فَضْل السُّجُود وَالرُّكُوع وَكَيْفيَتِه                                    |
| <b>\ \</b> \ \    |                                                                             |
| 119               | قَصْل سُجُود التِّلاَوَة                                                    |
| نىل مَنْ تَرَكَهُ | مَا جَاءَ فِي مَسْح مَوْضِع السُّجُود لِتَسْوِيَة الْحَصَى وَفَع            |

| 119   | مَا جَاءَ فِي أَنَّ النَّارِ لاَ تَأْكُلُ أَثَرِ السُّجُودِ                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17    | مَا جَاءَ فِي مُسَابَقَة الإِمَاممَا جَاءَ فِي مُسَابَقَة الإِمَام                                                                            |
| 171   | مَا جَاءَ فَيْمَن أَدْرَكَ الإَمَام عَلَى حَال مِن أحوَال الصَّلاَة مَاذَا يَفْعَل                                                            |
| 171   | أَذْكَار الرَّكُوع وَالسُّجُود                                                                                                                |
| 177   | الْخُشوعِ فِي الصَّلاَة ، وَأَنَّهُ أَوَّل مَا يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّة                                                                 |
| ١٢٣   | مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْبُصَرِ فِي الصَّلاةِ                                                                                                  |
| 177   | مَا جَاءَ فَيِي التَّثَاوُبْ                                                                                                                  |
| ١ ٧ ٤ | مَا جَاءَ فَيَ قَطعِ صَلاَة الْمُصَلِّي                                                                                                       |
|       | مَا يَستُرَ ٱلْمُصَلِّيَ                                                                                                                      |
|       | رَدُّ الْمُصَلِّي لِمَنْ أَرَادَ الْمُرور                                                                                                     |
| 177   | مَا جَاءَ فِي سَعَة الْقَبْلَة                                                                                                                |
| 177   | مَا جَاءَ فَي تَعْظِيم الْقِبْلَة                                                                                                             |
| 177   | مَا جَاءَ فِي السُّهوِ .َما جَاءَ فِي السُّهوِ                                                                                                |
| 177   | مَا جَاءَ فَي الإِمَامُ يَسْهُو وَيَتَذَكَّر قَبلَ أَنْ يَسْتَتُمَّ قِيَامُة مَاذَا يَفْعَل                                                   |
| ١٢٨   | مَا جَاءَ فَيِ الإِمَامُ يَسْهُو وَيَتَذَكَّر قَبَلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قِيَامُة مَاذَا يَفْعَل<br>فَصْل النَّسبِيْحِ وَالذِّكر بَعْدَ الصَلاَة |
| 179   | فَصْل                                                                                                                                         |
|       | فَضْل مَنْ حَافَظَ عَلَى التَسبِيح خَلْفَ كُلِّ صَلاَة عَشْراً عَشْراً                                                                        |
| 177   | فَصْل<br>بَابُ صَلاَة النَّافلَة                                                                                                              |
| ١٣٣   | بَابُ صَلاَة النَّافِلَة                                                                                                                      |
| 177   | فَصْل التَّقَرُب إِلَى اللهِ بِالنَّوَافِل                                                                                                    |
| 177   | فَضْل صَلاَة النَّافلَة فِيَ ٱلْمَنْزَل                                                                                                       |
| ١٣٤   | اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ مَكَانَ النَّافِلَة عَنِ الْمَكْتُوبَة لِمَنْ أَدَّهَا فِي الْمَسْجِد                                                  |
| ١٣٤   | فَضَّلُ مَنْ صَلَّى اثْنَتِيْ عَشْرَةَ رَكْعَةِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيلَة                                                                     |
| ١٣٥   | فَضْل رَكْعَتِي الْفَجْرَ وَوقْتهَا وَمَا يُقُرأً فِيها .َ                                                                                    |
|       | فَضْل صَلاَةِ الضُّحَىفَضْل صَلاَةِ الضُّحَى                                                                                                  |
| ١٣٨   | فَصْل أَرْبَع قَبْلَ الظُهْر وَبَعْدَهَا                                                                                                      |

| ١٣٩   | فَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْرفَضْل أَرْبَع قَبْلَ الْعَصْر                                                                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠   | فَضْل الصَّلاَة قَبلَ صَلاَة الْمَغْرِب                                                                                                                            |
| ١٤٠   | مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَينِ بَعدَ الْمَغْرِبِ أَينَ تُصَلَّى وَمَاذَا يُقْرَأُ فِيهَا .                                                                           |
| ١٤٠   | فَضْل قَيَامُ اللَّيْلفَنضْل قَيَامُ اللَّيْل                                                                                                                      |
| ١ ٤ ٢ | فَضْل تِلاَوَة الآيَات فِي الصَّلاَة                                                                                                                               |
| ١٤٣   | فِي كَمْ يُسْتَحَبُّ خَتْمُ الْقُرآن فِي الْقِيَام                                                                                                                 |
| ١ ٤ ٤ | فَضْل الْقَصد فِي الْعَبَادَة وَعَدَم َتَكلِيفَ النَّفس مَلا تُطيق<br>فَضْل قِيام اللَّيل بِخُوَاتِم سُورَة الْبَقَرَة وَأَنَّهَا تَكْفِي مَنْ قَرَأ بِهَا .       |
| ١ ٤ ٤ | فَضْل قِيام اللَّيل بِحَوَاتِم سُورَة الْبَقَرَة وَأَنَّهَا تَكْفِي مَنْ قَرَأَ بِهَا .                                                                            |
| ١ ٤ ٤ | فَضْل الْوِتْر وَمَا يُقْرأ فِيهِفَضْل الْوِتْر وَمَا يُقْرأ فِيهِ                                                                                                 |
| ١٤٥   | مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْجَهْرِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ                                                                                                              |
| ١٤٥   | مَنْ نَامَ عَنْ حِزِبِهِمَنْ نَامَ عَنْ حِزِبِهِ                                                                                                                   |
| ١٤٦   | فَصْل مَنْ بَاتَ طَاهَراًفَضْل مَنْ بَاتَ طَاهَراً                                                                                                                 |
| ١٤٧   | مَا جَاءَ فيمَن قَامَ مِن نَوْمِهِ وَقَضَى حَاجَتَهُ هَلْ يَتَوَضَّأَ ؟                                                                                            |
| ١٤٨   | بابُ الجَمْعة                                                                                                                                                      |
| ١٤٨   | فَضْل يَوم الْحُمُعَةفَضْل يَوم الْحُمُعَة                                                                                                                         |
| ١ ٤ ٩ | فَضْل الاغَتِسْال وَالتَّطَيِّب يَوْم الْجُمُعَة وَلِبس أَفْضَل الْمَلاَبِس .<br>:َ نَا النَّاكَ اللَّا الْمُعَلِّبِ يَوْم الْجُمُعَة وَلِبس أَفْضَل الْمَلاَبِس . |
| 101   | قصل التبحير إلى الجمعة                                                                                                                                             |
| 107   | مَا جَاءَ فِيمَن غَلَبَهُ النُّعَاسِ مَاذَا يَفْعَل                                                                                                                |
|       | فَضْل الْقُرب مِنَ الإِمَام                                                                                                                                        |
|       | مَا جَاءَ فِيمَن تُرَكَ الْجُمُعَة                                                                                                                                 |
|       | مَا جَاءَ فِي سَاعَة الإِجَابَة                                                                                                                                    |
|       | فَضْل قِرَاءَة سُوْرَة الْكَهْف يِوْمَ الْجُمُعَة وسورة هُود                                                                                                       |
| 100   | فَضْل مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةُ                                                                                                                                |
|       |                                                                                                                                                                    |
| 107   | بَابُ الزَّكَاة                                                                                                                                                    |
| 107   | بَابُ الزَّكَاة                                                                                                                                                    |

| 107 | فَضْل الصَّدَقَة                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | مَا جَاءَ فِيمَن رَزَقَهُ اللهُ تَعَالَى مَالاً فَبَحِلَ بِهِ إِلَى أَنْ صَارَ لِغَيْرِهِ        |
| 171 | فَضْل الصَّكَة مِنْ أَفْضَل الْمَالأَنَاكَ الْمَالِ فَضْل الصَّكَة مِنْ أَفْضَل الْمَالِ         |
| 177 | فَضْل الْمُكْثِر مِنَ الصَّدَقَات                                                                |
| ١٦٣ | فَضْل الصَّدَقَة الَّتِي لاَ يَفْقَر بَعْدَهَا صَاحِبِهَا                                        |
| ١٦٣ | فَضْل الصَّدَقَة وَلُو بِالقَلِيل                                                                |
| 177 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                            |
| 177 | مَنْ سَأَلَ النَّاسِ وَعِندَهُ مَا يُغْنِيهِ                                                     |
| ١٦٨ |                                                                                                  |
| 179 |                                                                                                  |
| ١٧٠ | مَنْ سُئِلً بِوَجْهِ اللَّهِ وَمَنَعَ سَائِلَهُ                                                  |
| ١٧١ | فَضْلُ مَنْ أَرَادَ الصَّدَقَة وَلَمْ يَسْتَطِع لِفَقْرِهِ                                       |
| ١٧١ |                                                                                                  |
| ١٧١ | فَضْل النَّفَقَة عَلَى الأَهْل والْقَرَابَة                                                      |
| ١٧٢ | فَصْل                                                                                            |
| ١٧٤ | فَضْل الْمَرْأَة الْمُنْفِقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا                                              |
| ١٧٥ | فَضْل مَنْ أَنْفَقَتَ مَنْ غَيرِ إِذْنَهِ                                                        |
| ١٧٥ | فَضْل صَكَفَة السِّرِّ                                                                           |
|     |                                                                                                  |
| ١٧٦ | فَضْل الْقَرضفَضْل الْقَرض                                                                       |
| ١٧٧ | فَضْلُ الْوَفَاء بِالدَّيْنفَضْلُ الْوَفَاء بِالدَّيْن                                           |
|     | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَين                                                                       |
| ١٨٠ | الوَفَاء بِأَجْرِ الْأُجَرَاءِ                                                                   |
| ١٨٠ | وَ فَاءِ الْعَامِلِ بِعَمَلِهِ                                                                   |
| ١٨١ | مَا جَاءَ فِيمَنَ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ سَدَادَهَا فَعَجِزَ                         |
| ١٨١ | دُعَاءِ بِهِ نَيْقْضَى الدَّيْنأَنَّ نَا اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّيْنِ اللَّ |

| ١٨٢ | مَا جَاءَ فِيمَن أَخَذَ أَمْوُالَ النَّاسِ وَلاَ يُرِيدُ سَدَادَهَا                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٣ | فَضْلُ مَنْ أَنْظُرَ مُعْسَرًا                                                           |
| ١٨٥ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ عِوَضَ الله تَعَالَى يَتَجَدَّد كُلَّ يَومٍ لِلْمُنْظِرِ             |
| ١٨٦ | فَضْل مَنُ كَانَ عَيْشهُ كَفَافاً                                                        |
| ١٨٧ | فَضْل الْفَقْرفَضْل الْفَقْر                                                             |
| 191 | مَا جَاءَ فِي أَنَّ الرِّزقَ يَطْلُبِ الْعَبد كَمَا يَطْلُبه الأَجَل<br>بَابُ الصَّيَامِ |
| 19٣ | بَابُ الصَّيَام                                                                          |
| 197 | فَضْل الصِّيّام                                                                          |
| 198 | فَضْل رَمَضَانفَضْل رَمَضَان                                                             |
|     | فَصْلفَصْل                                                                               |
| 190 |                                                                                          |
| 190 | فَضْل قَيَام رَمَضَانَ وَصيَامهفَضْل                                                     |
| 197 |                                                                                          |
| 197 | مَا جَاءَ فيَ لَيلَة الْقَدْرَِيَ                                                        |
| یَی | أُوْصَافُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَأَنَّ الْمَلائِكَة تَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَد الْحَصَ    |
| ١٩٨ | فَضْل السَّحُورفَضْل السَّحُور                                                           |
| ١٩٨ | مَنْ سَمعَ النِّدَاء وَفي يَده إنَاء مَاذَا يَفْعَل                                      |
| 199 | مَنْ سَمِعَ النِّدَاءِ وَفي يَدِهِ إِنَاءِ مَاذَا يَفْعَل                                |
| 199 | مَا جَاءَ في فطُور الرَّسُول ﷺ وَدُعَائه بَعدَه                                          |
| ۲۰۰ | فَضْل مَنْ فَطَّرَ صَائِماً                                                              |
| ۲٠٠ | فَضْلَ زَكَاة الْفطر َ                                                                   |
| ۲۰۱ | بَابُ صِيَامِ التَّطَوُعِ                                                                |
| ۲۰۱ | فَصْل صَيام يَوْم وَإِفْطَارُ يَوْم                                                      |
| 7.1 | فَضْل صَيَامُ الأَثْنَيْنَ وَالْحَميْس                                                   |
| 7.1 | فَضْلَ صَيَامُ ثَلاَثة أَيَّامُ منْ كُلِّ شَهْرِ                                         |
|     | فَضْل صَيَامُ سَتَّة آتَيَامُ مَنْ شَوْال                                                |

| 7.7   | فَضْل صِيَام يَوْم عَرَفَة وَيَوْم عَاشُورَاء                                                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ٤ | فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر مُحَرَّمفَضْل الصِّيَام فِي شَهْر مُحَرَّم                                                                                              |
| ۲ • ٤ | فَضْل الصِّيَام فِي شَهْر شَعْبَان                                                                                                                                |
| ۲ • ٤ | فَضْل الصِّيَام فِي الشُّتَاء                                                                                                                                     |
| ۲.٥   | مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الصّيام وَلُو مِن نِصف النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ للْمُتَطَوعِ 0                                                                          |
| 7.0   | مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الصّيام وَلُو مِن نِصفِ النَّهَارِ قَبْلُ الزَّوَالِ للْمُتَطَوعِ 0<br>مَا جَاءَ فِي جَوَازِ إِفْطَارِ الصَّائِمَ الْمَتَطوعِ إِذَا أَرَادِ |
| 7.0   | فَضْل مَنْ مَاتَ صَائِماًفَضْل مَنْ مَاتَ صَائِماً                                                                                                                |
| ۲.٧   | بَابُ الْحَجِ                                                                                                                                                     |
| ۲.٧   | <del>-</del>                                                                                                                                                      |
| 7. V  | مَا جَاءِ فِي أَمَانِ مَكَّة وَأَنَّهَا لاَ تُغْزَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةمَا جَاءِ فِي أَنَّ مَكَّة لاَ يَسْتَحِلُّهَا إِلاَّ أَهْلُهَا                        |
| Y • V | مَا جَاءَ فِي أَنَّ مَكَّة لاَ يَسْتَحِلُّهَا إِلاَّ أَهْلُهَا                                                                                                    |
| ۲۰۸   | مَا جَاءَ فِي هَدِم الْكَعْبَةما جَاءَ فِي هَدِم الْكَعْبَة                                                                                                       |
| ۲ . ۹ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ رَفْع البَيت يَكُونُ بَعدَ خُرُوجِ يَأْجُوجِ وَمَأْجُوجِ                                                                                      |
| ۲۰۹   | فَصْلُ الْمُدِينَةفضْل المُدِينَة                                                                                                                                 |
| ۲۱    | فَضْل مَنْ صَبَرَ عَلَى الشِّدَّة والْفَقْر بالْمَدينَة وَلَمْ يَخْرُج لِلعَمَلِ حَارِجَهَا<br>فَضْل أَهْل الْمَدِينَة وَكَرَامَةُ اللهِ لَهُمْ                   |
| 711   |                                                                                                                                                                   |
| 717   | فَضْل الصَّلاَة فِي الْحَرَمَيْن                                                                                                                                  |
| 717   | فَضْل الرَّوضَة                                                                                                                                                   |
|       | فَضْل الصَّلاَة فِي مَسْجِد قُبِاءٍ                                                                                                                               |
| 710   | فَضْل صَلاَه الْمُرأَة فِي نَيْتَهِاً                                                                                                                             |
| 717   | َ<br>فَضْل عَشْر ذِي الْحَكِدَّة                                                                                                                                  |
|       | فَضْل الْحَجّ وَالْعُمْرَةُفَضْل الْحَجّ وَالْعُمْرَةُ                                                                                                            |
|       | مَا جَاءَ في حَجّ الصَّبِي                                                                                                                                        |
|       | فَضْل التَّلْبِيَة                                                                                                                                                |
|       | فَضْل الطَّوَاففي المُن الم                                                         |
| 77    | مَا جَاءَ فِي رُخْصَة الصَّلاة فِي مَكَّة فِي أَي وَقْت                                                                                                           |

| 77         | فَضْل الْحَجَر الأَسْوَد                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 77         | فَضْل تَقْبِيل وَمَسْح الْحَجَرِ الأَسْوَد                |
| 771        | فَضْل الرُّكْن وَالْمَقَامِ                               |
| 771        | فَضْل مَاء زَمْزَم                                        |
| 777        | فَضْل يَوْم عَرَفَة                                       |
| 777        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |
| 777        | فَضْل يَوْم الْعَلِيْد                                    |
| 777        | فَضْل رَمْي الْجِمَار                                     |
| 77٣        | فَضْل التَّحْلِيق وَالتَّقْصِير                           |
| 77٣        | فَضْل تَعْجِيل الرُّجُوعَ إِذَا قَضَى حَجَّه              |
| 77٣        | وُجُوبِ الْأَضْحِيَة لِلْمُقْتَدِرِ                       |
| 77 £       |                                                           |
| 770        | مَالاً يَجُوز مِنَ الْأَضَاحِي                            |
| 770        | فَضْل الرَّحْمَة فِي الذَّبْحِ                            |
| 777        | بَابُ الْحَنَائِزِ                                        |
| 777        | فَضْل الاْبْتِلاَء                                        |
| 779        | فَرْحَة الصَّالِحِينَ بِالبَلاَء                          |
| 77         | فَضْل الْمَرَض                                            |
| 771        |                                                           |
| 771        |                                                           |
| 777        |                                                           |
| 777        | <del>-</del> -                                            |
| و يَسْقِيه | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَه يُطْعِمُ الْمَرِيض |
| ۲۳٤        |                                                           |
| ۲۳٤        | فَضْل الدُّعَاء عِنْدَ الْمَرِيْضِ                        |
| 750        | مَا جَاءَ فِي تَمَنِّي الْمَوت                            |

| 740   | فَضْل مَنْ طَالَ عُمُره وَحسن عَمَلُه                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777   | ما جَاءَ فِي أَعْمَار أُمَّة مُحَمَّد ﷺ وَأَنَّهُ لا عُذْرَ لِمَنْ بَلَغَ السِّين                                           |
| ۲۳۸   | مَا جَاءَ فِي فَضْل الشَّيبأ                                                                                                |
| 7٣9   | مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ الْمَوتِ وَالاسْتِعدَادِ لَهُ                                                                          |
| 7٣9   | مَا جَاءَ فِي زِيَارَة القُّبُور وَالسَّلاَم عَلَى أَهْلِهَا                                                                |
| ۲٤٠   | مَا جَاءَ فَيْ تَبْشِيرِ الْكَافِرِ بِالنَّارِ عِندَ الْمُرُورَ عَلَى قَبْرِهِ                                              |
| ۲٤٠   | مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ الله                                                                                                   |
| 7 £ 1 | وجُوب حُسْن الظَّنِّ بِاللهِ وَبِالأخَص عِنْدَ الْمُوت                                                                      |
| 7 £ 7 | فَضْل الرَّجَاءِ وَالْحَوفُ عَٰنْدَ نُنرُول الْمَوٰت                                                                        |
| 7 £ 7 | مَا جَاءَ فِي حسن وَسُوءَ الْخَاتِمَة                                                                                       |
| 7 £ T | مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُلَّ إِنْسَان قَدْ كَتَبَ اللهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّ                            |
| 7 £ £ | مَا جَاءَ فِي أَطْفَال الْمُؤمِنين وَالْمُشرِكِينَ وَأَينَ يَكُونُونَ بَعْدَ الْمُوت                                        |
| 7 & 0 | مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْمَولُود يُخْلَق فِي بَطْنِ أُمِّة مُؤمناً أَوْ كَافِراً                                              |
| ۲٤٦   | مَا جَاءَ فِي مَوت الْفحْأَةِ                                                                                               |
| 7 £ 7 | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوَفِّق مَنْ شَاءَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ يَخْتِمُ بِهِ حَيَاتَهُ.                          |
| 7 £ V | فُضْل تَلْقِيْن الْمَيِّت لا إِلهَ إِلاَّ الله                                                                              |
| ۲ ٤ ٨ | مَا جَاءَ فَي خُرُوج نَفسُ الْمُؤمِن وَالْكَافِر وَإِتِّبَاعِ الْبَصرِ لِلرُّوح<br>مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّت |
| 7 £ 9 | مَا جَاءَ فِي الْبُكَاءِ عَلِمي الْمَيِّت                                                                                   |
| 70    | مَا جَاءَ فِي تَغْسِيل الْمَيِّت                                                                                            |
|       | فَضْل الصَّلاَة عَلَىي الْمَيْت واتِّبَاعه                                                                                  |
| 707   | فَضْل الإِسْرَاع بِالْجَنَازَة <sup>0</sup>                                                                                 |
|       | فَضْلَ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَة أَوْ لَيْلَتَهَا                                                                        |
| 707   | فَضْل مَنْ مَاتَ غَرِيْباً                                                                                                  |
| ۲۰٤   | فَضْل مَنْ قَتَلَهُ بَطْنه                                                                                                  |
| ۲۰٤   | فَضْل مَنْ مَاتَ بِمَرَض الطَّاعُون صَابِراً مُحْتَسِباً                                                                    |
| 700   | فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدفَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَد                                                                      |

| 707 | فَضْل السِّقْطفَضْدل السِّقْط                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| YoV | فَضْل مَنْ مَاتَ لَهُ قَرِيْبِ أَوْ صَدِيْقِ فَصَبَر وَاحْتَسَب |
| YOV | فَصْل تَعْزيَة أَهْل الْمَيِّت                                  |
| Υολ | بَابُ الْحِهَاد                                                 |
| Υολ | بَابُ الْحِهَاد                                                 |
| 709 | فَضْل الرِّبَاط فِي سَبِيلِ َالله                               |
| 177 | فَضْل مَنْ جُرِحَ فِي سَبِيلِ اللهِ                             |
| 777 |                                                                 |
| 77٣ | مَا جَاءَ فِيمَا يَجُدِ الشَّهِيَد مِنْ أَلَم الْقَتل           |
| ۲٦٤ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اَلشَّهِيدَ َلا يُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ       |
| ۲٦٤ |                                                                 |
| ۲٦٤ | فَصْل مَنْ قَتَل كَافِراً                                       |
| 770 | فَضْل الْغَزو فِي الْبُحر                                       |
| 770 | فَصْل الرَّوحَةُ والْغَدْوة فِي سَبِيلِ الله                    |
| ۲٦٦ |                                                                 |
| ۲٦٦ |                                                                 |
| Y77 | فَضْل الرَّمْي فِي سَبِيلِ الله                                 |
| ٧٦٧ | فَضْل الْغُبَار فِي سَبِيلِ الله                                |
| ۸۶۲ | فَضْل النَفَقَة فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى                      |
| ۲۷٠ | فَضْل الصِّيَام ْ فِي سَبِيلِ الله تَعَالَى                     |
|     | فَضْل تَجْهِيز الْمُجَاهِدِ وَالنَّفَقَة عَلَى أَهْلِهِ         |
| 777 | مَا جَاءَ فِيمَن خَانَ الْمُجَاهِد بِأَهْلهَِ                   |
| 777 | فَصْل تَمَنِّي الشُّهَادَةفضْل تَمَنِّي الشُّهَادَة             |
| ٢٧٣ | فَضْل جِهَادُ النَّفْسِ فِي طَاعَةِ اللهِ                       |
|     | بَابُ فَضَائِلِ الْقُرآنَ                                       |
|     | مَكَانَة الْقُرَآنَ وَفَصْلَه                                   |

| ۲٧٤   | مَكَانَةُ أَهْلِ الْقُرِ آن                                                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 770   | فَضْل حِفْظُ الْقُر آن                                                        |
| ۲۷۷   | فَضْل حَفظ سُور مُعَيَّنَة                                                    |
| ۲۷۸   | فَضْل قِرَاءة الْقُرْآن                                                       |
|       | فصل .ًفصل                                                                     |
| Y V 9 | فَضْل تَعَلَّم الْقُر آن وَتَعْلِيْمِه                                        |
| ۲۸٠   | الْجِدَال فِي الْقُرْآن                                                       |
| ۲۸٠   | فَضَّل الْقِرَاءَة فِي الْمُصْحَف                                             |
| ۲۸٠   | ر ہو                                                                          |
| ۲۸۱   | فَضْل قِرَاءَةٌ الْقُرْآن فِي الصَّلَاة                                       |
|       | فَضْل الْمَاهِر بِالْقُرْآنَ                                                  |
| ۲۸۲   | فَضْل تَرْتِيلَ الْقُرْآن وَالْخُشُوعِ وَأَنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَسْتَمِعُ لَهُ |
| ۲۸۳   | فَضْل سُورَة الْفَاتِحَةفضْل سُورَة الْفَاتِحَة                               |
| ۲۸۰   | فَضْل قِرَاءَهما فِي الصَّلاَة                                                |
| ۲۸٦   | فَضْل آَيَة الْكُرَسِيفَضْل آَية الْكُرَسِي                                   |
|       | فَضْل حَوَاتِم سُورَة الْبَقَرَة                                              |
| ۲۸۷   | فَضْل سُورَة الْبَقَرَة وَآلِ عِمْرَان                                        |
| ۲۸۹   | فَضْل سُورَة الْكَهْف . َ                                                     |
| ۲۸۹   | فَضْل سُورَة الْفَتْح                                                         |
| ۲٩٠   | فَضْل سُورَة الْمُلْك                                                         |
| ۲٩٠   | فَضْل سُورة الْكَافِرُون وَالصَّمَد                                           |
|       | فَضْل الْمُعَوَّ ذَتِينفضْل الْمُعَوَّ ذَتِين                                 |
| 797   | فصل<br>بَابُ الذِّكْرِ                                                        |
| 790   | بَابُ الذِّكْرُ                                                               |
| 790   | فَضْل مَجَالِس الذِّكْرِ                                                      |
| 790   | فَضْل ذَكْرَ اللهفَضْل ذَكْرَ الله                                            |

| 797       | فَضْل ذِكْر الله فِي الْمَسيْر                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 797       |                                                                                                    |
|           | فَضْل ذِكر اللهِ عِندَ التَّعَثُّر                                                                 |
| ۲۹۸       | فَضْل كُلِمَة لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ الله                                                              |
| 799       | فَضْل مَنْ قَالَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ                                                                |
| ٣٠١       | فَضْل مَنْ قَالَهَا مَرَّه                                                                         |
| ٣٠١       | فَضْل مَنْ قَالَهَا عَشْر مَرَّات                                                                  |
| ٣٠٢       | فَضْلِ مَنْ قَالَهَا مِائة مَرَّه                                                                  |
| ٣٠٢       |                                                                                                    |
| ٣٠٣       | فَضْل لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَك                                                           |
| ٣٠٣       | فَضْل سُبْحَانُ الله الْعَظِيْم وَبِحَمْدِه                                                        |
|           | فَصْل سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِه َ                                                                |
| هُ اكْبُر | فَضْلُ سُبْحَانِ اللهَ وَ الْحَمَٰدُ للهِ وِ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهِ وِ اللَّهِ                     |
| ٣٠٩       | فَضْل الْحَمْدفَضْل الْحَمْد ويَّالِي الْعَمْد ويُلْمُ الْعَمْد ويُلْمُ الْعَمْد ويُلْمُ الْمُ     |
| ٣١٢       | مَا جَاءَ فِي مُضَاعَفَة تُوَابِ الْحَمْد مِن بَين الذِّكْر                                        |
| ٣١٢       | فَضْل الْحَمْد عِندَ رُؤيَة أَهْل البَلاَءِ                                                        |
| ٣١٣       | فَضْل شُكْر النَّاس وَالتَّحَدَّث بنعْمَةِ اللهِ<br>فَضْل لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهَ |
| ٣١٣       | فَضْل لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله                                                        |
| ٣١٤       | فَضْل الاسْتغفَارفَضْل الاسْتغفَار                                                                 |
| ٣١٦       | فَصْلُ تِكْرَارَ التَّوبَة وَالاسْتِغْفَارِ                                                        |
| ٣١٧       | مِثَال                                                                                             |
|           | فَرَحِ اللهَ تَعَالَى بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ فُرَح الله تَعَالَى بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ                  |
| ٣١٨       | سَيِّد الاسْتِغْفَار ََ                                                                            |
| ٣١٩       | فَصْل النَّدَمُ مِن فِعْل الذَّنْب                                                                 |
| ٣١٩       | مَثَلُ الَّذِي يَعْمَلُ الْحسناتِ وَالسَّيِّئاتِ                                                   |
| ٣٢٠       | فَصْل الْاسْتغفَار قَبْلَ الْقَيَامُ مَنَ الْمَجْلُس                                               |

|             | فَضْل الاسْتِغْفَار لِلْوَالِدَيْنِ                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١         | فَضْل الاسْتَغْفَار لِلْمُؤْمِنِيْن                                      |
| ٣٢١         | فَضْل الصَّلاَة عَلَى النَّبِيِّ ﷺ                                       |
| الرَّسُول ﷺ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ كُل دُعَاء مَحْجُوب حَتَّى يُصَلَّى عَلَى            |
| ٣٢٤         | فَضْل سُؤَال الْوَسِيلَةَ لِلرَّسُول ﷺ                                   |
| ٣٢٤         | مَا جَاءَ فِي الصَّلاَّة عَلَى الأنْبِيَاءِ                              |
|             | مَا جَاءَ فِي صَلاَة الرَّجُل عَلَىٰ الرَّجُل                            |
| ٣٢٦         | بَابُ الأَدْعية والأَذْكَار                                              |
| ٣٢٦         | فَصْل الدُّعَاء                                                          |
| ٣٢٧         | فَصْل كَثْرَة الدُّعَاء                                                  |
| ٣٢٧         | أُوْقَات الإِجَابَة وَالدُّعَاءِ الْمُسْتَجَابِ                          |
| ٣٢٨         | أَكْثَر دُعَاءُ كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِي ﷺ                            |
| بِ          | فَضْل دَعْوَة الْوَالِد لِوَلَدِهِ والرَّجُل لِرَجُلِ فِي ظَهْرِ الْغَيْ |
| ٣٢٩         | فَضْل الدُّعَاء فِيَ آحَرِ اللَّيْل                                      |
|             | دَعْوَة الْمَظلومُ                                                       |
|             | دُعَاءِ الْكَرِبِدُعَاءِ الْكَرِبِ                                       |
| ٣٣٢         | أَذْكَارِ النَّوْمِ وَالاسْتِيقَاظِأ                                     |
|             | فَضْل قِرَاءَة الْقُرْآنُ عِنْدَ النَّوْم                                |
|             | فَضْل دُعَاء الْخُروج مِنَ الْمنّزِلِ                                    |
| ٣٣٥         | فَضْل دُعَاء دُحولِ الْمَنْزِلِ                                          |
|             | ذِكْرُ الله عِندَ رُكُوبِ الرَّاحِلَة                                    |
| ٣٣٦         | أَذْكَارِ الْمُسَاءِ وَالصَّبَاحِ                                        |
| ٣٣٨         | دُعاء نُزُول الْمَنَازِلِدُعاء نُزُول الْمَنَازِلِ                       |
| ٣٣٩         | بَابُ الْعِلْمِ                                                          |
| ٣٣٩         | فَصْل الْإِخْلاَص                                                        |
| Ψξ          | فصل                                                                      |

| ٣٤٠         | مَا جَاءَ فِي الرِّيَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤١         | فَضْل الْعِلْمِفَضْل الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٤٢         | فَضْل مَنْ بَلَّغ أَحَادِيث النَّبِي ﷺ لِلنَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٣         | فَضْل مَنْ عَلَّمَ الْعِلْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٣         | فَضْل مَنْ عَلَّمَ الْعَلْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٤٤         | فَضْل الْعَالِمِ وَالْمُتَعلِّمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٤٦         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٤٧         | فَضْل الأَمْر بِالْمَعْرُوف وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٤٧         | فَضْل إِنْكَار الْمُنْكَر وَأَنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٤٨         | مَا جَاءً فِيمَن عَلَّمَ النَّاسِ وَلَمْ يَعْمَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤٨         | فَصْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٩         | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَشُدُّ هَذَا الدِّين بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٥٠         | مَا جَاءَ فِي أَقْوَام يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثِ لَمْ يُسْمَع بِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٥١         | مَا جَاءَ فِي أَقْوَام يُحَدِّثُونَ بِحَدِيثِ الدُّنْيَا فِي مَسَاجِدِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٥١         | مَا جَاءَ فِيمَن حَدَّثَ بَكُلِّ مَا سِمَعَأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٥٢         | فَصْلفَصْل اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ |
| ٣٥٢         | مَا جَاءَ فِي الْبَيِعِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالسُّؤلِ عَنْ أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٥٣         | مَا جَاءَ فَيِمَن أَفْتَى بِغَيرِ عِلم أَنَّ اللهِ عَلم مَا جَاءَ فَيِمَن أَفْتَى بِغَيرِ عِلم أَن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>707</b>  | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٥٥         | بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٌّ بِغَيرِ عِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٥٦         | بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْحَدَيْثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِغَيرِ عِلْمٍ<br>بَابُ الآدابِ وَحسن الْخُلُقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | فَضْل حسن الْخُلُق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>٣ο</b> λ | عَلاَمَات حسن الْخُلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٣ο</b> λ | فَضْل مَنْ كَانَ هَيِّناً لَيَنّاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٥٩         | فَضْل الرِّفق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦٠         | فَصْل الرَّحْمَةفَضْل الرَّحْمَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٣٦١                                                                                | فَضْل الْحِلم وَالتَّأْنِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦١                                                                                | فَضْل الْحَيَاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦٣                                                                                | فَصْل التَّوَاضُعفَضْل التَّوَاضُع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٦٤                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦٦                                                                                | Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٦٧                                                                                | مَا جَاءَ فِيمَن كَذَبَ فِي الرُّؤَيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَمَّى بـــ«الإِشَاعَة»                                                            | مَا جَاءَ فِي نَقْل الْكَلاَم مِن غَيرِ تَحَرِّي وَهُوَ مَا يُد                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٦٩                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٠                                                                                | فَضْل الصَّبْرفَن أَن السَّبْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٠                                                                                | فَضْل الصَّبْر عَلَى أَذَى النَّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧١                                                                                | فَضْل كَظم الْغَيْظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٧٢                                                                                | فَصْل الْكَرَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قَالَ ﷺ : ﴿إِنَّ لِزَوْرِكَ أَعَلَيكَ حَقًّا». أَن الْأُورِكَ عَلَيكَ حَقًّا». ٣٧٣ | مَا جَاءَ فِي إِكْرَامِ الضَّيفِ وَالزَّائِرِ وَأَنَّهُ حَقٌّ كَمَا فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ,                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٤                                                                                | كرَم رَسُول الله ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٧٥                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                    | مَا جَاءَ فِيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عِلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف                                                                                                                                                                                                                                             |
| TYO         TYY         TYY                                                        | مَا جَاءَ فِيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضِيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السَّتْر                                                                                                                                                                                                                           |
| TY0         TY1         TYY                                                        | مَا جَاءَ فِيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضِيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السَّتْر                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السِّتْر<br>مَا جَاءَ فِيمَن تَتَبِّع عَورَات الْمُسْلِمِين وَازْدَرَاهُمْ .<br>مَا جَاءَ أَنَّ الله جَلَّ جَلاَلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي                                                                               |
| ٣٧٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السِّتْر                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۷٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السَّتْر<br>مَا جَاءَ فَيمَن تَتَبِّع عَورَات الْمُسْلمين وَازْدَرَاهُمْ .<br>مَا جَاءَ أَنَّ الله جَلَّ جَلاَلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي<br>مَا جَاءَ فِيمَن يَستُر الله عَلَيه وَيكشف سترَ الله عَلَى<br>فَصْل الصَّمْت |
| ۳۷٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه<br>أَمْر الرَّسُوْل عَلَيْ بِعَدَم التَّكَلَّفِ للضَّيف<br>فَضْل السَّتْر<br>مَا جَاءَ فَيمَن تَتَبِّع عَورَات الْمُسْلمين وَازْدَرَاهُمْ .<br>مَا جَاءَ أَنَّ الله جَلَّ جَلاَلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي<br>مَا جَاءَ فِيمَن يَستُر الله عَلَيه وَيكشف سترَ الله عَلَى<br>فَصْل الصَّمْت |
| ۳۷٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضَيِّفُوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳۷٥                                                                                | مَا جَاءَ فَيمَن نَزَلَ بِقَوْم وَلَمْ يُضِيِّفُوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ٣٨٥                                                 | أَفْضَلِيَّة السَّلام لِمَنْ تَكُون                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ؤُلاءِ وَيَرَدُّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلاءِ ٣٨٦ | مَا جَاءَ فِي الْتَقَاءِ جَمَاعَتَينِ يُجْزِي أَنْ يُسِلِّمَ وَاحِدُّ مِنْ هَ |
| ٣٨٦                                                 | السَّلامُ عَلَى الْمَعرِفَة وَغَيرِهُم                                        |
| ٣٨٦                                                 | السَّلامُ عِندَ الْقِيَامُ مِنَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي أُوَّلِهِ               |
| ٣٨٧                                                 | ضَمَانُ الله جَلَّ وَعَلَا دُخُولَ الْجَنَّة لِمَنْ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِهِ.   |
| ٣٨٧                                                 | فَصْل الْمُصَافَحَةفَضْل الْمُصَافَحَة                                        |
|                                                     | فَصْل طَلاَقَة الْوَجْهِ                                                      |
|                                                     | فَضْل السَّمَاحَة فِيَ الْبَيعِ وَالشِّرَاءِ                                  |
| ٣٨٩                                                 | فَصْل النُّصح للمُؤَمن                                                        |
| ٣٨٩                                                 | مَا جَاءَ فِي الْحَلِفَ فِي البَيع                                            |
| ٣٩٠                                                 |                                                                               |
| ٣٩٢                                                 | بَابُ الْبُرَِبابُ الْبُرِ                                                    |
| ٣٩٢                                                 |                                                                               |
| ٣٩٢                                                 | فَضْل زِيَارَة مَنْ يُحِبُّهُمْ أَبيه                                         |
|                                                     | مَا جَاءً فِي عِظُم حُق الزَّوجِ                                              |
| ٣٩٤                                                 | مَا جَاءَ فِي كُلام الْحُورِ العِين عَنِ الزَّوجَة الْمؤذِيَة                 |
| ٣٩٥                                                 | فَضْل الزَّوج الْمُقْسِط وَالصَّابر عَلَى الزَّوْجَةَ                         |
| ٣٩٦                                                 | مَا جَاءَ فِيمَن دَعَاهَا زَوْجُهَا إِلَى فِرَاشِهِ فَامْتَنَعَتْ             |
|                                                     | مَا جَاءَ فِي صُوم المرأة وَهَبتِهَا مِنَ غَيرَ إِذْن زَوْجِهَا               |
| <b>T9V</b>                                          | فَصْلفَصْل                                                                    |
| ٣٩٨                                                 | مَا جَاءَ فِي حَقِّ الزَّوْجَة وَفَضْل الْمُطِيعة                             |
| ٣٩٩                                                 | فَصْل الإَحْسَان لِلْبَنَات                                                   |
| ٣٩٩                                                 | فَصْل السَّعْي عَلَى الأَهْل                                                  |
| ٤٠٠                                                 | فَصْل العَامل بيَده                                                           |
| ٤٠١                                                 | فَصْلُ الإِحْسَانَ لَلأَيتَام                                                 |
|                                                     | فَصْل الإَحْسَان للأَرْمَلَة وَالْمسْكين                                      |

| ٤   | . ` | Ť                                                | فَصْل الإحْسَان إلى الْجَارِ                                   |
|-----|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤   | • ; | £                                                | قصّه                                                           |
| ٤   | • 4 | ÷                                                | فََضْل الصَّبْر عَلَى أَذَى الْجَارِ                           |
| ٤   | . • | 1                                                | التَّعَوذ بالله من جَار السُّوء الدَّائم                       |
|     |     | 1                                                |                                                                |
| ٤   | ٠,  | /                                                | فَضْل مَنْ أَثْنَىٰ عَلَيه جيرَانُه                            |
| ٤   | • / | <b>\</b>                                         | فَضْل الشَّفَاعَة وَالإِّحْسَان إِلَى النَّاس                  |
| ٤ ' | ١.  |                                                  | مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَة فِي الْحُدُود                        |
| ٤   | ١,  | لَّهِ وَمَنْ مَنَعَهَا نُزِعَتْ مَنْهُ لغَيْرَهُ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ قَضَاءَ ٱلْحَوَائِجِ نِعْمَةُ مِنَ اللَّهِ |
| ٤   | ١,  | ١                                                | فَضْل الإِصْلاَح بَيْنَ النَّاسِ                               |
| ٤   | ١,  | Ť                                                | مَا جَاءَ فِيمَن فَرَّقَ بَينَ النَّاسِ                        |
| ٤   | ١,  | ť                                                | مَا جَاءَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ للْإصْلاَحِ                    |
|     |     |                                                  |                                                                |
| ٤   | ١:  | ξ                                                | فَضْل ثَنَاء النَّاس                                           |
| ٤   | ١   | >                                                | مَا جَاءَ فِي الثَّنَاء عَلَى الرَّجُل وَهُو يَسمَع            |
| ٤ ' | ١,  | /                                                | فَضْل تَنَاء أَهْلُ السَّمَاءِ                                 |
|     |     |                                                  |                                                                |
|     |     | <b>\</b>                                         |                                                                |
| ٤ ' | ١,  | <b>\</b>                                         | فَصْل تَرك الشُّبُهَات وَمَا هِيَ                              |
| ٤ ٢ | ۲.  | ·                                                | مُحَقَراتِ الذُنُوبِ وَخَطَرُها                                |
|     |     | ·                                                |                                                                |
|     |     | 1                                                |                                                                |
|     |     | 1                                                |                                                                |
|     |     | í                                                |                                                                |
|     |     | έ                                                | · /                                                            |
| ٤ ٢ | ۲ ، | >                                                | الزُّهْد في تَطُوير البنَاء                                    |

| ٤٢٦             | مَا جَاءَ فِي الْقَصِد وَأَنَّهُ مِنْ أَجَزَاءِ النُّبُوَةِ                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٧             | مَا جَاءَ فِي الفُضُول مِنَ الأَمْتِعَة وَالفراش وَالْمَركُوب                                                                               |
| ٤٢٨             | مَثْلِ الدَّنْيَا وَهَوَانُهَا عَلَى الله                                                                                                   |
| ٤٣٠             | مَا جَاء فِي نَعِيم الدُّنْيَا مِنَ الآخِرِ وَأَنَّهُ قَطْرَه مِن بَحْر                                                                     |
| ٤٣١             | فَصْلفَصْلفَد مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع                                          |
| ٤٣١             | مَثَل مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا                                                                                                            |
| بَكْفِي مِنْهَا | دُعَاءِ الرَّسُولَ ﷺ رَبَّهُ بَأَن يُقَلل لِلمُؤمِن مِنَ الدُّنيَا وَبَيَان مَا بَ                                                          |
| ٤٣٤             | دُعَاءِ الرَّسُولُ ﷺ رَبَّهُ بَأَن يُقَلل لِلمُؤمِن مِنَ الدُّنيَا وَبَيَان مَا بَ<br>مَثَلُ الْحِرِص عَلَى الدُّنْيَا وَالْمَالَفصل<br>فصل |
| ٤٣٥             | فصلً                                                                                                                                        |
| ٤٣٦             | مَا جَاءَ فِي اغْتِنَام الْعُمر وَالصِّحة وَالغِنَى قَبْلَ زَوَالِهَا<br>فَصْلفَصْل                                                         |
| ٤٣٦             | فَصْلفَصْلفَصْد مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                                          |
| ٤٣٦             | مَا جَاءَ فِي الْحِرص وَتَكْليِف النَّفس مَالاَ تُطِيق فِي الْعِبَادَات<br>.َ ٠١                                                            |
| ٤٣٨             | فَصْلفَصْلفَصَدِّفَصَدْل                                                                                                                    |
| ٤٤٠             | مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَمَل سَاعَةً وَسَاعَة                                                                                               |
| ٤٤١             | فَضْل الْمُدَاوَمَة عَلَى الْعَمَل وَإِنْ قَل                                                                                               |
| ٤٤١             | فَضْل الْحَوف وَالْبُكَاء مِن خَشْيِةِ الله                                                                                                 |
| ٤ ٤ ٣           | فَصْلفَصْل                                                                                                                                  |
| ٤٤٣             | مَا جَاءَ فِي الْوَساوس                                                                                                                     |
|                 | فَصْل                                                                                                                                       |
| ٤٤٤             | الْحَلق الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ تَعَالِي مَنْ هُمْ                                                                                      |
| ٤٤٧             | فَضْل الْحُبِّ فِيَ اللهِ                                                                                                                   |
| ٤٤٩             | اتُّنَان تَحَابًا فِي الله مَن الأَفْضَل                                                                                                    |
| ٤٤٩             | فَصْلُ الإِيثَارَفَضْلُ الإِيثَارَ                                                                                                          |
|                 | فَصْل                                                                                                                                       |
| ٤٥١             | بَابُ الْكَبَائِرِ                                                                                                                          |
| ٤٥١             | الشِّرْكا                                                                                                                                   |

| ٤٥١ | مَا جَاءَ فِي السِّحْرِ وَتَصْدِيقَه                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٢ | قَاتِل الْمُؤمِن بِغَيرِ حَققاتِل الْمُؤمِن بِغَيرِ حَق                            |
| ξοξ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ القَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّارِ                            |
| ٤٥٥ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِر للقَاتِل إِنْ أَرَاد                  |
|     |                                                                                    |
| ٤٥٦ | مَا جَاءَ فِيمَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِسِلاحِ أَوْ حَدِيدَه<br>الْعُقُوق        |
| ٤٥٦ | الرِّبَاا                                                                          |
| ξογ | الزِّنَاا                                                                          |
| ٤٥٧ | شَارِبُ الْخَمْرِشارِبُ الْخَمْرِ                                                  |
| ٤٥٨ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لاَ تُقْبَلُ صَلاَّتُهُ أَرْبَعِينَ يَوماً . |
| ٤٥٩ | إِثْم مَانِعُ الزُّكَاةُ                                                           |
| ٤٦٠ | َ الرَّشْوَةَ                                                                      |
| ٤٦٠ | الاستهزَاءُ بالدِّين                                                               |
| ٤٦١ | الْبِدْعَةَ                                                                        |
|     | تَكُفير الْمُسْلمينت                                                               |
| ٤٦٢ | مَا جَاءَ في إَثْمَ مَنْ قَتَلَ نَفْسَه                                            |
| ٤٦٣ | مَا جَاءَ فِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِر لِلمُنتَحِر إِنْ أَرَاد               |
| ٤٦٤ | قَتل الْمُعَاهَد بغَير حَقأ                                                        |
| ٤٦٥ | مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ                                                       |
| ٤٦٥ | إِثْم مَنْ غَصَبَ أَرْضاً                                                          |
| ٤٦٦ | الْجِدَال فِي الْبَاطِل                                                            |
| ٤٦٧ | السَّب وَاللَّعنَ                                                                  |
|     | الْغييَة                                                                           |
| ٤٦٩ | فَصْلفَصْل                                                                         |
| ٤٦٩ | الْكبر                                                                             |
|     | الْمُصوِّر و ن                                                                     |

| ٤٧١       | إِثْم مَنِ اقْتَنَىٰ كَلْباً                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٢       | شُرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِندَ اللهِ                                                             |
| ٤٧٤       | بَابُ الْفِتَنَ وَالْمَلاَحِمِ                                                                    |
| ٤٧٤       | مَا جَاءَ ٰفِي شِدَّة الْفُتن فِي آخِر الزَّمَان                                                  |
| ٤٧٤       | مَا جَاءَ فِي انْتِقَاضَ عُرَى الإِسْلاَم عُرْوَة عُرْوَة                                         |
| ٤٧٥       | مَا جَاءَ فَيِ أَنَّ الْمُتَمِسِّك بِعُشْر دِينِهِ فِي آخِرِ الزَّمَان يَنْجُو                    |
| نَمَلِ٥٧٥ | مَا جَاءَ فَيِمْنِ أَدْرَكُوا آبَاتُهُم عَلَى لَا إِلَهُ إِلاَّ اللهُ وَقَالُوهَا مِنْ غَيْرٍ عَ  |
| ٤٧٦       | مَا جَاءَ في أَنَّ الْمُتَمَسِّك بدينه كَالْقَابِض عَلَى الْجَمْرِ                                |
| ٤٧٦       | مَا جَاءَ فِي الْغُرَبَاءِ وَمَنْ هُمْ                                                            |
| ٤٧٧       | فنَاء الصَّالِحُون الأوَّل فالأوَّل                                                               |
| ٤٧٧       | مَا جَاءَ فَي قَوْلِه ﷺ أَنَّهُ لا يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِنْهُ         |
| ٤٧٧       | اماً كِن خروج الفِتن                                                                              |
| ٤٧٨       | مَا جَاءَ فِي تَخْوِينَ الأُمَنَاءِ وَأَنَّ اللَّئِيمِ هُوَ مِنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا . |
| ٤٧٨       | مًا جَاء فِي رَفع الأمَانَة                                                                       |
|           | مَا جَاءَ فِي وُلاة آخِرِ الزَّمَان                                                               |
|           | مًا جَاءَ فِي تَمَنِّي الإِمَارَة                                                                 |
| ٤٨٠       | مَا جَاءَ فِي مَسؤولِيَّة الْحَاكِمْ                                                              |
|           | دُعَاء الرَّسُول ﷺ لِلْوُلاة الْمُيسِّرِين لأِمُور الأُمَّة                                       |
|           | مَا جَاءَ فِي تَشْديد الرَّسُول ﷺ فِي طَاعَةٍ وَلِي الأَمْرِ                                      |
| ٤٨٣       | مَا جَاءَ فَيِي أَنَّ الْطَاعَة فِي الْمَعْرُوَف وَإِلاًّ فَلاَ طَاعَة                            |
|           | مَا جَاءَ فَيِي أَثْم مَنْ خَرَجَ عَلَى وُلاة الْأَمْرِ                                           |
|           | مَنْ مَاتَ مُفَارِق للجَمَاعَة                                                                    |
| ٤٨٥       | مَا جَاءَ فِي انْتشَارِ الْقَتْلِ                                                                 |
| ٤٨٥       | مَا جَاءَ فَيِ أَنَّ عَذَابٍ هَذِهِ الأَمَّة فِي الَّدنيَا هُوَ الْقَتَل                          |
| ٤٨٦       | قَوْل الرَّسُول ﷺ كُنْ الْمَقَتُول وَلاَ تَكُن الْقَاتِل                                          |
| ٤٨٧       | مَا جَاءَ فِي إِثْم الْقَاتِل                                                                     |

| ٤٨٩        | أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْفِرَارِ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ لِمَنْ أَدْرَكَهَا        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٠        | مَا جَاءَ فِي فِتَن لَا تَلْدَر بَيْتًا مِنْ نُبيوتَ الْغَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ |
| ٤٩٠        | مَا جَاءَ فِي هَلاَكِ أُمَّةِ مُحَمَّدُ ﷺ                                        |
| ٤٩١        | فَصْل الطَّاعَة فِي َ آخِرِ الزَّمَان                                            |
| ٤٩١        | مَا جَاءَ فِي أُمُور كَائِنَة قَبْلَ قِيَام السَّاعَة                            |
| ٤٩٢        | الْمَلْحَمَةُأ                                                                   |
| ٤٩٣        | مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِي                                                         |
| ٤٩٤        | مَا جَاءَ فِي مُدَّةً حُكْمِهِ                                                   |
| ٤٩٤        |                                                                                  |
| ٤٩٥        |                                                                                  |
| ٤٩٦        | مَا جَاءَ فِي أُوْصَافه                                                          |
| ٤٩٧        | مَا جَاءَ فِي شِدَّة فِتنَته                                                     |
| ٤٩٧<br>٤٩٧ | مَا جَاءَ فِي مَدَّة مُكُثِه وَسُرعَة تَنَقله                                    |
| 0          | مَا جَاءِ فِي رُؤيَة الصَّحَابَة لهُ                                             |
| ٥.٣        | مَا يَقِي مُنْهُ بِإِذْنِ اللهِ                                                  |
| ٥.٣        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| ٥.٤        |                                                                                  |
|            | حَلِف عُمَر ﴿ أَمَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ هُوَ الدَّجَّال                    |
|            | ادِّعَاء ابن صَائِد أَنَّه لَيسَ الأعوَر الدَّجَّال                              |
| ٥٠٦        | الدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ هُوَ الأَعوَرِ الدَّجَّالِ                               |
| ٥٠٦        | مَا جَاءَ فِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ وَنُزُولِهِ                             |
| o · Y      | مَا جَاءَ فِي قَتْل عِيسَى َلِلْمَسِيحَِ                                         |
| ٥٠٨        | مَا جَاءَ فِي يَأْجُوج وَمَأْجُوج                                                |
|            | مَا جَاءَ فِي قُربِ خُروجهم                                                      |
|            | مَا جَاءَ فِي حَجَّ الْبَيتِ بَعدَ خُرُوجِ يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجٍ                 |
| ٥١٠        | مَا جَاءَ في خَرَابِ مَكَّةَ                                                     |

| ٥١ | ي خَرَابِ الْمَدينَة وَتَرْكُ أَهلها لَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مًا جَاءَ في     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ٥١ | ، خُروج الشَّكْمُس مِنْ مَغْرِبِهَا وَرَد قَبُول التَّوبَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مَا جَاءَ فِي    |
| ٥١ | ئِل أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عِلِيٍّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| ٥١ | مُحَمَّد عِلِيًّا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلم | فَضْل أُمَّةٍ    |
|    | ي رَحْمَة الرَّسُول ﷺ بِأُمَّتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ما جَاءَ فِي     |
| ٥١ | حَابَة رَضِي اللَّهُ عَنْهُم َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فَضْل الصَّ      |
|    | نَ آمَنُوا بِٱلرَّسُوْلِ ﷺ وَلَمْ يَرَوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /                |
| ٥١ | . ﷺ أُمَّة مَرْ حُومَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|    | . ﷺ أَجْرِهَا مِثْلَ أَجْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مَرَّتَين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أُمَّة مُحَمَّد  |
| ٥١ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل              |
| ٥٢ | يُرهَا ضِعْفَينِ اخْتَصَّ اللهُ تَعَالَى بِهَا أُمَّة مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ سَائِرِ الأُمَمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أَعْمَال أَجْ    |
|    | - ﷺ أُوَّالَ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أمَّة مُحَمَّد   |
| ٥٢ | بِيِّ ﷺ لأُمَّتِه بِأَنَّهُم سَوَادٌ قَدْ مَلاً الأَفْق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,                |
|    | ـُ عَلِيْ نَصْفُ أَهْلِ الْجَنَّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|    | . عِلَيْ تَمَانِينَ صَفَّ مِنِ الْجَنَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|    | مَّة مُحَمَّد عَلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| ٥٢ | نُونُونَ فِدَا للمسلمينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الْكُفَّارِ يَكُ |
|    | ِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَشْفَعُ لأَعْدَادٍ كَبِيرةِ مِنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                |
|    | ِ ﷺ تَشْهَدُ عَلَى الأُمَمِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|    | نُحَابِها لا يَكُونُون شُفَعاء وَلاَ شُهَداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|    | حْوَال الْمُؤْمِنِين فِي قُبُورهِم وَمَا بَعْدَهَا مِنَ الأحْدَاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|    | بندَ وَضْعِ الْمُيِّتِ فِي قَبْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>/</b> .       |
|    | ي ضَمَّة الْقَبْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • /              |
| 07 | ي صَحَوَة الْمُيِّت فِي قَبْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مَا جَاءَ فِي    |
|    | مَا يَلْقَاه الْمُؤْمِن فِي قَبْرِهِ َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 04 | ى الدُّعَاء للمَيِّت بَعدَ الدَّفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مَا جَاءِ في     |

| ٥٣٤                                             | فَضْل الصَّدَقَة والدُّعَاء لِلمِّيِّت وَالاسْتِغَفَار لَهُ                                                                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٦                                             | فَضْل الشَّاء عَلَى الْمَيِّتُ                                                                                                               |
| ٥٣٧                                             | مَا جَاءَ فِي كَرَامَة الله جَلَّ وَعَلا لِلمُؤمِن حَيًّا وَمِيِّتاً                                                                         |
| ٥٣٨                                             | مَا جَاءَ فِي وَصْفِ مُنكَر وَنَكِير أَأَأ                                                                                                   |
| ٥٣٨                                             | مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحِ لَا يَفْزُعُ فِي قَبْرِهِ                                                                           |
| οξ                                              | مَا جَاءَ فَي أُسْبَابَ عَذَابَ الْقَبْرِ                                                                                                    |
| ο ξ \                                           | أُسْبَابِ النَّجَاة من عَذَابِ الْقَبْرِ                                                                                                     |
| ، عَن الْعَبْد في قَبْره قَبْره عَن الْعَبْد في | مَا جَاءَ في أَنَّ الأَعْمَال الصَّالِحَة تَكُونُ حَاجِزاً لِلعَذابِ<br>مُن يَي أَنْ مِن اللَّهِ عَلَى الصَّالِحَة تَكُونُ حَاجِزاً لِلعَذاب |
| οξο                                             | بُشْرَى الْمُؤمِن فِي قَبْرِهِ                                                                                                               |
| ٥٤٦                                             | قصل                                                                                                                                          |
| ٥٤٦                                             | مَا يَنْقَى مَع الْمَيت وَمَا الَّذِي يَلْحَقَهُ بَعدَ مَوتِهِ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْبَرْزَخِ أَيْنَ تَكُون                        |
| ο ξ Λ                                           | أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنينَ فِي الْبَرْزَخَ أَيْنَ تَكُونَأَ                                                                                     |
| ο ξ 9                                           | فَصْلفَصْد فَصْد أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى                                    |
| 007                                             | مَا جَاءَ فِي تَزَاوُر الأَمْوَات                                                                                                            |
| 007                                             | مَا جَاءَ فِي أَنَّ الأَنْبِيَاء أَحْيَاء فِي قُبُورِهِم                                                                                     |
| 007                                             | ما جَاءَ فِي أَنَّ الْمَيِّت مُستَرِيحٌ أَوْ مُسَنَّرَاحٌ مِنهُ                                                                              |
| 007                                             | مَا جَاءَ فِي بَلاَء الأَجْسَاد                                                                                                              |
| οοξ                                             | مَا جَاءَ في اسْتعْدَاد اسْرَافيل للنَّفخ في الصُّور                                                                                         |
| 000                                             | مَا جَاءَ فِي النَّفُخَة الأوْلَى ََ                                                                                                         |
| 000                                             | مقدَار مَا بَينَ النَّفْخَتَين                                                                                                               |
| ٥٥٦                                             | الَّنَفْخة الثانية والْخُرُوج مِنَ الْقُبُور                                                                                                 |
| ٥٥٧                                             | صفاتهم حين يُبْعَثُون                                                                                                                        |
| ٥٥٧                                             | فَصْل                                                                                                                                        |
| ооД                                             | مَا جَاءَ في أَرْضِ الْمَحْشَرِ                                                                                                              |
| 009                                             | مَا جَاءَ فِي حَشْرِ النَّاسِمَا جَاءَ فِي حَشْرِ النَّاسِ                                                                                   |
| 009                                             | مَا جَاءَ فَي كَرِبُ النَّاسِ في ذَلكَ الْيَومِ                                                                                              |

|                                    | ب و ه ه د ه د ه د ه د ه د ه د ه د ه د ه د                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٠                                | مَا يُنْجِي مِنْ هَذِهِ الْكُرَبِ                                                                                                                                                                       |
| 071                                | الصَّدَقَة وَأَعْمَال أُخْرَى تَكُونُ ظِلَّ فِي الْمَوقف الْعَظِيم                                                                                                                                      |
| 077                                | الصَّدَقَةُ وَأَعْمَالَ أُخْرَى تَكُونُ ظِلَّ فِي الْمَوقف الْعَظِيم<br>الْحَوض وَالشُّربُ مِنْهُ                                                                                                       |
| ٥٦٤                                | فَصْلفَصْل                                                                                                                                                                                              |
| 070                                | قصَر الْمَوقف الْعَظيم عَلَى الْمُؤْمن                                                                                                                                                                  |
| ن ذَلكَ الْيُوم عَلَيْهِم مَقْدَار | قِصَر الْمَوقف الْعَظِيمِ عَلَى الْمُؤْمِنِ<br>مَا جَاءَ فِيَ أَنَّ الْمُؤَمِنِينَ يُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامِ فِي الْمُوقِف الْعَظِيمِ وَيَكُوهِ<br>سَاعَة                                         |
| 077                                | ساعَة                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۲۷                                |                                                                                                                                                                                                         |
| ۰۸                                 | فَصْلفَصَ                                                                                                                                                                                               |
| 079                                | أَسْبَاب طُولَ الْمَوقِف الْعَظِيم                                                                                                                                                                      |
| ٥٧١                                | فَصْلفَصْل                                                                                                                                                                                              |
| ٥٧١                                | مَا جَاءَ في شدة الْمَوقف عَلَى الْكَافر وَأَنَّهُ يَغيبُ في عَرَقه                                                                                                                                     |
| ov7                                | مَا جَاءَ فِي شَدَة الْمَوقِف عَلَى الْكَافِر وَأَنَّهُ يَغِيبُ فِي عَرَقِهِ<br>مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَرَق يَوْمَ الْقَيَامَة عَلَى الْمُؤْمِنَ كَالزُّكَام                                           |
| ٥٧٣                                | مَا جَاءَ فَيِي شَفَاعَة الرَّسُول عَلِينِ                                                                                                                                                              |
| o V o                              | الْمَقَامِ الْمَحْموُدِ                                                                                                                                                                                 |
| ٥٧٦                                | مَا جَاْءَ في الْوَسيلَة                                                                                                                                                                                |
| ۰۷٦                                |                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | نَوع مِن أَنوَاع الشَّفَاعَة                                                                                                                                                                            |
|                                    | الْمَحْرُومينَ منَ الشَّفَاعةالمُحْرُومينَ منَ الشَّفَاعة                                                                                                                                               |
|                                    | مًا جَاءَ فِي شَفَاعَة غَير الأَنْبِيَاء                                                                                                                                                                |
| ov9                                | مَا جَاءَ فَى آخر شَفَاعَة وأُعْظَم شَفَاعَة وَهيَ شَفَاعَةُ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى .                                                                                                                 |
| ٥٨٠                                | مَا جَاءَ فَي آخِر شَفَاعَة وأُعُظَم شَفَاعَة وَهِيَ شَفَاعَةُ اللهِ تَبَارَكَ وتَعَالَى.<br>ذُنُوب أَصْحَبهَا لا يَكُونُون شُفَعاء وَلاَ شُهَداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ<br>حِسَابِ الله تَعَالَى لِلْحَلق |
| ٥٨٠                                | حسَابِ الله تَعَالَى للْحَلق                                                                                                                                                                            |
| ٥٨١                                | وَصُلْ<br>فَصُلْ                                                                                                                                                                                        |
| ٥٨٦                                | مَا جَاءَ في النَّعيم الَّذي يُسأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقيَامَة                                                                                                                                 |
| ٥٨٧                                | مَا جَاءَ فِي النَّعِيمِ الَّذِي يُسأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَة                                                                                                                            |
|                                    |                                                                                                                                                                                                         |

| o / / /                                         | أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْه الْعَبدُ منْ حُقُوق الْعبَاد                 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٨                                             | أَدَاءِ الْحُقُوقِ إِلَى أَهْلَهَا وَإِفْلاَسُ بَعضِ الْخَلقِ              |
|                                                 | أُسْبَابِ مَغْفِرَةً الله تَعَالى لِلْعَبدأ                                |
| 09                                              | أُسْبَابِ رَحْمَة الله تَعَالَى لِلعَبد                                    |
| 790                                             | أُسْبَابِ سِتر الله تَعَالَى عَلَى عَبدِهِ                                 |
| لدُّنْيَا يَسْتُر عَلَيهِ يَومَ الْقِيَامَة٥٩٣. | مَا جَاءَ أَنَّ اللهَ جَلَّ جَلاَّلُهُ إِذَا سَتَرَ عَلَى الْعَبْد فِي الْ |
| 097                                             | عدل اللهِ تعالى                                                            |
| 098                                             | اسْتِلام الْكُتب                                                           |
| 090                                             | أَعْمَالَ تَسُر مَنْ عَمِلها فِي الصَّحِيفه                                |
| 097                                             |                                                                            |
| 09V                                             | أَعْمَال تُقيلُه فِي الْمِيزَانأ                                           |
| 099                                             | احْتِقَارِ الْعَبْد عَمَلَه يَوْمَ الْقِيَامَة                             |
| ٦٠٠                                             | مُضَّاعَفَة الله جَلَّ وَعَلا لِحَسنَات عِبَادِه الْمُؤمِنِين .            |
| ٦٠١                                             | أَفْضَل الأَعْمَال الَّتِي يَسْبِق بِهَا الْخَلْق                          |
| 7.7                                             | عُبور الصِّرَاط وَوَسَائِل الْعُبور                                        |
| 7.0                                             | الاقتصاص                                                                   |
|                                                 | بَابُ وَصْفِ النَّارِ                                                      |
| ٦٠٦                                             | مَا جَاءَ فِي وَصْف النَّارِمَا جَاءَ فِي قَعْرِ جَهَنَّم                  |
| ٦٠٦                                             | مَا جَاءِ فِي قَعْرِ جَهَنَّم                                              |
| ٦٠٧                                             | أُوَّلُ مَنْ تُسَعَّرَ بِهِمِ النَّارِ                                     |
|                                                 |                                                                            |
| ٦.٩                                             | مَا جَاءَ فِي عَدَد دُخُول بَنِي آدَمَ فِي النَّار                         |
| إلا الله                                        | مَا جَاءَ فَي أَن عَدَد دُخُولَ الْمُوَحِّدِين لا يُحْصيه إِ               |
| ٦١٠                                             | مَا جَاءَ فَي خُرُجهم مِنْهَاَ<br>مَا جَاءَ فِي خُلُود أَهْلَ الدَّارَين   |
| ٦١٠                                             | مَا جَاء فِي خُلُود أَهْلِ الدَّارَينِ                                     |
| 711                                             | وَعْدُ الله للْجَنَّة وَالنَّارِ بِأَنْ يَمْلاً كُلِّ وَاحِدَة مَنْهُمَا   |

|         | 2                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717     | بَابُ وَصْفِ الْجَنَّةِ                                                                        |
| ٦١٢     | مَا جَاءِ فِي وَصْفِهِ ﷺ لِرِيحِ الْجَنَّةِ                                                    |
| ٦١٣     | مَا جَاءِ فِي عَدَدُ أَبُوابُ الْجَنَّة                                                        |
| 710     | مًا جَاءٍ فَيِ سِعَةٍ تِلكَ الأبوَابِ                                                          |
| 717     | فصل                                                                                            |
| ٦١٧     | صِفَة أبوَابِ الْجَنَّة                                                                        |
| ٦١٨     | الْوَقْت الَّذِي فِيهِ تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّة                                            |
|         | عَمَل بِهِ ثُفْتَحُ أَبُواب الْجَنَّة وَعَمَلٌ آخَرَ يُنَادَى بِهِ مِنْهَا                     |
| جه لَهُ | مَا جَاءً فِي أَنَّ الْمَولُود الْمُتَوَفَى يَسْبِق أَباهُ إِلَى بَابَ الْجَنَّة لِيَفْتَ      |
| ٦٢٠     | مَنْ هُمْ أُصْحَابُ الْجَنَّة وَكَيْفَ يُعْرَفُون                                              |
| ٦٢٣     |                                                                                                |
| ٦٢٤     | أَعْمَال تُوجِبُ الْجَنَّة                                                                     |
| ٦٢٦     | أَعْمَال تُوجِبُ الْجَنَّة                                                                     |
| ٦٢٦     | أُوَّل زُمْرَة تَدْخُل الْجَنَّةأُوَّل زُمْرَة تَدْخُل الْجَنَّة                               |
| ٦٢٨     | مَا جَاء فِي بَيَان نَعِيم الدُّنيَا مِنَ الآخِرَة وَأَنَّهُ لاَ شَيء                          |
| 779     | مَا أَعَدَّ اللهُ لِعِبَادِةِ فِي الْجَنَّة                                                    |
| ٦٣٠     | عَدَد دَرَجَاتُ الْحَنَّةُ                                                                     |
| 771     | فَصْل                                                                                          |
|         | الدَّرَجَات الْعُلمياللَّرَجَات الْعُلمي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
| ٦٣٣     | الْعَمَل الَّذِي يُوْصِلُ إِلَى الدَّرَجَاتِ العُلى                                            |
| ٦٣٧     | مَا يَمْنَع مَنَ الْصُولَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى                                          |
|         | فَصْلفَصْل                                                                                     |
| 7 £ •   | دَرَجَة الْمُقَرَّبِين وَأَصْحَابَ الْيَمِينِ                                                  |
| 7 5 7   | حَنَّةُ الْف دَه س                                                                             |
| 7 £ ٣   | مَنْزِلَة الشُّهَدَاء                                                                          |
| 7 £ £   | مَنْزِلَة وَفَضْل شَهِيد الْبَحْر                                                              |

| ٦٤٥                                                      | أُسْبَابِ نَيل أُجْر ومَنْزِلَة الشُّهَدَاء وَمُرَافَقَةَ الأُنْبِيَاء                                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤٨                                                      | منزِله العلماءمنزِله العلماء                                                                                        |
| 7 £ 9                                                    | مَنْزِلَة أَهْلِ الْخُلُقِ الْحَسَنِ                                                                                |
| 701                                                      |                                                                                                                     |
| 707                                                      | مَنْزِلَة الْمُتَحَابِينَ فِي اللهِ تَعَالَى                                                                        |
| 707                                                      | مَنْزِلَه أَهْلِ الْقُرِآنِ                                                                                         |
| 708                                                      | مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ أَلْحَقْنَا بِهِم ذُرِيَّتَهُم ﴾ أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَة          |
| 700                                                      | أَدْنَى أَهْلُ الْجَنَّةَ مَنْزَلَة                                                                                 |
| ومٍ أُفْنِيتْ وَعَشْرَة أَضْعَافِهَا وَأَخْبَارٌ أُخْرَى | أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَة لَهُ مِثلِ الدُّنْيَا منذُ خُلِقَتْ إِلَى يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 707                                                      | *                                                                                                                   |
| ٦٦٠                                                      | أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة يَسْتَطِيعُ أَنْ يُضَيِّفَ أَهْلِ الدُّنْيَا                                               |
| ٦٦١                                                      | فَصْلفَصْلفَ                                                                                                        |
| ٦٦١                                                      | الْمُؤمِنِ يَرِثُ مَنْزِلَةَ الْكَافِرِ فِي الْجَنَّة                                                               |
| ٠, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢, ٢,                | جَمَالَ أَهْلَ الْجَنَّةَ                                                                                           |
| ٦٦٣                                                      | جَمَال أَقْوُام لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرً كَالُلؤْلُؤْ                                                                 |
| ٦٦٤                                                      | عَمَل يَزيدُ الله به الْمُؤمِن جَمَالاً فِي الْجَنَّةِ                                                              |
| 770                                                      | أَوْصَاف الْحُورِ الْعِينِأَوْصَاف الْحُورِ الْعِينِ                                                                |
| ٦٦٧                                                      | إِسْتِقْبَالِ الْحُورِ وَالْوِلدَنِ لِلمُؤمِنِ فِي الْجَنَّةِ وَفَرَحَهُمْ بِهِ                                     |
| 779                                                      | سُؤال الُحور الْعِين عَن زَوْجِهَا وَهُوَ فِي الدُّنْيَا                                                            |
| ٦٧١                                                      | كَلام الْحُور العِين فِيمَن تُؤذِي زَوجَها                                                                          |
| ٦٧١                                                      | عَدَد مَا سَيُعطى الْعَبد مِنَ الْحُورِ الْعِينِ                                                                    |
|                                                          | فصل                                                                                                                 |
|                                                          | عَمَل تَوُابُه الْحُورِ الْعِينِ                                                                                    |
| ٦٧٧                                                      | أوْصَاف نِسَاء الدُّنْيَا َفِي الْجَنَّة                                                                            |
| ٦٧٨                                                      | صفة جمًا ع أهْل الجَنَّة                                                                                            |
| 779                                                      | الْمُؤْمنَ إِذَا أَشْتَهَي الْوَلَد في الْجَنَّة                                                                    |

| ٦٨٠              | أَوْصَاف حُلِي أَهْل الْجَنَّةأ                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨٠              | عَمَل ثَوَابُه الْحُلي                                                                                                                |
| ٦٨١              | سُوق الْجَنَّة                                                                                                                        |
| ٦٨١              | أَوْصَاف تُربَة الْجَنَّةأ                                                                                                            |
| ٦٨١              | أُوْصَاف مساكن الْجَنَّة                                                                                                              |
| ٦٨٢              | عَمَل ثَوَابُه قَصْر فِي الْجَنَّة                                                                                                    |
| ٦٨٤              | أَوْصَاف خِيَام الْجَنَّةأوْصَاف خِيَام الْجَنَّة                                                                                     |
| ٦٨٥              | أَمَاكِن وُجُود الْخِيَامأ                                                                                                            |
| ገለገ              | أَوْصَاف أَشْجَار الْحَنَّة وَثِمَارِها                                                                                               |
| ٦٨٨              | عَمَل ثَوَائِه اشْجَارِ الْجَنَّة َ                                                                                                   |
|                  | أَنْهَارِ الْجَنَّةِأَنْهَارِ الْجَنَّةِ                                                                                              |
| 791              | نَهْرِ الْكَوْثَرِنهر الْكَوْثَرِ                                                                                                     |
|                  | أَمَاكِن خُرُو جُ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ                                                                                                |
| 797              | أَوْصَاف طَيرِ الْجَنَّةأوْصَاف طَيرِ الْجَنَّة                                                                                       |
| 79٣              | أَوْل طَعَام أَهْل الْجَنَّة                                                                                                          |
| 790              | صِفَة أَهْلِ الْحَنَّة فِي أَكْلهِم وَشُرهِم                                                                                          |
| 797              | فَصْلفَصْلفَصِيْلفَصِيْل                                                                                                              |
| يَكُونُ حَالُهُي | مَا جَاءَ فِي أَبْأَسِ أَهْلِ الأَرْضِ إِذَا أُدْخِلَ الْجَنَّة كَيفَ ؛<br>رُؤيَة اللهِ سُبْحَانَه فِي الْجَنَّة                      |
| 797              | رُوْيَة اللهِ سُبْحَانَه فِي الْجَنَّة                                                                                                |
| ٧٠٠              | مَا جَاءَ فِي أَعْظَم نَعِيم بَعْدَ رُؤيَة الله تَعَالَى<br>مَا جَاءَ فِي قُرِب الْجَنَّة وَأَنَّ الْكُلَّ يَدخُلهَا إِلاَّ مَن أَبَى |
| ٧٠١              | مَا جَاءَ فِي قُرِبِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْكُلُّ يَدخُلهَا إِلاَّ مَن أَبي                                                            |
| ٧٠١              | عَمَل بِهِ يَسْهِل الوُصُول إِلَى الْجَنَّة                                                                                           |
| ٧٠١              | مَنْ سَئَلَ الله الْحَنَّة وَسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ                                                                                  |
| ٧٠٣              | السُّؤل باسم الله الأعْظَم                                                                                                            |
| ٧.٤              | سِعَة كَرَٰمُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهُ يُعْطِي عَلَى التَّمَنِّي                                                                    |
| ٧٠٦              | مَا جَاءِ فِي خُبِ الله سُبِحَانَهُ وَتَعَالَى لِلمَدح                                                                                |

| ٧٠٦ | مَا جَاءَ في سعَة رَحْمَة الله تَعَالَى                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَا جَاءَ فَيْ قُرَبِ الله سُبْحَانَه وَأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ عُنُق الرَّاحِلَة   |
|     | مَا جَاءَ فِي أَمْرِ الله رَسُوله ﷺ بِتَبْشِيرِ النَّاسَ لا تَقْنِيطَهُمْ         |
|     | مَا جَاءَ أَنَّ الله تَعَالَى لا يُعَذِّب مِن عِبَادِة إِلاَّ مَن لَا خَيرَ فِيهِ |
| ٧.٩ | الدُّعاَء بالتَّثبِيت عَلَى الْخَيرَ وَحسَن الْحِتَامِ                            |
| ٧١٢ | وَصِينَةُ الَّخِتَامِوَصِينَةُ الَّخِتَامِ                                        |
|     | إِلَى مَنْ تَرَكَ الطَّاعَة بِسَبِ الْمَعُصِيَة                                   |
|     | المراجع                                                                           |
| ٧٢٢ | فهرس أطراف الأحاديث                                                               |
|     | فهرس الموضوعات                                                                    |

## \*\*\*\*\*